



والله الرح الرحم العالم العالم حَبْ لِللَّهِ الَّذِي جُعُلَ الْحُكُ ثُمَّنًّا لِنَعْنَالِهِ وَمُعَادًا من بالأنه ووسلا إلى جنانه وستسال الراكة إحسانه والصّاوة. لْعَلَى رَسُولِهِ نَبِي الرَّحْمَةُ وَإِمَامِ الْمُمَّةُ وَسِرَاجِ الْمُدِّهِ وَالْمَامِ الْمُمَّةُ وَسِرَاجِ الْمُدَّةِ وَالْمَامِ المنتجب من طيئة الحكرم وسلالة المجد المقدم و مغربرالفيارالمعرق وفرع العلاء المترالمورق على الماسيه مصابيح الظار وعص الرجم ومنار الديزالواعة ومنا قالفطرالر احمة صلى الله عليها جعين صلوة عَوْنُ إِنَّا الْفُصَلُومُ وَمُحَافًا وَ الْعَالِمُ وَمُحَافًا وَالْ الْعَمَامِ وَكُفَّا وُلِطِيدًا عهم واصليم ما آناد في "ساطع" وحوي ينج ماله فالمرت في عنفو السب وعضاصة الغصل بنك بنالف كاب فحصابه المكنة عليم يستاك على محاس فاخره وكالمراج كالاعليه عرف دان

من جميع السّلف المؤلِّين الما يونزعنم ونها القليل النادِر والشَّاذِ النَّارِد فَامَّا كَلَمْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَوْ المحدوالذي المنفرد عرائد المنفرد المنافرة الذي كانون الماكال آن بينوع في التمنيل فله في المنالم بقواللم بقواللم المنالم الم اولك اباين فيني مثلم إذا حكفنا يا جرير المجاح ورابيد كلمه عليد اللم بكرور على فطاب ثلثة الولها وقا من الماء قط ورابيد الخطب والمؤاور وظانها المنظب والرسابان وتالنها البره الحجكم والمواعظ فأجمعت يسوفيوالله عكى للبدا الجحيم والمؤب منفية الحكالم فيف بن دالك و مفضلاً فيه أو د افا لنك و تكون كل سنياد وال ما عسا و سنياد في كارج فالناء جوارا وجواب المعناب المعرف

مِن المَعْرَاضِ فِعَيْرِ المَّخِيَّادِ الْبِي ذَكَرٌ ثَمَا وَقُرْرُونِ القَاعِدُةُ عَلَمُهَا نُسَبُتُهُ إِذِلَ لَيْقِ الْمُوابِ بِهِ وَأَسْلِدُ هَامُلا عُيَ لِغُرُضِهِ وزيمًا جَا فِيهَا أَخْتَارُه، مِن دُلِكُ فَصُولٌ عَيْرُ مُنْسِنَفَةً وَ يَ تخاسن كلي عني منتظمة على اوردالنكا والنَّهُ وسُما فصِدُ النَّاكِ إِن وَالنَّبُ وَالنَّهُ وَمَن عُجًا لِيهِ عليه اللَّالِّقِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل الْفُرْ وَمِهُاوَا مِنَ الْمُنْارَكِحَةُ فِيهَا أَنْ حَكَمَهُ الوَارِدُ فِي إِنْ الْمُنْ الْوَارِدُ فِي الْمُ الارا حرج دام الزّم في والمواعظ والتُلك على والزّواجر إذا كامله المنامر. و فَكَ رَفِهِ الْمُعُكِرِ وَخَلَعُ مِنْ فَلِيهِ انْهَ حَكُمْ مِثْلِمِ اللهِ مِمْنَ عَظَمُ فَدْرُه و نَفِيْلُ أَمْرُه و وأَحَاظ بِالْرِقَابِ مُلْكُهُ لَهُ عَنْ مِنْ النَّبِيُّ فِلْ لَهُ مِنْ كَامِن كَاحَظُلُهُ فِي عَبْر الزَّهَ الرَّهَ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ لِغَيْرِ الْعِبَاكُ فِي قَلْ قَبْعٌ فِي فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ أوانق على وسفي جبل كايسي المحسنة وكايرى إلى نفسه و الهجاديون بأنة كلم من سنعني والكرب

हें के हैं दर्भी एक प्रेंगिर वें مُعلِنًا سَيْفَهُ فَيَعَنظُ الرِّقَابُ وَرَجُكِ لَ الْمُنظَالُ وَلِعُودَ بِمِ فَجَالُهُ الرِّقَابُ وَرَجُكِ لَ الْمُنظَالُ وَلِعُودَ بِمِ فَجَالُهُ الرِّقَابُ وَرَجُكِ لَا الْمُنظَالُ وَلِعُودَ بِمِ فَجَالُهُ الرِّقَابُ وَيُعِلِقُ لَا الْمُنظِقُ الرِّقَابُ وَيُعْوِدُ بِمِ فَجَالُهُ الرِّقَابُ وَيُعْوِدُ بِمِ يَسْطِفُ دَمَّا وَيَعْظُرُ مَهُمَّا وَهُو مَعَ اللَّهُ اكْالِ دُاهِدُ الزَّهَا و وَبِدُلْ الرَّبْ الْ وَعَدُومِنْ فَضَائِلُهِ الْعِجِيبَةِ وَحَصَائِصِهِ اللَّطِيفِينَ الِّني جَوْبِهَا بَينَ الْمُصَدَّاحِ وَاللَّفَ بَينَ الْمُشْتَانِ وَكُنْبِرًا مَا الدِّيهِ ضِعْ إِذَا اللَّ اذ الروالم خوان بها وأستخرج عجبه منها وهي موض و الم للعبرة بها والفِ رَوْ فِهَا ورُبِمَاجًا فِي أَنْ إِنْ الفِحْدَ الوَحِيّارِ اللَّفظ المنر دُو والمعنى المنط يَرْدُ والفنْدر في الك أنَّ روايات كلرم تختلف اختلافًا شريدًا فريمًا الفَّي الكلام المختاد في رواية فنقل عكرة جهم في ووجل بعد حَالِكَ فِي رِوَايَةٍ الْخَرِي مُوضُوعًا عَيْرُ وَصَعِم الْمُورِلِ إِمَّا ربزيادة مختارة أولفظ أحسن عبارة فتفتضى إكال أَنْ بِعَادَ استِنْظُهَارًا لِلاحْتِيَارِو عَبْرُةٌ عَلَى عَقَالًا الحكام. وربمًا بعد العبد الطا بما خيراً وتم فاعيد بعط

سَهُوَ او بِنْيَانًا كَافْصَالُواعِبِمَا دُاوْمَا أَذِيْعِي مُؤلِكُ ٱلْبَيْنِ الْجِيطِرِما قطارِ جَيهِ كَلَامِهِ عَلَيْهِ الْحَنِّي لَا يَشِكُ الْهُ الْبُعِيرِ نُفُورُ عَنِي مِنِهُ شَادَةً وَكَايَنِدٌ نَاذَ بَلُ الْبُعِدَانُ يَكُونَ القَّاصِرُ عَنِي فُوتَ الوارقِعِ إِلَى وَا كَاصِلَ فِي رَبْقَىٰ ذُونَ وَعُرُونَ فِي رَوْلِا لِعَدْ الْحَارِجِ مِنْ يَكُ كُنَّ وَمَاعَلَى ۖ لِلَّهِ بَذُكَ الْجَهْدِ وَيَلا عِنْ وُ الْحَدْرِبُونِ الْوُسْعِ وَعِلَى اللّهِ سِجَانَهُ فِي السِّيلِ وَرُشَادُ الدَّلِيلِ انْ الله ورايد بن بعد شمية هذا الحاب الطَرِيقِ الْوَاخِ بِسَعِ الْهَا كُونَ الْمَاظِرِونِي الْمَاظِرِونِي الْوَالْعَاوَيْقِرَدِ يَا رَاسِنًا رَعَلِيدِ طِلاَ بِهَا وَفِيهِ حَاجَة والعَالِم والمَتْعَلِّم وَبِغَيْهُ البَلِيوَ الْمَ والزَّاهِدِ ويمض فِي نُنَا بِهِ مِن عِجِيب الحكم فِالتَّوجيد والعدر وتنزيدالله سنحانه عن شبه الخلوماه و بَلَالُ الْعَلَيْةِ وَشِفَا كُلِّعِلَةٍ وَجِلاً حُلِّ الْنَبْعَةِ وَمِلاً عالمة منها لله أستمك النَّو فيق و العِصمة و النَّجَة و النَّهُ والنَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللللللَّا اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا 

الله وكان على وَمُدرِ الصَّابِ وَجَعَلَتُهُ أَمَامُ الحَكَمِ وَفَرَعْتِ مِنَ الْحَمَّا يُولِكِي تَحْضُ أَمِيرَ الْمُنْ مِنْ عُلِيًّا عَلَيه اللهُ وَعَالَى عَن إِمَّام بَقِيَّةِ الحِتَابِ مَحِاجِرَاتُ لَمْ يَأْمِ وَمُحَاطَلاتُ عَلَيْهِ الزَّمَانِ وَكُنْتُ قُلْ بُورِيْتُ مِا خُرَجَ مِنْ ذَٰ لِكَ ابُوابًا وَفَعَلَتُهُ فَصُورًا فَيَ إِن إِخْرِهِ إِنْ الْمُ اللَّهُ مَا نُقِلَ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الحكم القويرة المواعظ والحكي والمثال والمذب ذو الخطب الطوملة والكتب المستعظة فاستحسى جاعة مِن لَمُ صَلِي قَارِمُ الشَّيْلُ عَلَيهِ الفَصلُ المُقَدِّم خِدْرُ فَيْ عجبين بهذا إيعية ومنتعجت من نو اصعه وساكلود عاد المعنى الكرار المتركى بكاليف وكارب المتوى على مختار المعنى أميرالمن عكيه اللم في حبيع فنونه و منتشقال عمون من خطب وكنب ومؤاعظواكيد علما التحديث المُضَمِّنْ مِن عَجَائِبِ البَلاعَةِ وَعَرَ الْبِالفَصاحِدِ الْ

العَربيّة وَنُوَافِ الحَلِم الدّينِية والذّياوية مالا بُوجَانَ بُحْتِهُ عَا فِي كَامِ وَ لَا بَحَنُ عَ الْمُطْرُافِ فِي كَابِ الْحُ يَنْظَ كان أميز المفرمنين عكبه اللمشرع الفضاحة وموردها ومَنْشًا البلاعَة ومولِدُها ومِنه عَلِيهِ السَّلَم ظُهُ مُكُنُّونُهُ مولالا عنه أخارت قوابدنها وعاكم النه حاراكل فابل خطيب وبحكامه استعان كالواعظ بليغ وتنكوذاك فقل و سَبَقُ وَقَصْرُوا وَنَقَدُمُ وَنَا خَرُوا رَهَ نَ كَلَمُ لا عَلَيماللم الحكام النزي مسكة ومن الحكام الم لهي وفيه عنف " مِنَ الحَكْمِ النَّبُورِةِ فَأَجَبُتْهُمْ إِلَى الْمِ بِنِدَ إِلَّهِ مِنْ لَكُ عَالِمًا مَا فِيهِ سِعَظِمِ النَّفَعُ وَمُنْشُورِ الذِّكْرُو مُلاحِوْرِ الأَجْرِ واعدان بران بين عن عظيم فكرامير المؤمنين الم الم فعد والفضلة مضافة الى المحاسِل الدَّرْنُ و الم و النسائل بحرية وانه عليه اللم إنفر كربيلوع عابيها

والمعونة وأستعبال بوس خشارا كنان فبلخطاء ما المختارمن خطب اميل لمق منين عليه اللم وأوامر ومن كأمد الجاري مجري الخطب المقامات المحضُّورُ وَالمُوَ اقِفِ المُدَكُورُ وَ وَاكْتُولُوارِدُو ومنخطبة له عليه اللم بدكر بها البيلة أخلوالسار والرض وَخُلِقُ آحم عَليه اللم اكدنية الدِّن كا عَلَيْهِ أَسِلْغُ مِدْ حَتُهُ الْقَائِلُونَ وَ كَالْجَعِي نَعِياً وَ الْعَاذُ وَنَعَ لا يُورُدِي حِفَةُ الْمُحْتَمِدُ وَلَالِدِي كَانِدِرِكُهُ بِعَلْ الهميم وكريناله عوض العنطن الذي ليسرلصفته حد الذي كري كُلُوكُ و النعن مُوجُودُ و الوقت معَلَدُوكُ و المابحة فكف اَجُكْ مُمْدُودٌ فَطُرُ إِيْكَا يَقُ بِغُدُرُتِهِ وَلَسْنُو الرَّاحَ إِنَّهُ برُحْمَتِهِ وُو ثُلُ بِالْفَيْ رِمِيْدُانُ أَرضِهِ أَوْ لِاللَّهِ و حكل عليه اللم الدِّين عُلَى العُهُ أَصُولِ معرفة داللة والمؤان به والوحيدة والمخالص له الله المام المرالة المعام الموالة والموات الموالة والموالة والمام الوحيد والموالة والمام الموالة والمام الوحيد والموالة والمام الموالة والمام الموالة والمام الموالة والمام الموالة والموالة وال قال ان النَّالَ عِلَى بِمِ لُوحِيدُه و كَمَالَ تُوحِيدِه الْحُلَاصِ لَهُ و كَمَالُ الْحَلَامِ لَهُ نَعْ الصِّفَاتِ عِنَهُ لِنَّهَا < وْ حُرْلَصِفَاتِ عِنَهُ لِنَّهَا < وْ حُرْلَصِفَاتِ عِنَهُ لِنَّهَا < وْ حُرْلَصِفَاتِ الْمُواتِ ير فعال لعًا عِلِه سنشه فا عابة وله ن الخالق والخلق وشهاكة وكل وصوف انة عبر الصّفة في و صفاله رُ كُ صفاتُ اكْلُق لفيراذ لامشائه فَقُدْ جَزَّاهِ وَمُنْ جَزَّاهِ فَقُدُ جَعِلَهُ وَمُنْ لَيْنَارَ إِلَيْهِ الله وكرمنا سبة والنفئ بالمستندكال على المواه إذ أو فقد حدة ومن حدة وفق عدد ومن قال في فقد صَّمَنَهُ وَمَنْ قَالَ عَلَامٍ فَقَلَ أَخْلُحِهِ وَعَلَى أَخْلُمِنِهُ كَالْمِنْ لَا عَلَى حَلَاثُ الأربعة شركة مُوجُودٌ كُوعُن عَدَيم مَعَ حَيْلَ اللَّهُ مِنْ عَارَيْهِ وَعَيْرُ طلعون على فما ردة كُلِّسْنَى المِنْ اللَّهِ فَاعِلْ لَا مِعْنَى الْحَارِ كَاللَّهِ فَاعِلْ لَا مِعْنَى الْحَارِ كَاللَّهِ والزهوع بمدر إذ كمنظور المهمز خلقه منوحيان إذ كاستحن سَنَا سُنُ مِهُ وَ كُلِسِنُوحِنْ وَلِفَقَارِ وِ أَنْشَا الْحُلُقَ إِنْشَا وَانْتُكُ أَلَّهُ الْبُدَّا لِلْأُولِيَّةِ أَجَالُهَا وَلانْجُورُ مَجْ اسْتُفَادُ

اليهاها ان فنق للكوآوليش هو بحلق لها وإنّاهو فصل المرسمة والطها وهو آو بعنها لله ودر هذا على هو االله من الله المرسمة المصالح واللها في اداعل الفضلة ولك أو جملته وسحة في الم حبارات الله كما أراد خلق التي والمرض حلك كوهرا المنظم و جعله والبنا فضا رُمَا الله مضطراً عن أخرج مِن لك الماء بني واؤ و خانا من تفيعين في المؤسن لك الوصات التي وَ لَا حَرَكُمْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا أَجَالُ الأَسْيَا رَاهِ قَانِهَا وَ لَا أَمْ بَينَ مُخْتَلِفًا نِهَا وَغُرِّ زَغُرَ ايُزَهَا مِا يَعِاجُ لِيكُ والزَّمَا أَنْبَاحِهَا عَالِمًا بِهَا فِيلَ ابْتِدَ إِنْهَا مِجْبِطًا ، أُمِن ريك وجها و انتها يها عار قابقر آبنها و اجنابها و انتها النَّا النَّا اللَّهُ اللَّهُ فَيْقِ الرَّجُو الرَّوْشُقِ الرَّجَاءِ وَسُطَّائِكُ اللَّهِ الدُّو الرَّفِ الرَّجَاءِ وَسُطَّائِكُ اللَّهِ الْمُورَا دِ فَأَجَارُ فِيهَامًا مُتَلَاظِمًا نَيْنَارُه وَمُتَرَاحِمًا زُخَارُه وَيُر حَمَلَةُ عَلَى مَنْ الرّ عَلَيْ العَاصِفَةِ وَالزَّعْزَعِ الفَاصِفَةِ مِنْ النَّالِقَاصِفَةُ مِنْ النَّالِقَا صَفَةً مِنْ النَّالِقَا صَفَةً مِنْ النَّالِقَ النَّالِقِينَ الرَّالِقَاصِفَةً وَالنَّالِقِ العَامِينَ الرَّالِقَامِ النَّالِينَ الرَّالِقَامِ النَّالِينَ الرَّالِقَامِ النَّالِينَ الرَّالِقَامِ النَّالِينَ النَّالِينَ الرَّالِقَامِ النَّالِينَ الرَّالِقَامِ النَّالِينَ النَّالِينَ الرَّالِقَامِ النَّالِينَ الرَّالِقُ النَّالِينَ الرَّالِقُ النَّالِينَ الرَّالِقُ النَّالِينَ الرَّالَةُ النَّالِينَ الرَّالِقُ النَّالِقُ النَّالِينَ اللَّهُ النَّالِينَ الرَّالِينَ الرَّالِقُ النَّالِينَ الرَّالِقُ النَّالِينَ اللَّهُ النَّالِينَ اللَّهُ النَّالِينَ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ الللَّلْ الللللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا النَّنَا سُبِعَانَهُ وِيَّا إَعْتَقَى مَفِينًا وَادَامُ مَرَبَقَا وَاعْصَفَ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ ا عُيُراْهَا وَابْعَكَ مَنْشَاهًا فَأَمْرُهُ إِبْتُصْفِيقِ لَمَّاءُ الرَّجْآرِ إِيَّ وَإِنَا رَوْمُوجِ البِحَارِ فَيَحْنَيْنَهُ مَخْضُ السَّفَارُ وَعَصَفْتُ وَلَا اللَّهِ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّلِمُ اللِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل به عضفها بالفضاء نزد وأوله الخد على جره وساجيد

م ور مي بالزّبد ركامه فر فعه في هُوَ الْمِنْفُتِقِ وَجُوِ مِنْفَهِق فَسُوَى مِنْهُ سَبُع لَمُوارِت جَعَلَ سُفِلَاهُ مِنْ مَوجًا مَحَفُوفًا كَفُوظًا وَسُمْكًا المرام ال وَيَنْهُ الْكُورُاكِ وَضِياءُ النَّوَاقِ وَاجْرِي فِهَا مراجي المراجي المستطيرا و فيرامنيرا في فلك دايروسعي اير ور قيم ماير شريه في مابين السّمو اب العلى فيلاً والطوار الفرق في أطوارًا من ملايك يت به سنود كايرك عون وج اجر وروع في المنتم الون و ما فون كريس المون ومسري كُلْسَامُون كَلِيَعْنَا هِمْ مُومِ الْعُيُونِ وَ لا سَمْوُ الْعُفُولِ كُلَّ فَتْرُة والأبدَانِ وَكُمْ عَفْلَة والنِّيانِ وَمِنْمَ أَمِنًا عَكَى. والنَّا وَحُدِهِ وَالْسِنَةُ ﴿ إِلَى رُسُلِم وَ مُحْتَالِفُونَ بَقَضًا بُمُ وَالْمِرِهِ وسنه الحفظة إلعباد ووالسك نه وكاروا حانه ا

्रांकशिरः स्ट्रिशिर्क्रीत स्त्रीत स्त्री देशाहर وَمِنهُ النَّابِيَّة (في رَضِينَ السَّفْلَى أقد المنه والمارقة مِنَ السُّمَاءِ العَلْيًا أعنَا فِيمْ وَاخَارِجُهُ مِنَ الْمُقطَّادِ أَركًا وَ الْمِنْا سِبُهُ لِفُو الْبِيمُ الْعُرْشِ أَحْتًا فَهُمْ نَاكِسَةً وَوْلَهُ أبطارُهِ مُتَلَفِعُونَ تُحْتَهُ إِلَجْنِحَتِيمِ مُضْرُوبَةً "بَينَهُ الوربين مَن دُومُهُمْ حُجُبْ العِزَّةِ وَاسْتَارِ القُدرَةِ لايتُور إِلْمَوْنَ رَبِيمُ إِلْتُمُويِرِو البَعِيْ زُونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ المصنوعين وكليخات ونه بالمكاكن وكانشرو و جم سبكانه من حزن الأرض سهلها وعذبه تربه "سنها بالارحنى خلصت وكاظفا بالله تَى لَزَيْتُ فِيَكُرُ إِنْهَا صُورَة " ذَاتَ أَجْنَا وَوُصُولَ واعضار و فضول آجمد فاحتى استمسط والصلاها. ملكات لو قت معدود واجامعالون مريع

فيهامِن رُوحِهِ فَمَنْكُتْ إِنْسَانًا ذَا أَذْهَانِ بِجِيلُهَا وَفِي عَيْنَ الماعية التصرّف بها وجوارج يحند مهاداد وان بقلبها ومعْرِفَةٍ بَعْرُورْ بِهَا بَيْنَ الْمُذْواقِ وَالْمَشَامِ وَالْمُوارِو النه اداد بالافؤان المُجْنَاسِ مَعْنُونًا بِطِينَةِ الْمُوْانِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْمُشْبَاعِ الدّيامة قال والإذواق بخير المنتابة والمراك المنتعارية والمخلاط المنتابة المنتابة المنتابة والمراكمة والمركمة والمراكمة والمركمة والمركمة والمراكمة والمراكمة والمركمة والمركمة والمركمة و مَعْدِي مِنَ الْحَرْدِ وَ البِلَّةِ وَالْجُنُودِ وَ الْمُسَاَّةِ وَالنَّرُورِ \* واستادى الله سبحانه الملائكة وديعته لك بعيرة عمد وَصِيَتِهِ إِلَيْهِم فِي الْحُوْعَانِ بِالسَّحُوْدِ لَهُ وَأَكْنُوْعِ لِتَكْرِمَتِهِ عَقَالَ السَّحُدُ والآدمُ فَسَجَدُ والرَّرِ إِبْلِيبَ فَ فِيلَهُ اعْتَرَبَّمُمْ معمد المعمدة وغلث عليه الشقورة و تعكر روا بخلفة في و النَّارِ واستو هَنُوا خُلُقُ الصَّلْصَالَ فَاعظاهُ اللَّهُ سَجَانُهُ اللَّهُ سَجَانُهُ اللَّهُ سَجَانُهُ النَّظِرَةُ اسْتِعَقَاقًا للسِّعَظَمْ وَاسْتِنْهُمَا للبَكْيَةُو الْجَازُاتُ لِلعِدة فَقَالُ عَزُو كِلَّ إِنْ حَكُمْ إِنْ حَكُمْ مِنْ لَمَنظُرِينَ إِلَى وَ مِ

الموقِّ المعاوم عُي الشكن سبَّانَه وَ الأم صلوات الله عَلَى دَادُا ارْغَكُ فِيهَا عَبِيثُ و آمَنَ فِيهَا مُحَلَّتُهُ وَ حَدَّرُهُ .. الملسى وعداونه فاغترة وعدوه نفاسة عليه بدار المقام وموافقة الأبرار فناع البقين بشجة والعزيم بِوَهْنِهِ وَاسْبُنْدُلُ بِالْكِذُلِ وَجَلَّا وَبِالْمِعْتِرُ الْزِنْدُمَّا إن يسط منها أله في فو بَتِه و لقاه كامة رحيته الوهن وَوَعَدُهُ وَالْمُورُدُ إِلَى جَنْتِهِ فَأَهِ عَلَهُ إِلَى كَارِ الْبُلِيَةِ وتنا شاللة رية واصطفى بعانة دمن ولدوأ نبيا أَخُذُ عَلَى الوَحْ مِنَا فَهُمْ وَعَلَى نَبْ أَيْجِ الرِّسَالَةِ الْمَائْتُهِ إِلَى الْمِائْتُهِ الْمِ لَمَّا بَدُلُ أَحْثُرُ خُلْقِهِ عَهْدُ اللَّهِ إِلَيْمِ فَمَ لُواحْقَهُ وَاتَّكُنَّا لا نداد معكة واحتالنه الشياطية عن معرفيته واقتطعة عَنْ عِبَا كَيْهِ فَهَعَثَ فِيمَ رَسْلُهُ وَوَالْرَ إِلَيْمِ أَنْبِيَاهُ مِنْ ليَسْنَا دُوهِ مِنْ فَعَلَى فِطْرُ نِهُ وَ يُلاَحِرُوهُ مُنْسَى بِعَيدِ

وَ يَحْتَجُونُ عَلَيْهِم مِالنَّهِ لِيعُ وَيُنْبِيرُوا لَهُمْ حَفَا يُنَ لِعُقُولِ أَيْرُوهُمْ آا يَانِ الْمُقَدُّ رُوْمِن سَفَيْفِ فَوَقَهُمْ مَرْفَوْعِ وَمِمَادِ يَحْتَهُمْ مُوضُوعٍ ومعاين نخيه واجال ففيهم واوصاب تثر منه واحدا "سَتَابِعُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَخْلِللَّهُ سَجَانَهُ خَلْقَهُ مِن نِبِي مُرْسَلِلُ وَتُمَاءً المنزيل او حية الانمة الوعجية قايمة رسان لايقصري بهِم قِلَة عَدَدِهم و كَاكْثِرُة والمُحْكِرِّبِينَ لَمْ مِنْ الْقِ المام من المام من بعد و أو غاير عر فه من قبله عرف لك نسكت الغُرْونُ وَمَضَدُ النَّ هُورِ وَسَلَّعَتِ إِلَّا مَا وَ خَلَفَدُ لِكُوبُنَّا ﴿ وَ مَا الْهِ الْهِ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهُ وَاللَّهُ عَلَيهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَالَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّا لَّا عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا لَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا لَا عَلَّا عَلَّا لَا عَلَّا عَلّا عَلَّا عَ مَرَاسَةُ سَالَ الْمُ جَالِرُعِدُ بَهِ وَإِنْمَامُ بَنُو رَبِّهِ مَأْخُودًا عَلَى النِّبْ بِينَ يان ميناقة مننورة سمانة كرمًاميلاده، واعاد المرمن يُومَيُّنِ مِلَا مُنْفَرِقَةً وَاهُوا مُنْتَبِّرُةً وَطُرُا يُومِنَّنَاتِيَةً بَيْنَ مِنْ اللهِ تَهِ اللهِ إِلَى وَ اللهِ اللهِي اللهِ اله

الحَعِيرُونَ اختار بنكانة المحمِّدِ عَلَى اللَّهُ عَلَيه ولم لِفَاهُ وَرَضِي لَهُ مَا عِندُه وَ فَأَكْرُمُه عَن دَارِ الذِّنيَا و رُغِب به عن عَنام البُلوْي فَقَيْضَهُ البُوكِيَّا صَلِّي اللهُ عليهُ اللهُ عليهُ اللهُ عليه وَ لَمُ وَاللَّهُ فَا خُلُفْتُ الرَّبِيا ﴿ فِلْ مَهِا إِذْ لَم يَرْكُونُهُ اللَّهِ الْمُعَا إِذْ لَم يَرْكُونُهُ اللَّ و اضم و اضم و الما علم قاع جناب رتحم هُمُنَيًّا حَلالَة وَحِيرَامَة و فَضَائِلَة و فَرَ الصَّه و نَاسِخَة رَهُ وَمُنْسُوخُهُ وَ رُحْمُهُ وَعُزَا يُمُهُ وَخَاصَهُ وَعَامُهُ وَ عِبْرُهُ وَالْمِنَالُهُ وَمُرْسَلُهُ وَمُحْدُوكُهُ وَمُحْدَدُوكُهُ وَمُحْدَدُوكُهُ وَمُحْدَدُهُ وَ مُسَابِهُ مُ فَسِّرًا جُمُلُهُ وَمُنِينًا عُوامِضَهُ بَيْنًا مِينًا فَ عِلْمِهِ وَمْنُو سَمِعَ عَلَى العِبَارِ فِي جَهِلِهِ وَبِينَ مُنْبُرُتُ وَنِ الحِنابِ فَرْضُهُ مُعلوْمِ لِ السُّنَّةِ نَسْعَنُهُ وَوَاجِبِ اللَّهِ السُّنَّةِ نَسْعَنُهُ وَوَاجِبِ في فالسَّنَّة اجْلُ و مُرْخُصِ الكِتَّابِ لَرَكُهُ وَبَيْنَ في واجب بوقته و دايل في مستقبله و مناسب بين .

محارمة من المعالم على الله الوصف أرصد لَهُ غَفْرَانَهُ وَبَدِينَ عَبُولِ فِلْ ثَاهِ وَمُو سَعِدًا فَصَاهُ و منها و فرض عليك ج بينيد الله ي جعله فاله للانام بردونة ورود المنعام وبالمون الهولوك الخام جَعَلُه بِهَانُهُ عَلَمَةً لِتُواضِعُم نِعَظَمَتِهِ وُإِذْ عَانِهِم لِعِزَ نِهِوا خَتَارُ مِن خَلَقِتِهِ سِيّاً عَالَجَابُوا اليه دعوية وصد قوا كليته ووقعواموا وما أنابياته وتشبه والملايكية المطيفين بعرشه بجرورون الزوباح رفي متجرع بادرته و بنبادرون عنده موجد معَفِي تِهِ جَعَلَهُ سِنِحَانَهُ (للإسلام عَلَيًا و لِلعَالِيزِين حَرَمًا فَرْضَ حِنَّهُ وَاوْجَبُ حَقَّهُ وَكُنِّ عَلَيْحَ وَفَاحُنَّهُ مقالسنيان وربية على الناس عجر البين من سنطاع اليه سَبِيلاً وَمَنْ حَعْمَ فَانْ اللهُ عَيْنٌ عَلَالْعَالَمِينَ فَ

استنهام البعميه واستسلام العزيه واستعصامامي مَعْصِيتِهِ وَأَسْتَعِينَهُ فَاقَةً إِلَى كِفَايَتِهِ إِنَّهُ كَا يَضِلُ مَنْ صَلَ الله و كَلِيبِلْ مَنْ عَادَاه و كليفتيق مَن عَفَاه فِاللهُ عَنْ عَ ارج ما ورن وأفضل ما خرن واشهان الله الله الله الله اللَّهُ شَهَادَةٌ مُبْحَنًا إِخْلَامِهَامِعَتْقَالًا مُصَاصِّا لَهُ مِنْكُ بِهَا أَبُكُ إِمَا إِنِقَانًا وَنَكُ حِنْهَا بِهِ هَا وِيلِمَا يُلْقَانًا فَانْهَا عَعْ عَرْ يَهُ الْمِيَانِ وَفَا تِحَةُ الْمِحسَانِ وَمُوضًاهُ وَالْرَحْزِقِ مُدْحُرُة والشِّكانُ واشْهَانُ أَنَّ مُحْمَلًا عَبُلُهُ وَوَاشْهَانُ وَاشْهَانُ أَنَّ مُحْمَلًا عَبُلُهُ وَوَرُسُولُهُ آرْ عُلُه بِاللِّينِ الْمُنْهُ وردُ الْعِلْمُ المَا نُوْرِو الْحِيّابِ المستطوروالنؤر التاطع والظياء الآمع والموالفادع إذاحة للشبهات وأحبي كابالبيتان وتحذيرا بالزيات و تخويفًا لِلمَثْلَاتِ وَالنَّاسِ فَي فِينَ الْجُلامُ

فيها حُبُّلُ الرِينِ وَتَرَعْزُعْنَ عِنْ الْمُوْارِي الْيَقِينِ وَاحْتَلُفِ النجير وتشنت الممرد وضاف المخرج وعيى المصدر فالهدك خَامِلْ وَالعَيْ شَامِلْ عَضِيَ الرَّحِرْ وَ نَضِي السِّيطَان وَخُلِلَ لِلْهَانِ فَاعْمَادِتْ دَعَامِيْهِ وَكَنْ عَالَمُهُ وَكُرُسُتَ المنالة وعَفَتْ الْأَرْكُهُ أَطَاعُوا اللَّهِ طَالَ فَسَلَكُوا اللَّهِ عَالَ فَسَلَكُوا اللَّهِ عَالَ فَسَلَكُوا اللَّهِ منة مسالحة ووردوامناهلة بعم سارف اعلامة ع وَقَامُ لِوَ أَوْنَ فِي فِينَ كَ اسْتَهُمْ بِأَحْفًا فِمَا وَوَ طِئِنَهُمْ بِأَطْلاَ فَا وَقَامَتُ عَلَى سَابِحِهَا فَهُمْ فَهُا تَا يَهُونَ جَايِرُونِ خَاهِلُونَ مَفْتُونُونَ فِي خِيرِ دَارِ وَشُرِّحِيرَانِ نُومَيْ سُنُودٌ وَكُلْفِي فِذُ مُوعٌ وَ بِارْضِ عَالَمْنَا مُلْجُ وَ وَجَاهِلْهَا مُكْرَمٌ وَ وَ عَالَمَا مُلْجُ وَ وَ عَالَمَا مُلْجَ وَ وَ عَلَيْهِا مُكْرَمٌ وَ وَعِلْمًا مُكْرَمٌ وَ وَعِلْمًا مُلْعَ وَ وَعِلْمًا مُلْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَ وَعِلْمًا مُلْعَ وَقُولُ فَا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعُ وَ وَعِلْمًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعُ وَ وَعِلْمًا مُلْعُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ الْعِلْمُ وَالْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِللَّهِ فَالْمُ الْعِلْمُ لِللَّهِ وَلَهُ الْعِلْمُ لِللَّهِ فَالْمُ لِلْعُلْمُ وَلَمْ فَالْعُلْمُ وَلِي اللَّهِ فَلَا مُنْ وَالْعِلْمُ الْعُرْمُ وَالْعِلْمُ اللَّهِ فَالْمُ لَا عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ فَالْمُ اللَّهِ الْمُلْعُلُولِهُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ مِنْ إِلَّهِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ مِنْ إِلَّا مِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا مِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا مِلْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ مِنْ إِلَّا مِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ فَالْمُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ مِنْ إِلَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُولِ مِنْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عِلْمُ الْعِلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ الْعِلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ مِنْ إِلَّا لِلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّا عِلْمُ ويعنى الله على والله وعَبَدَة عَلِمِهِ وَمُو يُلْحُكُمْهِ وَكُونَ كُنْبِمِ وَجَالُ حِمِيْهِ بهم أقام الجِنا طَهُم وأذهب ارتفاد فرابضه

طينة محيد وه وبينا ومن موره منعم العد بعضال صنع وحدة ولما كلع بدر الافتال من مطلح الميال وهب الميم الوصال و المحتم المعال ما المتناب المعناح من درجي المحقق موروف المعقق والما الثان على وفات من العلال والعال فالعلى والمال البالعلى والمال البالعلى والمال المنابع والمال المالي المنابع والمال المالي المالي

خد عهد، على الشهات في الأول وما تسال عند بعر الساعز مُحِيِّل فان وافت به وو فت وفي لها والأرل القله المالي في المال

ا زَرَعُوا الْعِجُورُ وَسَغُوهُ وَ الْغُرْورُ وَحَصَلُ واللَّهُورَ كُلْ نَقَاسَ بِأَ لِمُحْمَدِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيهِ وَعَلَيْهِ مِنْ عَلَا وِ الْمُرَّةِ اَ حَكْ وَكُو بِسُوَى بِمِي مَنْ جَرَتْ نِعِمَةً مُ عَلَيهِ أَبَدًا ٥ و عنه اسالة بن وعماد البعين البهم يفي العالم في بَلْحَقْ النَّالِي وَ لَمْ خَصَالِيضٌ حَقَّ الْوَكِرِيةِ وَفِيهِمْ الْوُصِيَّةُ وَ والورانة و الأن إذ رجع الحقّ إلى هلوو نقل الكمنتقله وَمِنْ خُطْبَةِ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعَدِي فَهُ بِالشِّفْنِيُّ قِيَّةً \* أَمَا واللهِ لَقُنْ لَقُومَهُمَا فَلَانْ وَإِنَّهُ لَيُعِلَمُ أَنْ يُحَلِّي مِنْهُ مَحَالً الفُطْبِ مِنَ الرِّحِينَ بَنْ يَكِيدِ عَنِيَّ السِّيلُ و كُلِيرَ فَي إِلَى الطِّيرُ فَسَلَ لَن دونها شُومًا وطَوْبِت عَنها كُنْجًا وطَفْتْ عَمْيَاً هَوْم فيها الكبير ويشيب فيها الصِّغير ويَكُنْ خ فيها مُومِن حَتَّى بُلْقَى رُبِّه فَرُ أَبِينَ أَنَّ الصَّرْعِ عَلَمًا الله Signature of the signat

11/26/5 أَجْخِ فَصَبَرُتْ وَفِي لِعَينِ فَذَكَ وَ فِي لَكُنُونَ مُولِي لَوْنَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُمَّا عَتَى مَعَى لَوْوَ لَ لِسَبِيلِمِ فَأَدُ لَى بِعَا إِلَى فَلَانِ بِعَلَ وَفَرْسِ مَتُ إِعْوَلِهُ عَنَى نَشَالُ مَا يُومِي عَلَي وُرِهَا وَيُومُ حِيّالُ أَجْ جَابِرُ • فيا عَما الله الله الله الله الله الله المعد المعدد المعد وَفَانِهِ لَسُدُ مَا نَسُطُرُ أَضُرُ عَيْهَا فَصَبِّرَهَا فِي جُورُ وَ حَسْنًا وَ بَعْلُظُ كُلْمُهُا وَ يَحْدُنُ مُنَّهَا وَ بَكِيْرُ الْعِنَارُ وَ الْمَعْتِكُ ارْدُ مِنهَا فَصَاحِبْهَا كُرُ الْكِ الصَّعِيْمَ إِنَا شَنْقَ لَمَا خُرَمُ وَإِن السَّنَ فَيْ لَمَا تَعَيَّمْ فَهُنِي النَّاسُ لَعُمْرْ اللّهِ بِحَبُّ طِ وَشِمَا مِن وَتُلُوْنِنَ واعدراض فصرت عكاطول المذة وسُلُ المحنة حية ا ذَا مَنَى لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ رَعَمُ انْ احَدُهُمُ وَهُ فَهَا لَكُ وَالْمُنْوَدُكَ مَنِي اعْتُرُضَ الرِّيبِ فِي مَعَ الْمُؤرِّل مَينهُ وَيَ إِنْ الْوَرِنِ إِلَى عَدِهِ النَّظَايِرِ الْحِنِّيِّ السَّفَعَانُ إذا سعوا وطرت إذ ظاروا فصع رُجُل بنه لطفي م

وهوالرق والمنهم بالغنم الرابطة لقلة فطنه و بعد المهلة والم القفة بالغباوة وقالة الدكاء م قال فلم في المركل الفخة والزيم و من معمله ومرق الخوارج و فسق معوية و المحابة و وروع و قسطت و حابث تزينات في اعينهم من المحابة و وروع و قسطت و حابث تزينات في اعينهم من المحابة و المنه علافه ع قال القر و حابث تزينات في اعينهم من المحابة و المرابع المعالمة المعالمة المحابة والمعام على و في المعام على و في المعام على و في المعام و مع القرارة المورث المعام و مع القرارة المعام و مع القرارة المعام و مع القرارة المعام و مع القرارة و المعام و مع القرارة و المعام و مع القرارة و المعام و مع المعام و المعا

اوَ مَالَ لِمَا خَرُ لِصِهْمُ وَمَعَ هِن وَهِن إِلَانٌ قَامِ "مَا لِكَ الْعُو و نا في احضيه سي سيله و معتلفه و قام معه بنوابيه والمال الله تعالى حضم المربينة الربيع إلى أن اللهُ التَكُفُ عَلَيهِ فَعَلَهْ وَاجْهَزَ عَلَيهِ عَمَلُهُ وَكَتِتْ بِهِ إِنَّ بِطَنْتُهُ فَمَا رَاعِبِي لِلَّهِ وَالنَّاسُ إِلَى كَعُرُفِ الضَّيْعِ يَنْ الْوَ ﴿ وَعَلَى مِنْ صِلْحَ الْجُالِبُ حَتَّى لَقَالَ وَطِئَ الْحَسَنَالِ وَسُونَ الْحَسَنَالِ وَسُونَ الْحَسَنَالِ وَسُونَ عِطْآفِي عِطْفًا يُجُنِّعِينَ حَولِي كُرُسِضُةِ الغَنْمُ فَلَمَّا لَعُفْتُ بنه والمؤص الذ بِلاَ مِرنَكُنْ طَايُفَة ﴿ وَمَرَقَتُ الْخُرَاتُ وَفَسُوَّ لَا خُرُوكُ كَانَهُمْ لَمُ يَسْمَعُوا لللهُ سِنَحَانُهُ لِيَّالُ الدَّانِ الْأَخِرَةُ الْ جَعَلْهَالِلَّذِينَ لَا يُرِيدُ ونَ عَلُو ٓ افِلْ رَضِ كُلُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالِقُلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَ والعَاقِية ولِلْمُنْقِينَ بَلِي اللهِ لَقُال سِمَعُوهَا وُعُوهِا وَلْحِنْهُ حَلِيْتِ الدِّنيا فِلْ عَنْهِم وَرُ افَّهِ رِنبِهِ فَا أَمَا وَالَّذِي فَلَقُ لَا تَجَنَّةٌ وَبُرُا النُّتَمَةُ لَو مُ خَلُولًا

100 July 100 اكاصِ وقيام دامجية بوجود النَّاصِرومًا أَخَلُ اللَّهُ عَلَى الْعَامُ أَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّل سَرُ لَقِينَ حُبِلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَلَسَقِينَ أَخِرُهَا بِحَاسِ أَقِظًا وكالفيد دنياكم هنه عندك انهدمن عفظة عنرة فَالْوَا وَقَامُ إِلَيْهِ رَجُلْ مِنْ الْعَلِ السَّوَ الْحِيدُ بُلُوعِهِ عَلَيه اللم الى هَدُ اللَّ خِطْبُتِهِ فَا وَلَهُ كِنَّابًا فَأَقْبُلْ مِنظُرُ ويه فَكُمَّا فُرِع مِن فِراتِهِ قَالَ لَهُ ابِن عَبَّا يِر رَحِهُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَا مِيرًا لَمُ مَنِيرُ لُواظِّرُدُ فَي مَقَالُتُكُ مِنْ الْفُصِيدُ الْفُطِيثِ فَقَارُ هِيهَا كَ إِمَا إِنْ عُبُآرِسِ بِلِكَ شِيقَشِفَةُ هُكُرِيثُ ثُمُ وَرُتَ وَالْنِ عَبَّاسٍ فَوَ اللَّهِ مَا أَسِفْنِ عَلَى كَلِّمٍ وَطُ كَا سَمِعَ عَلَى ذَلِكَ الحكام الرَّكَانُونَ أَمِيرُ لِلْوُمنِينِ بِلَغُ مِنهُ حَيْثُ ارُادَ قول عليه الله في هذه الخطبة كراكب الصّعبة إناسُنو لْمَاحْرَمْ وَإِن ٱسلَى لَمُا تَعْمَرَ يُرِيدِ أَنَهُ إِذَا شَكَّةً عَلَيْهَا

الى هاهنا المحافظ والواع الحدة ويمنعنى ويائي عن الأبن الم المن الموض آخر واتى لعالى ويافيلي ويقيم او حرك ولكن الأراب وبالعسف والواع الحدة ويمان المعنى والترام حكمة حكم بالمعضاعة وسنج الدير علاداه كاقال كما عن المنظم وسنج الدير علاداه كاقال كما عن المنظم والمنطب الدير على والمنظم كاقال كما عن المنظم والمنطب والمنظم وا

المعلى العالم على العالم على العالم على العالم على المعلى العالم العالم

دُّانِ عَضَّةً وَ هُوهِ آلِ قَدْرُوعُوا فَعَبُرا رَضِهِم فَلَافَا بِيدَ لَهُ وَمُ وَاللَّهِ مُنْ فَعَلَوْ او آ نالوطلدة والمَّعْمُ الْفَرْفِيمُ فَلَافَا بِيدَ لَكُو اللَّهِ الْمَا الْفَالْوَ فَعَبُراَنِ عَلَيْهُ لَا تَنَالُوا الْمَا الْفَالْوَ الْمَا الْفَالْوَ الْمَا الْفَالْوَ الْمَالُونَ الْمُولِي اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

يَ جَدْبِ الرِّمَامِ وَهِي نَنَا رِعْهُ رَاسَهَا خُرَمُ ٱنْفُهَا وَإِنَّ ارْ خَي لَفَا شَيْنًا مَ ﴿ وَمُعُو بَشِهَا تُقَدِّمَتْ بِهِ فَلَم يُمْلِحُهَا اللَّهِ اللَّهِ فَلَم يُمْلِحُهَا بْقَالْ أَسْنُقُ النَّاقَةُ إِذَا جَذَبُ رَاسَهَا بِالرِّمَامِ فُرُفَعَةُ و ننسنعها أيضًا ذكر ذلك ابن الستحيّة بواصلاح المنطق والمُمَّا قَالَ اسْنُو كُفًا والم يَقَالَ شَنَقُهَا لِانَهُ جُعَلَهُ ذَكُرُ ذَلِكُ طِرْالِهُ المِنَا في مُقَابِلَةٍ فَولَم السَّلُهُ الْفَكَانَةُ عَلَيه اللهِ قَالَ إِن دُفْ مَا وَاسْهَا بِالرِّمَامِ لِعَيْ أَمْسَكُ مُ عَلَيْهَا وَمِنْ عَلَيْهُا وَمِنْ عُطَّيَةً لَهُ عَلَيْهُ اللَّهِ بِنَا اهْ تَنْكُ إِنْ فِي الطَّلَّمَا وَوَنَّسَ نَهُ وَ العَلْمَا وَوَنَّا إِنَّا انفي رُمْ عَن السِّرارِ وَقِرْ سَمْ وَ لَم يَفْقُ وَالْوَاعِيةَ كَيْفُ بْوَاعِي لِنَعَاقُ مِنْ اصْمَنْهُ الصِّحْيَةُ وَرَّبِطَ مِنَا لم يُفَارِقُهُ الْخَفْقَانِ مَا دِلْتُ أَنِتَظُورُ بِحَهُمْ عَوَ اقْبُ فَمْ عِلِمَا أَنْ الغَدْرِوانُو سَمْحُ رَجِلِية المُغْتَرِينَ سَنَرَى عَنَا فَ الدِّينِ وُبَصَّرُ بَيْكُمْ صِدُّفِ النِّيَّةِ

كَ عَلَى مَنْ الْحِقِ فَيْ حَوَادِ الْمَضَلَّةِ حَبِثُ لِلْتَعَوْلُ وَ الْمُصَلِّةِ حَبِثُ لِلْتَعَوْلُ وَ حَلِيلُ وَ كَتُورُونَ وَكُونَ أَلِيومَ الْنَطِقُ لَحَمُ الْعَلَى الْمُعَلِيلُ وَكُولُهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ وَكُولُهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ وَكُولُهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ وَكُولُهُ الْمُعَلِيلُ وَكُولُهُ الْمُعَلِيلُ وَكُولُهُ الْمُعَلِيلُ وَكُولُهُ الْمُعَلِيلُ وَكُولُهُ الْمُعَلِيلُ وَكُولُهُ الْمُعْلِيلُ وَكُولُهُ الْمُعْلِيلُ وَكُولُهُ الْمُعْلِيلُ وَكُولُهُ الْمُعْلِيلُ وَكُولُهُ الْمُعْلِيلُ وَكُولُهُ الْمُعْلِيلُ وَلَا الْمُعْلِيلُ وَلِيلُ وَلَا الْمُعْلِيلُ وَلَا الْمُعْلِيلُ وَلَا الْمُعْلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُومُ الْمُعْلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلَا الْمُعْلِيلُ وَلِيلُ وَلَا لِمُعْلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلَا الْمُعْلِيلُ وَلِيلُ وَلَا لَمُعْلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُومُ الْمُعْلِيلُ وَلِيلُومُ الْمُعْلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ ولَاللَّهُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلِ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُومُ اللَّهِ فِيلُولُ وَلِيلُ وَلِيلُومُ اللَّهِ فِيلُولُ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُومُ اللّهِ وَلِيلُ وَلِيلُ وَلِيلُولُ وَلِيلُ وَلِيلُولِ وَلِيلُومُ اللّهِ وَلِيلُومُ اللّهِ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ لِلْمُعِلِيلُ وَلِيلُولُ اللّهِ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ مِنْ اللّهِ فِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ لِلْمُعِلِيلُ وَلِيلُولِ مِنْ الْمُعِلِيلُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ لِلْمُعِلِيلُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِلْمُعِلِيلُ وَلِيلُولُ لِلْمُعِلِيلُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ لِلْمُعِلِيلُ وَلِيلُولُ مِنْ الْمُعِلِيلُ وَلِيلُولُ لِلْمُعِلِيلُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ ولِلْمُعِل ذَا تُ الْبِيَانِ عَزَبُ دَا ثَى امْرِي يَخْلِقُ عَنِي مَا شَكَكُ رِهُ اكْتُ مُذُ الْرِبِيَّةُ لِم يُوجِسُ فُوسَى خَيفَةً عَلَىٰفُسِهِ ٱشْفَقَ مِن مَنْ عَلَيْدِ الْجُهَالِ وَدِ وَلَا إِضَّلَالِ البَوْمُ تُوافَقْنَا عَلَى سِبِلِ حَقَّ وَالْمَاطِلِمُ وَنِقَ إِمَاءِ لَمُ يَظْمَا وَمِنْ كُلُم لَهُ عَلِيلًا لِمَا قَبْضَ رَّوَا نَقُنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلِّى اللهُ عليهُ وَمَ بِخَاطَبُهُ الْعَبَاسُ وَ اَبُوسُفُيْ مِنْ حَرْبِ رائع الله الله عليه ومَ بِخَاطَبُهُ العَبْسِلِهِ رائع الله الله عليه ومَ إِخَاطَبُهُ العَبْسِلِهِ اللهُ عليه ومَ إِخَاطَبُهُ العَبْسِلِ المَّنْ وَلَى إِنَا يِعَالَمْ وَكُلُونَهُ وَ أَيْفَا النَّاسُ شُعْقًا أَمُواجَ الْفَتَّرِ بِسُفْنَ ق النجارة و ه عرجوا عن طريق المنا فررة وضعوا نبي إن المفاخرة . يَعْنَى بِهَا آ كِلْهَا وَنَجْنَبِ إِلَّمْ رَوْلِغَيْرُو قُبْ إِنِمَا عِفَا كَالزَّارِعِ بِعَيْرِ أَرْصِهِ فِانْ أَقُلْ بِعَوْلُوا حَرَصَ عَلَى الْمَالِ وَإِنْ أَسْحَنْ يَقُولُ حَرْعَ مِنَ الْمُؤْتِ هِيمَاتَ بِعَدُ اللَّيْنَا وَاللَّتِي وَاللَّهِ

لابن أبي طَالِبِ أَنْ إلْمُونِ مِنَ الطِّقْلِ بَنْ يَ الْمِهُ بَالْنُدُ مُجْتُ عَلَى مَكِنْ وِنْ عِلْم لُو بَحْتَ بِهِ لاصْطَرُبُمْ اصطراب الأرشية بوالطوي البعيدة ومركا لهُ عَلَيه اللَّهُ النَّهِ عَلَيهِ بِأَرْلَا يُنَّبِعُ طَلَّحَهُ وَالزَّبِيرِ و لايرصد له ما الفيّال والله كاكون كالفينه سَنَامُ عَلَى طُولِ اللَّهُ مِ حَتَّى يَصِلُ الْيَهَا طَالِبُهَا وَ يَحْسِلُهَا دُ اصِلُ مَا وُلْكِي آَضُوبُ بِالمُقْبِلِ لَا الْحَيْ المُد عَنْهُ وَبِالنَّامِعِ الْمُنْطِيعِ الْعَاصِي الْمُزْيِبُ أَبَدُّا حَتَّى. أَلَيْ عَلَى مُومِي فَو اللَّهِ مَا رِلْتُ مَلْ فَوْعًا عَرَ حَقَّى مُسْتَا يُزَاعِكِي مُنْكُ قَبَعَلَ لللهُ لَقَالَى بَبِيَّهُ مُلَى اللهُ عَلَيهِ وَ اللهِ حَتَّى يَوْمِ النَّاسِ هَكَ اوْمِنْ طَهُ لَهُ عَلَيْهُ انَحْنَانُ و النَّبْ عَطَانَ لِأُمْرُهُمْ مَالِكًا وَالْحَنَّانُهُ وَالْحَنَّا وَالْحَنَّانُ وَالْمُ فَكَاضُ وَ فُرِ حَ فِي صُلْ ورهِ وَ حَبِ وَحَ لِيَ حَوْدٍ

و فَنَظْرَ بِأَعْبُنِهِم وَنَطَى بِأَلْسِنَتِهِم فَرَحِبَ بِهِم الزَّلْلُ وُرُيِّنَ لَهُمْ الْخَطْلُ فِعْلَ مَنْ قُد سُرِكُ السِّيطَانِ فِي سُلْطًا نِهِ وَ نَطْقَ بِالْبَاطِلِعَلَى لِيَمَا نِهِ وَمِن كَلَيْمِ لَهُ عَلَيْهِم بن يعنى به الزبير في حال ا قنصنت ذلك يزعم أنه قل بَايِعَ بِيَكِ وَوَلَمْ يُنَا بِعِ بِقُلْبِهِ فَعَدَلَ قُرْ بِالْبِيعَةِ وَاذَّعُ الوايجة فلهائن عَلِهَا مِرْنَعْرَفُ وَاللَّهُ فَلَيْدِ خُلْفِهَا مَعَ وَكُولُولُ فَلِيهُ فَلِيهُ فَلِيهِ فَلِيهِ فَلِيهِ فَلِيهِ فَلِيهِ فَلِيهِ فَلِيهُ فَلَيْلُمُ وَ قُل ارعُلُ وا وَ اللهُ عَلَيْلِهُمْ وَ قُل ارعُلُ وا وَ اللهُ عَلَيْلُمْ وَ قُل ارعُلُ وا وَ اللهُ اللهُ عَلَيْلُمْ وَ قُل ارعُلُ وا وَ اللهُ اللهُ عَلَيْلُمْ وَ قُل ارعُلُ وا وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال الد لكر تعرف المرافق الرقوا ومع هذيب الأمريز الفشال فكسنا نرعد ن النفرة ودونور حتى نو وقع وكانسال حتى نمطر ومن خطبة له عليهم آكِ وَإِنَّ لِشَيْطَانَ قُدَجِعَ حِزْبُهِ وَاسْجُلَبَ خِلَهُ معيدة رجله وان ميري لمع مالبست على فني وكا لْتِبَ عَنْي وَأَيْ اللَّهِ كَمْ فَرْظَنَّ لَهُ حُوضًا أَنَامَا فَيْهُ الميصال رون عنه و الا يعود ون اليم ومن كلم له

روى الله الكان العب الما الله على الماكات و قتله الما يرالناس عليّا فا و لا من البخه و هو طلحة والربير فليًّا الماعاة والمان الماعة والمائة و

والماكلامه و دم اهر البحرة فلا الشكال ف معناه و يعة في لفاظه ما يمناج ال تغير قال عليه الما كنه والناع المهم في الراكم كانت والفوج مستودة من قال عاو عفر والمناخ و كنه والمناع المهم في المناخ و عافره والمناخ والمناع وعفره والمناخ والمناخ والمناخ وعفره وعفره في المن في المنطق والمنطق والمنطق والمنطق والمنطق والمناطق والمنطق والمنطق والمناطق والمنطق والمناطق والمناطق والمنطق والمناطق والمنا

مركب المارية المارية المراسية المراص بحث و المناسية والمارية المراه المارية المراه المارية المراه المارية المراه والمناسية وا

تَزُول إلجال و لا تُزُلْ عَضَ عَلَي الجيال و المتراسة جُورِينَ فِي الرَّفِ قَلَ مَكُ إِنْ مِيضَرِكَ ا فضى لفوم وغض بصرك واعلم أن النص منعند الله سنجانة ومن الم عليه الله الله الله الله الله الله مِا صُحَابِ الجَمْرِقِ قُل قَالَ لَهُ بِعَصْلُ صَحَابِهِ وَ دِدْتُ الْمُعْرَامِةُ أَنَّ أَخِ فَلا نَّا كَانَ شَاهِدَ فَالْبِيرَى مَا نَصَرُلُ اللَّهُ به على عد أيك فقاك عليد الم أهوى أخبيك معنا يستعاره ويكن الا قَالَ نَعْمُ قَالَ فَقَالَ نَسْمِكُ نَا وَاللَّهِ وَلَقَالُ شَيِدُ مَا فِي لِانْفَعْلَمُ النَّظَارَة فِي الْمَ عَسْكِر نَاهِ لَا اقوم" فِي أَصلاب الرِّجَالِ وَارْحَامِ النِّسَالِ سَيَرِغَفَ بِهِم الزُّمَان و بيعَوَى بيم المِمَان و كلم لَهُ عَلَيهِ فِي حُرْمُ البَصْ وَوَاصِلِمَا كُنْنَ جُنْدُ الْمُرَافِ وَاتَّاعَ البعيمة وعافا حبية وعقر في بيزاخلاف

المان المان و المان و عَهْدُ مَ مِنْ قَافِق وَ دِینْ کُرُنُو مَا وُکُمْ اللّٰ زْعَاقِيْ الْمُفْيِم بَينَ أَظْهُرِكُمْ مُرتَّهُن يِكُنْبِهِ وَالشَّارِض عَلَى مُنْكُ ادَالُ بِرَحِيةٍ مِن رَبِّهِ كَانِي مِسْجِدِ كَنُ جُوْسَفِينَةٍ قُلُ بَعَثُ اللَّهُ نَعَالَى عَلَيْهَا العُلُ اب مِن فَوَقِهَا وَمِن يَحِيّهَا وَعَرُونَ مِنْ فِي ضَّمِنِهَا وَقِرِ وَاللّهِ الخرى واليم الله لتعنير فن بلك تنكف حتى كالجن الخرى والم الله للعرال الخرى والم الله للعرال المنامة جائمة ويروى كجووجوطير في فيتم يكروم المالم له عليه اللم في مناخل أرضك قرب " من الما بعيلة " من السَّمَا المُعَادُ حَفَّتُ عَفْوُلْكُمْ وسَفِعَتْ حَلُومُ حَمْ فَالْنَمْ عُرُضَ الخائد والخائد والخالة مْ سَفَيْهُ وَنَنْفَةُ لِنَا بِلِي الْجُنُهُ " لَا جِلِ وَ فِرْسَةً وَ لِمَا يَلِكُ لَمْ وَمِن م الغون إذا كلام له عليه اللم فيما ركة وعلى المنالمين من قطايع مَا إِنَّ اللَّهُ لُو وَجَدْنَهُ ۚ قُلُ الْرُوْجَ بِمِ السَّا وَمُلِّكَ

إِلَّهِ الْمِمَا وَ لَرُ حَدَّثُهُ فِأَنَّ فِي الْعُدْلِ سَعَةً وَمَنْ طَ عَلَيهِ العُدُلُ فَالْجُورِ عَلَيهِ أَضِيَوْ وَمَنْ خَطْبُهُ لْمَا بُو بِعَ بِالمِدِ بِنَهِ ذِمْتِي بِمَا أَفُولُ رَصِينَةً ﴿ وَا نَا بِهِ نَعْيُمْ النَّ مَن صُرَّحَتْ لَهُ الْعِبْرُ عُمَّا بِينَ يَكُ بِهِ مِنَ الْمُثَلَانِ حَيْرُهُ النَّقُورُ يَ عَن تُعَيِّرُ الشَّبْهُ الشَّبْهُ الرَّالِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ قَدْ عَادَتْ كَعِيبُ مِنْهَا يُومَ بَعَثُ اللَّهُ تَعَالَى نِبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَلِم وَالَّذِي بَعَثُهُ إِلَا كُنَّ لَتُبَالُكُ بَلِيلُهُ وَلَتُعَرُّ لِلِّنَّ وَلَتُعَرُّ لِلْقَ غَرْ بُلُهُ و لَسْاطِنَ سُوطُ الْقِدرِ حَتَى بَعِوْدُ السَّفَلْحَمْ لَهُ اَعلاد واعلاكم السفك وليسبقن سابقون كانو وَصَرُواو لَيْقَصِّى مَنْ اللهُ فَوْنَ كَانُواسَمُقُوْاواللّهِ وَيَا مُنَا لَا اللّهِ وَيَا مُنَا اللّهِ وَيَا مُنَا اللّهِ وَيَا مُنَا اللّهِ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ ا ولفاذ المقام و هذا البوم أكرو إن الخطايا المستمين خِلَ عَلَيْهَا أَصَلْهَا وَخُلِعَتْ لِجُنْهَا فَتَعَيِّبٌ مِنْ الْمُ

مَا الله وَإِنَّ النَّقُورَى مَطَايَا ذُ لَلْ حِبِّلُ عَلَيْهَا اَصَلْهَا وَاعْطُوا يَ أَرِمَّتُهَا فَأُورُ كَنَّمُ الْجَنَّة ﴿ حَقَّ " وَ بَاطِلْ وَلِكِلَّ اَصُلَّ فَلَكِنَّ إَصِرَ البَاطِكِ لَقَابِ بِمُا فَعَلَ فِي لَبِنْ فَلَ آنَى ۚ لَذِيمَا وَلَعَلَّ وَلَقَلَّ وَلَقَلَّ المان بَرَانُه وَ النَّادِ المَادُ مِن مَا أَدْ بِرَسَى فَا قَبْلُ سَعِلْمَ لِي جَنَّة وَالنَّادِ المامد سَاعِ ، عُمْرًا و مَا مِنْ فعل للا كرد لل سُرِيعٌ كُما وَطَالِبٌ بَطِئْ رَجَا وَمُقْصِرٌ فِي لِنَارِ البَمِينِ وَ إِ يكو ن فاعله ظاهر ا مِعْمَى اللَّهِ قَلْمَا وَطَالُمُنَا مُعْمَدُهُمَا عُلَّا الشِّمَال مَضِلَّة و والطَّرين الوسطى عِي الجَادّة وعليها مَافي عَ الحِتَابِ وَآلِنًا رِالنَّهِ وَمِنْهَا مَنْفُلُ السِّنَّةِ وَالْهُا عَنْ عَا مُصِيرُ العَاقِبُةِ هَلَكَ مِنْ لَحَنَّا عَن وَخَابَ مِن الْعَرْي مَنْ لَهُ وَكُ عَنْ اللَّهِ صَفْحَتُهُ لِلْحُونَ عَلَكَ عِنْدَ جَعَلَمُ النَّاسِ وَكُفِي بِالمَرْدُ جَعْلًا و الله الله الله الما الله المال على النفوري سنع اصل المن طبقات و لا والما المكيم دُرع فوم فاستير وابني ورعم واصلا والنوبة ورن ورايكم والمجاهد طَارُ الْهُورِ وَ اللَّهِ كُلُّ اللَّهُ اللَّالِّلْمُ اللَّهُ اللّ

بِهِ وَفِيهِ مَعَ ا كَالِ النِّي وَصَفْنًا زُو ابُكُ مِنَ لَفَصَاحَةِ لا يَفُومُ بهالسان وكريطيع فجيها إنسان وكه بعرون ما أفوله إِلَّمَىٰ ضَرَبَ فِي هُذِهِ الصِّنَاعَةِ بِحَنِّ وَجَرَى فَهَا عَلَى عُرُوا ومَا يَعْفِلْهَا لِلَّوَالْعُالِلُونَ وَمَنْ حِكْلُم لَهُ عِلَيْهُم فِيضِفَةِ مَن اللَّهِ بنُصُدُ إِن الْحَالِم مِن الْمُمَّة وللير للذلك مِم الله الله المعض اخُلاَيْقِ إِلَّى لِللَّهِ نَعَالَى رَجُلاَنِ اللَّهِ نَعَالَى إِنَّ اللَّهِ نَعَالَى إِنَّ نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ فَصْلِ السِّيلِمُسْعُونِ بِكُلُام بِرْعَهُ وَ ذَعَاءِ صَلَالَةٍ فَهُو فِنْ فَنْ إِلَى فَنْتِرَ بِهِ ضَاكَ مِنْ عَنْ صَالَ مَنْ مَانَ قَلَهُ مُضِلٌّ لِمَنْ اقْتُدُونَ وَعُلَالًا مُضِلٌّ لِمِنْ اقْتُدُونَ وَوَ وَجَبَالِهِ وبعدو فارته حمّال خطايا غيره رُهن وعط الأرجل قَسَدُ جَهُلاً مُوطِعٌ فِي جُهَّالِ الْمُمَّةِ عَالِنَةٌ فِي الْمِنْهُ

عَيْمَا فِي عَقْدِ أَلَمُ لُ نَهِ قَلْ سَمَّاهُ أَنْسُبَاهُ النَّاسِ عَالِمًا وَلَيْرَ قول والسراك به بعد ما فاستعان من جهما فالمنه خبر مِمّاكن حتى في إذا ارْ تُورِي مِنْ آجِنِ وَاحْتُنُرُ مِنْ غَيْرِطًا بُلِحُلْسُ بَيْنُ النَّاسِ قَاطِينًا ضَامِنًا لِتَعَلِيمِ مَا الْتَبَسَى عَلَى غَيْرُو فَوَان بُرُكَتِ ربه إحدات المبكاتِ هَبَيًّا وَ لَمَّا مِنْ الْمُمَّاتِ هَبَيًّا وَ لَمَّا مِن وَالْمُهُمِّ أَن رُكُرُ فَطْعَ بِعِ فَهُ وَمِن لَبْسِ الشُّنْهُ الْمِ فَي الْعُنْكِ الْمُنْكِ الْمُنْكِ الْمُنْكِ الاستان أمرًا على عَرْ الله من أصاب أم أخطاً وإن أصاب خاول في يحول فَدا خَطَاءُ وَإِنَّ خَطَاءُ رَجَا أَن يَكُونَ قُلْصَابَ جَاهِ [ حَبَّاطُ جَمَلًا بِعَاشِ رَجَّان عَشُواتٍ لَم يَعَضَّ عَلَالِعِلم ي عَمْنَهُ وَالْفَرِيْ بِفُرْسِ فَاطِع بَدْرِئ أَلِرَ وَاتِ إِذْ رَا الرِّيجِ الْفَيْمِ لَامُورِي الفرا والله ن و لا يرى أن من ورا در ما يكو منه ملاحبًا لغ و وَإِنْ لَظِلْمُ عَلَيْهِ أَمْرْ ﴿ إِكْنَا يَعِلَمْ الْعُلِّمُ لِمُا يَعِلَمْ الْمُعَلِّمُ لِهِ إِلَا الْعُلِّمْ

جَهلِ فَاسِم م يَصرُ خُومِ جَورِ قَصَابُه الدِّمَا و تَعِيد مِنه المؤاريث إلى لله من معيش بعيثون جماً عويدون ضلاع ومن جاكم له عليه اللم في دم اختلا والعلم فالفيا برد على أحله العَضِيّة وفي حكم من المحكام فيحكم فيها برايه مريد برد تلك القونية (بعينها على غيره فيحض فِهَا خِلافِ قُولِهِ مِنْ يَجْمُعُ القَضَاةِ بِلِدُلِكِ عِندَ إِمَامِهِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُم فَيْصُوِّبُ أَزَّاهِ حَمِيقًا وَ الْأَمْهُمْ وَاحِدُ ونبيهم واجلا وكالفن واجلا وجهافام هُذِ اللَّهُ سُبِي اللهِ إلى خِيلًا فِي فَاطَاعُوه والم عَمَاهُ عَنْهُ فَعُصُونُ أمْ أَنْزُلُ اللَّهُ تَعَالَى حِبًّا نَاقِصًا فَاسْتَعَانَ بِهِم عَلَى إِمَّامِهِ أم كَانُواللَّهُ كَالَهُ فَلَهُم أَنْ يَغُولُوا وَعَلَيم أَنْ يُرْضَي أَمْ أنز لُ الله سُحَانَهُ وِينًا تَامًّا فَعَضَّرَ الرَّسُولُ ضَي مُ عَلَيهِ ولم عَنْ بَهْ لِيغِهِ وَ الْحَالَيْهِ وَ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(فالحِتَابِ مِن شِي وَفِيهِ نِبْيَان فِلِّ إِنْ وَدُكْرُ أَنَالِحِتَابِ فِي 4. 24.1 all 14. 40 1/4 يُصَدِّ قُنْ يَعَضُهُ بِعَضًا وَأَنَّهُ كَا خِتِلافَ فِيهِ فَقَالَ سَبْحًا نَهُ いけいだんいでんかん وَلُوكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لُو جَدُوا فِيهِ اخْتِلْافًا كُنْرًا 18-1/11/17 9. J. Or. 015 واَن القران طَاهِ رُه البيق و باطنه عميق لا تُفنى ا عَجَابِهُ وَ كَا تَنْقُضَى غُرَابِبُهُ وَ الْمِنْكُ الظَّلْمَاتُ "WINTURDELLE Way والمراكم المراكم المراكم ومن المراكم الم قالة للاشعث بن قيروهو ल्या है शिलाहित のいかとうできれる عَلَى منبرالحوفة يخطب فيضي بعض كتميه شكى اعترضه ال 6.8 46 11.4.16. 819 अंबी केंद्र मी दिलंका करें فَقَالَ عَالِمَ المَنْ مِنْ فَلِهِ وَعَلَيْكُ لَاقًا فَعَضَ لَيْهِ بَصِرُهُ فَيْ قَالَ いわかずれれます وَمَا بُدُرِيكَ مَا عَلَى عَلَيْكَ لَعَنَة اللَّهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّ حَالَكُ بْنْ حَالِكِمْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ لَقَدُ السُرَكُ اللَّفِيْ مَرِّةٌ وَالمَا الْمُولِ فَا فَدُ الْرَبِ وَاحِدُةٍ مِنْهَا مَا لَكَ وكالحسيل وإنّ امر أكرلُ على قومه المبيف وساق البهم الجنف ليريِّ أَنْ يَمْقَنَّهُ الْمُوْرِدِ وَكَايَامُنَهُ الْمِعْدِ

عَمُ السِّيِّينَ بُرِيدِ عَلِيهِ اللم أَنَّةِ إِسِرَ فِي الحَفْعُ مُرَّةً وَفِيلِ شَلْامِ مَرِّةً " وَالْمَا فُولَ وَلِ عَلَى فُومِ وِ السِّيفُ فَأَرُالْ بِهِ حَلِيبًا كَانَ لِلاَسْعَتِ مَعَ خَالِدِ بِزِلُو لِيدِ بِالْمُامَةِ غُرِّرُ فِيهِ فَوْمَهُ وُمَكُرَ ربعم حَتَى أَو قَع بِهِم خَالِدٌ وَ كَانَ قُومُهُ بِعَدُ ذَلِكُ لِيهِ وَنَهُ غرف النَّارِو هُوا سن لِلغَادِرِعِندُ هِ وَمِن خُطبَة لَهُ عَلَيهِ وَانْكُورُ لُو عَابِنَةٍ مَا قَلْ عَابِنُ مَن مَانَ مِنكُمْ لَي عَلَيْ وَوُهِلَّةً وسَمِعْتِمْ وَالطَعْبَ وَالحِرْ مُجْوِرِ عَنْصُمْ مَا عَالِمَوْا وَقُرِينَ مَانِطْرُخُ الْجِهَابُ ولْقُلُ بُصِّرُ عُرُانَ أَبْصُرُ عُمْ وَالْبِمُعْنَمُ الْ سِعْتِين وَهْدِيمَ أَنِ هِنَدَيمْ بِكِينَ أَفُولُ لَكُورُلُقَدَ جَاهُرَتُكُن ﴾ العِبْرُ وَ رُجْوَتُمْ عِمَا فِيهِ مُزدَجِرٌ وَمَا يُبَلِّعُ وَعِنَ اللَّهِ بِعُدُ رُسُلْ السَّمَا وَإِلَّا البَّنْ وَمِنْ طَهُ لَهُ عَلِيهِ اللَّهِ فَازَّالْعَايَةَ أَمَامَكُمْ وَإِنَّ وَرَاكُ مِنْ النَّاعَةِ تَحِيْدُوكُمْ تَحَفَّقُوا اللَّهُ عَوْا فَاحْمَا لِمُنظَلِّ يعَى الْآيْسَادُ با و را و المال المال المال المال المال المال المالام

لُووْنِنَ بَعَدَ كَلَامِ اللَّهِ سَبْحَانَهُ وَكَلَامِ رَسُولِ لِللَّهِ صُكِّلًا لِللَّهِ صُكِّلًا لللهِ صَكِّلًا لللهِ صَكِّلًا لللهِ صَكِّلًا لللهِ صَكِّلًا لللهِ صَكِّلًا لللهِ صَكَّلًا لللهِ صَكَّلًا لللهِ صَكَّلًا لللهِ صَكَّلًا لللهِ صَكَّلًا لللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ اللهِ صَلَّى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل عَليهِ وَيُلْمَ بِحُلَّ إِلَا لَهِ وَاجِ اللَّهِ مَلَالَ بِهِ وَاجِكًا وَبُرِّ وَعَلَيهِ سَابِقًا " فَأَمَّا قُولُهُ \* تَحْفُوا نَلِحَقُوا فَهَا شِهِ كَلَمْ الْفَارِ مِنْهُ مُمْوَا عَلَا اللَّهِ مُعْدِياً وكا أكثر محضور وما أبعد عور هامن كلمة وأنقع الْمُ الْرُفَامِيهِ حَاصَلًا لِغِيبِ وَقَلْ لَبِيهِ عَالَمُ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مُحْكُرُ أَصِي مَا كِلْفُالُ قُلْدِ مِنَا وَسُرَبِ جُوهِ مِنَا وَمِنْ خَطْبَةِ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ أَلَمُ وَإِنَّ الْمُ ال المشكال فرد كم الشِّيطَانَ قُلْ ذُمْرِ حِزْبَهُ وَاسْتَجِلَبَ جَلَبَهُ لِيعَوْدُ إِلَى عَ ال حريض الصحابة لعد ك الظلم إلى قطا بنه وروك إوطانه وبرجع الباطان فيضابه والله ماأنكروا عكية ليعنو د الله وطاله اي عود السَّطَان إلى منْ وَرَاوَكُمْ جَعَاوُ البَينِ وَبَينَهُمْ نُصِفًا وَإِنْكُمْ لِيَطْلِبُونَ و الباطال لفابه و حَقًا تُرُكُوه و كما مع سَفَكُوه و فَلَيْ حُنْنَ شَرِيْكَ فَي صله وزاد: اروى بلغور يو وكوف الخطية ويه فِاللهُ لَنصِبهُ مِنه ولَبُن كَانُوا وَلَوْه و دُولِي فَيَا والباطلام فوعاوا うならどうでき النَّبِعَ إِلْ عِندُمْ وَإِنَّ أَعِظُمُ جُرِّتِهِم لَعُكِلَ أَنْفُنْسِهِم يُرْضِعُو الْمَا قُل فَطَعَتْ وَ يَحْبُونَ بِعْعَةً قُل الْمِينَتْ يَا خَنْهُ الْمِاعِينَ 

والما المؤرد والدّ العقوم المجل الكين الحكية العقيد والجرا الله فالعقورة فالعقورة في المؤرد والدّ المعقوم المجل الكين الحكية العقيد والجرا العقوم المخيارة عقومة الطقام المخيارة عقومة في العقوم المخيارة المحالة الم

مَن دَعَا وَإِنَّى مَا أُجِبُ وَإِنِّي لَرَاضٍ بَحِيِّةِ اللَّهِ نَعَالَى عَلَيْم وَعِلْمِهِ فِيهِم فِإِنْ أَبُوا أَعِلَمْ الْمَالِمُ وَكُولَ مِنْ الْمِيْا مِنَ الْبَاطِلُ و أَاصِرًا لِلْحِقّ وَمِنَ الْعَجِبِ بِعُنْتُهُمْ إِلَى أَنْ أَيْرُزُ لِلطِّعَانِ وَ أَنِلُصْبُ لِلْجِلَادِ هَمَلُنَّمْ الْمُنُولُ لَقَدُكُنَّتْ ومَا أَهُدُدُ مِالْمُرْبِ وَكُالْ مُعْنِى بِالضَّرْبِ وَإِنِّي لَعَلَى يَفْيَرِ فِن رَبِي وَغَيْرِ شَبْهُ وَمِن دِينِي وَمِحْطَبِهِ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ إِنَّا بَعِدْ فَانْ الْمُورِ يَنْزِنْ مِنَ السِّمَاءِ إِلَىٰ لَارْضِ كَعَطِرالْمُطَرِ إِلَى إِنْ فَيْسِ مِمَا قِيْمَ لَهُامِن زِيادَةٍ اونْقَصَّاء فَاذَا رَآن أَحَدُ حَمْ لِأَخِيهِ عَفِيرَةً وَلَهِ لِأَوْمَا إِلَّهُ وَفَيْسِ وَلاَ تَكُوْنُ لَهُ فِتُنَهُ وَانْ المَنْ المَنْ المُلِيمُ مَالمُ يَعْنُونُ أَلَّهُ ﴿ تَظْهُرُ فَيَعَشَعُ لَهُا إِذَا ذُكِرَتُ نَعْدُونَ بِهِ لَمَا إِذَا ذُكِرَتُ نَعْدُونَ بِهِ لِمَا مُ اللَّاس كَانْكَالْغَالِمُ لِيَاسِواللَّذِي يَنْنَظِرْا وَ لَ فُولَ إِبْنَ فِلَاحِهِ تؤجب لَهُ ٱلمَعْمَرُ وَيُرْفُرُ عِنَهُ إِلَا المَعْدُمُ وَكُرُبُك

فر اخار الخادينين الوفادر أو الأودراي كالبين المَارُودُ المُسْلِمُ البَرِي مِنَ الجَيَانُونَ بَنْ يَظِرْ احدُى الحَسنيينَ إِمَّا دَاعِيَ اللَّهِ فَهَاعِنْ اللَّهِ حَيْنِ لَهُ وَإِمَّارِدُ فَ اللَّهِ فَإِذَا هُو ذُوا هِلُ وَمَالِ وَمِعَهُ خِينُهُ وَحَسَبُهُ إِنَّ الْمَالُ وَالْبَنِيرُ مِن الذِّنيَا وَالعُمَلُ الصَّالِحَ حَرْثُ الدِّنيَا وَالعُمَلُ الصَّالِحَ حَرْثُ الْمُ خِرَةِ وَقَلْ بَحَمَعُهُا وَرَالِيَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَ فَوْرَامِ فَاجْدُرُوامِنَ اللَّهِ مَاجِدُرُكُمِن نَفْسِهِ وَاحْشُوهِ حُسَّيْهُ لِسَتْ بِنَعْدِيرٍ وَاعْمَاوُافِي والمحمدة والمن عول له من المن المن المن المن المن المن الله الله والمن الله الله والمن الله والله والل و الشّعك آدومر افقة الم نبياد المقاالة وإنّه كايستغرّ معني الرّخار و رانكان ذا ما إلى عن عربير بنه ورد فا عهم عنه با بوراهد والسينيوم وهم اعظم الناس حبيطة من وكابه والمنقد رلشعينه واعطفهم عكبه عند كارلة إن نزلت به ولسان المِلْ فَ جُعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُرْرُ فِلْلَا سِحْبُرُ لَهُ مِنْ لَمَّالِ المالمة المروالمكان بالمكان بالمكان المكان المكان المكان المكان المكان بالمكان بالمكان بالمكان المكان المكا

يُوْرِّنُهُ عَبْرَهُ مِنْ الْكُلْمُ يَعْدِلْنَ احْلَكُمْ عَزَالْقُرَا بَعْ بَرَى بِهَا كَضَاصَةُ أَنْ يُسُدُّ هَا بِاللَّهِ يَ لَيْنِيدُهُ وَإِنْ أمسكه و الم ينفضه إن العلكه و ومن يقبض يده عَنْ عَنْ إِنَّهِ فِالْمُمَّا يَقْبُضْ مِنْ عَنْهُمْ يَكْ وَاحِدُهُ " وَنَقْبُمُنْ مِنْ عَنهُ إِيدِ كُنْ إِنْ وَمِنْ مُلِنْ حَاشِينَهُ بِسَنَادُمْ اللهِ الم مِن قُومِهِ المَوْكَةُ قَالِحَيْنَ مَا أَحْسَنَ هَذَا المَعْنَى الَّذِي اَدُادَهُ وَعَلَيم اللَّهِ بِقُولِهِ وَمَنْ نَفْ حَلَّى عَرْفِيم إِنَّهِ بَرُهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ بِقُولِهِ وَمَنْ نَفْ حَلَّى عَرْفِيم إِنَّهِ اللَّهِ بَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا رائى مُكَامِ الحكرم فَانَ المُسْحَ خَيْرُهُ وعَيْ عَسْيَرُتِهِ إِنَّمَا يُمِيكُ نَفْعُ يَلِهِ وَاحِدَةٍ فَإِذَا احْتَاجُ إِلَىٰضَ لِقِم وَاصْطَلْ إِنَّ مْرَافِكِ بْهِم فَعَدْواعَنْ نَصْرِهِ وَتَثَاقُلُوا عَيْضُونِهِ فَعَنِع شَرَافِلُ أَلْ يَرِك الحَيْبِي وَتَنَاعَضَ المقدام الجيّة ومنخطبة له عليه المولع ي مَا عَلَى مِن فِتَالِمُ وَ الْكُن وَ خَالِكُ الْحُن وَ خَالِطُ الْعُي .

Experience of the state of the من إدهان و كالبقان فانقواالله عبادالله و ورواالي الله نعالى من الله وامضوا في النبي نعيد الله وامضوا في النبي نعيد لكرو وفوموا عَمَا عَصَبَه إِبْ فَعَلِيْ صَامِن لِفَلْجِكُم الْجِلَّالَ لَم بكم ارُحِعَلُهُ كَالِعِصَابِين و سدهای و هنو تُمْنَكُوه عَاجِلاً والله ومن خطبة له عليه الله و فاتوا الرّ التحليف الذي مر عما لا منع عَلَيْهِ الْحُبَارِدُ بِإِسْبِيلًا أَصَحَابِ مُعوبةً عَلَى البلاحِ وم والفي إلظفي د هذابسربزا الحادطاة قَدِمُ عَلَيْهِ عَامِلًا وَ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اکلابی عامرین لوی د کره و النی دوکان العُبَّا سِى سَعِيدُ بِنْ مُرَّانَ لَمَا عَلَبَ عَلَيهما بِيرُورِهِ فَا بِدُ امِن فَوْ الرِّمعوبِ وكان على على علياللم في أرطاة فَقَامُ إِلَى المِنبَ ضُجِرًا بِنَثَا وُلِ صَحَابِ بستنون النا ترالي بمار كومفوية فيتثاقلون عِن لَجِهَا حِ فَخُالَفَتِهِم لَهُ فِي الرَّا بِي فَقَالَ عِلْسِالِمَ المنبرمًا هي الكوميًا مَا هِي إِلَّ اللَّهُ وَهُ ﴿ أَ قِيضُهَا وَ أَبْسُطُهُا إِنَّ لَمُ تَحُودِنِ मिट्ट में प्रिक्ट الكالملكها أفضاو البرطها الفرتات فيها لَعُمْنُ أَبِيكُ الْحَيْرُ مَا عُدُو إِنَّتِي عَلَى ضِرِمِنْ اللَّا الْحَلَّا فَلِل مِنْ اللَّهُ الْحَلَّا فَلل مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الله المراق المر

بان نفتى الله و بورق توماصلكا يجمعون المها و مون ذلك تمنيا العد المؤت من في الله و بورق توماصلكا يجمعون المها و مون ذلك تمنيا المؤت في عليه المه من صحبة الرسول مع المدون و الدوري المني أيكن شورة في عليه الله و المدون و المناه و المناه على المنوع عند الغوم و على فق اعتفاده فك المنه معناه الخدر المنه و المناه و المناه

ای اجملهٔ از این فر الفت المنی فرا ما و مناف و المنه و المنه و المنه و المنه و این و فران و فران و فران و النافر و فران و فران و النافر و فران و فر

يَ ظُنْ هُوْ كُرُ إِلْعُومُ سَنْدُ الْوُنَ مِنْ حُمْ عَلَى مَا طِلِهِم وَ تَفْرُ قِكَمْ عَنْ حَقِّكُ وَبِمُعْصِينًا مُ إِمَا ية ايخِنْ وَظَاعَتِهِم إِمَامَهُمْ فِي لَبَاطِلِ وَبِأَدَآبِهِم لِمَانَهُ الكاجيم وجيانتك وبصلاجهم في بلادم فساد كم فلوا يتمنت أحدكم على قعب كسنت الرولة دوي ووركر علة د الله هي خيال اربع بدُهُبُ بِعِلا قَتِهِ اللَّهُمِّ إِنِّي قُلْ مُلِلَّهُمْ وَمُلُونِي والمراجع عروطاعته وا مانتهو صلاحيهو عا و سَيْمَنْهُ و سَيْمُونِي فَأَبِدِلْنِي رَفِع خَيرٌ أَمِنْهُ وَأَبِدِ رِي شُرِّ امِنِي اللَّهُ مِنْ فُلُوبَهُمْ كُمَا يُمَا ثُلُوا اللَّهِ ن فبله عليم الله ولل مرفد رِوْ الْمَا وَ اللَّهِ لَوَ دِدْتُ أَنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ الْفَ فَارِي فخ احبر و عنو علم اللم فوار، مِن بَنِي فِرُ اسِ سِ عَنِي فَيْ اللَّالِكُ لُو دَعُوتُ اتَاكُمِنهُ فَوَارِسْ مِنْلِال دُمِينِ الْجَيْمِ عَمْدُ مَنْ لَعَلَيْهِ اللَّمِ مِنْ الْمِنْدُهِ فالسبد الأرمية وجمور رامية وهؤالسكان والجمير ب هذا الموج وقت الصّف وإنيّا حَمَّ السّاعِرُ سُحَابِ

عِلْمُ الْمَا فَيْ الْمَا أَنَانُ جُعُولُ والسَّرَعِ خَعُوفًا إِلَيْهُ لَا مُا أَفِيهِ وَإِنْمَا يُحُونُ السَّحَابُ نُقِيلًا إِمْتِلا يُهِ بِالمَّا وَوَ ذَلِكَ كُلَّ اللَّهِ إِلَّا إِوْ ذَلِكَ كُلَّ يكون بواكم كرز لله فالزمان الشار وإنكاار الروصي الطَفِرِكُ يَدَاهُ فِانْ الذي بالسِّرْعَةِ إِذَا دُعُوا وَ لِلْ غَاثَةِ إِذَا اسْتُغِبُّوا وَالدَّ لِلَّهُ إِذَا عَلَى ذَلِكَ مَوْلَمْ هَالِكُ لُودَ عَوْتُ أَنَّالُ مِنْهُ وَمَحْطَمُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وهو المنساع حزيث لَهُ عَلَيْهِ اللَّمِ إِنَّ اللَّهُ نَعَالَى بَعَثُ مُحْتَدًا صُكَّالِتُهُ عَلَيْهِ والونكريرًا لِلعَالَمِينَ وَأَمِينًا عَلَى النَّهَ وَمُعْشَرَ العرب عَلَى الردين المنظرة ويزون المنعون المنعون المناحارة خَشْنُ وَجِيّانِ ضِمّ تَشْرُ بُولُ الْحُكْدِرُ وَيَا كُلُونَ الجينك وتشفيكون وماكم وتفظعون أركامكم الرصَّام فيح مَنْصُوبَة " واللَّانَام بِحَيْم مَعْصُوبَة في فَنَظُرُتُ فِأَذَا لَيسَرِلِي مُعِينٌ إِلَّا الْمَارُبِينَ فَضَنِنْتِ وري المع عن الموت واعضبت على القدى وسرب على الشيخ

تَمُنَّا فَلَا ظُفِرَتْ يَكُ الْمُهَابِعِ وَخُيزِينْ أَمَائِهُ الْمُنَّارِ غَيْنُ واللَّهُ رَّبِ الْهُبُ بَيًّا وأعِدٌ والْهَا عُدَّتُهَا فَقَلَ شَبِيًّ لَظَاهَا وَعَلاسُنَا هَا وَاللَّم ومن خطبة له عليه اللَّه المَّا بَعَدُ ع فَانَ إِجِهَا دُ بَاكِ مِنْ بُولِدِ الْجُنَةِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِكَا صَّلَّهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ ال اوليًا بُهِ وَهُوَ لِلمَا سُلِلتَّقُونُ وَ دِرْعِ اللَّهِ الْحَصِيدَةُ السِّم وَاللَّهِ الْحَصِيدَةُ السِّم وَاللَّهِ و جنينه الونبيقة فر، تَرَكُمُ أَلْبُسَهُ اللّه تُوب الصّعار الله الذِّرْكَ وَشَمِلُهُ البِّلا وَ ذِيْنَ بِالصَّغَارِ وَالغَيْلَ وَ ضرب عَلَى قَلْبِهِ بِالْمِسْهَابِ وَاذِ بِلَّا كُوجْ مِنْهُ إِنْ الْمُ ا جِهَا حِ وُسِيمِ الْمَسْفُ وُمْنِعُ النَّصْفَ أَلُو إِنَّى قُل دَعُونُكُمْ إِلَّى فِنَالِ مَوْ كَالِلَّهُ لِللَّهُ لَيْلًا وَلَهَا وَإِعْلانًا وَ قُلْنُ لَكُمُ أَعْزُوْمِ فِيلا أَنْ يَعْزُوكُم

عَا مَنْ اللَّهِ مَا عَنْرِي فُومْ قُطْ فَعْ عَصْرِ وَ ارْجِمْ اللَّا حُلَّوْ ا وري المارات فيواكلن وتخاذلة حتى شنت عليكم الغارات ومْلِكَ مَا عَلَيْكُمْ الْمُوطَانُ فَعُكَا أَحْوُعًامِدٍ قَرَقُ وَكُ لعَالَ وَالْمُودِ الْمُنْ خَيلُهُ وَ الْمُنْهَارِ وَقَلَ قَالْحَسَّانِ بَرُحَسَّانِ البَكِرِيِّ وَازَالَ خُلُكُمْ عَنْ مُسَالِحِهَا وَلَقُلُ بَلَغِبَى أَنَّ الرَّجْلُ بِهُمُ كَانُ يَدُّخُلُ هي التغنيروالمرقب و قاعد المراه على المرائق المسلمة والاخترى المعاهدة فيتنزغ مسالح فادس اللفرد المفاورة حج أما و قابها و قلبها و قلبها ما تمنيغ منه إلى بالم الما المنية منه إلى بالم المعارفة المعار الزَّمْيَةُ وَالمُعَاهِدُ خَلِمُهُمُ سُورُهُمُ مُورِدُهُمُ الْمُرْمِدُ الْمُرْمِدُ وَالْمِرْمُ مَا فَالْمُحَدِّلًا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِيلُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُعِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّا لَلَّهُ مِنْ أَلَّا لَمُنْ مُنْ أَلِّ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا المن والمان والذه المنافظ المالية وكالريق له دم فكوات امر المسلمان والمناع الما المنافعة المناكات به ملومًا بلكان به ملومًا بلكان به على المنافعة المنا عضالة الفلث المتواد الم عان العرطة مَلَمِنًا عِندِن بِهِ جَدِيرًا فَيَاعِيًا عِيَا عِيَاوَاللَّهِ يَمِيثُ والما تقارع المان العُلْبُ وَبِحُلْبُ الْهُمُ مِنْ جِبَاعِ مُونَ كُرُوعِ عَلَى بَاطِلِمِ مَ وَ رُفُر مِنْ عَنْ حَقِّكُمْ الْمُسْاعِلَيْنَ مِنْ وَكُلِّ الْمُحْلِكُ مِنْ وَرُحِياً اللهِ

حِبْ صِرْعٌ عَرْضًا يَرْمُ يَغَارِ عَلَيْكُمْ وَكَاتَغِيرُو وَ يَغْ رُونَ وَ لَا يَعْ زُونَ وَيُعْمَى إِللَّهُ وَيُرْضُونَ فِاذَا أَمَرُ نَحْمُ بِالسِّبِرِ الْبَهِمِ فِلْ يَا مِ اكْبُرَ فَلَمْ هُذَا حَارٌة القَيْظِ أَمْ عِلْنَا يُسَبِّعِ عُنَّا اكْرُو إِذَا أَمُرْتُكُمْ بِالسِّيرِ إِلَيْهِم فِي الشِّيَّاءِ فُلمْ مَدِهِ صَبَارٌة والفِّر المُعلِمًا أمْهِلنا بَسْبَلِخ عَنَّا الْبَرْدُ خُلَّ هَا الْفِرَا رَّامِنَا حُرْ وَ القُرْسُ فَا نَتِي وَاللَّهِ مِنَ السِّيفِ أَفَرُدٌ بِهَا أَنَنْبَاهُ الرِّجَالِ وكارجال خاوم المطفال وعفول ربّان الجالودة أنَّى لَمُ أَرُكُمْ وَلَمُ أَعْرِفُكُمْ مَعْرِفُهُ وَاللَّهِ جَرَّتْ نَدَمًا وَأَعَقَبَتْ سَلَمًا قَا تَلَكِنْ اللهُ لَقَد مَلاً مَنْ أَلِي فَيْحًا وَشَحِنْنُ صُدْرِي عَبِظًا وَجَرَعْنَمُ وَيَ الْعِبَاعُلُمُ والنَّهُ مَا مِ أَنْفَاسًا وَأَفْسُكُمْ مُ عَلَى مُنَّالِي بِالْمِصْيَارِ عِ والحِدْ كانِ حَتَّ قَالَتْ قَرْ بِسُرْ اللَّهِ فَالْمِدِ

يسة الو ه اصل عده हिंदी विभी थिए رَجِلْ نَنْجَاعٌ وَلَحِنْ لَوَالْمِ لَهُ بِالْحَرْبِ لِلَّهِ ٱبُوهِمْ بطريق تخصيص الم بالمضافة إلى لله تعالى ومنه منه النك لها مراسًا وا قدم فيها مَقَامًا مِنْ لَقَد نَعَضْتُ فِيهَا وَمَا بَلَغْنُ الْعِشْرِينَ وَهَا أَنَا قُلْ ذَرِّفْتُ عَلَى لِسِّنَيْنَ وَلَجِنَةً وَكُونَى لَمُن كَا يَطَاعُ وَالْلِمُ وَمِنْ حَطِيدٍ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ أَمَّا بَعِدْ فِانَّ اللَّهِ نَبًّا فَد أَدِبُرُفُ وَآ وَنَتْ الما فؤلم الكوال بوكايع و إن الخرع فأن أفهان وأشوف بالطِّلاع الم البؤم المظار فلافسن وإزاليوم المضار وعد السّباق والسّبنقة والحنيّة ووالغاية فيكون حَبْرُهُ إِلَّى النَّارِ الْفَلَا تَا يُنْ مِن حُطِيْنَهِ فَلَ مُنِيَّتِهِ الْمُ عَامِلِ لِنَفْسِهِ والمفارسفودد عَلَمْ إِسْ وَ إِنْ وَ فَلَيْهُ مِ بُوسِهِ وَ أَلُو وَانْكُ مِ بُولِهِ وَالْكُورُ اللهِ مَا شَرِينًا يَكُونَ أَجَلْ فَيَ عَمِلُ فِلْ يَامِ المَلِهِ فَلَحْضُورِ أَجَلِهِ نَعْفَ مُنْ عَمِلُ فِلْ يَامِ المَلِهِ فَلَحْضُورِ أَجَلِهِ نَعْفَ مُنْ اللهِ م ال ويوني دالمفاد على ﴿ حَبْرُانَ وَ عَمَلُهُ وَلَمْ بِهِنْ وَرُهُ الْجَلَّهُ وَمَنْ فَصَّى فَلَ إِنَّامِ الْمَلِهِ قِبَلَ اللَّ الميا الذوكلانفيد خفور ا جله حسر عَمَلَهُ وَصَرُه وا جَلَهُ الْمُفَاعِلُوْا جَ والرَّبِية كَا نَعَمَاوُنَ وَالرَّهِ عَلَيْ وَالْمِنْ عَلَاوُنَ وَالْمِرْ عَبُوا لِوَ إِنِّي لَمُ أَلَّهُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِرْ وَالْمِنْ وَالْمِرْ وَالْمِنْ وَالْمِرْ وَالْمِنْ وَالْمُرْفِقِ وَالْمُرْفِقِ وَالْمُرْفِقِ وَلَا يَعْمَاوُنَ وَالْمُرْفِقِ وَلَا يُعْمَاوُنَ وَالْمُرْفِقِ وَلَا يَعْمَاوُنَ وَالْمُرْفِقِ وَلَا يَعْمَاوُنَ وَالْمُرْفِقِ وَلَا يُعْمَاوُنَ وَالْمُرْفِقِ وَلَا يَعْمَاوُنَ وَالْمُرْفِقِ وَلَا يَعْمُوا لَمُ وَلَالْمُ وَالْمُرْفِقِ وَلَا يَعْمُ اللَّهِ وَلَالِمُ الْمُؤْمِنِ وَلِي اللَّهِ وَلَا يَعْمُ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَا يَعْمُ اللَّهِ وَلَا يَعْمُ اللَّهِ وَلَا يَعْمُ اللَّهِ وَلَا لَمْ عَلَا وَلَا يَعْمُ اللَّهِ وَلَالِمُ اللَّهِ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يُعْمُ وَلَا يَعْمُ اللَّهِ وَلَا يَعْمُ اللَّهِ وَلَا يَعْمُ اللَّهِ وَلَا يَعْمُ اللّلِي وَالْمُلْعِلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ عَلَالِي اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ فَالْمُ اللَّهِ عَلَالْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَالِ اللَّهِ عَلَالْمُ اللَّهِ عَلَالِقُ لَلْمُ اللَّهِ عَلَالْمُ اللَّهِ عَلَالِي اللَّهِ عَلَالْمُ اللَّهِ عَلَالْمُ اللَّهِ عَلَالْمُ اللَّهِ عَلَالْمُ اللَّهِ عَلَالِمُ اللَّهِ عَلَالْمُ اللّلِي اللَّهِ عَلَالِ اللَّهِ عَلَالِمُ اللَّهِ عَلَالِمُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَالْمُ اللَّهِ عَلَالِمُ اللَّهِ عَلَالْمُ اللّلِي اللَّهِ عَلَاللَّهُ عَلَالِمُ اللَّهِ عَلَالِمُ اللَّهِ عَلَالِمُ اللَّهِ عَلَالْمُ اللَّهِ عَلَالِمُ اللَّهِ عَلَالِمُ اللّلْمِي اللَّهِ عَلَالْمُ اللَّهِ عَلَالْمُ اللَّهِ عَلَالْمُ اللّلِي اللَّهِ عَلَالْمُ اللَّهِ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهِ عَلَالِمُ اللَّهِ عَلَالْمُ اللَّهِ عَلَالْمُ اللَّهِ عَلَالِمُ اللَّهِ الْمِلْمُ اللَّهِ عَلَالْمُ اللَّهِ عَلَالْمُ اللَّهِ عَلَيْكُواللْمِ الْمِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِنْ الْمُعِلِّ الْمِلْمِ الْمِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُلْعِقِ الْمُلْعِقِ الْمُعْلِ

كَاجِئَةٍ نَامُ طَالِبُهَا وَ كَالْنَارِ نَامُ هَارِثِهَا أَكُوانَةٌ مَى كَايَنِعُعُهُ الْكُنِّ يَضُرُورُهُ وَ إِلْهَاطِلا فِي مَن لَالسَّتُقَعْ بِهِ الْهُلَاكُ مَعْنُ رَبِهِ الضَّلَالَ أَلَوْ إِنْ حَمْ قَالُ مِنْ مُنْ إِلْقَامِ وَمُنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَلَىٰ الزَّادِ وَإِنَّ اخْوُفَ مَا الْحَافِ عَلَيْكُ إِنَّهَاعِ الْعُونَ وطول الأمران مُنزود والخالد ينامِي الدّيناما يُحودون بِهِ أَنفُسُكُمْ عُدَّافًا لِلْسَانُ إِنَّهُ لُوكَانُ كُلُمْ، يأخذ بالمعناف إلى الزهد فللانبا ويضطر العمر الم خِرَةِ لَكَانَ هَلُ الكَكُمُ وَكُفَى بِهِ قَاطِعًالِعَلَا بَنِي المال وقادِحًا ذِنَا كُلِ يَعَاظِو الله وجَارِهُ مِن عَيه فُولْ عليداللم أكر وإنّ البوم المضارد وعُدّ السِّباق والسِّفَة الجَنَّة و والعَابَة والنَّارُ فِانَّ فِيهِ مَعَ فَعَامَةِ اللَّفَ وَعِظِمُ قَدرِ المَعْنَى وَصَادِو النَّهِ بَيْلِ فَ وَاقِعِ النَّسْبِيهِ سِرًّا عَجِبًا وَمَعْنَى لَطِيفًا وَهُو قُولِ عَلِيلِهِ وَالسِّيقَة الْجَنَّةِ

المنتخفية

وَالْعَايِمَةُ النَّارِ فَيَ الْفَرْبَينَ اللَّفْظِينِ لِوَحْتِلاَ وِالْمُعْنَيِينِ وَلَمُ يَقُلُوالسَّبْعَةُ النَّارِكُمَا قَالَ وَالسَّبْقَةُ وَالْكِنَّةُ لِأَنَّ المستباق إنما يكون إلى مرمجنوب وغريض مطلوب و هَالِ وَصِفَةُ وَالْجُنَّةِ وَلَيْسَ هِكُ اللَّهُ يَ مُوجِوْكًا فِي لِنَّا رِنْعُودُ وَ بِاللَّهِ مَعَالَى مِنْهَا فَلَمْ يَجُنُوْ أَنْ يَعِوْلُوالسَّبِيَّةُ النَّارِ بِكُوفًا لَ وَالْعَايُهُ وَالنَّارِ لِمَ كُلَّ الْعَايَة عَد بَهُ تَعْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّارِ لِمَ كَاللَّهُ الْعَالِمَة وَلِلْمِالِمُ اللَّهُ وَالنَّارِ فَا لَكُنَّا الْعَايَة وَلِلْمِنْ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّلّهُ اللّهُ البيها وَمَن يَسِوْتُه و ذلك فَصَلِّح الن يُعَبِّرُ بِهَا عِن الأُمْرُ بنِ مَعًا فِينَ إِنْ المُوضِعُ كَالْمُصِيرِهُ الْمَارِنَ فَاللَّهِ نَوْ فَالْمُنْعُلِّمُ المُوضِعُ كَالمُصِيرِهُ الْمَارِنَ فَاللَّهِ نَوْ فَالْمُنْعُلِّم فَانَ مَصِرُ حِرْ إِلَى لِنَادِ وَ كَلْ يَجُورُ وَفِي هَذَ اللَّوْمِ النَّهِ الْمُوالِقُالُوالْ سُنْ عَنْ عُمْ إِلَالْ رِفَا أُمَّلُ وَ كُلُ فِالَّ بَاطِنَهُ عِجَبِكُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَجِبِكُ وَ عُورُه، نعيدُ وكُذُ لِكُ أكثرُ كَلَامِهِ عَلَيْلِهِ • و قُدَجًا بُويعُفِي رواية إخراك والمتعفة والجئة وبضم السين وعي عندم اسين لي يجها لليتكانون اسبيق من مال ا وعر والعنها ا

فاطناعي

النَّانُ الْمُجْتِهُ عَهُ ١ بِذَا لَهُ الْمُحْتَالُونُهُ وَأُونُهُ وَكُلَّمُ عَلَى مُنْ الْمُحْتَالُونُ وَلَا مُعَنِي اللَّهُ مِنْ الْمُحْتَالُونُ وَلَا مُعَنِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُحْتَالُونُ وَلَا مُعَنِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّمُ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا بوه الحمّ الصّلاب و فعلكم بطوع فيكم الم عَلَا يَقُولُو فَيَاج وَ حَيَاجُهُ وَوَفِياح عِ الْجُالِي حِيْثُ وَكِيْثُ فَاذًا جَا الْقِنَالَ فَلَمْ ﴿ عَيَادِ مَاعِرُ مَاعِرُ مَنْ دَعُوة مَن دَعَاكُمْ وَكَاسْتُرُ الْحَ قُلْبُ مِنْ آيَة عَاسًا كُمْ أَعَالِيكِ بِأَضَالِيكِ حِفَاعَ ذِي الدِّيزِ لِلْطُولِ الْمِلْ كَلِيمُنُو الطِّيمِ الذَّ لِيكُ وَكُلْ يُدْرَلُ الْكُنَّ لِلَّا مِا كُنَّ لِلَّا مِا كُنَّ لِلَّا مِا كُنَّ لِ دَارِ بَعِلُ دَارِكُمْ تَمْنَعُونَ وُكُ الْيِرْ المَامِ بَعِدِي تَقَالِلُونَ المَعْدُورِ وَاللَّهِ مَنْ عُرُرْتُمُوهُ وَوَمَنْ فَا ذَبِحَمْ فَارَبِاللَّهُ الم خيب ومن مي بيكم فعُدرى بأفؤون اصل أصبحت والله كالصدّق فولكم وكالطمع فيفركم وكا أوعد العدوب عنما بالك مادو

روى العَوَم وركان اشاكم الوالم الله على و هذا الطورة وكور الله والرافة واحدة والمع مَا طِبْكَ مُ الْقُوم وكِالْ أَمْنَالَكُمْ أَقُوا كَابِغَيرِ عِلْمُ فَغُفَّلُهُ الْمُ المنالك فرا فواكا أكت نَشَيْهُوْنُكُوْرًا فَوْرَامُوْر مِن عَيْرٍ وَرَعٍ وَ طَهُ عَا فِي عَيْرِ حَقّ ومِن حَلام لَهُ عليه الله وإدراروك أفؤيها فالكلام ديكون جملير ع في معنى فَالْعِثَانَ لُوامَرُثُ بِهِ لَكُنتُ قَاتِلًا أُولِفَيتُ واقا كالمرية فترغثن فا نَهُ لَغِ بِهِ عَنْ نُغِيبِهِ الْمِ كَانُ عنه لكنت كامِرًا عَبِي أَنْ مَنْ صَلَ ٥٠ كَلِيسَ طِيعُ أَنْ لَغُولَ إِ المرالداو خاذ الماق ويتضح معنى هداالكلام خَدُ لَهُ مَن أَنَا خَيْنَ مِنهُ وَمَن خُذُ لَهُ كَايَسَ عَلِيهُ أَنْ يَعْوُلَ عَ بالتمين وتضوير ذلك انه كا ف له الفار و خذ ا نَصُرُهُ مَن صُوْحَيْن مِنِي وَأَنَا جَامِهِ لَكُ مِ أَمُوهِ إِلَيَّا لَرُ وَ فا دا حققت الصوران المستالك في فالنام له فاساً لم نزرة وحرفة فأسام الجرع ولله فحث مؤوان ابرائكم وانحاج عَبِدُ اللَّهُ بِرِجُ عُودُ مِنْكُمْ رلعبد الله بزالعباس رصى الله عنه كان انفكه والكانرين لسَنَفِيَّهُ إِلَى ظَاعَتِهِ قِلَحُرْبِ الْجُلِنَ قَالِهُ عَلِيهُ اللهِ اللهِ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ اللهِ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلْكُولِ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي ع الله الله المنظم الله سُلْفُو يَنْ بِينَ إِنْ كَالْنُهُ وَ الْمُعَالِمُ فَا زَحِ إِنْ تَلْقُهُ يَجِدُهُ كَالِنُو رَعَاقِهَا يس خبرا من عبداللة الدورة مؤرد الله فري كذيركب المعب ويقول منو الذَّلولولوك الْقَ الرِّبَيْرُ فَانَهُ ﴿ ٱلْبُنْ عَرِيكَةٌ فَقُلُهُ يَعُوْ لَكُ يَكِي

ابن خَالِكُ عَمَ فُتَنِي بِالْحِيَارِدُ وَ ٱنْكُرْتِنِي بِالْعِرَاقِ فَيا عَكِ الْمِمَّا بِدُلُ فَالْكُتُ لَا وَهُو عَلِيهِ اللَّمِ أَوْ لَا مُنْ سُمِعَتْ عَلَيْهِ مِنه هَلِهِ الحَلِمَة أَعْنَى فَمَا عَدَامِمًا بَدَاوَمِ خَطَبَةٍ له عله الله ابقًا النَّاسُ إنَّا قَدَ أَصِحْنًا فِي دَهْرِ عَنْوَجِي وَرَ مِنْ عَدِيدٍ نَعِدَ فِيهِ الْحَيْنِ مُسِينًا و بُرداد الظَّالِم و ويه غَنْوً" إلاَ نُسْتَفِع بِمَا عَلَيْنًا و كُلْسَالُ عَمَّا جَعِلْنَاو كُل نَتَحُونُ فَارِعَةً حَتَى تَحُلَ بِنَا فَيْ عَلِي الْمُعَادِنَا فِي عَلِي الْمُعَادِنَا فِي عَلَيْهِ 学者的人 مِنهُمْ مَنْ كُلَّمُنَعُهُ الفَّسَاحِ وَالْمُرضِ لِلْمَهَانَةُ لَفْسِهِ وَ والنضيض كالاالفلا كَلَالَة ﴿ حِكِدِ و وَنَصِيضُ فَ فِر و وَدِيْهُ الْمُلْكِ بِسَبِيفِهِ والنّامَّةِ المالِيَّا كَالِمِيْ والمعلن بشيرة ووالخلف بخيله ورجله فدائش ط نَعْسَهُ وَأُوبُونَ حِينَهُ لِخُطَامِ يَنْتُهِزُهِ ﴿ أَوْمِقْنَدِ يَقُودُهُ أومِنْبُي يَفِي عَنْهُ وَلَبِيمُ الْمُنْجُرُ أَنْ تَرُنْ الذَّنْبَالِنَفْرِكَ عُمَنًا وَمِمَّا لَكُ عِنْدَاللَّهِ عِوْضًا 6 وَمِنْهُمْ مَنْ يَثْلَمُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل الليك وعندالاتفاق الفقوية ال الري والماعة

فالمن المنافية المنام المنافية elle 15 1 Cher Le Elle بِعُمُ لِ الْأَخِرَةِ وَكَايُطلَبُ الْمُخِرَةُ بِعُمِلِ لِلْأَنِيا قَالِطَامِنَ والموزون يك المتنو لاور مِن شَخْصِهِ وَقَارَبَ مِن حَطُوهِ وَشَرَ رَمِن نُوبِمِو ؟ وَخْرُونَ مِن نَفْسِهِ لِلْأَمَا نَهْ وَانْحُ لُسِرَ اللَّهِ خُرِيعَةً والضوولم الفافة وو الكَلْمُعَصِّيَةً 6 وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْعُكُ هُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ .. الهزال فقصرته اكا ات حسنة خالة السِّيَّة ٥ صُو لَهُ الْفُنْسِهِ وَانْقِطَاعْ سَبَيْهِ فَقَصَرَتْهُ الْكَالْ عَلَى الْهِ على خالم اكت صعفه وقا عَلَى مَا هُو فِيهِ وَيَحْكُمُ فَيْجِ لِي بِاسْمِ القَّنَاعَةِ وَتَرْبَيْنَ بِإِيَاسِلَ عِلْ الزَّهَادِةِ وَ الحُكُلُ القُّنَاعَة حِلِيةً ولبي منها في شي و ال لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ بِوَمَرُاجٍ وَ لَا مَغْدًا \* وَ بَقِي رِجُالْ غَفَّ حَاج ومعد إِنَّا لَهُ ١٠٠٠ أَبْعَادُهِ ذِكْرُ المرجع وَأَرُاقَ دُمُوعَهُمْ خُونَ الْمُسْرِ عنه أكاكم بكون في و قن الر واج وكاف وقت عَهُمْ بَينَ سُرُ بِلِ نَادِ وَكَا إِنْفِ مُقْدُوعٍ وَسَاحِبُ مُلْعُومٍ العُدُ الْ اللهُ ا الله العق لم نقال والله و و قيل فيها المراة "واعتلال وَدَاعِ مَخْلِصٍ وَتُكُلَّانَ مُوجَعٍ قُدُ أَخْمَلَتُهُمْ النَّقِيَّةُ دَا يُمَّا وَقِيلُ الْحِيدَةِ وَ سَمِلَتُهُمْ الدِّلَةَ وَفَهُمْ فِي حَرِدا جُهَاجِ أَ فِي الْفُهِ صَامِرَةُ وَ المبت والأفراو اللهاج الغُرُك والمراح ركا وَ فَالْوَيْهُ قُرْحَةً" قُدُوعُظُوا حَتَّى مَلُوا وَ قَبْرُوا حَتَّى وخالئ الجني والني ذَلْوًا وَ فَيْنَاوُا حَنَّى قَالُوا فَلْبَحْزُ لِلَّا نِيَا اَصْعَارُ فَاعْشِكُمْ

مِن خَنَالَةِ القَرَظِ وَفَرُ اصَّةِ الجَلِمِ وَالْعِظْ وَاجْزَكُا نَ فَلِكُمْ قِلَ أَنْ يُتَّعِظُ بِحِيْمَن بَعَدُ حَمْ وَارْفَضُوهَا دُمِيمُ فَانْهَا فدر فضت من كان أسعف بهامنط فالسيدة هَذِهِ والخطبة وربيمانستها سن العلم له إلى فوية ورهي مِن كُلام أمير للف منير عُليد الم الّذِي كَا اللَّه اللّه الله اللّه عنه واين الدِّهَ مِن الرِّغَامِ وَالعَدْبُ مِن المُجَامِ وَقُلَ حَلَّ عَكُوْلَكَ الدّلبال يخربن و نقده النّا قِد البَصِر عَروبن بحر الجَاحِظ فَانَّهُ ذَكَرُ عَذِهِ الخَطْبَة فِي كِتَّابِ الْمُيَانِ النَّبِيْرِ وَذَكْرُ مَنْ نَسَبُهُ إِلَى مُعُويِةٌ ثُمْ يَكُلُّمْ مِن بَعَلِمُا بِكَلَامٍ فِيعَنَامًا جُلَنْهُ أَنَّهُ قَالُ وهَذَا الْكُلِّم بِكُلِّم عَلَيْ عليالم الشبكة وبمد هَبِيةً تصنيف النَّاسوين المخيار عَمَّامِ عَلِيهِ مِنَ الفَّرِهِ المؤدَّ لا رُوْمِنَ لَنُقِيَّةٍ وَاكْوَرِ ٱلْبَقِّ وَأَمْتَى وَجُد نَامِعُونِهُ فِي جَالِمِ الْحَوَالِيسُ لَكُ

في كَلَرِهِ مُسَلِّكُ الزُّهُ إِذِ وَمَلُ اهِبُ الْعُبَّادِو مِنْ طَبُّ عليم ورور الحربة الم لَهُ عليه اللي عِند خُرْ وَجِهِ إِفْتَا لِ هَلِ البُصْرَةِ فَالْعِلْ الله بن العباس وَ خلت عَلَى مِيرالمن منه عليه الم بري فايرة 50.6: « [ 1.6] وَهُوَ يَحْضِكُ نَعَلَهُ فَقَالَ لِنَ مَاقِيمَةٌ هَذِهِ النَّعَلِ فَقُلْتُ كَاقِيمَةُ لَمَا قَالَ وَاللَّهِ لِهُ رَاجَتِ إِلَى مِن الْمُرْتِ فَعَلَامُ الْمَانُ فَيْمُ حَقًّا أُوادُ فَعُ بَاطِلًا ثُمْ حَسَرَجَ عَلِيه اللهِ فَيُطَيَ يخال عظاه الدين بحكزان النَّاسَ فَقَالِ اللَّهُ سَبِكَاللهُ بِعَنْ مُحَدَّدٌ اطَالِلُهُ عَلَيهِ والم १ अर्डिस्टिंग्नेस्टिं وليسَ لَحَانُ مِنَ إِلْعَ رَبِ يَعْدُا ﴿ كِنَا يُلْوَ كُلِيدِ عِنْوُ " فَا 6162 4 15 12 310 فَسَاوَ الْنَاسَ حَتَّى بُوِّ أَهُمْ مَجِلَةً إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكُلَّا إِنَّهُ فَاسِنَقًا してんとのないとのとの 6.615.0.21.16.9115 وَالْمُهُ وَاطْمَا نَتْ وَعَفَا مُهُمُ أَكُاوُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لِعِي الساواللة إن كنك لعي النهال مخففة بن سَا قَتِهَا حِنَى بَعُولَا فَ مَحْدُ الْفِيرِهَا مَا عَدُونُ وَالْمَ جَبُنْتُ الفيلة اكات المعراء والشان كنت لغ ساؤ و المونت و اخنت والم مسرى هذا لمِنلُها فلا نَقْرُ ب وروى جيد سايتن الم الديس ا والك اها الماطلَ حَتَى عَنْ وَ الْحَقّ مِن جَنْبِهِ مَالِي وَلِقُرُ بِيزِ فولم ورائي تمييري هو المتلهااي مند عير سور الله في تمشيه المؤد الدسبز のはあればのので

لك لقد سيمن عتابكم أرضيم بالحيوة الدني مِنَ لِلْ خِرَةِ عِوضًا وَبِالذِّلْ مِنَ الْعِزْخُلُفًا إِذَا دَعُوتُكُ الحادعك وكركارث أعينكم كانك عَلَيْكُمْ جِوَارِي فَنَعْمَنُونَ فَكَأَنَّ قَاوْبُكُمْ مَأَ وأنت كا تعقولون ما أنترل بثقة سجير الليال ما وركن مال بلاوك روافرعز يفتق البكه ما اللَّهُ كَا بِلِي صُلِّهُ عَامًا فَكُلًّا مُعَتَّ مِنْ حَالِب مِن الْحَرُ لَبِيرَلَعُرُ اللَّهِ سَعْدِ فَارِا كُرُولِنَمْ نَنْظَ

عَنْ عَنْ وَانْتَ فِي عَفْلَةٍ سَاهُونَ غُلِبَ وَاللَّهِ المنتَاذِلَةِ واليم الله إلى كظرت بعدان لوجس الوعا والسيحر المؤنث قلِ انْفُرُجْمْ عَنْ إِلَى ظَالِبِ لَقِي الْحَ الرَّاسِ ورض المراك وبالورا واللهِ إِنَّامِرًا أَيْمُكِنْ عَلْوَهُ وَمِي نَفْشِهِ لِعُوْدَ فِي اللَّهِ إِنَّامِرًا أَيْمُكِنْ عَلْوَهُ وَمِن نَفْشِهِ لِعُودَ فَيْ لحيثة ويَفِينُ عَظْمَهُ ويَفْرِي جِلْدُه ولَعَظِيمٌ عَظْمَهُ ويَفْرِي جِلْدُه ولَعَظِيمٌ عَظْمَهُ ويَعْفِرِي طَعِيفٌ مَاضَمَتُ عَلَيهِ مِوَ الْحِرْصُلُ رَدُّوانَتِ فَكُرُوْزُ الْ ران شبك فَامَاانًا فُو اللهِ ذُونِ أَنْ الْعُطِيجُ الْصُرْفِينَ بِالْمُسَرُ وَيَةِ" تَظِيرُ مِنهُ فَرَاسُ الْهَامِ وَ نَظِيمُ السَّوَاعِدُ والمقدّام ويفعل الله بعد ذلك مايتًا المقاليّاس إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَى حَنْ فَأَمَّا حَقَّ فَأَمَّا حَقَّ فَأَمَّا حَقَّ فَأَمَّا والنَّصِينَ فَالنَّصِينَ لَكُمْ وَنَوْ فِيرٌ فَيْنُورِ عَلَيْكُمْ وَتَعَلَيْكُمْ وَتُعَلَّمْ كُمْ كُلُ جُهُاوُاوَ تَا ﴿ يَنْحَمُ كَيْمَا تَعَارُوا وَأَمَّا حَقِّي عَلَيْحُمْ فَالْوَفَ بِالبَيْعَةِ وَالنَّصِيحَةُ فِي الْمَتْ عَالِمَ وَالْمَغِيبُ وَالْمَجَابِةُ

وَقُولَ حَتِّ اللهِ عَلَى اللهِ صِهِ مِعْ مِنْ فَعِي وَطَنِّ اللاّ ثَدِهِ بِقَدِهِ الْ لِمَا خَالَتُ الْفَعْ وَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

دائمة وفال لهم « در بود ما به يم في في الفر بعد الهلاك لو مريد فرب و فرب المراب ا

حين المعوم والطَّاعة حين المردي اللم بعد النَّح حيم الحك بلَّهِ و إن في الدَّع و بالخطب الفاج والجِدَثِ الجَلِيلِ وَإِنْ هَالُ اللَّهُ لِلَّاللَّهُ لِبُنْ مِعَدُ اله وغيره وان مخت اعبده ورسوله وعلى الله عليه والهامابعد فالمعمية الناصي السفيول فالمالمجرة تورت احسرة وتعقب الندامة وقد كنت امرتكي الله معدة المرت و كان لكم محذون دارى لُوكَانَ يُطَاعِ ولِقُصِرِ أُمُود فَأَينُتُمْ عَلَى ۖ إِنَّا الْخَالِفِينَ إَنَّا الْخَالِفِينَ إِنَّا الْخَالِفِينَ الْخِفَاةِ والمنابدين العُمَاةِ حَتَى أَوْتَابُ النَّاصِ بِنَفْعِ وَمُنِّ الرِّ نَدْ بِقَدْحِهِ فَكُنْ أَنَّا وَإِيَّاكُمْ كُاقًالَ أَخُوهِ وَإِنَّا كُمْ كُاقًالَ أَخُوهُ وَإِن أمر ينك امرى بمنع رج اللوك فكم نسنو النفي المخالج لك مان نصبخواص عي بانتار هادااله ووباعضام ال

هَذَا الْغَابُطِ عَلَى عَبْرَ بَتِنَةٍ مِن رَبِّعَهِ وَكَاسُلُطُانِ فَيِيزَ معَكُمْ قُلْ طُوْحَتْ بِكِيرِ الدّارِ وَاجْتَعَلَكِمْ الْمِقْدُ ارْقَ لغدار والنفريرانا ريد لك في الكفي وقد كنت نعيتك عن عنوالحكومة فأبيت على المَا المُعَالِفِينَ الْمُنَابِدِ بن حَتَى صُرُفْتُ دُ آولِتَ هُوَ الْمُ إِنَّ الْمُعَالِمُ الْمُ الْمُ فالون هاهنامهوس واننز معَاشِرا خِفًا الْهَامِ سْفَعًا الرَّكْمِ وَلَمْ " إِنْ كَا بَالُكُمْ بَيْ رَّا وَ لَا ارْدُنْ بِكَمْ ضَرًّا وَمِن كَلْمِ لَهُ له عليه الله بحري مجرى خطية ففن بالمرحب فيناوا عد و نَطَلُعْتُ جِينَ يَنْعُ يَعُوا وَمَضَيْثُ بِنُورِ اللَّهِ جِينُ فَفُوا ﴿ وَكُنْ الْمُفْضَى صُوْتًا وَاعْلاَهِ فُوتًا وَاعْلاَهِ فُوتًا وَعُلَامِهُ الْمُعَالِمِنَا مِنَا مِنَا واستهاد ترسطانها كانجبل لاتخرتك القواصف وكا نُزيله العواصِفُ لَم يكن لِحدر وي ممكنون وكا رلفًا مُلِي فِي مَعْمَ وْ الذَّلِيلِ عِندِي عُوْيز "حَنَّى آخُكُ الْحُنَّ لَهُ وَالْقُورُ عِنْدِينَ ضَعِيفٌ حَتَّى الْحُلَّ الْحُلَّ الْحُلَّ الْحُلَّ الْحُلَّ

كُون مِنهُ وَضِينًا عَزَ لِللَّهِ قَضًا هُ وَسَلَّمْنًا لِلْهَا مَوْهِ . اَ تُزُانِي أَكْذِبُ عَلَى مُولِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَا مَا لَكُمْ كَا مَا اللَّهُ كَا مَا مُ اوّل من صُلّفه فلا أكون او ل من صُلّ فه عليه فَيُظُرُثُ فِي مُرْئَ فِأَذَا ظَاعِيَ فَد سَبَقَتْ بَيْعَتِي وَإِذَا المناق في في في الخيرت ومن خطبة له عليه الاوائمًا سُمِّيْتِ الشُّبْهَة ، شِهُمُ أَلَى النُّنْبِهُ الْحَيِّ فَأَمَّا اولِيا اللهِ أَنْ بَا يَعْوَلِكُ بِعُدُ النَّكِ ل فَطِياوُهُ فِي فِيهَا الْيَقْبِينِ وَ دُلِيلُهُ مَنْ الْفَلَىٰ وَ الْمِلْ اعدًا الله فَدُعَاوُ فِي الصَّلال وكليلهم العَيْ فَاينجُوْ العَالِيهِ العَيْ العَدِيروا عَارُ العَدِيروا عَارُ مِنَ المؤرْثِ مَنْ خَافَةُ وَكُلِّيعُظُ الْمِفَا مُنْ الْحِبَّةُ وَمِنْ لَهُ عَلَيهِ اللَّمْنِينَ بِمَن كَلْ بُطِيعُ إِذْ الْمُرْتُ و كَلْ بِجِيهِ وَلَا الْمُرْتُ و كَلْ بِجِيهِ وَلِح دعوت ١٤ كالكاني ما تنتظرون سفركم ربعداما دين بجمع في و الإجمية " يُحميني أ فوم ويصيم مستور الماني وَا نَارِيكُمْ مَنْغُو تَا فَلَا تَسْعُهُ رَ لِي قُولُا و لانظيه و عالية والعرائية المراد والعراز والعراز

ال مُواحدً بُحَشَف المودعن عُواقِب المسّاة فَيَا يُدُدُكُ بِحَمْ ثَانِ وَكَايْلُغِ بِكُمْ مَرَامٌ حَوْقَكُمْ 8 . L'E 125 16 6 1 25 الى نَصْرا خُوانِكُ فَيُرْجَرُمُ وَجُرُمُ وَحُرُهُ الْجَمَالِ لَهُ الْجَمَالِ لَهُ الْمُعَالِلُهُ سُرِدٌ المان المان المان 子子が大きが و تَثَاقُلُمْ مَنَاقُلُ النِّصْوالَود بر و عُرْتِ حَسَرَج إلى مِنْ حَمْدُ اللَّهُ مُتَكُ إِيِّكُ صَعِيفٌ كَانْمَا قُوْلَ اللَّهُ إِلَّهُ مِنْ حَمْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وُ هُ يُنظِقُ فُول عَلَيْهِ مِنْ ذَا يُكِ أَيْ مُضَعِّم بِينَ न कर्टा हो। ने हरें ्बंडिं से अंदूरेडी राजिल تُولِع مَلُ أَبِتِ الرِّي إِنْ إضطرَبُ هُنُومُنا ومن سي 55 15/1206 14.5% والمراكاة المستناه الماليان اللِّيْب لِإصْطِرَاب مِسْيَتِهِ وَمِن كَلَّم لَهُ عَلَيْلًا किर्धिक निर्धानित الخوارج لما مع الوفع على الم نواع كالحكم الم لله نقال ا かべったらだいれる المناق المنافي المنافية المنافية المنافية المنافية المناس المسريري المائين المريد المريدان "是我的是我们 أوفاجر يعمل فرامر بته المؤمن ويستمنع ونها العَافِرُ وَيُهَا لَمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بد العَلُود وَ بَا مَنْ بِهِ السَّبْلُ وَ بُوخُكْ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِن القوي حني بستريج برقة ويستزاح بن فاجرو فيدواين احوى انه قاكس كما سمع تحكيم فأرخهم الله النتظر فِيكُمْ وَقَالَ أَمَّا لِلمُرْةُ وَالبُرْتُهُ فِينَعْ لِرَفِيهَا النَّفِيَّ وَاكَّمَا المِمْوَة والفَاجِرَة وفَيَتُمُنَّعُ فِيهَاالشِّقِيِّ إِلَّان نَنْفُطِعُ مُكَّنَهُ وَ ثَلُ رِكُهُ مِنْ يُنَّهُ وَمَخْطَبُهُ لَهُ عَلَيْلُهُ } إنّ الو فَا يُوْامِ الصِّدو و كا علم جنية "أوقى منه و ما ي بَعْدِرد مَنْ عَلِم كَيْفَ الْمُرْجِعُ وَ لَقَالُ الْمِخْدَا فِي دُمَا إِلْ يَحْلُ اكنز و أصلِهِ الغُدُ ركبيتًا ونسَبَهُمُ أهال بحَمْلِ فِنهِ إِلْحُسِنَ الجيلة مَالَهُ قَا تِلَهُ اللَّهِ قَل يُرَى ايُورِ لِالْفَاتِع حَمَ الجيلة وكونها ما بغرين الله و نفية فيدعما را ي عَبْنِ بَعَدُ الفُّنْ دُوْ عَلَيْهَا و بَنْتُهِ ﴿ فَرْصَتُهَا مَ لَا حَرِبَكُ ا لَهُ فَي الرِّينِ وَمَنْ خُطِيرٍ لَهُ عِيدًا لِمَ أَيْمًا النَّاسُ إِنَّ اخْوُورُ

مَا أَخَافَ عَلَيْهِمُ انْنَكَانِ إِنْبَاعُ الْعُورُ وَطُولُ الْمُمْ الْفَاكَا راتباغ الهوك فبضد عن الحق والمناطول المما فينشى. र् भीत्र आधाक्ष्यात्र لَلْ حِزَة الكُوانَ الدَّنيَّا قُدْهُ لَتْ جَدًّا فَلَم يَبُق مِنْهَا مختط والمرتبعد الرهيج يؤيل لِلْ صَبًّا بَهُ 'كَضِّا بَهُ الْمِنَّارُ إِصْطَبُّهَا صَابُّهَا أَكُو إِنَّ لَلْمُ خِرْثُ श्रिमात्वरं तियातियाति المنظم المعتبدة فَدا فَهُلَتُ وَلِكِلِ مِنْهُا بَنُونَ فَكُونُوْ امِنَ بُنّا رَ いい、もかしくすかだっ اللَّ خِرَةِ وَكَا تَكُونُوا مِنْ أَبِنَا وِالذُّنْيَا فِانَّ كُلُّ وَلَدٍ ، المناع و خوارو کو الده و إله र्ट्नाक्षायाराज्य سَيْلُهُ فِي مِا مِتِهِ يَومُ القِيَامَةِ وَإِنَّ الْيُومُ عُمُلٌ فَ كَاحِسًا إِنَّ الْيُومُ عُمُلٌ فَ كَاحِسًا إِنَّ र दें शिटी नेवा و غدًا حسان و كم عَهُر و من حكام له عليه و قدانا و المحدوثيا فتا كالمواللة स्त्राधिह स्वार्थित عليداصحابه بالإستعد اد لخرب أهل النام بعد إرساله 出行為大学的 واجرا على المرافيان الى مويد جريرب عبداللة البجلي إنّ استفدادي كُرُبِ أَصِلَ لِنَام وَجَرِيرِه عِندُ عِن إعْلاَقُ للِنَام وَصُرُفُ المرسنعاد سنوب ر كم هله عن خير ال دادوه و لنجن قل و قت الجرير لعلي والإعدادال وَ قُتًا كَمْ يَعِيمُ بِعِدُهُ إِلَّمْ مَعَدُوعًا أَوْ عَاصِبًا وَالرِّ آئِ يحابيه فلايكون إذان

عَ لَا نَاةِ فَأَرْوِدُوا وَ لَا أَكْرُهِ لَكُمْ لِلْعَدَادَ وَلَقَد ضُرَبِتْ أَنْفُ هَالُ الْمُرُوعِينَهُ وَ فَلَيْثُ ظُيُّهُ وَ وَبُطْنُهُ فَلَمُ أَرُلِي لِلَّ النِّفْنَالَ أَوِ الطُّفْرُ \* إِنَّهُ فَلْكَانَ عَلَى الْمَةُ وَ إلِي إَحْدُثُ أَحِدُ اتَّا وَ أُوجِدُ لِلنَّاسِ مُقَالًا فَقَالُو هُيْرُةَ النَّبِهِ إِنْ إِلَى عُوية وكان قَلِ ابْنَاع سَبْي بَنِ الجيئة مِن عَامِلِ أَمِيلِ لَيْ مَنِينَ عَلَيه اللم وَ أَعْنَقَ مِعْ فَلُمّا طَالِيَهُ Sels Stration عَلِيداللم بِالْمَالِ خُلِي بِهِ وَهُوَرُبُ إِلَى النَّامِ فَقَالِعَلْ فَبْحُ اللهُ مَصْفَلَة فَعَلَ فِعْلَ السَّادَةِ وَ فُرْ إِفِلَ العَبِيدِ فَيَ انْطُو كادِحَهُ حَتَّى سَكُنَّهُ و كُلْصُلُق وَاصِفَهُ حَتَّى بَكُنَّهُ ولواقام كاخذناميسوره وانتظرنا بماله وفورة ومخطبة له عليم اللم اكم كديلة غير مقنوط من محتبه و كا مخالو من لعميته و كا ما يوس من معفور يدو و كامناسندك

عَنْ عِهَا وَتِهِ الَّذِي لَا نَهْ وَجُلُهُ وَحُمَّةً وَكُلَّ فَعُنَّا لَهُ عَنْ عِهَا وَلَوْ لَكُ لَا تُعْفَلُ لَهُ رنعية ﴿ وَالذَّنيَا وَالْ مِنِي لَمُ الفُّنَّا وَ إِمُ هِلْهَا مِنْهَا الْحِلَّةِ 5,05, 1) 8, 25, 110 12 وَهِي خُلْوَة "حُصِرة" وَ قَلَ عَجَلَتْ لِلطَّالِبِ وَ الْنَبُسَتُ بِفُلْبِ عي الإرب والمروب النّاظِر فَارْتِجُلُوا مِنْهَا بِالْحَسِنُ مَا رَحَضُ رَبْعَ في مِنْ لَزّادِ و لا تَسْأَلُوْا فِيهَا فَوْفَ الْحِيفَافِ و كُل تَطلبُوا مِنهَا أَحْتُرُ 1003 ह। निर्देश भी مِنَ البَلاعِ وم كلهم له عليه المعند عزمه على الميرا اللشام ٱللَّهُمِّ إِنِّي اعْوُدْ مِكُ مِن وَعْنَا وَالسَّفِي وَكَا بُهِ الْمُنْقَلِب الم الم المالية وَسُورُ المَنظُرِ فِي النَّفْرِي النَّفْرِي المُعلِي وَالمَالِي اللَّهِ النَّا الصَّاجِبُ بِذَالنَّفِي وَأَنْ الْخُلِيفَة وِفِي لَمُ هَافِ لَا بَعَنَمْنَا غَيْنِ لَ رَلانَّ المستعاف كالمكون مستصى والمستصح كالكون مستقلعاة قالت وابترا وكالعلام مروي عَن سُولِ لِللهُ مِنْ اللهُ عليهُ الله و فَد فَعْ أَفْ عَلَيه اللهِ الله عَارِم و مُمَّتِه بِاحْسُنِ مُمَامِم و فَوْلِم و كَل بَعْمَاعَيْنَ لَالْجِرَالْفُول

الم هاها المنتر الم المنتر الم المنتر الم الفر الله الم الله الم المنتر المنتر المنتر الم المنتر ا

يكون له انون د فعلم عالم يعنب د فتكون قد جعلتم العلم بمن اله المجد المرابط المن المرابط المرا

له عليه اللم في ذكر لكوفة كانت بك ياكوفة "مُندِينُ مَلُ الأربي العُجَاظِيّ ﴿ نَعْنَ كَبِي بِالنَّوَ ازِلِ وَتُركِينَ بِالزِّكَارِلِ وَإِنِّي كَاعُلَمْ اللَّهُ مَا أَرَادُ بِحِ : حِبًا رُسُو اللّه الله والله إلى الله والله والل خطبة له عليم الم عند مسروال النام الحرث لله علما و قبُ لَيْل وَ عِسُونَ وَا كُلْ لِلَّهِ كُلَّمَا كُلْ جُحْدُ، وَخَفُونَ والحث نيله عير مفقود المنعام وكامكافار لمافعال الماً بعد فقال بعنت مقارضي وامريثم بلزوم ها المِلْطَاطِحَتِي بُارْبِيمِمُ أَمْرِي وَفَكْدِدَايِكُ أَنْ أَفْطَعُ هذه النظفة يعي أت دارُ عَدِ وَالنَّطِفَ الْ سُرْدِم وَمِنْ مُنْ مِنْ مُولِم الْعُرَاتُ دِجِلَةُ فَا نِفْضَهُمْ مَعَكُمْ إِلَى عَلْرُوكُمْ وَالْجِعَلَى مِن المفعية ووظنت الما أمداد الفورة لك عنالات بعي عليالم بالماطاط هَاهْنَا السِّمْ يَنَ اللَّهِ يَنَ أَمِيرُهُ بِلْزُ و مِهِ وَهُو شَاطِئِ الْفُرَاتِ

ويَقَالُ ذَلِكُ أَنْهًا لِشَاطِئ البَحْرِو الصلة مَا استُوك مِن الله الكاوكيعنى بِالنَّطْفَةِ مَا ٱلفُرْاتِ وَهُو مِنْ عُرِيبِ العِبَالِ الرّ مَرِيرِينَ وَعِجْبِهَا وَمِحْظِيةً لَهُ عَلَيه اللهِ اكْدُ سِهُ اللَّهِ يَطُورُ خَفِيًّا تِ الْمُورِوكِ لَتْ عَلَيمِ أَعَلَامِ الظَّهُورِو الْمَتَعُ عَلَى الْطَهُورِو الْمَتَعُ عَلَى عيزالبصر فلاعين من لم يره تنوكره والافكن عن أَثْبَتُهُ يُبْصِرُهُ مُسَبَقَ بِوَالْعَالِقِ فَلَا شَي اَعْلِي مِنْهُ وَقُرْبَ إِنَّ اللَّهُ وَ فَلا سَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَلا اسْتِعْلا وُهُ وَ باعد ه عَنْ شَيْ مِنْ خُلُونِهِ وَ الْمُ قُرْفُهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمْ يُطْلِعُ لَعُفُولُ عَلَى تَحْدِيدِ صِفْتِهِ وَلَمْ بَجُدُ عَلَيْهِ وَالْحِيدِ مَعْرِفَتِهِ فَهُوُ الَّذِي تَنْتَهَا لَهُ أَعَلَامِ وَالْوَجْوِدِ عَلَى إِنَّ الْ أَفُلْبِ ذِي الْبَحْوِرِ تَعَالَى اللهُ عُمَّا يَقُولُ المُشْبِهُورَ بِعِ وا كادنون له غلو اكبير اومن خطب له عليه الْمَا بِدُورُ وْقَوْعِ الْعِنْزِلِ هُو آرْ نَتْبَعْ وَالْحِكَامْ وَ سُبَعْدُ عَ

. خَالَفْ فِيهَا كِنَابِ اللَّهِ وَ بَنُوكِيَّ عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَا لَمُ عَلَيْهَا رِجَالٌ وَجَالٌ عِلَيْ عَيْر دِيزِلْ لِلَّهِ فَلُوانَ الْبَاطِلْ خَلَصَ مِنْ وَاجِ الْجُنَّ لِمُعَانَى عَلَى المرْتَا جِينُ و لُوانَ الْحُقِّ خَلَصَ مِن لَبسِ الْمَاطِل انْقَطْعَتْ عَنْهُ ٱلنَّنْ المْعَانِدِينَ وَلَكِن بُوخُكُمِي وَإِ هَلُ اصِغْنُ وَمِن هَكُ اصِغْنُ فَيْمُور جَانِ فَعُنَالِكَ ، يَستَولِي النَّيْ طَانِ عَلَى وليا يَهِ وَيَنْجُو الَّذِينُ سُبُقَتْ لَهُ إِن اللَّهِ الْمُنْ عُن وَمِن اللَّهُ الْمُنْ عُلْبُلُ لِمَا عُلْبُلُ لِمَا عُلْبُلُ كُمَّا عُلْبُلُ كُمَّا عُلْبُلُ كُمَا عُلْبُلُ كُمَّا عُلْبُلُ كُمَّا عُلْبُلُ كُمَّا عُلْبُلُ كُمّا عُلْبُلُ كُمَّا عُلِيبًا لَمُ عَلَيْلُ لِمُ لَمُ عَلَيْكُم لَهُ عَلَيْلُ لِمُ لِمُ عَلَيْكُم لَهُ عَلَيْلُ لِمُ لِمُ عَلَيْكُم لَهُ عَلَيْلُ لَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ اللَّهِ لَلْمُ لَلَّهُ اللَّهِ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَكُمْ لَلَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَكُولُ عَلَيْلًا لَكُولُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّا عَلَيْكُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلَّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهِ لِلللللّهُ لِللللللّهِ لِلللللّهِ لِللللللللّهِ لِلللللّهِ لِلللللّهِ لِلللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللللللّ معوية أصحابه عَلَيْ بِيعَة الغ إن بصفين ومنعوم واللا وَلِ سَنَطْعُ وَكُوْ القِتَالَ فَأَ قِرْتُوا عَلَى مَذَلَّةٌ وَتَاجِيرِ كُلَّةٍ أَو رُوُوا السَّيْوُفَ مِنَ الْكِمَاءِ تَرُورُوا مِنَ الْمَارِقُ فَالْمِ رة حِيَاتِكِمْ مَقَهُورِينَ وَالْحِيَاةُ فِي وَتِحْمُ قَاهِرِينً اَكُ وَالْ مِعُومِة فَا وَكُمْ مُنْ الْعُوْ أَوْ وَعَيْرِ عَلَيْهِ منظه أن تطعوم الخبرُ حتى جَعَانُ الْحُورُهِ أَعْرًا طَرَاهُ لِيَ فَي وَالْمُلِيِّةِ فِي هِ المراد ال

طبية له على الم قَد تَقدَّم مَحْتًا رُهَا بِرِوايَةٍ و نَذ كُرُهُا عَافًا والمنز الخراك لِتَعَا بُوالِر وَاينتَبِي أَكُرُ وَإِنَّ الدِّنيا قَدَتُ مِنْ مُثَنَّ والدنت بانقطارو تنكر معزوفها وادبر شجدا - 26 10 2 66 4 1/2 2 فَهِي يَحْفِرْ بِالفَارِسْكَ الْهَاوَتُحُدُوا بِالمؤرِّجِيْرَالْهَا و قَالُ مُرَّمِنِهَا مَا كَانَ خَلُوا وَ كُنِدُ مِنْهَا مَا كَانَ عَنُوا وعلو لاداؤة والسيلة فَلَيْنُ مِنْ عَالِلْ سُمَلَةً إِلَيْ سُمَلَةً اللَّهِ الْوَوْا وَجُرْعَةً " die Hallen Viers وقول لويمُنورنها كجنوعة المقلة لوتميزين كالصَّدّ كان المنفع فأزمغوا الصُّدْ بان اي لوَيْر بَهَا عِنَا دَاللَّهِ الرَّحِيلَ عَنْ هُذِهِ الدَّارِ المُقَدُورِ عَلَى أَهِلِهَا الزُّوالُ وَ لا يَعْلِبُنَّكُمْ فِيهَا لِمَا وَ كَايَطُولُ عَلِي الرَّوَالُ وَ لا يَعْلِبُنَّكُمْ فِيهَا للمَا وَ كَايَطُولُ عَلَيْهِ المَالُ فُواللَّهِ لُوفَلْ جَنَنْمٌ خَنِينَ الْوُلُو الْعِالِ بنب و و عن العلايل على و حارة عدد و ال منتات ل الله قليلاً ولوسالت عينونه الرحب مرسر الكاللة من ألم مو الرو المروك حرالماس المجرات اعاليم العجرالله العامل عقاد العربة القريمة اليم في ارتفاع درجة عنده دا وغفران 333

سَيْعِ أَحْسَنُهُ الْحُنْبُ فُوْ خَوْظُهَا رُسُلُهُ لَكَ الْمُنْ الْحُلْلِ اللَّهِ لَكُ الْكُلِّ اللَّهِ الْحُلْلِةُ لَكُ الْكُلِّ فيما أرجولكم من نوابه وأخاف عليكم منعقابه وتالله لوانمانت فاونجه الميانا وسالت فيونح مِن رَغْمَن إليه ورَهبة منه حِمّارٌ ثُمْ عِنْ فِي النَّها عَالِلَ نَيًا بَافِية ﴿ مَاجَزَتْ اعْمَالُكُمْ وَلُولَمْ نَبْعَوْ الْبِيَّا مِن جَهْلِكُمْ أَنْعُمْتُهُ عَلَيْكُمْ الْعِظَامُ وَهُدَاهُ إِنَّا كُمْ الميكات ومنها في كريوم النح وصفة الاصحية ورن تمام الم صحية استشراف ون دنها وسلامة عبنها فاذ اسليد اللادن والعين سَلمت المضيّة وَتُمَتّ ولوكانت عَدْ عَلَى تَدَالُ الْمِبْلِ الْمِيمِ بُومُ وْرُودِهَا قَلْ رَّسَالُهَا رَاعِيًا وخُلِعَتْ مَنَا نِيهَا حَتَى ظَننَّ فِي اللهِ الْوَبِعِضِمِ اللهِ قَاتِلَ بَعَضِ لَذَي وَ قَلَ قَلَبَتْ هَذَا الْمُرْظَهِرُهُ ﴿ بَطْنَا

The content of the second عَنَى مَنْعَبِي النَّوْمُ فَالْوَجَدُ نَنِي يَسَعْنِي الْمُوْتَالَمْ اوَالْجُوْدُ ومَاجًا رَبِهِ مُحْتَدُ ْ طَلَّاللَّهُ عَلَيهِ وَالْهِ وَكَانَتُ مُعَالِحَةً " الله المنافية المنافية المنافية لِقِتَالِ أَهُونَ عَلَى مِن مَفَا لَجُحِ الْعِفَارِ فِمُوْتَا دِالْدِينَا Check filos structs أَصُونَ عَلَى وَنَ مُؤْتَالِ لَلْحِرْةِ وَمَنْ كَلَّمِلُهُ عَلَيْهُ لَا ر في إله هراسي م المام به بدر いかいっかいかいいいい وُقُدُ استبطا أصَابِه إذْ نَهُ لَهُمْ فِالقِتَالِ صِفْتِنَ كَامَّا عَلَىٰ الْمُ فُولُكُمْ كُلِّ ذَٰ لِكَ كَرَاهِبَةُ الْمُؤْتِ فُواللَّهِ مَا أَبَالِي دَخُلْتُ إِلَى المَيْتِ أُوخَرَجُ المُوْتُ إِنَّ وَأَمَّا فُولْكُمْ 15/5/2/015/2. شَكَّ فِلَهُ لِلشَّامِ فُو اللَّهِ مَا كَفَّتُ اكْرُب يُومًا لِمَا (1000 516, 安西河流 وَا ثَا الطَّمَعُ الْ تُلْحَقُ بِي طَالِفَة ' فَتَعْتَلِي فِي الْعَنْوَ (月光光) 18.5.16.16 (世島に到きなり)より إِلَى صُوجُ فُوا حُبُتُ إِلَى مِنْ إِنْ اقْنَاهَا عَلَى صَلَالِهَا وَإِنْكَانَتُ मित्र के कि कि कि إلى المعرفة والمنافع الما المعاوين المعالم ولقد المعالم ولقد المعالم ولقد المعالم ولقد المعالم ولقد المعالم واعمامناما يزبد ناذكك لِرايانًا وتسليمًا ومضبًا على

العَد كان الرَّجْل مِنَا و الآخُر مِي عَدْقِ فَا يَشَاو كَانِ العَدْقِ وَ الْمَادِيَّ الْمَادِيِّ وَ الْمَادِيِّ الْمَادِيْ الْمَادِيِّ الْمَادِيْ الْمَادِيِّ الْمَادِيِّ الْمَادِيِّ الْمَادِيِّ الْمَادِيْ الْمَادِيِّ الْمَادِيْ الْمَادِيْ الْمُنْ ال كَاسُ المُنُونِ فَي رَقُّ لِنَامِنِ عَدْرِقَنَا وَمُرَّةٌ لِعَدْدِنَا ، مِنّا فَلَيّا رَا كَاللَّهُ مِدْ قَنَا أَنْزُلُ بِعَدْقِنَا الْحَبْثُ وَانْزُلُ عَلَيْنَا النَّصْرُ حَتَّى استَقْرٌ الْمِسْلَامِ مُلْقِبًا جِرَانَهُ وَمُنْبَوِيًا أوطانه ولعرو لوكنا كأني ما أليم ما قام للريب عَنُودٌ وَكَا خَضَرٌ لِلإِيَانِ عَوْدٌ وَالْمُ اللَّهِ لَجِّ عَلَا خَضَرٌ لِلإِيَانِ عَوْدٌ وَالْمُ اللَّهِ لَجِّ عَلَا اللَّهِ لَجَّ عَلَى اللَّهِ لَجَّ عَلَى اللَّهِ لَحْ عَلَى اللَّهِ لَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَكِ عَلَى اللَّهِ لَكِهِ اللَّهِ لَهِ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهِ اللَّهُ لَهِ اللَّهُ لَهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ لَهِ عَلَى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهِ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْعِلْمِ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلْهُ عَلَى اللَّهُ لَلْهُ عَلَى اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَهُ عَلَّاللَّهُ لَلَّهُ لَا عَلَّهُ لَا اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَا لَهُ عَلَّهُ لَا اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ لَلَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّ لَا لَهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا اللَّهُ لَلَّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَلَّهُ لَا لَا لَا لَهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَه دَمًا و كُنْتُنْ عُنْهَا نُدُمًّا و بن كلام له عَلَيه الله كاصحابه أَمَّا إِنَّ سَيَظُرُ عَلَيْكُمْ بِعَلِي رُخْلِن رُخْلِن رُخْدِالْلِعُوم فَيْ فَاقْتَانُوهِ وَلَنْ نَفَتْنَانُوهِ أَكُو إِنَّهُ سَيَامُرُ كُم إِنَّهُ سَيَامُرُ كُم إِنَّهُ بِسَتِي وَ الْمُرا وْمِنِي فَأَمَا السَّبِّ فَسُنَونِ فَإِنَّهُ وَوُجُرُوهِ الْمُرا 

الى زُكوة ﴿ وَلَكُمْ جُكَاةً ﴿ وَأَكَا لِهُمَا أَهُ ﴿ فَلَا نَصُرُوا وَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِنَّ فَالِنَّ وَلِدُتْ عَلَى الفَطْرُو وَسَبَعَتْ وَلِدُتْ عَلَى الفَطْرُو وَسَبَعَتْ وَاللَّهُ عَلَى الفَطْرُو وَسَبَعَتْ وَلِدُتْ عَلَى الفَطْرُ وَ وَسَبَعَتْ وَاللَّهُ عَلَى الفَطْرُ وَاللَّهُ عَلَى الفَطْرُ وَ وَسَبَعَتْ وَاللَّهُ عَلَى الفَطْرُ وَاللَّهُ عَلَى الفَطْرُ وَ وَسَبَعَتْ وَاللَّهُ عَلَى الفَطْرُ وَاللَّهُ عَلَى الفَطْرُ وَ وَسَبَّعَتْ وَاللَّهُ عَلَى الفَطْرُ وَاللَّهُ عَلَى الفَاللَّهُ عَلَى الفَطْرُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الفَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عِلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ ع يلعبونه الطينيرعلى الى المهاب والعجرة وونحلي له على المحكر منا برهم فارار هر لِلْسَاءُ ورِفْعَه وريا به الحوارج اطابكم حاصب و كلبغي منحد آبرد ، हों जुर्धी कुर्नि أبعُدُ إِيَانِي بِاللَّهِ وَجِهَا دِي مَعَ رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ سُّهُ لَا عَلَى نَفْسِي الْحُفِرُ قَدْ ضَلِلْتُ إِذَّا وَمَا أَنَامِنَ لِهِ يل فؤلم لكمن الحكوه و المهتكرين فاوبواش ماآب وارجعوا عكى براز المعقاب مدره لإيه واعاجه أَمَا إِنْ حَيْمَ سَنَلْفُونَ بِعِلِي تَى ذُنَّ شَامِلاً وسَيْفًا فَاطِعًا الفطرة على الفطرا وَالْرُنَّ يُنْجُونُ مِلْ الطَّالِكُونُ فِيكُمْ سُنَّةً وَلَهُ عَلَيْكُمْ بن النبردود منه وا الوامن المعصوم اللات و لا بنظى منحيم آبره يروى على تلنية أوجيه احدها ان مكوت جَدْدُ نِبًا وَطِرْتُمُ الْجُور كَاذُكُونًا بِالرَّآءُ مِنْ عَلَى لِعِم رُخِلِنَ آبِرُ لِلْذِي يَا بُرِ اللَّخِلَاكِي المِنه دِيل بجبدِ المان كافرالي احت بحكيه ويرويه و هوا كح الوجوه عندى كانه في

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَمِ وَ لَا يَقِي مِن كُمْ مَخْبِنْ وَيُرُوكُ أَبِرْدْ مِالزَّاي مُعْجِيةٌ و هُوَ الوَاتِبُ وَالْعَالِكَ أَيْضًا يُقَالَ لَهُ آبِرِدُ وَقَالَ على الله منا عَنْ مُ عَلَى حُرْدِ الْخُورارِجِ وَ قِلْلَهُ إِنَّ القُّومُ قُلْ عَبُرُواجِتُ وَالنَّهِ رُوانِ مَصَارِعَهُمْ دُونِ النَّعَلَقَ وَ الله كانفلت منهم عَشرة وكاكملك منك عشرة دبعني بالنطفية ما النهر وهي أفضح كناية عزالما ووانكان من أجم الذي لايا . كَيْنِيَّ اجْمًا وَ قُلُ النَّهُ فَالِكَ ذَلِكَ فِيمَا تُقَدُّمْ عِنْكُمْ عِنْكُمْ عِنْكُمْ عِنْكُمْ فِي اَسْبَهُ هُ وَ فَاكَ عَلَيهِ اللَّم لَمَا قَنْلُ الْحُوارِج فَقِيلُ لَا بأيرالمن منز بفكك القوم بأجنعه فقاعليالم كلاواللة المُمْ نَطَفَ فِلَ صُلَابِ الرِّجَالِ وَ قُرُ ارُانِ النَّمَا رُكُلّا بَحِرً وقال عليه اللم فيهم كاتفتناو الكوارج بعدى فليسمز طَلَبَ الْحُنَّ فَا خُطْاهُ لَمَن طَلَبَ الْبَاطِلُ فَاحْرُ حَ

15:11 6 45 1 C. 24 34 名言のできていい يتعنى مُعوية واصحابة ومن كامد عليواللم كاخوو の記しいにはいい النَّاسُ بِعَا فِنْ عَا أَخَلُ وه مِنَالَهَا الْجَرِجُوامِنهُ وَ الدوك الخالف المالة والمنظمة المنظمة المنظمة حوسِبُواعلَبِهِ وَمَا أَخُلُوهُ مِنْهَ لِغَيْرِهَا فَلِمُواعلَيهِ وَأَفّا लाहरा है हैं हैं हैं जिसे के कि مُوافِيهِ وَإِنْهَاعِندُ وَوِي العَقُولِ كَفِي الظَّلَّ بِينَا ثُرُاهِ Salar Services سَابِعًا حَتَّى فَلَصِّ وَ رَابِلًا حَتَّى نَفْضَ وَمِنْ خُطْبُولُهُ عَلَيْهِ الله فَاتَعَوْ اللَّهُ عِنَادَ اللَّهِ وَبَاحِرْ وَأَلَّا جَالُكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ وُالْنَاعُوا مَا يَهُ فِي أَكُمْ مِمَا يَرُولُ عَنْكُمْ وَنُرُكِّلُوا فَقُد جُدُّبِكُمْ وَاستَعِدُ وَاللَّمُوتِ فَقُد الطَّلَّكُمْ وَكُونُوا قومًا صِيح بِهِم فَانتُبَهُوا وَعَلِمُوا أَنَّ الدَّنيَا لِيسَتْ كَلَّهُمْ ويدخ المال المالية الم

بدار فاستبدك لوا فِانَ اللهُ نَعَالَى لَمْ كَالْقَحْمُ عَبَيّاً ولميتر وكابين احد حرف الكانة أوالنَّارِ الْمَالمُونُ أَنْ يَبْرُلُ بِهِ وَإِنْ عَايَةً "نَقْضُهَا .. اللَّيْظَة و تقل مها السَّاعَة و لحكويرة يقض المكرة و وَإِنَّ عَالِينًا يَحِيدُوهِ الْجَدِيدُ إِن اللِّلاحُ النَّهَا وَ لَيَرِيرُ بِسْرِعُهُ الْمُؤْمِةِ وَإِنَّ فَاحِمًا بِقُدُمْ بِالْعُورِ أُوالِسْقَوْ وَ لَمُسْتَحَةً " رَلَ فَصُلِ لَعُكُمْ فَالْعَجْ عُبِدُ وَبَهِ نَصُو نَعْسَهُ قُلِّ تُوبَتُهُ عَلَبَ سَهُوْ نَهُ فِأَنَّ أَجُلُهُ مُسْتُورٌ عَنَهُ وَأَمُلُهُ خَارِع لُه والسِّيطان موكِّل بدين بين له المعقبة البَرْكِمَهُا وَيَمْتِيهِ النَّوْبَةُ لِينْدُو فَاكَتَّى الْعَيْرِ مِنْيَنَهُ العرافي الوراك العرام النال ويجوداك الداكور بعالم شبتة العام الأو عَلَيهِ أَغِفُلُ مَا يَكُونُ عَنْهَا فِيَالْهَا حَسْرٌ فَ عَلَي حَلْ إِذَى بالعرب الفارع بجروال عَفْلَةِ أَنْ يَكُونَ عُنْ إِنَّ فَي الْأَنْ فَرِدًا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللّلَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللّلَّا لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا لَا اللَّهُ اللّلَا اللَّلَّ اللَّا لَا لَا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَل إلى شِقُو قِ فَسُو إللهُ سِيحانه اللهِ عَالَهُ اللهِ عَلَا وَإِنَّا عَلَا وَإِنَّا عَلَا وَإِنَّا عَلَا اللهُ المناع ال

عَايَة" و كَ تُحَالَى بِهِ بَعِدَ المَنْ ثَدَامَة" و كَا حَالَ بَدْ بعَدُ أَن كَانَ مَعَدُ وَمَا لَكَانَ لوُجوْدِهِ أول والعَدَمِهِ إِذ ومن خطبة له عَلَيهِ الله الَّذِي لَمُ سَبِقُ لَهُ حَالِيْ حَالَّا مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و كل عاله اول بذالوجور كالما كذب يخديث قول 'فَكُوْنُ أُوْ يَا فِي لَا نُكُوْنُ الْحِيْلُ الْفَيْكُونِ الْمِعْلِقِيلُ الْفِيلُ فَلَا فِي الْمُونِ الْمُعْلِقِيلًا فَلَكُ فلكوك نصب جواب النفى أئة هو سأبي جي المؤجؤدان كاكل تشاهي اَنْ بَهُونَ مُاطِئًا يَ كُلِّ مُسْمَى إِلَو حُكُمْ عَبَى وَ قَلِيلِا فَكُلِّ के हिंदी में में हैं। فرع وكاعدًاه محدث عَرْبَرِ عَيْرُهُ وَ كُلَّ فَوَيِّ عَيْرُهُ وَكُلَّ مَالِكِ الظاهِرالعَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَةِ والغالب لدوالباطن غيره مماول وكل عالم عيره سنعلم وكل قادر عيره الذن بُطَئ كُ أَنْ أَنْ الله علم باطنه يقول هو تعا يَقْدِرُ وَ يَعْجِزُو كُلِّ سَمِيعٍ غَيْرُه ديكُمْ عَنْ لَطِيفِلِ صُوابْ المنيتم الوجود وفي هيارقا الماضة والربية وهؤلة ويُصِيّه كِيرِها وبده عنه ما بعد منه و كل بصيرة في الما والماصور باطور إ عي الوحرة عزر بعلى عن خفي الألوان و لطبف المجسام و كالظاهر قليان المؤاد بالقلم هنا النَّهُ يُ كَفِوْ لَم وليارع ظارالنوم غَيْرُه، غَيْرُ بَاطِنِ وَكُلِّ بَاطِينِ غَيْرُه، غَيْرُ ظَاهِر الْمُ كَالَّيْ مول كال من يسى النه والود ظرودله معار ومرد منتف مَاخَلُفَكُهُ لِمُتَ لِي سِلْطَارِهِ كُلُ يَحْوُ وَفِ مِنْ عُو الْفِينَمُالِ الله فيو نعالت وصفاح و ملائنة ونوني الشركاء و السنعانية على نير منا ورو لا شريك مكا برو لا مبر Copy of the Total of the Con 

فائه عليه الإكان الأاصل على منافق على الوى كن البعد العلمة المبدالة المرابع الخاصي على ومن من من من المعالمة الماريج المرابع الماريج المرابع الماريج المرابع الماريج المرابع المرابع

و عرف الله المناف والإ عان والمالات والأعان المناف الله الله الشرع و في عرف الله الشرع المناف المناف

سْنَا فِرْ وَلْكِ رْخُلْإِنْ مُرْبُوبُونَ وَعِمَادُ دَ . كُلْ وَلِلْ شَيْآء فِيقَالَ فِي فِيهَا كَابُن وَلَم يَنَاءُ عَنَفَا فَيْقَالَ عنو مِنْهَا بَا يُن مُ لَمُ يُؤُدُ ٥ وَخُلُونَ مَا ابْتُكُ الْوَ الْمُ الْدُورَاءُ و المو قَفْ بِهِ عِجْ زِرْ عُمَّا خُلُو اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ ال فِيمَا فَصَى وَقُلُ رَبُلِ قَطَا "مَتْقَن و عِلْم مَحْدَى و وَأَمْر مُبُومْ المأمول مع النقيم المرهوب مع النعم ومن المعلم للاعلية يَتُولُ مَا صَحَابِهِ فِي عَفِلُ يَآمِ صِفْينَ مَعَاسِلُ المُلِيلُ السَّعِوْدِ الحُشَيْةُ وَ يُحَلِّبُوا السَّحِينَةَ وَعَضُوا عَلَى النَّوَ إِجِدِ فَاللَّهُ بنى للسبوب عن لهام وأكر السبود فَيُعْمَادِهَا قُلْسِلْهَا وَالْجَطُوا الْجُزُّرُ وَاطْعُنُو النَّيْنِ و نَا يَخُوا بِالظِّي صِلْوا السِّبُوفَ بِالْخَطْحِ. وَاعْلَمُوا أَنْ وَيَعْلِيا اللَّهِ نَعَالَىٰ وَمَنْ ابن عُمْ رُسُولِ لِللَّهِ عِلَى اللهُ عَلَى وَمُ وَعَا وَوَ لحكرة الشخيوا مرالفي فانه عار والعقاب

وَ الرَّهِ بُومُ الْحِسَابِ وَطِيبُواعَنَ نَفْسِحُ نَفْسًا وَامشُوا إلى المؤت منسًا سُجًا عَلَيك م بهان السَّوَّادِ المعظم والرواف المطنب فاضربوا بنجيه فان الشيطان كام رِزِكِسْ وَقُدْ فَكُمْ لِلْوَنْ بُهِ مِنَا وَأَحْرُ لِلْفَوْمِ رَجْلاً فَضِمُكُ اصْكُ احْتَى بَعْنِ لِي الْحَدْمُ عَنُو دُاكِقٌ وَانْمَ عِ المُ علون والله معكم ولن بريد اعمالك و كلام له عليالم ومعنى الأنصار فالواكما الثقالي الد أمير المؤمن عكيالم أنبا السقيفة بعدوفاة وسوا اللهِ صَكَّالِلهُ عليه المالة قال عليه الله ما قالبُ الرَّفالِوا قَالَتُ مِنَا آمِين و مِنحَمْ أُمِين فَقَا عَلِيهِ اللَّهِ فَعَلاًّ احْبَعِيمَ : عَلَيْم بِأَنْ رَسُولَ اللهُ مَعْ اللهُ عَلِيهُ وَيلَّم وَ صَحْرِبِان عُسَى الى مخسينهم وينجاور عن مسيرهم قالوامافي هذابن الخِيدة عَلَيْهِم فَقَالَ عَلَيْهِ اللَّهِ لُوكَ انْتِ الْمِمَارُةُ فِيمِ

قَالُوْا احتَجِنْتُ بِأَنْهَا سَنْحَى وْ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عليه وآلِه -فَقَالُ عِلِيهِ اللهِ احتَجُو إِبِالشِّيرَةِ وَأَضَاعُوا النَّيرَةُ وَ كلا مِلَهُ عَلَيهِ اللَّهُ إِنَّ قَلْدُ مُحَدِّبِنَ أَنِي بَكُرِمِصْ فَعُلَكُ عَلَيهِ وَ فِتِلُ وَ قَد أَرُدت تُولِية مِصْرٌ هَاشِم بِرُ غَتْبُهُ و لو وكيته إيّا ها لها خلي في العرصة و الفرية بلاذم لمحدب أيت بكرفق كان الى جبساو كان إن وبشاوم فك الم له عليه الله و في أصحاب كم أذا كَمَا تُدَارُ كَ الْبِكَارُ الْعِكَةُ وَالنِّيَّابُ الْمُتَدَاعِيَّةً كُلُ حِيصَتْ بِرَجَانِبِ تَعَنَّحِتُ بِلَحْنَ إِحْلَى اطْلَ عَلَيْكُمْ مُنْسِرْ مِنْ مُنَاسِرِ أَهُ لِلسَّامِ أَعْلُو كُلْ مَا رُجْلِ منحم بابه والجيرانجي رالضَّتة في خُورها

اكرين و عَي إِن الله عَدَارَ رَبِي بِأَ فَوَ فَي نَاصِلِ إِنْكُومَ لَكُنْيرِ وَلِللَّا كَالِ قُلْكِ فك تماري الله عَيَالِرَّا يَانِ وَإِنِّى لَعَالِمِ وَبِمَا يُصِلِكُمْ وَيُقِيمِ أَوْكُوكُ والكِنِين والله كارى إطلاحكم بإفسار نفيا أضرع اللَّهُ خَلْدُودُ كَيْوَا نَعْسَ خِلْدُودُ وَكِيْ لا تَعْبِر فَوْنَ الْحُولِيِّ لَعَيْرِفُتُكُمْ الْمَاطِلُ وَكُمْ بْسَطِلُونَ لِلْأَطِلُ كُمَّا بِطَالِكُمْ اكن و قَالَ عَلَيْهُ مَعْتُ وَالْيُوم اللَّهِ يَ صَرُّب مِنْ مِ و مَلْكُ نَوْ عَلَيْ وَأَنَا جَالِينَ فَسَنْعَ لِل رَسُولُ اللَّهِ صَالِلَةُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَ لله فقلت يار سول الله ماذ القيت من المتحكم فاله و وَ وَاللَّهُ إِنَّ وَاللَّهُ فِي عَلَيْهِم فَقُلْتُ أَبْدُلِي لللَّهُ بِمِجْرًا الت رمم و المدلم زي شر الهرمتي وبعنى على اللم بلل ورد المعوجاج وبالكدر الخضام وهذا ابن فهالك كارم وله عليه اللم في م أعلالعراف الما بعديا على النظمي العِرَافِ فَانْمَا أَنْمَ كَالْمُوارُةُ الْحَالِمُ لَكُمَّا فَلَمَّا أَنْمَ لَكُمَّا مُنْتَ

أكاوالله ما أتينكم اختيارًا ولكن جيت اليحم سُوقًا ولقد بَلَغَي أَنْكُمْ تَقُولُونَ يَكُونُ وَاللَّهُ الله فعكم بن أكذب أعكر الله فأنااة لامن آم به أمْ عَلَى بُيِّهِ فَأَنَا أُو لَا مُنْ صَلَّوْ مُ حَلِّواللَّهِ إِنَّا و لحنها هي " عنه عنها ولم نكونو امل هلكا وبالمه نوا كُلَّا بِعُنْ تَمْرُ لُوكَانُ لَهْ وِعَا" وَلَتَعَامُزُ" بَيَاهُ بِعَلَ و مُنْ خَطْبُةً لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فِهَا النَّاسَ الصَّلَّاةُ عَلَى النِّي. الموالد الله مع حاجي المدحوة الذف واع القولي والما المسي وكابل القنوب على فطر فالشقيها وسعيدها إجعات أبعث صلوان إواجي ين كاتك على مجدعدك رسولك الخاتم لم سَبُونُ وَالْفَارِيِّ لِمَا إِنْفَانُ وَالْمُدْرِاكِيِّ بِالْمِيِّ الْحِيِّ بِالْحِيِّ الْحِيِّ الْحِيِّ

وَالدِّ افِع جَيْشًا بِ لِمُ بَاطِيلِ الدِّ امِعْ صُوْلَاتِ الْمُطَالِيكِ بْجِلْ فَاضْطِلْهُ قَايمًا بِأُمْرِلُ مُسْتُوفِزًا فِي صُطَابِ عَيْرُنَا كِلْ واصطلوبه فوي كجك الكالم الله والله والمالة مَعَى قَدْمٍ وَكُلُ وَاوِ فِي عُزْمٍ وَاعِيًّا لِوَجْبِ كَافِطًا لِعَ لَكِلَ हिं मिल्सिरेड रेडिया ويفي التنوسية وعرناه مَّاضِيًّا عَلَيْفًا خِ أَمْرِكَ حَتَّى أُورَكَ فَبُسَرِ لِقَابِرِقَ أَضَا لِطَّرِيقِ عَنْ قَدْمِ الْيَعْمَرُ جَمَّان الخَابِطِ وَ هُدِيْتُ بِمِ القُلُوبِ بَعْلُ حُوْصًاتِ الْفِيْنِ وَالْحَجُّ يقال تكالغلان عن العُدُّ وَ إِدِ الْجَنْيُ عند وعن قدم واقام موضحات المعلام ونيترات المحظام فهو المينك المالمون الرعن فلا المرات المالمون فرع المالمون فرع المالمون فرع المعلام والمعالم فلا المراك المالمون والمعالم وال نَعَرُبُ مُ ور وك م الدال مفال مضى فلان قرمًا بِالْحَوِنِّ وَرُسُولُكُ إِلَى كُلُو اللَّهِ مِنْ الْمُسْمِ لَهُ مَفْسَمًا فِي ظَلِكُ اكيسًا رُوران في ترج و أَجْدِو و مضاعفات الخيرون فضلك الله م أعلِ على سار المانين البَائِينَ بِنَاهُ وَأَحْرِمْ لَدُيكُ مَنْ لَهُ وَأَرْتُمْ لَهُ نُورُهُ وَأَجْرِهِ مِنِ ابْيِعَا لِكَ لَهُ مُعَبُّولُ الشَّهَا وَقِ مَرْضِيّ الْمُقَالَةِ ذَ الْمَنْطِقِ فِي عَدْ إِلَ وَخُطُوْ فَصْلِ لَكُ فَيْ اجْهُ الْجَهُ الْمِينَا وَبِينَهُ فَيْ مَرْدِ الْعِينِ وَفَرُ الْرِ النَّعِمَةِ وَمَنَّ السُّهُواتِ وَا هُوارًا اللَّذَ انْ وَرَجَّاءِ الدَّعَةِ } 

ونعال ورك الزّند يرك ورباله علام المراد الحرجة الرده واور بنه انا والقيد شعكة ونا رو قبك مند نارا المع طلب والمعالمة والما معالمة والمعالمة والمعالم

الى منوسى بن في نوى المحارد والوطر الفعل والشهد الشاهد على تعده والمعدن المرافون وردور في في المرافون المرافق المرافق

ومنته الطانينة وتخف الكرامة ومنحلا عَلَيهِ اللَّم لِمُوانَ بِ الكُرِّ بِالبَصْقُ قَالَوْ الْجِنْ مُوانِ بِنْ الْكُمُّ اللَّهِ الْمُحْلِقُ قَالُوْ الْجِنْ مُوانِ بِنْ الْكُمْ أَسِيرًا يُومُ الجُكُوفُ سَنَسْفُ الْجَبِينَ وَالْحَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عليه اللم فَكَ أَمَّاه ويه فَ كُلِّي بِله فَقَا لَه فَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عليه الله فَكَ أَمْ الله عليه الله فَكَ أَمْ الله عَلَى الله عليه الله فَكَ أَمْ الله عليه الله فَكَ أَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَ المُوْمِنِينَ فَقَالَ أَوْلِمُ يُمَا يَعْنِي بَعْدُ قَتْلِي عَالَ كَاحَاجُهُ إِن فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّ بَيعَتِهِ إِنْهَا كُفْتُ يَهُو ﴿ يَقْدُ لُو بَا يَعَنَى بِيدِ وِ لَعُدُرُ بِسَبِيّتِهِ الْمَالِنَّ لَهْ إِمْرُةً كَلَعْقَةِ الْكِلْبِ أَنْفُهُ وَهُوَ أَبُوالْكُبْنِي الربعة وسَنَافِي المِنَّةُ ومِنْهُ وَمِنْ وَلَدِهِ مَوَنَّا أَجِنْرَ ٥ ا ومن كلم له عليه اللم لأ عزموا على يعة عنمان لقديم ا نِي احق بِهَا مِن غَيْرِي وَ وَاللَّهِ كَالْسَلِّمَى مَا سَلِّمَ الْمُورِ المسلمين لم يكن فيها حور و إلْ عَلَى خَاصَة النَّمَاسًا لا جر دُلِكُ وَ فَصَلِمِ وَ زُهِدًا فِمَا مُنَا فَسَنَّمُ وَهُ رِينَ وَحَدِّ فِهُ وَ رَبِرِهُمْ الْعَلَاوَلَافَ الْ و من علام له عليه الله وي مُقترَّعُمان لما بلعه المعمام

3411/2: 4 25:40 4 500 سَى الْمَيَّةُ لَهُ بِالْمُشَارِكُةِ فِي رَمِعْمَانُ 6 أَوْلَمْ يَكُمُ أُمِيَّةً عِلْهُمَا رِي عَنْ فَرْ فِي أَوْمَا وَرَبِع الْجَهْمَاكُ سَا بِقَرِي عَنْ فَعَمْرِينَ القروز البياري الإفلا وَلَيْ وَعُظِيمَ وَاللَّهُ وَمِهِ أَبِلَّغُ مِنْ لِسَانِي أَنَا جَيمِ المَارِقِينَ وَخُصِيمُ الْمُرْتَابِينَ عَلَيْ عَالِبِ اللَّهِ لَغُرَضَ الْمُثَالِوْ عِمَا بِهُ الصِّدُ وِي بِجُادَى الِعِمَادُ وَمِن خُطِيدً لَهُ عَلَيم اللَّهِ رَجِم اللَّهُ عَبْدً الْمِعَ مُحْمًا فُوعَى وَدْعِي إِلَى شَارِ فَدُنَا وَاخَذَ رِيجُهُ وَ هَا إِدْ فَنَجُارِ اقْبُ رُبَّهُ وَخَافَ ذَنْهُ وَ فَافَ وَنَهُ وَخَافَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّا وعَمْلُ عَلِي إِكْنَارِكُ مُذَخُورٌ اواجتَنَابُ مُدْرُورٌ ارْبَيْ مَا عُرُضًا وُاجِرُرُ عِوضًا كَابِرُ هُوَاهِ وَكُنْ بِي مُنَاهِ بِعَلَ الْفَيْرِ الْ مَطِينَة كُارِّهِ وَالنَّقُوْكَ عُلَّهُ وَفَارِّهِ رَكِي الطَّرِيقِة الغِرِّا وَا المن المناه عليه وإنه المحت البيضا واغتم المهاو با در الاجار ورود الله فاوافقة أراث محتب على الله عليه واله نفويقًا والله ليزبعني في じょうくそうじょう 

لَهُ كُو الْمُ نَفْضُنُهُمْ نَفْضُ لِلْكِيَّامِ الْوِذِ الْمُ النِّرْبُةُ ٥ و بُروي البِّرَ إِنَّ الوَّذِمَةُ وَ مَعْوُ عَلَى القَلْبِ فُولُ لِيُعُوِّ قُوْنِي لَيَ يُعِطُونِي مِنُ الْمَالِ قَلِيلاً قِلِيلاً كُنْ إِلِياً قَوْ وَصُوَا كُلَّبُهُ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ مِن لِمَنِهَا وَالِودُ المِدِجُهُ وَدُمَةٍ وَهِيَ الْحُنُرَةُ وَمِنَ الْكُوسُولُ وَاللَّهُ تقع والتراب فتنفض ومن كلانكان بدعوبها ٱللَّهُ مَ اعْفِر لِي مَا أَنْ أَعَامُ بِهِ مِنِّي فِإِنْ عَدْتُ فَعُدْ لِي أَلَّهُ مَا أَنْ أَعَالُمُ مِنْ أَن بِالْمَعْ فِي وَاللَّهِ مِمَّ اعْفِر لِي مَاوُ أَبِيْ مِن نَفْسِي فِلْمَ نَجُ دُلُّهُ وَ وَقَارً عِندِي اللَّهِ مِمَّ اعْفِر لِي مَا نَقُرُ بِنَ بِهِ إِلَيْكُ مُرْ الْمُنْ الْعُنْدَ الْوَالْمِي خَالْفُهُ قُلْبِي اللَّهِ مِمْ اعْفِرْ إِن رُمُزُ الْإِلْحًا ظِوْسَقُطَا مِ الألفاظ وينبكوان الجئاب وتعفوات التسان ومكام لأ لَهُ عَلِيهِ اللَّهِ الْعَضِ أَصَحَالِهِ لِلْ عَنْمَ عَلَى المَدِي إِلَى الْحُورُانِجَ فَقَالُكُ إِنْ سِرْتُ بِهِ هَذَا الْوَ وَتَ خَنْسِتُ اللَّهُ وَالْحَالِ وَقِي خَنْسِتُ اللَّهُ وَالْحِرَا وَكُ منطريق علم النخوم فقاعليه اللم النزعة الك نفار وإلى الله

سَارَ مِهَا صُرِفَ عَنْهُ السَّوْ وَتَخُوْ فَ السَّاعَةُ الَّتِي مَنْ سًا رُ وَبِهَا حَاثَ بِهِ الضِّرَّ فَيُن صَلِّ فَكَ بِهَا افْقَارُكُونَبَ القران واستعنى عن الحسنعانة والله في ألل المحبوب و كَ فِهُ الْمُكُووِهِ وَيُنْبِيغِينِ فَوَلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِلُ الْيُولِكِي والحددول رتبه تعالى وكالحك براغيك انت هدينه الكالمنَّاعِمُ النِّي نَالَ فِهَا النَّفَعُ وَآمِنُ الضِّرِ عُرْدَا قَالَ والعلم الم عَلَى النَّاسِ فَقَارُ النِّمَا النَّاسُ إِيَّا كُمْ وَنَعَلَمْ النَّحْوَمِ الله ما يُفتدك به في بر أو بحروف في اللهائة المنج وكالكاهن والكاهن كالساجروالساجر كالكام والكافررنوالنارسيروا عكاسم اللة ومنصله لفعليلة اعدا الملاحم النساء معاشوالناس إن السِّناء نُو اقض لم عارب نو اقط الحظوظ نو اقط العفول فائتا تَفْضَانُ إِيمَامِي فَعَنْوُدُهُ عَنْ الصَّلُوةِ وَالصِّمَامِ فِي

whe Ki إِلَا يَا مِيطِهِنَ فَا مُنَّا نَفْصَانُ عَفْوُ لِعِنْ فَشَهَا كُنْ وَامْرَا نَيْزِ مِنْ نَنْ كُلُهُا وَ الرَّجْ إِلَا وَإِحِلِ وَأَمَّا نُفْعُانَ خُطُوطِينَ ، فَهُو اربِنُهُنَّ عَلَى الْمُنْصَا فِ مِن مُوَارِبِثِ الرِّجَالْ فَاتَّقُواْ سِّوَارَ النِّيَارُ وَكُوْنُوْا مِنْ جِيَارِهِنَ عَلَيْحَانُ رِوكَانْظِيعُونَ رِوَالمُوْرُونِ حَتَى كَا يَظْمُعْنَ فِي الْمُنْكِرُومِن كَلِّم لَهُ عَلِيلًا ا بُقَا النَّاسَ الزَّهَا كَ فَهُ قِصَوْ أَلَم مَلِ قِ النَّبْكُ وَعِنْدَ النَّعَ وَالوَرَعِ عَنْ لَكُنَا رَمِ فَانْعَرُبُ عَلَيْكُمْ فَلَا يَعْلِبُ كُوامْ مَبْرَكُمْ وسُ تُنسَّوُا عِندُ النِّعِ شُحْرُكُمْ فَعُدارُ اللَّهِ إليكِمْ عَ بِجَحُ مُسْفِي وَ طَاهِرَةٍ وَكُنْتُ بَارِ رُوْ الْغَذْرِ وَاضِيَةٍ وَمِزَكَا إِ لَهُ عليه اللَّم فَي حَفَّة اللَّهُ نَبًّا مُناؤِفَ مِن دَارِا وَ لَهُ اعْنَا "وَأَخِنَ فَنَا "فَيْ حَلَا لِهُ الْمِنَا حِسَابِي وَ فِي حَسَرًا فِي الْمِنَا عِفَاتِ مِنْ سَنَّا فَيَ فيها في و من فتع و فها حزن و عن ساعاها فاتت ه و مَنْ فَعُكُ عِنْهَا وَانْتُ مِ وَ مِنَ انْصَرَ بِعَالِمَ رَبِي وَمِنَ

20310 34 10 Che (3) 460 165, 21, 5061 815 25.0 x 26 0.61 ... ومناكبض مكابض له و حَد يُحَدّ فَي المعنى العجب والعرض البعبد 6,5 1,000 1 2. 400,40 ومن سندل بالولة فطارعا لما من استارد افراك البدقولة و ما كارد عا بدنه و كالميدرك عوره وكاستارد افراك البدقولة و ما كارد المن التين المثل كالسادة التين كالمثل كالسادة التين المثل كالسادة التين كالسا \*ex'ec/ 140 2' 2' 2' 2' 2' 2' علم ومن أبض البها أعمد في نديجد الفرك بين أبض بها C. Lance 3/ 5/65 C. 0, 12/ 8.2% & 3.3% [Lin وأبعر اليما واضعًا بير اوعجب المور اوسخطية لمعليلا 310, 26, le 6 66, 100 81 100 وهي من الحفظب العجيبة لشني الغير الكر شالدي ولا عظمة المن اقتل ا عَلاَ بِحُولِهِ وَ دُنَا بِطُولِهِ مَا رَخِ حَالَ عَنَيْمَ فَيْ وَفَصْرُ وَكَاشِونِ وسوًا بع زمم والصّفر.. الله والمراف المرابع والموس و المرابع كِلْعَظِيمَةِ وَأَدْلِ أَحْمَدُهُ وَعَلَى وَعَلَى عَوَاطِفِ لَرَمِهِ وَسُوابِعِ واستعينه فاهرًا فاجرًا وا تؤكر كان عليه كافيانامرًا والشفاذات حيت الكاله عليه واله عبد ورسوله مار غذر وونقري أرْسكه بإنا ذا روه و انطاع غذره و تقديم نذره اللَّهْ الدِّي اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ ا City Control of the C

الرَّجَالُ وَأَلْبُسُكُمْ الرِّيَانُوْوَارُفَعَ لَكِ يُم المُعَاسُ وَأَحَاظَ بِكُمْ المحضاو ارصَك لَكِ الجيزا وانزركم بالنع السوابغ والروك الروافع وال الجخ البوالع فَأَجْصًا حَمْ عَدُدًا وُوَظْفَ لَكُمْ مِلْكًا بنرة ودارعبرة انتزمختين ورف مُحَاسَبُونَ عَلِيهَا فِأَنَّ الذَّنيَا رَنْقِ مُنْفَرَيْهَا رَدْعِ " مَنْرَعْهَا بُورِفِ مَنْظُرْهَا وَيُوبِقُ مَعْبَرُهَا عُرْورْ حُ و ضُون الفارد و ظلات دُايُل وسِنَادٌ مَا بُل حَتَى إِذَا الْهِ نَا فِرْهَا و اطمان نَا كِنْ هَا فَهُمَتْ بِأُرْجِلِهَا وَ فَنْصَتْ بأجناها واقصكت بأسهم واعلقت المرو أوهاف قَ الْمُنِيَّةِ قَايِدَةً لَهُ إِلَى صَبْلَ الْمُصْبِي وَوَدْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّاللَّا الللللَّاللَّمِ الللللَّمُ اللَّهُ الل ومعاينة المخاري وكذاب العلاوكذ السَّلَعَ كُلْ نُقَاعِ الْمِنْيَّة ( اخْرِيامًا و كليم عُوك الباط

اجْتِرَامًا يَحْتَكِ وَنَ مِنَا اللهِ وَيَمْضُونَ لِأَرْسَاعُ إِلَى عَالِمُ لانتهاؤو صَيْور الفُنّاء حَنَّ إِذَا تُصَرِّمَتُ اللَّهُ هُور وارْوَ لعبر والكيد نواع إن النَّنُوْدُ أَخْرُجُهُمْ مِنْظُرُ الْبِحِ الْقُبُورِ القَّنُورِ وَأُوكَارِ الطَّيْوروا وجِرَةِ السِّبَاعِ وَمَطَارِجِ المُنَالِكِ سِرَاعًا لَي Class 2/400 2/4 أمروم فطعين أكت معاده رعيلا صنوتًا قيامًا صفوفًا و ينفذ في البَصْرُو يُسمِعُهِ الدَّاعِي عَلَيْهِم لَبُون لِلْ سِنكَانَةِ ﴿ وَضَ عَ الْمُسْتِسْلامِ وَالدِّلَّةِ قُدْضَلَّتِ الْحِيلُ وَانقَطَهُ إلا مُكْ وَهُوت الْمُفِدُةُ كَاظِيةً وَخَشَعَت الْمُصُواتِ وَ مُعَيْنِ فَ وَأَجْمُ الْعُرُفُ وَعَظَمُ السَّفَقِ وَ الرُّعِدِ الأسماع لِزَبرَةِ الدّاعِ لِنَ فَصْلِ كِظَابِ وَمُعَايِضَةٍ ابحكوًا؛ وَيُدعُالِ العِقَابِ وَنُو الرالسُّ ابدعاد كَالْ فَالْ اقْتِدَارًاوَمَرُ وَنَ اقْتِدًا رًا وَمَقْبُوضُونَ اجْتِضَارًا وَ ا مضيَّةُونَ اجلَافًا وكاينون رفاتًا ومبعونون وأوادًا

ومُقَايِضة الْجَوْرَا وَمُعَا وَصَنَهُمَا يِقَالَ قَايَضَتَ الرَّ خِلُ الْتَعَاوَضَنَهُ مِنَاعَ وَفُولَم عِبَاد مُعَاوُفُونِ فُونِ وَهِ مِعَادِ خُلِقُوا الْحِتِدَارُا الْمَاتِفَ قَا وَلِمْ فَعِدَارِ عَلَى النِّمَالِقَارَة وَعَلَيْهِ مَوْرَا اللّهَ مِنْ عَلَيْهِ مَوْدَ عَلَيْهِ مَوْدَ اللّهَ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ اللّهَ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ والنصير وارد جمراف كالراك و و و كالم المناكر الكراك و المناكرة الكالم المناكرة الكالم المناكرة المناكرة المناكرة المناكرة الكراك المناكرة الكراك المناكرة الكراك المناكرة الكراك المناكرة الكراك المناكرة والمناكرة وال

مَدِينُونَ جَـزَا وَمُمُيِّنُ ونَحِسَابًا ﴿ فَكُ الْمُعِلُوا فِي طَلِب المحتوج و هذوا سِبل المنهج وعيدوامهل المستديد وكنِسْفَتْ عَنْهُ سُكُفُ الرّبِ وَخُلُوالمِضْمَارِ الْجِيارِورُوية. المورتياج وأناة المفتنب للمرتاج في مندة الأجل ومضطرب و خياد المضار المُقُلِ فَيَا لَهَا أَمْنًا مُ صَالِبُهُ وَمُواعِظُ شَافِيهُ لُوصَادَ فَنْ رَايِحُهُ وَا فَيْضَارِ الْحَدِ ورون المخاراكيا فَلْوْبًا رَاكِيةً واسماعًا واعِيةً والرام عارمة والماباكا رمة فَاتَّقُوْ اللَّهُ تَقِيَّهُ مَن سَمِعُ فَنَتُ وَإِقْتُرُ فَ فَاعْتَرُفُ أَن اللَّفْظِ الْمِرْتِيارِ فَاعْتُم فَاعْتُرُ الْمِرْتِيارِ فَاعْتُم وَاقْتُرُ فَ فَاعْتُرُ فَا أَلْتُقْطِي اللَّهِ فِي الْمُعْتَالِقِي اللَّهِ فَا عَنْهُم فِي اللَّهِ فَا عَنْهُم فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَا عَنْهُم فِي اللَّهُ اللَّهُ فَا عَنْهُم فِي اللَّهُ فَا عَنْهُم فِي اللَّهُ فَا عَنْهُم فِي اللَّهُ اللَّهُ فَا عَنْهُم فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا عَنْهُم فِي اللَّهُ اللّ عللسنعارة وُ وَجِلُ فَعَمِلُ وَ خِلْحُرُ فِهَا وَرِ وَا يَقِنَ فَا حَسَنَ وَ عِبْرٌ فَا عَنْبُرُ الطَّلَا و خلِّر فَادَ رُجِرُ وَأَجَابَ فَا نَابَ وَرَاجِعَ فَتَابَ وَاقْتُكُ فَاجْنَدُت والْدِي فَرُآنَ فَأَسْرَعُ الْمَاوِيْ فَكَاهَا وَيَحَاهَا دِيًا فَافَا ذَ ذَجْبِرُةٌ وَأَطَابَ سَرِيرَةٌ وَعَمَرُمُعَادًا وَاسْتَعْلَمُن دُادًا لِيوم رُجيلِهِ وَ وَجُهِ سَيلِهِ وَ كَازَ خَاجَتِهِ وَكُوطِنَ فَا قَيْمِ وَ قُدُّم المَامَةُ لِدَارِمْقَامِهِ فَا نَقَوْ اللَّهُ عِمَا دَالِدً

مِن لَفْسِهِ وَاسْتَحِقُوامِنَهُ مَا اعْدَ لَصَمْ بِالنَّبِخُ وَلِمِدُ فِي أحوال المصلقين فلو لله الم جيم ما يحتاجون ميعاده واكك رمن هول معاده من المحكل المساحقة المساحة المعادة ومن المحكل المساحة المعادة ومن المحكل المساحة المعادة ومن المحكل المساحة المساحة المعادة المساحة المساحة المعادة المساحة وه النه الكاستنفع لك ما عاليًا على الما عاليًا عناها وابصارًا لِبَعِلُو عَن عَسَاها ور اجلاو عاجلا م قار و السُّلا "جَامِعَةً مُ عَضًا عُمَّا مُلَا يُمُهُ مُ حَنَّا يُمَاحُ تُركِيب بن أحو اللكون وغد إرها تُعِدُّ ذِكُو لَغِيْرُ أُحُورُ الْ بَنْ آدُمُ رِنَّ الدِّنْ بِنَا رِنْ لَسْبِنا مِ صُورِهَا ومندر عنه عاماً بدارت فايمني بأرفافها وفاو الشيخة خُمْ والغِلَى وا رَالْيَدُةِ بِلاَرِدُ افْهَا فِي مُجَلِّلًا بُ نِعَبِ وَمُوجِبَاتِ لَمَاعِ العُمْرُ والصِّحَمُ والسَّمْ ﴿ خُورًا حُوالًا لَعْمُ مِنْدِهِ وَ حِوَا جِزِعَا فِيَتِهِ وَ قُدُّ دَ لَكُمْ أَعَارًا سَتَرَهَا المال القام المادي عَنْحُمْ وَ خُلُفَ لَحْمْ عِبْرًا مِنْ آثًا رِ الْمَا ضِينَ قَبِلُكُمْ واعتباره من المنابلة المنابلة ومستفيح خلافهم ومستفيح خنافه أرهفته والمنابلة دُونَ الْمَارِ وَشَكَّ بَعُمْ عَنَهَا تَحْرُتُمْ الْأَجَالِ لَمْ يَمِعَلُ وافي سَلامَةِ الْمُرْانِ وَلَمْ يَعْتَبُرُوا فِلْ نَفْلُمُ وَالْ فَعَلْ بِنَتَظِرْ أَهْلُ يَضَاضُةُ السَّبَابِ إِلَّاحَوُ الْحُرْ الْهُومِ وَأَهْلُ ﴿

على المرد المن المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المن المرد المن المرد المر

وروى أيفًا و هو اجر المنته وار هفته الملك التأكير و شك المه النظاع المنا الشير و كل المنت النظاع الما المنا الشير و كل المنت المنته و المنت النظاع المنا النبير و كل المنت المنته و و المنته و المنته و و المنت

غَضَارَةُ الصِّيّةِ إِلَّهَ نُوارِلُ السِّقَمِ \* وَاهلُ مُلَّةِ الْبِقَارُ لِلْهِ أَوْنَةُ ٱلفَّنَاءِ مَعَ قِرْبِ الزِّيَّالِ وَأُرْدُونِ الْمِنتِقَارِ وَعَكُو القَانِي وَا لِمُ المُضَعِنُ وَعُصَّصِ لَجُ مَرْضِ وَ تَلَفَّتِ الْمِسْتِعُاتُهُ بنصرة اكفك وولا قراء والمعربة والفرناء فعاح فعب الم قَارِبُ أُونَفُعَتِ النِّوَ احِبْ وَ قُلْ عُوْدِ رُرِفَّ مُحَلِّمْ الْمُوا رُّ رَصِنًا وَ فِي ضِبِقِ المُصْبِحَةِ وَحِيدًا قَلَ هَتَكُونَ الْمُوَامِّ وَ الْمُلْتِ النُّو اهِلَ جِدُ تَهُ وَ عَفَتْ الْعُواصِفْ آ تَارُهُ وَمُجَااكُونَانِ مَعَالِمُهُ وَصَارَتِ الْمُحْسَادِ شَكِيةً "بِعَدْ بِضَيْهَا وَالْعِظَامِ غَنِهُ إِنَّهُ اللَّهُ وَلَا وَالأَرْوَاخِ مِنْ نَفَيَنَهُ " بِشِّقَالَ عُبَايَهَا مُوقِيْقً بِعُيْبِ أَنْهَا بُهَا كُونِيْتُ وَالْمِنْ صَالِحٌ عَبُلْهَاو كُو يستَعْتَبُ مِن سَبِيِّ فِي زُ لَلِهَا وُلَسْتَمْ أَبْنَ الْعُومِ وَالَّمْ بَالَّ وَ إِخْوَا عُهُمْ وَ لَمُ قِرْمًا " نَحْتَانُ وَكَ أَمِيْلَتُهُمْ وَلَرْكَ بُونَ فَلِ تَهُمْ وَ تُطَارُنُ جَادِ تُهُمْ فَالقَانِبُ قَاسِيَّةٌ عَنْ عَظْمًا

المناس الموية "عن رسيد ما سالك " و عير منار ما كان العني " (10104:14:16:18/18/2019 يسؤاهًا و كَاكُ الرِّسْنُكُ فِي إِحْرَارِدُ نَيَاهًا وُاعْدُمُ الْكُحُارُكُ عَلَى المِتِ اطِ وَمَوْ الْقِي حَصْدِهِ وَأَهَا وِيلِ لَلْهِ وَثَارَ الْب أَمْوَ الْهِ فَا تُقَوِّا اللَّهُ تَفِيّة وَى لِبُ شَعَالَ التَفَكَّرْ قُلْبُهُ عَلَى وم القلبات وإضافة وَانْصُ الْحُوفُ بَدُنَهُ وَالسَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ إلى المرابع ال اَظْمَا الرِّجَا مُوَاجِر يَومِهِ وَظُلُفُ الزِّهُ الْ شُو انِهِ عَ وَاوِجُفَ الزِّكُورُ بِلِمَا نِهِ وَقُلَّمَ الْخُوفَ فِلْمَانِهِ وَتُعَلِّبُ عَ ﴿ الْمُخَالِمُ عَنْ وَضَحَ السِّيلِ وَسُلَّكَ أَفْضَدُ الْمُسَالِكِ إِنَّ النَّبِحُ المُطَلُوب وَمُ تَفْتِلُهُ فَاتِلَاتِ الْعَرْور وَ لَمُنعَ عَلَيم ، منتبها في المورظا فرابع وكاحة النعنى فأنعم نوسه والمن يوميد فاعبر معبر معبر العاجلة و الله الأجلة سعيدًا وباكر من فجل و اَحْمَدُ فَيْ مِنْ إِلْ وَارْغِبُ فِي طَلْبُ وَ وَهُنَاعِنْ هُرُدِ إِ

وَرَافَاتُ فِي يُومِهِ عُلَهُ وَ نَظُرُ قُدْمًا أَمَامَهُ فَلَغَي الْجَنَاةِ نُوابًا و نُوراتًا و كُغِي بِإِلْمَارِ عِقَابًا و وَبَا لَكُ وَكُفِي بِاللَّهِ مُنْتَقِيًّا وَنُورًا وَكُفِي بِالْحِيَّابِ حَجَدًا وَخَصِمًا وَالْوصِيمُ بِنَفُورِي واللهِ الَّذِي اعذر بِمَا أنذر واحْبَح بِمَا بَعِر وَحَدَّدَ } عَدُوًّ انْفُكُ فِي الضَّدُ ورِ خَفِيًّا وَنَفْثُ فِي اللَّهُ ذَانِ نَجِيتًا فَأَضَلُ وَأَرْدُى وَ وَ عَلَ فَيَنَّ وَرَيْنُ سِيّاتِ الْجَرَائِمُ وَهُوَّنَ مُوبِقَاتِ العَظَامِ حَتَى إِذَا اسْتُدْرَجَ قِرِينَتُهُ وَاسْتَغَلَقَ فَ رُهِينَكُهُ أَنْكُ مُارَيْنَ وَاسْتَعْظُمُ مَاهُوْنَ وَكِلْدُالْ ماآسَ مِنها في عِفْو خِلْقَهُ الْمِسْانِ أَمْ هَذَ اللِّني أَنْشَأُهُ و ظُلُماتِ الأرحام و شُغْفِ المُسْارِ نَطْفَةً حِمَا قًا وُعَلَقَ لَهُ مَحَاقًا وَجَنِينًا وَرَاضِعًا وَوَلِيدًا وَ يَا فِعًا عُرْ مَنْ فَ وَلَيًّا كَافِظًا وَلِسَانًا لَا فِظًا وَبَصَرًا لَمْ حِظًا لِيَفْهُمُ : مُعْتَبِرًا وَيُقْضِى مُوْدَجِرًا حَتَى إِذَا قَامَ أَعْنَدَ الْهُ

، حَوَاه كَادِ حَاسَعَيَّالِدُ نْيَاه، فِي لَذَّ أَنْ طَرَبِ و بَدُواتِ أَرْبِهِ لَا يَحَتُّسِ رُزِّيَّةً \* وَ لِلْ يَحْتُو يُقِيَّةً " فَمَا النيسة عربرًا وعاش في هَفُو يَتِهِ يَسِيرًا لَم يُفِدُعِو يَقُونُ مُفْتَى صَادَ هِمَتُهُ فَجُعَاتِ الْمُنْتُهُ فَي عَالَتُ جاجه وسنزم واجه فظلسادرا وبائساهم في غير أن الآلام وطوارف الأوجاع بين إن الخشفية و والدِسُفيق و داعية بالوبلج برعًا و لا دِمْة للصّدر وَلَقِيا وَالْمُرُورُ فِي حَرَةٍ مُلْهِ بَدْ وَعَنْ رَقِ كَارِنَهُ وَانَةِ مُوجِعَةً وَجَلْ بَا مُحْرِبَةٌ وَسُوقَةً مُتَعِبَةً الميا الدرج في كفانه منطسًا وجند منفاد اسلسًا الْفَقِي عَلَى الْمَعُوادِ رَجِيهِ وَصَبِ وَلَضُو سَقَ يَجْلُهُ حِفِكُ فِي الولدُ إِنْ وَحَسْنَكُ فَوْ الْحَوْالِ

المُنْتَبِينَ وُرَجِعَ الْمُنْفَجِيِّةِ وَالْقَعِدَ فِي خِفْرَتِهِ جُيَّالِهُ السوال وعنرة الممتاب وأعظم ماهنالك بلية يُرْك الجَيم و تصلية الحجيم و فورات السَّعِيم ا فتراة مؤتة در ناجر فروك سنة مسلية بين اطوارا وعَدُ أَبِ السَّاعَانِ إِنَّا بِاللَّهِ عَالِبِدُونَ عِبَادَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْعِلَقَ بِهِ فَالْبُهُ غُدروا فَنَعِمُوا وَعُلِّمُوا فَعُنِهِمُ وا وَ النظرُوا فَلَقُوا وَ النَّالِيَةِ وَالْمُوا فَالْمُوا سُلِمُوا فَسُنُواا بِمِلْواطِويلاً وَمُزِعُوا جَمِلاً وَخُلِدُوا اللَّا و و عدوا حسمًا إحد روااللة مؤت المؤرطة والعيوب المنتخطة أولى لأبطار والمشاع والعافية والناع هَلْ مِنْ اللِّهِ وَلَا مِلْ وَ مُعَادِدًا وَمُلَا ذِا وَ فَرَارِا وَمُعَادِ أممًا فَأَنَّ يَوْفَكُونَ أَمْ أَيْلُ نَصْرُ فَوْنَ أَمْ بِمَاذُ الْغَيَّرُ وَلَ

وُ إِنَّهَا مَظُوًّ الْحَلِيمَ مِنَ الْأَرضِ ذُاتِ الظُّولِ وَالْعُرْضِ فِيدُ قَدِّهِ مِنعَفِيًّا عَلَحَدِهِ \* أَلَانَ عِبَادَ اللَّهِ وَالْخِنَاقُ مُمْكُنْ وَالزُّوحُ مُرسَكِ فِي فَينَةِ الدِينَادِ وَرُاحَةِ المَجسَاحِ ومَهَ لِالْبَقِيدَةُ وَانْفُ الْمُثِيدَةُ وَإِنظَارِ النَّوْبَةِ وَالْفِسَاجِ عَا عَوْبُهُ سَعَة الْحَاجُ الْحَوْبَةِ قِاللَّفَ حَوَالمَضِيقِ وَالْرَوْعِ وَالْرَقِ عَوْالْرَافِ فَوْلِ وَ قَال فَلُومِ الْعُالِبِ الْمُنتَظِرِوا خُذُةِ الْعَزِيزِ المُقتَادِرِ المعمالية من المرض في عبر أنة عبد الله من خطب بعذ و الخطبة الفشعر ت ها الحلود والروالة هاها و بَكَتِ العُبنون ورَجُفُتِ القلوْب ومِن النَّاسِ مَن يُسَرِّي عَذِ وَ مُطْمِعً الغَرّانُ ومن كام له على الم في رعم وبالعاصع ا وعبد ألا المواح وتد وبزلنا بغي يزع وأهر النَّام أنَّ وي دعايه " والزَّال وُ دُعِبُ أَكْرُبُونِ والتلكا بموالمًا والمارة العابقة العافية والدر لقد قال باطلا و نطق الماكاك المنالغة يقاله وسُّرُ العُولِ المَاكِدِبِ إِنَّةُ لَيَقُولَ فَيُكُرِبُ وايَعِدِ فَيُخِلَفُ العالمة اللعب اللعب العب المنافية والمنافية والمحون العند والعند والعند

العرب النبان المائة عند ذكره والمرابا المنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية ولا المنافية ولا المنافية ولا المنافية المنا

النّور الله بالرائد ومنه ما كري راللة وي سورة العرر من وله فكيد كان علا إلى المرائد والمحدود المرائد والمرافر المرافر المرافر

م دڪر عليه اله عراب فيه فقال انه لڪ اله علي اله علي اله علي اله في اله في محق علي اله في محمد الفرد و كافر في بال طوي به في حق علي المون المن في من الوجر و المحد فات المزاح إد اله بين في من الوجر و فائد و من المن في من الفرائ اله و فائد و من الفرائ اله و فائد و من الفرائ اله و فائد و من الفرائ اله الله و من الفرائ اله و من الفرائ اله و فائد و من الفرائ اله و فائد و من الفرائ اله و فائد و ف

وهنو مُصرَردو ولا لكر لم بنجع كاستم كان فك علقتكم مخالف المنية التكان الممرور

لِللَّ فَإِذَا كَانَ عِنْدَا لِحَوْدِ فَأَتَى ذَا جِرِوا آمِرِهُ وَمَا لَمُ المُخذِالسِّيْوِقُ مَا خِدُهَا فَاذَاكَانَ ذَلِكُ كَانَ اكْبَرِ مكيد ته أن يمني القوم سبّته أما والله والتي المنعني ليفره وهز واكالة رسُ اللَّقِبِ ذِكْرُ المؤْتِ وَإِنَّةُ لِبُمْنَعُهُ مِن فَوَالِ كُنِّ لِسُيارُ اللخورة إنَّه لم يُهَايعُ مُعومة حَتَّى شُرَطُلَهُ أَنْ يُونِيهُ النَّهُ كَارِدَ هَا يُومًا إِسَالًا ويرضي له عكى تركِ الدّين دضية أن ومن خطبة لمعلما واشهد أن الله الراللة وحده المشريك لله المؤل عن في القالف كُلْ اللَّهُ وَالْمَ وَالْمَ خِرِدُ كُمْ عَايِمَةً لَهُ كُلَّ اللَّهِ الرَّهِ هَامِلَهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُو وصفة وسل تعقد الفاوج منه معلى كيفية وكاتناك النجيزية، والنبوين وكري خيط بع الم بكان والفاون إنفاؤ ولفان الله في الما المان الله في مِلْ مِلْ الْمُورِ الْمُؤرِدِ اللْمُؤرِدِ اللْمُؤر 25 City 10 1 2 3 5 9 1

المَنِيَّةِ وَالفَّطَعَتْ عَنْ حَمْ عَلَا بَقِي الْمُنِيَّةِ وَ < هِمَا حَمْ مُفْظِعًا نُ الْمُورِ وَالسِّبَاقَة وَإِلَى الوردِ المؤرُّ وَكُلُّ نَفْسَى مَعَهَا سَإِنَ وَ شَهِيدُ سَإِينَ بِينُو فَهَا إِلَى مَحْشَرُهَا وَشَاهِدُ والمجارة المنافية المالية المالية المنافية المنافية المنافية ورجات ره م جَرَاهِ الهُ الْهُ الْمُتَفَاطِلانِ وَمِنَا دِلْمُتَفَا وَثَاثِ كَلْ يَفْظِع لَهِمْ الْمُعَلَا وَكُلْ الْمُتَفَا وَكُلْ اللَّهِ اللَّهِمْ اللَّهِ اللَّهِمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا عرالير وروس مع ينطعن مقيمها وكه وكالدها وكربان ساحنها ومن خطبة له عكبه الله قد علم السّر الروخير الضماير لَهُ الْمُ خَاطَهُ" بِكُلِّنَى وَ الْعَلَبُة إلْكُلِّنَى وَ الْعِنْ وَ وَعَلَى كُلِّنَى والمراها ف المورور والمعامر فليعم العامل من من من في يآم معلم فيل إرهاف اجلم عنراا ي كلفه واناه وفى قراعِهِ قَهِلُ وَإِن سُعْلِهِ وَفِي مُنْنَعُسِهِ قِلَ إِنْ بوخذ بعظمِه و لِبْمَقِد لِنَفْسِه و فَكَرِم و لِنَتَزُودٌ بظفه في عنوج مِن دَارِظُ عُنِهِ لِلَا إِرَاقًا مَتِهِ • فَاللَّهُ اللَّهُ عِنَاكَ اللَّهِ الظَّالِ الم للخُلْفُوْمِ وَ からかから أيقاالنان فيهااستحفظكم منجنابه واستودعك

wille.ko يَرِين حُفْوْقِهِ فِانَ اللهُ سَبِحانَهُ لَهِ كَالْقَصْحَ عَبُنًّا وَلَمَ بَرُّوكُمْ سُندُك ولم بدعث فيجاله وكاعي فدسمي النادك وعلى أعمالك وكتب آجالك وأنول عليك المخاب حَتِي المَا لَهُ و لَكُمْ فَهُمَا أَنْ لَ مِنْ طِتَابِهِ الَّذِي رَضِي لِنَفْسِهِ وَٱنْهَا إِلَيْكُمْ عَلَى لِمَانِهِ مَحِالِمَة مِنَالُمُ عَالِ ومكارها ونواهيه واكوامره فالقراليك المعُذِرة وانْخَانُ عَلَيْكُمْ الْحِيَّةُ وَقُدُّمُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ وَأَنْدُ رَكُمْ بَينَ بَدَى عَرُ إِبِ عُرِيدٍ فَاسْتَد بَقِيَّة أَيَّا مِكُمْ وَاصِّبْرُوالْهَا أَنفُسُكُمْ فَانْهَا قُلْكُ كَثِيرِ إِلَا يَآمِ النِّي تَكُونُ مِنْكُمْ فِيهَا الْعُفْلَةُ وَالنِّكَ عُلاً عِن الموعِظة و لا نزخِصُوالِ نفسِكم فَتَانهَ بك إلزَّ خُصْ عِذَا هِمَ الطَّلَمَةِ وَ لَا تَدُاهِنُوا فَيْمُعْ

الماسية المناه و بدا و المارة عان على المعصية عباد الله إن النع الناس ا لِنَفْسِهِ الْمُوعَمْمُ لِرَبِهِ وَإِنَّ اغْشَهُمْ لِنَفْسِهِ اعْصَاهُمْ الْ المنوسيان كبنج الياء والعَبْوُطْ مُنْ مُنَى لِرَبِّهِ وَالمَعْبُونِ مِنْ غَبِيلَ نَفْسُهُ وَالمَعْبُوطُ مَنْ سَلِمُ مثل كالمولخ نها دهدا لَهُ دِينَهُ وَالسَّعِيدُ مَن وُعِظْ بِغَيْرِهِ وَالسَّفَخِيرَ مَن الْحُنكُ عَلَى محمود والغيط. いべいりいちょう رله و عنور و واعلمواات بسيرالر ياد شرك و مجالسة أهلِ لَهُوك مِنْسَا " لِلا يَمان و مُحْضَرَة" لِلسَّيْطَانِ جَالِبُوا جَرَة إِنْ الْجُدِبُ فَانَهُ مِحَانِكِ لِلْمَانِ الْفَادِق عَلَى شَفَامِعُانِ الْفَادِق عَلَى شَفَامِعُانِ وكرامية والكاذب عَلَى شَرَفِ مُوافِ وَمَهَا يَهُ وَكُمُ اللهِ فَانَ الْجِينَدُ مَا حُالِ الْمِهَانُ حَمَا تَا حُالِ النَّا دَا كُطُبُ وكائكاعضوا فانتااكالقة واعلواات المكليسقى وَ العَقْلُ وَيُنْتِي الدِّحْرُ فَأَحْدِبُوالمُ مَلَ فَانَةً عَرُورٌ إلى وصاحبة عرورد ومنخطبة له علماللم عباد الله إِنَّ مِن الْحَبُّ عِبًا ﴿ أَللَّهِ اللَّهِ عَدْ الْعَالَمُ اللَّهُ عَلَى الْحَبُّ عِبًا ﴿ أَللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَبُّ عَلَى الْعَالَمُ اللَّهُ عَلَى الْحَبُّ عَلَى الْحَبُّ الْعَالَمُ اللَّهُ عَلَى الْحَبْ عَلَى الْحَبْ عَلَى الْحَبْ عَلَى الْحَبْ عَلَى الْحَبْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَبْ عَلَى الْحَبْلُمُ الْحَبْ عَلَى الْمُعْلِقِيْلِ عَلَى الْحَبْ عَلْمَ عَلَى الْحَبْ عَلْحَالِقَ عَلَى الْحَبْ عَلَى الْحَبْعِ الْحَبْ عَلَى الْحَبْ عَلَى الْحَبْ عَلَى ال

به فاستشعرا مخزن و بجلب الخوف فرا مِصْبَاحُ الْهُدَئِ فِي قَلْبِهِ وَاعَدُ الْقِرَى لِبِوَمِهِ النَّارِلِ بِهِ فَظُرْبَ عَلَى نَفْسِهِ البَعِيدُ وَهُوِّنَ النَّكِيدُ لَكُظُر فَأَيْصُرُ وَ لَا عَلَى فَاسْتَكُثْرُ وَارْ نُوكَ مِنْ عُلْيِ فرات سُقِلَت له مؤارده وفَشْرَب نَعْلَا وَسَلَّكَ سَبِلاَ جَدُدُ الْأَصْلَا فَلَهُ وَلَا لِللَّهِ سُرُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَّا لَلَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مِنَ الْمُنْ مِلِاً هُمَّا وَاحِدًا إِنْفُرُدُ بِهِ فَيْ رَجُ مِنْ فِي العُيُ وَمُنْنَا رُكِيةً أَهِلِ لِمُورِي صَارَمِنَ فَأَلِيْجِ أَبُوابِ الهُدُكُ ومُعَالِيوِ لَبُوابِ الرِّحَى قَالَبُصْرُ طُرِيقَةِ إِلَى وسكك سبلة وعرف منازه و فطع عاره و الما واستمسك من العنوك بأوتفتها ومن يجبال بأستما فَهُ مِنَ الْبُغِيزِ عَلَى مِنْ إِلَى ضُورُ السِّيرِ فَا نَصِ نَفْسَ وَ لَيْلِ بله بنهانه و تعالى ولا رفه المنور من اصدار

الله عَلَيهِ وَنَصِيرِكُ لِلَّ فَرْعِ إِلَى صَلِهِ مِصْبَاجٍ ظُلْمَا إِن كُنَّا فِ المُسِيرًا وَ عَيْسُواتٍ مِفْتَاحُ مُبْمَاتِ وَ فَآعِ مَعْضِلَانِ وَلِينَ فَلُواتٍ يَقُولُ فَيُغْفِعُ و يَسْحُتُ فِيمُ لَمْ قَالَ خَلَصَ لِللَّهِ فَا فَاسْتَخْلُصُهُ فَهُو مِنْ عَادِن دِينِهِ وَاوْتَادِ ارضِهِ فَدَالْنَ مُ نَفْسَهُ العَدْلُ فَكَانَ أَوْ لَ عَدْلِهِ نَعْمَ Seriful States الهوئ عن نفسه يصف الحي و بعمل به لايد عد للخَيْرِ عَايَهُ لِلَّ إِنَّهَا وَ لَا يَظِينَهُ لِلَّا فَصَدُهَا فَكُ أَعْكَنُ الْحِينَا بُ مِن رِمَامِهِ فَهُو قَالِدُه، وَإِمَامُه، كُلْلَ حَيْثُ حَلَّ تُعَلَّهُ وَيَنْزِلُ حَبَّنْ عَانَ مُنْزِلَهُ ، وَاخْرُ قَد إِنْ عَالِمًا و كَبِسَ مِنْ فَا قَتْبَسَرَجَهَا إِلَمِنْ خَفَا إِلَ . ﴿ وَاضَالِيكَ مِنْ صَلْاً لِ وَنَصَبُ لِلنَّا سِلَ شُوَاتًا مِنْ جُالِ عُرُ ورو قُولِ رُورِ فَكَ حَمَلَ الْحِتَابَ عَلَى الْوَالِمِ وعَطَفَ الْحُقِّ عَلَى أَهُو إِيَّهِ يُومِن مِن الْعَظَّا يُمُو يُفْوَرُ

كبراجكرابكم يَقِوْل أَفِقْ عِندَالسُّبْهَانِ وَفِيهَا و قع و يَقُول أعترال البدع و بَيْنَها اصطبح فَالْصُورَة صُورَة إِنسَانِ وَالْقَالْبُ ظُلْبُ جُهُوانِ كليعُرف باب الهندي فيئتبعه وكاباب العي فَيُصْدُ عَنْهُ فَلَالِكُ مِينَكُ الْمُحِيّارِ \* فَأَيْنَ نَلْهُ وَلَا والنّ بوفكون والم عكم فايمند والريات والخام و المئار منصوبة ﴿ فَأَبِنَ إِبْنَاهُ بِكُمْ يَا كِيفَ نَعْمَهُ وَلَيْ و بَينَكُمْ عِنْرَة نِبِيتِكُمْ وَهُمْ أَرْمَة وَ الْحِنَّ وَ الْسِنَة الصِّدُفِ فَأ نِزلوْهِ إِلَّهِ مِأْ حَسِنِ مُنَادِ لِللَّهُ أَانِ وُرِدُوهُم ورود الهيم العِطَاشِ أَيْهَا النَّاسْ خُذُوهَا عَنْ خَارِمُ النَّبِيِّينِ صَلَّى الله عَلَيه وَالِهِ إِنَّهُ يَمُونَ مَنْ مَاتُ مِنَّا وليسى بميت ويت كي من بلي مِنّا وليسَ بنالٍ فلانفولو عَاكُمْ نَعْمُ وَوْلَ فَارْ آكَ عُمْ الْحُوْرِ فَيَا

والاران في الم المحارفي بالشار المعطام ويالوارك على الم علا المران و المراز ورك ولم الشار الم حور أو العراقية واعْدِدُوامَن الحجية لَكُمْ عَلَيْهِ وَا نَاهُو الْمُ اعْدَلْ فِيْحَمْ بِالنَّقِلِ لِلْكَبِرِوا مُرْكُ فِيحَمْ النَّقِلُ لِمَا صَعْرَ ورك زن ونيكم راية الميكان وو قفت على خلاود اكلال واكرام والبسينكم والعافية منعدل و فرشتك المعروف من قول وفعلى و أريثكم كَرُائِمُ الْمُخْلَافِ مِن نَفْشِي فَلا تَسْتَعْمِلُوا الرّ اي فيماك ندرك فعره البصر وكايتعالمال المهالفك عَامَّنَي يَظُنَّ الظَّاتِ الثَّالَةُ نَيَامَعُقُولُهُ وَ عَلَى بِنِي الْمَيْتُ مُنْ مُنْ فَعُ وَرُهُمُ الْوُرِدُ فَمْ صَفَّوْ هَا وَكُلَّ يرفع عن هذو المتفي سوظها وكاسيفها وكذب الطَّانَ لِلا لِكَ مَلْ هِي مُجَدِّنَةٌ مِنْ لَذِ يَذِ الْعَيْشِ يَتَطَعُمُونَهُا بْرِهُ مُ الله الفِظْوُنِهَا خِلْهُ" ومنخطبة لمعليالل الله بعد فارت الله نبحاله و تعالى لم يقض جناري.

مِنَ الْمُ مِي إِلَّهِ بِعَدُ أَنَّ لِي وَيَلارٌ وَفِي دُونَ مَا اسْتَقْبَلْيْ عَلْبِ بِلَبِيبِ وَ لَا كُلِّ ذِي سَهُ بِسَمِيعٍ وَ لَا كُلِّ ذِي مَاظِيرٍ بهصر فكاعتا وكالى لاأعجب منخطار علا والفرون بهصر فكا عنه المحدود المحدود المحدود المعالمة المالية يَقْتُدُونَ بِعَمُلِ مِي وَكُلِي مِنْ وَكُلِي فِي الْمُعِفُونَ بِغَيْبِ وَالْمَعِفُونَ عَنْعَيْبٍ بِعُمَاوْنَ فِلْ لَنْ بِهَارِتُ وَ بِسُرِونَ وَإِنَا السَّهُ وَإِن المعروف فيهماعر فوا والمنكر عند هوما أنكروا مَفْزَعْهُمْ فِي المعضلاتِ إلى الله انفسهم وتعويلفي والمنفيات على آرائهم كالتهاري كُلُّ امْرِيْ مِنْهُ إِمَامِ دِنْفُنْسِهِ قَالَ خَارَمِنْكَا فِهَا بِرُى بعرى نفان وأسباب محكمان ومن خطبة لمعالم

ان فض في خَفَقَ أَبَائِم فَا نَهُ نَفَاكَ قَدَفَعَلَ مِعَلَقَ مُعَلِقِ مَا لَا بُرْ لَهُ مِنَ الْاَقْدَارُ البتحين وأسباب التَّحِلِمَ لَمُ مُنَا لَا بَنْ عَلَيْهِ وَالْهِ وَلَا مِنْ اللّهِ التَّحِلِمِ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ النجاة الن يَغْتُرُ مِن اللهُ السّلَه عَلَى مِن فَنْرَة مِنَ الرَّسْلُ وَطُولِ مَحْعَهُ مِن الْمُمْ مَ فالمراز واعترام واعترام والفتن وانتشار مِن المور والطمر الخروب الدّيمان الله والعين في المان المان الله و العين الله و المعنى وكالكؤك فاخ لك الوتمان أسول وُان كَانَ فِيهِ وَمِنْ لَهُ مِن وَرُفِهَا وَإِنَّا سِمِن مُرَمَا وَاغُورَا لِمِن مَا لَهَا فَدِدُرُسُكُ حاضر اوغائب اذع بجوز بُونُ النَّصَلِفُ مُن اللَّهُ أَعَلام المُلُكِ مِن طَهِرَتْ أَعَلام الرَّدَى فَعَى مُنْجَعَمُ فَا العمية يئ المخلوفين بن جُنْ اللهِ نَاطِقِ لِهُ هُلِمًا عَابِسَةٌ فِي وَجُهِ طَالِبِهَا شُرُهُ الْفِتْنَةُ وَطَعَامُهَا على ين صفر اردر فنا الجيفة و شعارها الحوث ود فارها السبيف فاعتبروا الدُلاً آجراً مرهافات عِماد اللهِ واذكر والبك الني آباؤكم وراحو الكم بهكانيا ورا قذا فذا في المعرف فريمنون وعليها محاسبون ولهروسما تفاحمت المعدد المن علون بحث وكريم العنود وكل خلت فيها بنكم و ببنهم. بلك والعنو فعالا منعد والمان يمون المار الم حقاب والقرون وكما الني واليوم ويوم كندم لأوس لعطا يفال أسناه فِي صَلابِهِم بِمعِيدِ وَاللَّهِ مَا أَسْمَعُ حَدْ الرَّسُولُ صَيِّ الله عليه الله ومع ننك المو ها إنا في المسفحة وه المرام ال

سُنْفَتَ لَهُ وَالْمُ بِصَارِهِ وَجُعِلَتْ لَهُ وَالْمُ فَيْكَة فِعِهِ كَلَّ الْمُوارَ لِلْ وَ قُلْ عَظِيمٌ مِسْلَهُ إِنْ عَالِي مَالِهُ مَا نُصِرُتُمُ بَعَدُ هِمْ نَيْنًا جَهِلُوْهُ وَكَالُصْفِينَمْ بِهِ وَجُرِمُوهُ وَلَفْنَد نَزُلُتْ بِحُمْ الْبَلِيَّة ﴿ جَائِلاً خِطَامْهَا رِخُوا بِطَالْهَا ﴿ فَلَا بِعَنْ رُ يَحْتُم مَا أَصِبُ وِيهِ أَهَالُ الغُرُورِ فَا نَمَا هُوَظُلْ مُمْدُ وَذُ إِلَى الْمُعِدُودِ وَمِنْ خُطِيَةٍ لَهُ عَلَى الْمِ الْمُعُوفِ مِنْ غَيْرِ رُونِيةِ الْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ رُونِيةٍ ﴿ اللَّذِي لَمْ يُزُلُّ فَايُمَّا مَ دَامِمًا إِذْ كُلْمَا " ذَانَ أَبُواجٍ و كَا جَنْكَ ذَانُ أَرْتَاج و كالبالاداج و كابحود ساج و كاجبال ذوفياج وكا في وزواعو جاج و كارض ذات ما دواع خلون ذ واعتمار دُلِكُ مُسَالِيعُ الْحُلْقُ وَوَالِنَهُ وَالْهُ الْ ورارِقه والشُّ والفرُّ والفرُّ والنابِ وضرُصابِتِه يُدلِهاب

عُلَجِدِيدٍ وَيَقِي إِن كُلْ يَعِيدٍ قَيْمُ أَرْدُ الْفَهُ وَاحْتَى الما المن المن المن المن واعدا لم وعل د الفاسع و خابئة اعدا و على و اعدا لم وعلى د الفاسع و خابئة المن المناه المن المناه المن المناه المن المناه الم النواب والحقابة الجنا كَنْ إِنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ وَمُسْتَقَرَّ هُمْ وَمُسْتُوحً عَمْ الْمُنْ وَعَمْ भासिंगः निर्माति مِنَ الأَرْحَامِ وَالنَّطِّهُ وِرِ إِلَى أَنْ نَنْنَا هُو يَعِيمِ الْعَايَاتِ هُو فر ارت فا على عداية بالمرجرة الَّذِي الْسَاكُ فَ رِنْقِهِ مَنْهُ عَلَى عَدَا إِلَهِ فِي سَعَةً رَجْمُتِهِ مُعْ سَعُوْرُ حَمَّةً بِهِ عَلَيْهِمُ لَا لِلْهِ مِنْ الْمُعْلِمِيمُ الْمُعْلِمِمُ الْمُعْلِمُمُ الْمُعْلِمُمُ وَانْتَعَتْ رَحْمَتُهُ لِأُولِيَا يُهِ فِي خِدْوْ نُوتِينِهِ فَاهِرْ ريدر قاهرين مَنْ عَا زَّه و وَمُنِدُ مِنْ شَاقَة وَمُدِلِّ مَن نَاوَاه وَعَالِدَ للأوليار ومديروش لغ الدّ اربي مع شدة منا مَنْ عَادَاه مِنْ تُوكِّ لَ عُلَيهِ كَفَاه و مَنْ سَالَة ا عَطَاه و مَنْ علن إنام ونالدتها النَّفُولِينَ النَّفُولِينَ إِقْرَضَهُ فَضًا هُ وَمَن سُنُكُرُ حُدُواهُ ، عِبَادَ اللَّهِ ، ب المن بن والعُق وال العلاات سن بحرت ر نواانفشكم مِي فَالِلُ نُوْدَ نَوْا وَ حَاسِبُولِهَامِن ليه العراد وتالفظ الن الحاسبواو منفسوا فلك صبوا بحناو والمفادو التخليف فى سىك دۇغۇراك والعَنْ السِّيان واعلَمُوا أَنَّهُ مَن لَم يُعِن عَلَي عم احظمة بالعُقوبات المار العالم المارية حَيِّ بَكُورُ لَهُ بِهَا وَاعِظْ وَرَاجِرْ مِهَا 

عكيه تعرف يخطبة المشاح ويحدج وَكَانَ سَائِبُكْ سَالُهُ أَن بَصِفَ اللَّهَ لَهُ حَتَّى كَانَهُ بِهُ إِنَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ لَهُ حَتَّى كَانَهُ بَرُاهُ إِعَانًا فَغَطِبُ لِدُلِكُ رُوَى مسعَدُ بْنُصَدُ فَهُ عَنِ الصَّادِ فَ جعفَ الْ حمد عليها اللم أنة قال خطب أمين المن منبن عليد السّلم والصّلوة بَ ولعكن والخطبة عَلَى مِنبِرُ الكوفة وخرك أنَّ رَخِلاً أَنَّاهُ فَقَالُ وَإِذَا لَا يُسْكِرُ له بالمين صِفْ لنَار بَيَّا لِنزداد له حبًّا وبمعوفه الماليِّ الله يَا فَعُضِبُ عَلَيه اللَّم فَنَا ذَكِ الصَّلُونَ جَامِعَةٌ فَاجِمْعُ النَّاسَ النَّي النَّاعِ وَالوَوْرِ المال حَتَى عَصَّ المسَي وَ بِأَهِلِهِ فَصُعِلُ ٱلمِنْبُرِ وَهُو مُغْطَبُ مُسَعِّبً وَإِنْ اللَّهِ اللُّوبِ فَحِيْ لَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الحث لا لله الذي كا بفرة المنع وكانكديه المعظا والجود إذ كالمفطمية سِوَاهِ وَكُلْ مَا بِعِ مَلْ مُومْ مُاخُلاً

بِفَوَا بُدِ النِّعِ وَعُو أَبْلِ الْمَرْيِدِ وَالقِسَمِ عِيَالَة . الحَلَابِيْقِ ضِمَ الدَّالَةِ مَ فَكَدِّرًا قَوْالْهُمْ وَ لِلْعَ رَسِبِلَ الرّ اغبير ليه والطّالِين مالك به و ليس بماسيل ويكون الله والآود الآود الآود الآود الله المالة الم بَهِ إِلَا حُوكُ مِنهُ بِمَا لَمُنْ مُن لَا وَ لَا الَّذِي لَم يَكُن لَهُ قُلْن فَيُحُونَ سُيُن قِعَلَهُ وَالْمَحِزِ اللَّذِي لَسِرَلَهُ بِعُلْ فَكُونَ اوتُدْرِكُهُ مَا أَخْتُلُفَ عَلَيْهِ دُهُ رَدُ فَيَخْتُلُوكُمِنُهُ وَلُووَ هَا مَا نَنَفِيسَتْ عَنْهِ مِعَادِ نَ إِجِهَالِ فَعِكَتْ عَنْ أَصْدَ افْ الْبِحَارِمِنْ فِلْنِ اللَّجَيْنِ وَالعِقْبُارِي نَثَارُوْ الدّرة و حصيد المرجان ما الرّكان وفي ود و والنفائد سعة ماعنده ولكانعنده من د خاير المنعام ما لانتقاله مطالب الأنام لانة

السَّايْكِ فِي كَلِّكُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّ من صفته فا من به واستفی بنورهداین مین مین لَقَحُ النَّيْكَانَ عِلْمَهُ مِمَّالَيْنَ فِالْحِنَّا عَلَيْكُ فَرضَهُ وَ كُرِفِي سُنَةِ ٱلنِّي صَكَّالِلَّهُ عَلَيهِ وَالَّهِ مَنِكَ وايمتة الهندك أثرن فكِ زُعِلْمَة إلى الله بحالة وَان دَلِكُ مُنتهَ حُنِ اللّهِ عَلَيْكُ وَاعْتُ اللّهِ عَلَيْكُ وَاعْتُ الْأ الر اسخين بوالعِلْم ه الذّبن أعناه وعن في ا لَدِدِ المَصْرُوبَةِ دُونَ الغَيْوِبِ لِلْقُرُ الْإِنْجُمْلَةِ مَا وا تفسيره، مِنَ لغيب المحدوب في فَرَكُحُ اللهُ نعالى افهم بالعي عن شاول مالم في علوا به علمًا أواللااعبي كَافِي النَّعَمَّقِ فِيمَالُم يُحَلِّفَهُمْ الْبَحْنَ

عَظْمَ فَيْ بِهِا لَهُ ﴿ عَلَى قَلْ مِعَقَلِكَ فَتَكُونُ مِنْ الْطَالِدُ صُوَالقَادِ وَاللَّهِ يَ إِذَا ارْتَمَيْ الأوهَامُ لِتُدْرِكُمْنَ عَلَمُ فَدُونِهِ وَجُاوِلُ الفِكُرْ الْمِبْرِّا الْمِنْ عُظُرِ الوساوير ر الإم واخطر الله عليه في عليه و عبيقات عيوب ملكوته وتولوت الخاطِر الله الله المجدات الفاوت الله المجدات وكيفية وفاية وعيفت المعدودة وُ اللَّهُ وَ الْوِلْهُ وَ الْعِلْمُ الْحِلْلِ الْعُقْنُولِ فِي جَبِنْ لَا تَبْلُعُنُهُ الصِّفَاتِ لِنَنَالُ ا عِلْمُ دُا تِهِ رُدُ عَهَا وَ فِي تَجُونِ مُهَا وِي سُدُولِ لَغِيُوبِ مَكَادِكَ مِنْ مَهُ مُوانِ مُنْ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مَكَالُهُ فَرَجُعَتْ الْحَجْمُ مُمَالِحُ مَنْ وَلَهُ مُ هُورُكُ النَّقَوْطُ إِلَى مَعَارَةُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهِ وَكُلَّ الْمُعَلِّمُ وَلَيْنِ وَكُلَّ الْمُعَلِّمُ وَلَيْنِ وَلَكُمْ وَلَيْنِ وَلَيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلَيْنَ وَلِيْنَ وَلِينَ وَلَيْنَ وَلِيْنَ وَلِيْنَ وَلِينَ وَلَيْنَ وَلِينَا فَي اللّهُ الْمُعْلِمُ وَلَيْنَ وَلِينَا وَلِي لَكُولِهِ وَلِينَا وَلِي لَا لَا لِينَا وَلِينَا لِينَا وَلِينَا لِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَ . يَخُطْ رِبِهَالِ الولِي لِرِّو بَيَانِ حَاظِرَةً "مِن تَقْدِيرِ عَلا لِهُ سِرِّتِهِ النِّي ابْنَدَعَ اكَافَ عَلَى عَبْرِمِثَالِ اسْنَكُهُ و كامِقْدَارِاجْنَدَى عَلَيْهِ مِنْ خَالِقِ مَعْبُورِكَانَ فُلُهُ وَالْمَانَامِي مَلَكُونِ فَدُرْتِهِ وَ عَمَا يَمِنَا نَطَقَتْ

لهاهنا وان يكون كلكم من أصروا جد خلق بعالة ثل آخر علط بعن و للجيئة و خلق أو كا وه علط ربين الحزى فد كو المنظمة المون كلكم من أصروا المنظمة في عدّ ه المخطب و خدر كيفية أحوال لملاية محكة على المؤلمة المرافعة المرافعة المرافعة المرافعة المرافعة المرافعة المرفعة ال

ان والم (صفى تلك لما على المعلى المرافي بن عليه الدا على الأعلى المنافية المنافية في الطافية في المنظمة المنظ

به اتا د چه و اعْبراوا الحاجة و من الحلق إلى آنْ يُقِيمُهُمُ وَسَالِ فَوْ رَتِهِ مَا ذَكَا بِاصْطِرَارِ فَيَا مِن عَجْ الخِيّة لَهُ عَلَى عَرِفَتِهِ وَظُهُرَتْ فِالْبَدَ إِلَا الَّيْ أَحَدُ لَا الْمِيّالَةِ أَحَدُ لَا الْمِ مِنْ اللَّهُ وَ كُلِلاً عَلَيْهِ وَالْكُلُونَ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُ اللْمُعِلَّا اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل آثار صنعتِه واعلام حِكْمَتِهِ فَصَارَكُ لِي مَا خُلُقَ إِ بالندبير كاطِفَة « وَدِلالنّه عَلَى المبْدع قَامِمُة « وَ فَاشْفَلْ نِهَ مِنْ الْمُحْدِدِ الْفَالْ بِهِ الْعَصَالِيةِ الْمُعْدَدِ الْفَالْ بِهِ الْمُعْدَدِ الْفَالْ بِهِ الْمُعْدَدِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اَنْ مَن شَبِهُ عَلَى نِبَهِ إِن عَضَاء خُلْفِكُ وَ لَلْاحِ حِقَافِ الْمُتَّمِ مقاصله المختية لندبر حكمتك لم يقفد غيث مير عَلَى مَعْرِفَتِكُ وَلَمْ يَهَاسِّرُ قُلْبُهِ الْيَفْيِيُ بِأَنَّهُ لَا نِكِّ وكائة لمسر ببرو التابعين من المتبوعين إذيق الله إن كالله والكالم المالك ا الناكرالعادلون بكراد شيتوك بأصابهم و نجاد كدايه الماد الهرد و ردي المخاوفين بأوهامهم وَجُزُونُكُ بِحُونِي الْمِحْسَمَاتِ وَاللَّهِ

رُبِخُواطِرِهِم وَقُدُرُولَ عَلَى كِلْفَتْ وَ الْمُخْتَلِفَةِ الْفُورِيُّ -و المام الم المام فَقَالُ عَدُلُ مِلُ وَالعَادِلُ مِكَ كَا وَرُدُ مِمَا نَنْ رُ لَكَ مِلَ وَالعَادِلُ مِكَ كَا وَرُدُ مِمَا نَنْ رُ لَكَ بِهِ مخ كات آياتِك و نطقت عنه شو اهد جج بيناتِل وَالْيِّكُ إِللَهُ اللَّهِ عَلَمْ بَتُنَاهُ فِالْعُقُولِ فَتُكُونَ فِي المكتب فيحرها محكفًا وكافي رويّات خواطها وَيُلُونُ مُحُدُودًا مُصَرِّفًا مِلْمِينَ مِنْ الْكُونُ مُاخَلُونَ فَاكْمُ تُقدِيرَه و و كَبّرَه فَا لُطْفَ تَدبِيرَه و وجَهَه إلوجفته فَلَيْبُعُدُ مُدُودُ مَنْزِلَتِهِ وَلَمْ يَقْضُرِدُونَ الْمِنْتِفَاءِ إِلَى ه وكم سننصعب إذ اركوبالمضي على داكرنه و عَفَ وَإِنْ الْمُحَاصِدُ رَبِ الْمُورِدُ عَيْ مَيْنِينِهِ الْمُنْ وَرِدُ عَيْ مَيْنِينِهِ الْمُنْتَاءِدُ وَ الْمُنْ الْمُنْكَارُ مِلْارُويَةِ فِكُرْ الْرَالِيعَاوُلَا فِرَكَةً المريزة المعكر عليها والانجروبة افاد هامن حوارا

ورود معدد مبنيًا على المرة ويكون إد هي وكان وبد كاعنه و ناداها من الا والسيفارة و وقدد كرنا وقد المنطية الم والمحدة المنطقة المنطقة المنطقة والمرتون هاهنا مقتبس و والمرتون هاهنا مقتبس و فرا من المنطقة والمرتون هاهنا مقتبس و فرا من المنطقة المنطقة والمرتون والمنطقة والمنطق

الذَّهُورُ وَكُلَّ اللَّهُ عَلَى البَّدَاعِ عَجَابُ المُورِ فُ خُلَعْهُ وَأَدْعَىٰ لِطَاعَتِهِ وَأَجَابَ إِلَى دُعَوْتِهِ لَمْ يَعْتُرُضُ دونه ريك المنطئ كاكاة المنكري قاقام وكالمشا آوك ها و بفير خدوك ها وكلم بفدر ته بيئ متضادِّها وَ وَصَلَ أَسْبَابَ فَرُ الْبِينِهَا وَ فَرِ قَفْهَا أَجْنَاسًا مُحْتَلِفًا إِنْ بِنَاكُذُورِ وَالْمُقْرَارِ وَالْعُرَائِرُوالْمُيَاتِ بِكُلْمَا يُاخَلَا يُوَ أحْكَمُ صَنْعَهَا وَ فَطَرُهَا عَلَي مَا أَرُا دُو الْبُدُعُمَا وَسَمَا روصفة المتماؤونظم بلاتعليق موان فرجهاوكاه صْدُوعَ انْفِرَاجِهَا وُو نَبْعُ بَيْنَهَا وَبَينَ أَرُو اجْهَا وَا وَلِكُ لُكُ لِلهَابِطِينِ بِأُمْرُهِ وَالصَّاعِدِينَ بِأَعْالِحُنْدُ فِي حنزونة مِعْرَاجِهَا وَنَدُاهَا بِعَدُ إِذْ هِي ذَخَانٌ فَاللَّحِيثُ عنرك الشراجهاو فين بعد الررتان صواميك بوابها جواء الما واقام رحد أبن النته النواب عكى نعابها

وَيَرَالِهُ مِنْ مَا مِنْ وَأَمْسُكُ عَامِنَ لَ مُنْ وَلَا بِأَيدِهِ وَأَمْرُ هَا أَنْ تَفْفُ مُسْتُسْلِمَةً إِمْرُهُ وَجَعَلَ شَمْسَهَا اللَّهُ مُبْصِرَةً الماره المارها وقر ها الله معنوة ورما الما واجراها رنه مُنَا فِل مُحَدُّرًا هُمَا وَ قُدُّر مَسِيرَ هُمَا فِي مُدَارِج وَرَجِهِمَا الني بين اللِّهِ فَ النَّهُ وَ النَّهُ اللَّهِ فَ النَّهُ اللَّهِ فَ النَّهُ اللَّهِ فَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ﴿ مُقَادِ برهما عُرْ عَلَقَ وَجُوتِهَا فَلَكُهَا و نَاظِ بِعَا زِينَتُهَا مِن حُفِيًّا نِدِ رُارِيهَا وُمصًا بِيجٍ كُو الْبِهَا وَرُمَي مُسْنَرُقِي السَّمْعُ بِنُوافِئِ شُهْمِهَا وَأَجِرُ الْفَاعِلَ أَدْ كَالِ سَخِيرُهَا مِنْ لِنَانِ ثَا بِنِهَا وَمُنْ سِالِرُهَا وَهُنُوطِهَا وَمُعُودِهَا اللهُ مَ اللهُ على والمنعِعد و द्रि रेस्ट्रेश्ट्यं स्प्रिमारि على السّرونة ويوحون إلى وكريهاو سعودها ومنهاف معودها الملاقية ولياس والطفة ووالمؤوانة ارتض علاد لالهاائ مجارت المرسخاف بنكانه بإسطان سمواته ورعادة يروفها واطوالتوكعل الصَّفِيجِ المُعْلِي مِن مَلْكُوتِهِ خُلْقًا بريعًا مِن مُلْيَكُتِهِ المَّا الْعَالَمُ عَلَى اللهُ الْمُعَالِمُ وَ وَ ربم فراوج في اجها و حسنا بهم فنوق اجوابطا

دَ لِكَ الرَّجِيجِ الَّذِي تَسْتَكِي مِنْهُ الْأَسْمَاعُ شِهْكَاتْ نُوْرِ تردع الأبضار عَن بلوغما فَنُقِعْكُ خَاسِيَّةٌ خُذُودِهَا اَسْنَا هِ عَلَى صُورِ مَحْتَلِفًا إِن وَاقْدُ ارِمْتَفًا وَ الْإِلْ الْولِي ا جُنِيَةٍ لَتُنْبَحُ وَ خِلَالُ عِزَّتِهِ لَا يَنْتَجَاوُنَ مَاظَهُنَ وَلَكُلْ مِن صَنْعِهِ وَ لَم يَدَّعَوْثَ أَنْهُمْ كِلْقُوْنَ شَبًّا مَعَهُ مِمَّا انْفَرْدِ بِهِ بَلْ عِنَا لَا مُحْتُرُمُونَ لا يَسْبِغُونَهُ بِالْقُولِ وَهِ إِنَّا مِرِهِ يَعْمُكُونَ جَعَلَمْ فِيهَا هَنَالِكَ أَهَلَ لِمَانَةِ عَلَى حَيْدِهِ وحمام إلى المرسلين و كابع أمره و نفيه و عصمه مِن رَيبِ السُّبْهَانِ فَمَامِنْ وَالغِرْعَى سِيلِمَوْفَانِهِ والمدَّ عربفوايد المعونة واسْعَر فَاوْبَهُمْ تُواضَّعُ إخبات السَّحييكة ٥٠ فَيْحَ لَمْ أَبُوانًا ذُ لُلَّ إِلَى

مُنَاجِيدِ و وَنُصَبَ لَمْ مُنَارًا وَاضِيهُ عَلَى عَلَم تُوجِيدِهِ فَجَ إِنْ فَعِلْمُ مُوْصِرَاتُ الْآنَامِ وَلَمْ يَحُلُّمْ عَقَبْ اللَّيَالِي وَ الريام ولم نرم الشكول بنوازعها عزيمة إيمانهم ولم يا و تَعْبُرُ لِ الْطَنُونَ عَلَى مَعَافِلِ يَقْبِينِ وَ لَا فَرَحَتْ فَا دِحَةُ ير الحرف فيما بينه و السكنة الحيي و ما لاف من معرفته بطايره وسكن من عظميته و هينة حلالته اله في ما اَ تَنَاءِ صَارُ ورِهِم و لَم تَنظمَعُ فيهم الوَسَاوِسُ فَتَعْنُوعَ بِرَيْنَهَا . وَ فِلْوَسَاطِهَا الله على فرك رهم منه من هو في في في الذي و في عظم الجَالِ الشَّيْخَ، وَفِي قَتْرُةُ الطَّلَامِ المَديثُ وَمِنعَمْنَ فَ خَرَفَتُ أَقْدُ الْمُمْ يَحُونُمُ الْمُرْضِلِ السَّفَلِي فِي كُرَ الْمَانِينِ وَ فَلْ نَفُ إِنْ فِي عُمَارِفِ لِهُوادِ وَ يَحْتَهَا رِدَى وَ فَا فَهُ إِنَّ فَكُا رِفْ لَهُ وَادِ وَ يَحْتَهَا رِدَى وَ هُمَا فَهُ إِنَّ فَكُا رِفْ لَهُ وَادِ وَ يَحْتَهَا رِدَى وَهُمَّا وَهُ إِنَّهُ فَا فَهُ إِنَّهُ اللَّهُ وَادِ وَيَحْتَهَا رِدَى وَهُمَّا وَهُ إِنَّهُ فَا فَهُ إِنَّ اللَّهُ وَادِ وَيَحْتَهَا رِدَى وَهُمَّا فِنْ وَادْ وَيَحْتَهَا رِدَى وَهُمَّا فِنْ وَادْ وَيَحْتَهَا رِدَى وَهُمَّا فِنْ وَادْ وَيَحْتَهَا رِدَى وَهُمَّا وَنْ وَيُعْمَا وَمُ وَيَهُمُ اللَّهُ وَادْ وَيُحْتَهُا مِنْ وَادْ وَيَحْتَهُا مِنْ وَادْ وَيَعْمَا وَمُوادِ وَيُحْتَهُا رِدَى وَهُوادِ وَيَحْتَهُا مِنْ وَيَعْمُوادِ وَيَعْمَا وَمُوادِ وَيَعْمَا وَمُوادِ وَيَعْمَا مِنْ وَيَعْمُ وَمُوادِ وَيَعْمُا مِنْ وَلَهُ وَاللَّهُ وَادْ وَيُعْمَا مِنْ وَيُعْمُ وَلَهُ وَادْ وَيُعْمَا وَنْ وَيُعْمُ وَلَهُ وَادْ وَيُعْمَا مِنْ وَيَعْمُ وَلَهُ وَادْ وَيُعْمَا وَلَهُ وَادْ وَيُعْمَا وَلَهُ وَادْ وَيُعْمَا مِنْ وَالْمُوادِ وَيَعْمُ وَلَهُ وَادْ وَيُعْمَا وَلَهُ وَادْ وَيُعْمَا وَلَهُ وَادْ وَيُعْمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا فَعُلَّا فِي اللَّهُ وَادْ وَيُعْمُ وَاللَّهُ وَادْ وَيُعْمُ وَلَهُ وَلَهُ وَادْ وَيُعْمُ وَلَهُ وَادْ وَيُعْمُ وَلَّهُ وَادْ وَيُعْمُ وَلَهُ وَادْ وَيُعْمُ وَادْ وَيُعْمُ وَلَهُ وَادْ وَيُعْمُ وَلَا فَعُلَّا فِي وَالْمُوادِ وَيَعْمُ وَلَهُ وَلَا فَعُلَّا فِي وَاللَّهُ وَلَا فَعُلَّا فِي مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَقًا وَلَهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَهُ وَلَا مُعْلَمُ وَالْمِنْ وَلَا فَعُلَّا فِي مُعْلَمُ وَلَا مُعِلَّا فِي فَالْمِنْ وَاللَّهُ وَلَا فَعِلْمُ وَاللَّهُ وَلَا فَعُلَّا فِي فَالْمُوادِي وَاللَّهُ وَلَا فِي فَاللَّهُ وَالْمُوادِ وَالْفِي وَالْمُوادِقُولُوا فِي أَلَّا فَاللَّهُ وَالْمُوادِ وَالْمُودُ وَالْمُوادِ وَلَالْمُوادِ وَالْمُوادِ بخبسهاع إنتها عراكان من الحدود المتناهية قالسنفاعة النَّخَالُ عِنَا كَرْنُهُ وَوَسُلِّكُ حَفَّا بُقَّ الْمِكَانَ بَيْنُمْ وُبِينَ إِ

معرفته و قطعم الميقات بوالى الوكه اليه ولم بخاور رَ غَبَاتُهُمُ مَاعِندَه وإلى كَاعِندَ عَبْرِهِ قُلدُ اقْوَا كَلاَوْهُ of Stein Liabor sto His معرفته وسربوا بالكاس لروية من محبته المنالقة الخوف مُكَنَّتُ مِن سُو يُلَاءِ قَالُوبِيمِ وَشَيْعَ لَهُ وَخِيفَتِهِ فَيُوابِطُولِ الطَّاعَةِ اعْتِدَ النَّظَوْدِهِم وَلَمْ يُنْفِدُ طُولُ الرَّعْنُهِ إليهِ مَاكِّةُ نَصَّرَعِهِ وَلا أَطْلَقُ عَنْهُ عَظْيمُ الزُّلْعَاةِ رِبُقَ حَسُنُوعِهِم وَلَمْ يَنُو لَهُمْ, الْم عِجَابِ فَيَسْتَكُورُوا مَا لَمُلُفَ مِعْمْ وَ لَمْ تَرَكُّتْ لَمْ السِّنْجَانِهُ ﴿ الْمِلْالِ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ نصبا في عظم حسنا بم ولم بجرالفنزات فيهم عَلَى طُولِ دُورُ وبِهِم وَلَمْ يَعْضُ رَغَبَاتُهُمْ فَيْ الْفُواعَلِ رَجَاءِر بِقِم وَكُمْ تَجُفَّ لِطُولِ النَّاجَاةِ أَسُلَاتَ السنبعم وكمكك بمرالأشعال فت على المسر الخبر إليه أصوائم ولم تختلف في عاوم الطَّاعِة

مَنَا حِبُهُ وَلَمُ بَنْنُوا إِلَى رَاحَةِ النَّقْصِيرَ فِلَ مُوهِ رِقَابُهُمْ الْمُ و كاتعد واعلى عزية جدّ هم بلاد ه العفلان و كاتنت وا بِهُ هِمْ وَهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْحُرُيْنِ ذَخِيرَةً لِيوم فَاقْتِهِم وَ يُمْتِوه عِندَانفِظاعِ الْحُلْفِ الى المخاوفين برغب برغب ليقطعون أمد غايل عِبَادَ نِهُ وَ كَا يَرجِعُ بِي إلى السناها فَا لَا وَمِ طَاعَتِهِ الراك مُواكِّين فاويهم عيرمن قطع في من حايه و محافيه لم تنقطع أساد الشفقة منه فينوا فجد هِ وَلَ نَا سُرُهُ وَ الْمُطْمَاعُ فَيُوثِرُوا وَسِيْتُ السِّعِي عَلَى اجنبها دم ولم بستعظم امامضي براعمالم ولواسعظم الله الرجام الرجام المنطقان وجلهم ولا يختلفوا في بقيم باستغو إذ الشبطاب عليهم ولم بفروق سورد، التَّفَاظُع وَ مَ لَوْ كُمْ هِمْ غِلْ النَّحَاسُدِ وَلَا نَشَعُبُنُهُمْ

إيمان كم يَعْنَظُ عَنْ مِنْ رِبْقَيْتِ وَرَبْعُ وَ وَكُلُ وَلا عُدُولِ وَكُل و نَي وَ كَا فَنُوْرُ ٥ وَكُبُّنَى فِلَ طَبَّا قِلْ السِّيئَ الْتِ مُوضِعُ إِهَا ؟ يَ لِلْوَعَلِيمِ مَلَكُ سَاجِكِ أُوسَاعِ حَافِلْ بَيْزَ ذَاذُونَ عَلَى لَوْل الطَّاعَةُ بِرَبِّعِم عِلْمًا وَنَرْدَاذُ عِنَّ " رَبِّعِم فِ فَاوْبِعِم عِلْمًا وَنَرْدَاذُ عِنَّ " رَبِّعِم فِ فَاوْبِعِم إغطاء منها في صفية المرض دحوها على الما كَبْ كَارِضَ عَلَى وُرِامُواج نَسْتَغِيلَةٍ وَ لِي رِكَارِ رَا خِرَةِ النظم أواذي أمواجها وتصطفع منتفاذ فات أثباج و ترغوار بدا كالفورل عند الماجها في عام المار المتلاطم لِثِقُلِحَمْلِهَا وَسُحَنَ جَبِي ارْبُمَايُهِ إِذْ وَطِينَهُ بحلكها وذكمنتخذيا اختعتث عابه بكواهلنا فَأَصِحُ بِعَدُ اصْطِحًابِ أَمْوَا حِهِ سَاحِبًا مَعْفُورًا وَفِي حِبُ الذِّيلَ منقادًا أيسِرًا وسُكُنْتُ الْمُ رَضِّ مِنْ

وَرُدُتْ مِنْ نَحُو فِي مَا وُهِ وَاعْتِلَا يُهِ وَسَمُوخِ الْفِهِ وسُمُو عُلُوالِهُ وَ حَسَعَتُهُ عَلَى لِظُهْ حِدْ يَسِمِ فَعَلَى لُكُ بَعْدُ نَرُ قَاتِهِ وَ بَعَدُ رَ يُفَانِ وَ ثَبَانِمِ فَالْمَاسَكَنَ عَبْدُ الماء من محن احنا فها وحمل سواهو اجال لندم عَلَىٰ كِنَا فِهَا فِي يَنَابِيعُ العَيْوْنِ مِنْ عَرَانِينَ الْوُقِعَا وَفُرُ قَمَا مِنْ مُهُوبِ بِيكِ هَا وَاخَاذِ بَدِهَا وَعَلَّى لَ حَرَجًا يُهَا بِالرّ اسِيَانِ مِن جَلامِيدِ هَا وَذُوانِ الشَّاخِيدِ المنتي السني من صياخيدها فسكت من الميك ان برسوب الجال لوقطع أجبها وأنعَ العلها منسرة به فيجوبان خيا شيما وروي بقااعنا وكنهول الارضين وحرانيم و فسي برا بي وبينها واعد المؤامنيسي المناعدة واخرج الما صلاعي عامر افقها على المراح في المرابع الَّتِي تَفَقُّ رُمِياهُ العُيونِ عَنْ رُوابِيها و لا يُجد جد اول لا مار

والمسلفة من فلي النسطة والمرافي ها فالم النبات فول به والمنطقة والمناف فول به والمنطقة والمرافي ها فالم النبات فول به والمنطقة والمرافية هاهنا فلي النبات فول به والمنطقة الناضية الناضية الناضية الناضية الناضية الناضية والمراكات من البه في في المنطقة والمراكات من البه في في المنطقة والمراكات من البه في في المنافعة والمراكات المنطقة والناظر المالانها المنطقة والناظر المالانها المنطقة والناظر المالانها المنطقة والمراكات من في على المراكات والمراكات المنطقة والمنطقة المراكات والمراكات ولموري ولموري والمراكات ولموري والمراكات ولموري والمراكات ولموري والمراكات ولموري ولموري والمراكات ولموري ولموري والمراكات والمراكات ولموري ولموري والمراكات ولمراكات ولموري ولمراكات ولمراكات ولمراكات ولموري ولمراكات ولمراكا

وسُمَطَ الْمُعْلِقَ كُلْ رَبُوهُ وَسَجُرَةً بِسِمُطِ مِنَ النُورِ فِي عَنْقَعُ وَالسَّمْ عُلُورِ فِي عَنْقَا مُن النَّرِ السَّمْ عُلُولُ وَرُولُ سَمِّعُ عَلَيْ عَنْقَا مِن النَّرِ السَّمْ عُلُولُ وَوَلَى النَّرِ السَّمْ عُلُولُ وَوَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ وَالْمُلَاعِ وَالْمُولُ وَالْمُلَاعِ وَالْمُؤْلِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ النَّاصِ وَالْمَالِكُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ النَّامِ وَالْمُولِي اللَّهُ النَّامِ وَالْمِلْكُ عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ عَلَيْهِ النَّامِ وَالْمُولِي اللَّهُ النَّامِ وَالْمِلْكُ عَلَيْهِ اللَّهُ النَّامِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ النَّامِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّالِمُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الللَّهُ عِلَالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

عَ مَوَ ا تَهَا وَنُسْتَخُرِجُ لَهَا يُهَا الْفُ عَمَامُهَا بِعَدَ افْتِرَاقِ" لمعِه و سُمَا يْنِ قَرْعِهِ حَسَيِّ إِذَا لَمُعَظِّفَ لِمُ وَاللَّ إِنَّ اللَّ إِنَّ اللَّ إِن فيه والني برقة في عفيه ولم ينم وميضة فيكنو والعلم رَ بَا بِهِ وَمُنْرُ الْمُ سَجًا بِمِ أُرْسَلُهُ سُكًا مِنْتُدُ ارْكًا قُدانَهُ فَا هَيْدُنَّهُ مُرْبِهِ الْجُنُوبِ دِرُدُاهَاضِيهِ وَدِ فَعُرَسًا بَيْنُهُ فَلَنَّا الْقَبِّ السَّحَابُ بِرُكُ بِوَ إِنْهِا وَبَعَاعِ مَا اسْتَفَلَّتْ اللَّهِ ربه من العبي المجنول عليها اخرج بورن هو امر المرافق النظر النَّاتُ و مِن رُعْرِ إِجِهُ إِلَى الْمُعْشَابُ فِعِي الْمُعْلِقِ الْعُلِمِ لَهُ الْعُلِمُ لَكُمْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ برينه رياضه وترزعي بما لبست من ديطان عيرها ال وَحِلْيَةِ مَا سُمِّطَتْ بِهِ مِن نَا صِبْرِ ا نُوارِهَا وَجَعَلَ اللهُ بَلَاغًا لِلأَنَامِ وَرِزْقًا لِلأَنْعَامِ وَخَرِّتُ الْعِجَاجَ وَلَافًا فِمَا

أرْصَنه والفند أموه إختار آدم صلوات الله عليه والمعنفة وال خبرة من خلقه و جعله أو لجبلته واسكنه جئته وَاعْلَمُهُ أَن فِلْ قِدَام عَلِيهِ النَّعَ زُضَ مَعَصِيتِهِ وَالمُخَاطَرَةُ معدالنونة ليعن أرضة بنسله وليقيم الخية المائية المائي مِمْنُ لَتِهِ فَأَقْدُمْ عَلَيمانهاه عنه مُوافَاةً لِسَابِقِ عَلْمِهِ : ﴿ خِينَةُ رِبُوبِيَّتِهِ وَيُصِلْ بَينَهُمْ وَبَينَ مَعْرِ فَتِهِ بَالْعَاصَلُ هُمْ مِا بِجُحْ عَلَى السِّنَ الْحِيْرَةِ مِنْ الْبِيَالِيهِ وَسَعَيِّلِي وَ دَايِعِ وَسَالًا مِنْهُ وَرُمَّا فَعَرْنًا حَتَّى مُنْ بِنبِينًا صَلَّى الله عَلَيهِ وَالله بحثه و وبلع المقطع عدوه و نذوه و فذر الارداق فكر الارداق فكر الم و فُلْلَهَا و فُسَمَّهُما عَا الْمِينِ وَالسَّعَةِ فَعَدُلُ فِيهَا لينتلي من أزاد بمبسورها ومعسورها والمختدر

بسَعَيْهَا عِفُ إِبِلُ فَا قَيْمًا وَبِسَلَامِيمًا طَوَارِفَ ا فَارْمَا وَ بِفَرْجَ وَ احِما عَصْصِ النَّرَاحِما وَخُلُو الرَّجَالُ فَاطَالُهَا وَفُصِّرُهَا و فَلُ مِهُ وَاحْرُهُ الْمُونِ السَّا يَهُ الْوَحْكُ الْمُعْلِدُ الْمُعَالَةِ وَعَلَمُ وَالْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ لَ يَطَانِهَا وَ قَا طِعًا لِمُرَايِرِ أَقْرَانِهَا عَالِم دَالِسِّرِ مِنْ هَا يُزَالْمُنْ مِنْ وَ نَجُوْنُ نَا لَمْ عَالِمُ مِنْ وَحُو الْطِرِرَجِمُ الْطَنُّورِ فَعْقَالُ عُرْبِهَانَ اللَّهِ مِنْ اليقين ومسارق إيماض لجفون وماضمته أعنان الفُلُوبِ وَعَيَامًا تِ الغُيُوبِ وَمَا أَصْغَتْ رِلْسُرْ اقْدِمْ صَالَحُ وَ وَ الْمُسْمَاعِ وَمُصَابِفِ الذِّرِ وَمُشَاتِي الْمُواتِم وَرُرَجُوا كُنين مُمَّا وَرُالُو كُمَانِ وَهُمُ لِلْ قُدَامِ وَمُنْفَسِو الْمُرَوِّمِ وَمُنْفَسِو الْمُرَرِّةِمِ وَمُنْفَسِو المُر عُلْف لِلْ حَيْام ومنفقي الوحوش من غيران الجيا ومختبأ البعوض بين سوف المشجار والجيتها ومغرزاه وراو مؤلافنان ومحط الممتناج مزمس

يكر و نَاسِيْكُو الغَيْوُم وَمُنكَارِجِهَا وَ ذُرُورِ فَطُرِ السَّمَا يَبِ وَمُتَرُ الْجِهَا إِنْ وُكَانَسْفِي الْمُعَاصِينَ بِنُ يُولِهَا وَتَعَفُّوالْمُ طَالَ بِسَيْوِلِهَا وَعُومٍ نَهَاتِ الأَرضِ فِي خِنْبَانِ الرِّمَالِ وَمُسْتَغَرِّ حُوانِ الْمُجْفِيةِ بداري شاخيب الجبال وتعريد دوان المنطق في دياجيرالوكاروناأو عنه المصدان وحضن عليه اَمُواْبِحُ الْبِحَارِ وَمَا عَشِيتُ وْسُدُفَة ولَيْكِ وَ ذَرَّ عَلَيْهِ سُارِفَ الْهُ الرومااعْ يَعَنَيْ عَلَيهِ الطَّبَاتِ الدِّياجِيرِو سَبْحَاتِ النَّورِ وَأَنْرُ كُلِّ خُلُونٌ وَحِسْ كُلِّ مَرَكُمْ وَرَجْ كُلِّ كَالْمُ المان والخريج عالسفة ومستقري النكة و وَ بِن خُرِسَةً مِ إِوارَ فَعُ الْوَارِ فَعُ الْوَارِ فَعُوارَةٍ نَطْفَةِ الْوِنْقَاعِدِ حرم ومضعية أو نَاشِيُهِ خَاتِوْ فَ سُلالَهِ لَمُ تَلْحَقَهُ فِي دُرِلا كُلْفَةُ و كَاعْتُرُ صَنَّهُ فِي حِفْظِ مَا ابْتُرَعُ مِنْ خُلْقِهِ

عَارِطَة " وَ كَاعْتُورَتُهُ فِي تَنْفِيدِ الْمُورِو تَدَابِيرِ الْمُعْلُو فِينَ مَلَالَةً وَ كَا فَتْرَانْ وَ بَالْ فَالْمُ الْمُعَالَمُ مِعْ عِلْمُهُ وَأَحْصَاهِ عِلَدُه وَ عَلَى إوسِعَهِ عُدُلُهُ وَغُرَرُمْ فَظُلُهُ وَمَعُ تَقْصِرُهُم عَنْ حُنْهِ مَا صُو اَهْلُهُ اللَّهُمُ النَّكُ اَنْتُ اَهُلُ الْوَصْفِ الْجَيْلِ وَالنَّعْلَ إِ الكيني إنْ تُوكُمُلْ فَيْرُدُ مَا مُولِ وَإِنْ الْرُجِ فَاحْدُمْ مُرْجُوِ اللَّهُ مِ وَقُد بَسَطْتُ لِي فِيهَا كَامُلُحْ بِهِ غِيرًلُ وكانتي به على أحدِ سِوَالُ وَكَانُوجِهُهُ إِلَى مَعَادِدِ الخيبة ومواضع الرية وعك لك بلسالي عن مذاج المَ حَيِينَ وَالنَّنَاءَ عَلَى المُرْبُونِينَ المَخْاوُ فِينَ لَلَّهُمَّ وُلِكُلِّ مُنْنِ عَلَى مَنْ أَنْنَى عَلَيهِ مَنْنُودَة " مِن جَالَةِ أوعارفة" منعظاء و قدرجونك دلاعلى ذَخَالِر الرَّحْيَة وكنور المعْفِي واللَّهِم وكورا مُقَامِ مَن أَ فَرُ ذَكَ بِالتَّوْجِيدِ الذِّي هُولَكُ وَلَمْ يُرُسِعُهَا

يَحِقًا لِمَاذُهِ الْمُحَامِدِ وَالْمُمَادِجُ عَيْرَلُ وَ وَالْمُعَادِجُ الْمُعَادِجُ عَيْرَلُ وَ وَالْمُعَادِجُ الْمُعَادِجُ عَيْرَلُ وَ وَالْمُعَادِجُ الْمُعَادِجُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِجُ الْمُعَادِ عَلَيْكُ وَالْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِجُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِ عَلَيْكُ وَالْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِ الْمُعَادِخُ الْمُعِلَّذِي الْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِ عَلَيْعُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادُ عَلَيْعُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعِلِّذِ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعَادِخُ الْمُعِلِي الْمُعَادِمُ الْمُعِلِدِ الْمُعَادِخُ الْمُعَادُ الْمُعْلِدُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْ جَبْرُ مَسْحَبُتُهَا لِلْ فَضَالُ وَ لَا يَعْتُنْ مِنْ خَلِّتِهَا لِلْمِنْكُ و جودك فهر لنا في ها المقام رضاك و أغيناعن مَدِ المَدِي إِنْ سِوَالَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللّ وُمِنْ كُلُّ عِلَمْ عَلَيهِ اللَّم لِنَا أَرَادَهُ النَّاسُ عَلَى اللَّهِ بعد قناعمان ج عوبي والنميسواغيري فانامستقبلو المُوْ الله وْجُوه و الوَّان لا تَقْوْم لهُ القَانُوك و لا تَنْفَيْ عَلَيْهِ الْعُقُولَ فِانَّ لَمْ فَاقَ قُد اَعُامِتْ وَالْمَحَيَّةَ قُد مَّا اَعْلَمْ وَلَمُ الْمُعْ إِلَّى فَوْلِ إِلَى فَوْلِ القَايْلِ وَعَتَبِ الْعَاتِبِ عَفْدِ وَالْ الْمُحَامِّةُ فِي فَا نَاكَ كَلِحِمْ وَلَعَلِي السَّعُفَامُ فِلْ الله و الطوع في إلى المن و للناني و المركم و انا لك م ويراخر لك وحق أميرا ومن عليه

قراع الذي الذي و الذي و فع البرائوان من اهر الشواد كان فيه مسايل منها ما المن الدي الذي فرج من بطن حيوان و لبس به الشب فا جاب المراثي من وقال يونس من عليه الله من بطن خوت و لم بين به به القرار و منها ما لله من قليله مباح وكنزه حرام فقال في في طالون حيث قال الم من اغترف عن في بيده و منها كا العباد " و منها التي ال فعلها واحد استحق العقوبة وان لم يبعلها استحق البطا المحقوبة والعقوبة وان لم يبعلها استحق البطا المحقوبة وان لم يبعلها استحق البطا المحقوبة فقار صلوه التي الذي المنا المحلوم و التي المنا المحتاج المنا المنا

فَاللَّهُ وَعَلَى اللهِ اللهِ

لِيَ إِنْ عَلَيْهَا الْحَلَّ عَيْرِكَ بِعَدَ أَنْ مَا مَ عَيْهُ إِنَّا وَا فسكوري النَّيْكَ حَالِمُهَا فَاسْلُونِي فَبْلَ أَنْ تَفْظِدُونِي فَوُ الَّذِي نَفْسِي بِيلِ وَ لاتَسْكُونِ عَنْ شَيْ فِيهَا بَيْنَكُمْ وَبَيْلِ لِسَّاعَة و المعن فيه " تعدى ما يُه " و تضل ما يه " الم بنا تلم بناعِقِهَا وَقَا يُكِ هَا وَسَا يُعْتِهَا وَمُنَاجَ رِكَا بِهَا وَكُلِّ ر حَالِهَا وَسَى يُقِنَالُ مِن الصَالَةِ قَتْلًا وَمَن يَمُون مِنْمُ مُوتًا و لوقك فَقُد تَمْونِي وَ نَزَلَتْ كُرَا يُدالْمُورِ وَجُوارِدِ الخطوب كاطرى كثير مِنَ السَّايْلِينَ فَيْسَلُّ كُمْنَ مِنَ المَسْوُ لِينَ وَ ذَلِكَ إِذَا فَلَمَتْ حَرْزِحَ وَاسْمَةً و عن سَا فِ و كَانْتِ الذِّنيَا عَلَيْكِ مِنْ عَالَتَ عَلِيكِ مِنْ عَالَتُ عَظِيلُونَ مُنَّا إِلَيْ البَلا بِعلَيْكُمْ حَتَى يَعْنَيُ اللَّهُ لِبُونِينِ اللَّهُ البُوارِيَ

الم أبيت النظر فالمقبلات والعرف مد برات محن حومُ الرّياج يُصِبْنُ بِلَدًا وَيَخْطِئنَ بِلَدًا اللَّهِ إِنَّا حُوفَ الفِيْنِ عِندِي عَلَيْكُمْ فِنْ وَيْ الْمِيَّةُ وَمِنْ الْمِيَّةُ وَفَا مُمَّا فِنْ فَا عَيْنَا مُطْلِمُهُ عُنَّتْ خُطَّتُهُا وَخُصَّتْ بَلِيَّتُهَا وَاصَّا البلائم البير فيها وأخطا البلائمي عنها والم اللهِ لَنْجُ دُنَّ مِن أُمِّيَّهُ الْحَيْدَارُ مَا بَسُولِعَدِي كَالنَّا بِالضِّرُوسِ نَعْدِم بِغِيهَا وَ تَخْبِط بِيكِ هَا وَ تَرْبِرُ برجْلِهَا وَ ثَمْنُهُ وَرُبُّهَا كَا يُؤَالُونَ كُمْ حَتَّى كَا يُبَرُّدُوا اللَّهِ مِنْ عَنْ إِنَّا فِعًا لَمْ أُوعِيْرُ صَالِيْرِو كَايِزَال بِلَّاوُحِ حَتَّى كَا يَكُونُ لَيْصَالُ اَحَدِكُمْ مِنْعُمْ إِلَّامِنْكُ انْفَعَارِ العُبُكِ مِن رُبِّهِ وَالصَّاحِب مِن مُستَّصِيهِ بَرُح وَ المَّاحِبِ مِن مُستَّصِيهِ بَرُح وَ المَّا عَلَيْكُمْ وَنُنْ الْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَطْعًا حَامِلَةً ليس فيهامنا د هنگ و لاعداد بري يخرود اهل

अं त्राम्यां लाहे हे, इसी छे 16:36 ないのかくのはくううから 16 your ( \$ 6/ 2) - 10 / 10 / 10 البيب مِنهَا بِنُحَانِةِ وَكُسْنًا فِيهَا مِنْ عَانِهُ عَمْ اللهِ فَعَلَى حِنْهِ الله عنكي كَنَفِن إلى الله عنكم كُن بَسُومِن خَسْفًا وُيسُونِي لِقَدْ وَكَارِلَهُ عَنَا غَنْعًا ويسقيهم بِحَاسٍ مُصَبِّرَةٍ كُونِعَظِيم الْمِالسَّقُ مِنْ الْمَدِي وما فيهالوبر وننج مقامًا واحِدًا ولو قُدْرَجَ زُودٍ البَعْمُ ارَأَلَهُ فَدُرَا كِلِهُ را فَيْ الْمِنْمُ مَا اطلب البوم بعضه فلا يعطوننيه ومنخطبة لَهُ عَلَيْهِ البِّلْحِ فِتُبَارَكُ اللَّهُ الَّذِي كَايَبْلُغُهُ بِعُدْ الْحِرَو كَايِبًا لَهُ جَدْنِ الفِطَن الأوِّل الَّذِي لا عَايِنَ فَيَنْتُعِي و لا آخِر له فيتنقضي مسلما فاستودعم في افضل مستودع واقر م ع خبر فستقر تناسي الله الم الم الم الم الم الم الله علم التلا والم كُلًّا مَثَى سُلُفُ فَامَ مُنْهُمْ بِدِيرِ إِللَّهِ خَلَفْ حَتَّى الْمُفْتُ وَمِلْنَ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِلْنَا مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه كَرَامَة اللهِ سُحَانَه إِنَ إِسْ صِلَى الله عَلَيد الله فَاحْرَجَهُ مِن أ فَضَلِ للمُعَادِينِ مَنْبِيًّا وَ أَعَرْ الْمَرْومَانِ مُغْرِسًا

مِنَ السُّجِيرَةِ الَّتِي صَلَّعَ مِنْ فَا أَنْبِياً وَ وَانْتَحِبُ مِنْ فَا أَمْنَا وَ عَنْرَتْهُ خَبِرُ العِبُووَاسْرَتْهُ خَبِرُ الإسروسَّيُ تُهُ خَبِرُ السُّجَرِ بَكَتُ فِي حَرَمٍ وَبِسَقَتْ فِي حَرَمٍ لَمَا فُرُوعُ طِوَال وَيَكُن كَايْنَال فَهُو إِمَامْ مِن اللَّهِ وَبَصِيرَة ومِن الْفَكُوك سِرَاجْ لَعُ صُوْرُهُ وَيَنْهَا بْ سَطْعَ نُورُهُ وَرُنْكُ بِرُ فَلْعُهُ سبرينة القصدوسينة الرسندوكلمة الفصل وتحكمة العُدُن أرْسَلُه، عَلَى حِينَ فُتْرُ وْمِنَ الرَّسْلُو هَفُووْ عِنَ العَلِ رَ وَعُمَاوَةٍ مِنَ الْمُم الْمُعَ المَاكُوارَ حِمَدُ الله عُلُوا عَلَام بَيّنَةٍ فَالطَّرِيقَ لَهُجُونَ بَدعُوالَى دَارِالسَّلام وَانْتُمْ فِي دَارِ وَ بِعَنْهُ وَالنَّا مِ ضَلَّالٌ فِي حَيْرَةٍ وَجُاطِبُونَ فِي فَنْهُ

قُدِ اسْتَهُوتُهُمْ الْمُهُوا و اسْتُولِيهُ الْحِيْرِيان ، واستخفية والجاهليّة والجهّلانحيّاري في ذلزال مؤلة مر وَ بُلائِ مِنَ الْجُمْلِ فَهَا لَعُ صُلِّي اللهُ عَلَيه وَ اللَّهِ فِي النَّصِيحُ وَ" ومضى عَلَى الطِّربيَّةِ وَكَا إِنَّ الْحِصْمَةِ وَالْمُوعِظَةِ ور خطبة له عليه الما كان لله الحوّل فلا يُحرّ فيله عليه و الآجر فَلَا شَيْ بِعَدُه و الظَّاصِرِ فَلَا شَيْ فَوَقَهُ وَالْمَاطِنِ فَلاَسْيَ دُونَهُ مِنْ الْمُ الرَّسُولُ فَرِي اللَّهِ عَلَيه والمه ني عَرِّه وجربت عَيْن ومنبته الشرف مُنبت رفي عاج بالحكرامة ومما هدالسّلامة فلضرفت نحوه ا فيكة ولل برار و تنيت إليو أزمة والابقار حَفَى بِهِ الضَّعَابِينَ وَ اطْفَابِهِ الوِّ ابْرُ الَّفَ بِهِ إِخْوَانًا و فرت في يوا فرانًا اعر به الدّلة والذك بوالعِزّة كلمنه بيازد و صمينة لسازد ومنكل له عليه

المَا الله المَا الله الله الله الما الطَّالِم عَلَى الطَّالِم عَلَى الطَّالِم عَلَى الطَّالِم عَلَى الطَّالِم بالمرصاد على مجاد طريقه وبموضع الشج من مساع ريقه مَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِ ولَيَظْهَرِنَّ هَوْ كَرِ الْقُومُ عَلَيْمُ المَّ الْيَسَ لِا عَمْمُ الولْ بِالْحِقْ مِنْكُمْ وَلَحِنْ لِمِسْرًا عِمْ الى الطلط المعلمة وإنطابك عن مقع لقد اصحت و المراجة المر في استنفرنك للمهاد فكرسفروا واسمعنك فكرسمعوا وك عُونْ حَنْ سِرُ او جَهِرًا فَلَمْ نَسْتَجَيْنُوا وَ نَصَحُنْ لَحَيْ فَلَمْ تَقْبَلُوا الله ولا كَعْبَابِ وَعَبِيلًا كَارَ مَا إِلَا لُلُوعَلِيحِ عجام فتنفر ون منها وأعظكم بالموعظة الهالغة ي وَتَنْفُرُ فَوْلَ عَنْهَا وَالْمُنْدُونِ عَلَى جِهَادِ العِلْلِعَقِي فَا نِي عَلَىٰ إِجْرِ فَوَلِي حَتَّى أَرُا عَيْمَتُفِيَّ فَيْنَ أَيَادِي.

وسنك عُدُون الرجعون إلى عِنْيَة الظهراكية عَبُرُ المُعْوِم و أعضل المُعُوم ايمتا الثّاهِكُ أبداتُم العَايِبَةُ عَنْهُ عُقُولُهُ الْمُعْتَلِقَةُ الْمُوادُهُ الْمُنْتَلِي فِي المراؤم صاحبكم يطبع الله والنز تعضونه وصاحب اَ صَلِ النَّامِ بِعَصِيُّ اللَّهُ وَهُمْ يُطِيعُونُهُ لُو حِرْثُ وَاللَّهِ أَنْ مُعْوَ صَارَ فَيْ بِكُمْ مُرْفُ الدِينَارِ بِالدِّرْجِ فَاحَدُ مِنْ عَنَرُقٌ مِنْ وَاعظانِ رَجْلاً مِنْ يَا صَلَ الحَوْفَة مُنْتِ مِنْكُمْ بِثَلَاثِ وَانْنَتَيْرِ ضُمْ ذَوْوُلاً مَا يِع وَيُحْمُ وَ ذَوُوُكَكُمْ وَعَيْنَ ذَوُرُو أَبْصَارِكُ أَجْرَارِدَ صِدْ فِي عَنِدَ اللَّقَارُوسَ إخوانُ نُقَدَّةٍ عِندُ البِّلارِ بَرِبُثُ أَيْدِيكُمْ بَا ٱسْبَاه الموبِلِ عَابَ عَنْهَا رُعَا مِنْ الْحُلْمًا عِنْ مَا خُلِمًا عَنْهَا مِنْ مَا اللَّهِ المُ تَعْرُ قَتْ مِن لَحْرُ وَاللَّهِ لَكُ إِنَّ فِكُمْ وَكُونُهُما إِخَالُ لُوحِسَرُ الْوَعِيُ وَجِهِ الْفِيرَابِ قَلَدَانُعْرُجُ مِنْ عَلَالْمُ فَيَ

أبِي طَالِبٍ انْفِي اجَ المرَازِ عَنْ فَبْلِهَا ﴿ إِنِّ لَعَلَى بَيِّنَةٍ \* عَمْرِيا بِهُ مِنْ رَبِينَ وَمِنْ بَيْنِ وَمِنْ بَيْنِ وَإِنّ لَعَلَى الظّرِيدِ الوَاضِ القطنة لقط انظروا أهل يب بيتكم فالزموا سَمْتُهُمْ وَالْبِعُوا الرَّ عَمْ فَلَن يَحْرِجُوكُمْ مِنْ فَدَّت وَلَنْ أَنْعِيدُ وَكُمْ فِي رَكَّ يَ فَإِنَّ لِبُدُوا فَالْبُدُوا وَإِنْ نَفَضُوا فَا نَعْصَوْا وَ لَا سَبِعَوْهِ فَتَصَالُوا وَ لَا تَنَا خَرُوا عَهُمْ " فَتَهَا حَوا وَ لَقَد رُا بِينَ اصحاب مُحَرِّضً إلله عليه واله فأ الاك احدًا فيشبه لقد كا نوا يُصْبِحُونَ شَعْنًا وَ عَبْرًا قُد بَا تُوْاسِجَ لَدًا وَقِيامًا يُرَاوِ حُونَ بَينَ جِنَاهِمِهِ وَذُنُ وَرِهِم و يَقِينُونَ عَلَى مِنْلِ بَكِي مِن دِحْرِمعَارِهِم المَّانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينِ مِن طَوْلِيَّهُورِمِ الْمِعْ رُحْبَ الْمِعْ رُحْبَ الْمِعْ رُحْبَ الْمِعْ رُحْبَ الْمِعْ رُحْبَ اللَّهِ مُن اللَّهِ مَا لَتُن الْمُعْدُورِمِ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ الْمُعْدُونِهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ الْمُعْدُونِهِ اللَّهُ الْمُعْدُونِهِ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ الْمُعْدُونِهِ اللَّهُ الْمُعْدُونِهِ اللَّهُ الْمُعْدُونِهِ اللَّهُ الْمُعْدُونِ اللَّهُ الْمُعْدُونِ اللَّهُ الْمُعْدُونِ اللَّهُ الْمُعْدُونِ اللَّهُ الْمُعْدُونِ اللَّهُ الْمُعْدُونِ الْمُعْدُونِ اللَّهُ الْمُعْدُونِ اللَّهُ الْمُعْدُونِ الْمُعْدُونِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدُونِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدُونِ الْمُعْدُونِ اللَّهُ الْمُعْدُونِ اللَّهُ الْمُعْدُونِ الْمُعْدُونِ الْمُعْدُونِ الْمُعْدُونِ الْمُعْدُونِ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْدُونِ الْمُعْدُونِ الْمُعْلِقُ الْمُعْدُونِ الْمُعْدُونِ الْمُعْدُونِ الْمُعْدُونِ الْمُعْدُونِ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلِي الْمُعْمُ اللَّعْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُلُونِ الْ إذَا ذُكِرَ اللهُ هَمَلَتُ أَعْبُنُهُ مُ حَتَّى اللهُ هَمَلَتُ أَعْبُنُهُ مُ حَتَّى اللهِ اللهُ الله ومادوا كما عَبيد السِّج ربوم الربي العاصوفوقًا

مِنَ الْعِفَابِ وَرَجَارٌ لِلنَّوَ إِبِ وَمِنْ وَاللَّهِ مَا يَزُ الْوَنَ حَيَّ كَا يَكِعُوا لِلَّهِ مَحْمُ مَّا إِلَّا اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهِ مَ و كاعقدًا الرحلوه الاكريني بنت مدروكاوبر اللَّا دَخُلُه وظُلْمُهُم وَنَهَا بِمِسُونُ رُعِيْهِم وَكُمُ اللَّا كِمَا بَيْحِيَانِ بَاكِيبِي لِدِينِهِ وَبَاكِيبِي لِدِنياه، وَحَتَّي يَكُوْنَ نَصْ وَ ا حَلِحَمْ مِن كَدِهِ مِ كَنْ وَ العَبْدِ مِن و سيد وإذا شهد اطاعه و إذا غاب اغتابه وحي يكون أعظم فنها عُنا المستحم بالله ظنا فَانْ أَيَا حُمْ اللَّهُ بِعَا فِيةٍ فَا قَبِلُوْا وَإِنِ ابْتُلِيمْ فَاصْبِرُوا فَإِنَّ الْعَاقِبُهُ لِلْمُنَّفِّينِ وَمِنْ عَلَيهِ اللَّهِ خُرِكَ ٥٠ عَلَى مَا كَانَ وَالسَّتَعِيثَاءُ مِنْ عَلَى مَا يَحْوُنُ وَنَسْلُهُ الْمُعَافَاةُ رِفْلُهُ ذَيَّا حَدَ سَالُهُ لِلْعَافَاةُ وَالْمَانِ

اله ين والدِّيا النَّارِكَةِ لَحَمْ وَإِنْ لَمْ يَجْبُوا تُولَهَا وَالْمِبْلِيةِ لِمُجْسَادِكُمْ وَإِنْ كُنْ يَجْبُونَ تَجْدِيدُهَا فَا ثَمَّا مَنْ لَكُمْ وَمَنْ لَهَا كَسَفْ سَلَكُوْ اسْبِيلًا فَكَانَيْ قُل قُطَعُوه و وَأَمْوَا عَلَيًا فَكَا مُحْ قُلْ بِلَعُوه و و ك مِنْ الله عَمَا لَجُونِ إِلَى الْعَابِمِ أَنْ بَحُرِي إِلَى الْعَابِمِ أَنْ بَحُرِي إِلَيْهَا حَتَى بَبُلْغِيمًا وكاعسى أنْ بَحُونَ بَعًا مَن لَهُ يَوْمُ لِلْيَعِدُ وَهُ وَكُالِبُ حَنْيِثْ بَحُ بُوهِ وَإِلاَّ نِيَاحَتَّى نِفَارِ فَمَا فَلا تَنِا فَسُوا الخ عِز الدِّنا وَ فَنْ رَهَا وَكُ الْعُجَاوُ الْمِرْبِينَ فَا وَنَعِيمِا وَكُ جُرْ عَوْامِن ضَرّ آنها و بوسِهَا فَانْ عِزْهَا وَفَيْ هَا إلى انفظاع وزينها ونعيمها إلى ووال وضراكا وبوسها إلى نفاذ و عنل مندة وبها إلى انتها إ و حُلْ حَيْ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الرَّالَيْنَ لَكُورِ فِي آثَا رِالْاَدِّ لِينَ وفي الميكم المامنين تبصرة ولمعتبر انكنع،

تعقلون اولم تروالكا منير منحر كايرجعون و إلى الخلفِ البافي للمنغون أو كسنغ تروي اهر النيا بَمْنُونُ وَيُصِبِحُونُ عَلَى الْحُوالِ سَانِي فَيَدِينَ يُفْكِحُ وَالْحُرُ يْعَارِّى وَصِ بِغُ مِسْكِي وَعَا بِكُنْ يَعُودُ وَالْحَرْبِنَفْسِهِ " بَحُودْ وَكُالِبُ لِللَّهُ نِهَا وَالْمُونْ بِكُلْلُهُ وَعُافِلْ وَكُلِّسَى مِمْغُفُولِ عِنَهُ وَعَلَى إِزْ الْمَاصِي مَا يَمْضِي لِنَاقِي الْمُؤْفَاذِكُونُوا هَادِمُ اللَّذُ آتِ وَمُنعِضَ لِنَهُ وَاتِ وَقَاطِعَ الأَمْنِيَّا مُ عِندُ المُسَاوَرُ وَلِلا عَمَالِ القِبِيحَةِ وَاسْتَعِينُوا اللهَ عَلَى ارواجب حقيه وماكل فحطي من عداد نعمه و إحسايم ومن خطبة لمعليه الله اكد يلة النّاسير يوا كُلُون فَصْلُهُ وَالْهَاسِطِ عِنْهِم بِالْجُوْدِ يَدُهُ وَكُمُادُهُ في جَيع المور ووستنعين عَلَى رِعَايَة خَقُونِهِ وَنَشْرَين ان كالله غيره، وان تحت دًا عبده، ورسوله دارسله

بِأُمْرُ وِصَادِعًا وَبِدِ حُرْهِ نَاطِقًا فَا رَي المِنَا وَمَعْي رَسْدًا وَخَلَفَ فِينَا رَايَهُ الْحُقِّ مَنْ نَقَدُ مُهَا مُرَقَ ومَى يَخُلُفُ عَنْهَا رُهُو وَمَنْ لَزِمَهَا لَحِيْ حُرَالِيلُهَا وَمَنْ لَزِمَهَا لَحِيْ حُرَالِيلُهَا مَجِينُ الحكم بَطِينَ القِيَامِ سُرِيةٌ إِذَا قَامَ فَاذَا انت النين له رِ قَابِكُمْ وَاسْرَتْ إليه بأَصَابِعِينَ جَاهُ المؤتُّ فَلُهُ مِن بِهِ فَلَهُ يَدِي بِعَدُهُ وَمَا شَا اللَّهُ حَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ حَيْ اللَّهُ حَيْ اللَّهُ حَيْ اللَّهُ حَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّ يُطْلِعُ اللهُ لَكِ يُمِن جُمَعًا وَلَضْمَ نَشَرُكُمْ فَلَا تَطْعَنُوا وْعَيْنِ مَقْبِلُ وَ لَمَا يَعَالَسُوا مِنْ مَكْرِيرٍ فَإِنَّ الْمُكْرِيرَ عَسَى أَنْ تَرُلُ إحدُك قَالِمُنَيْمُ و تَنْبُكُ لَلْ خُرى فَتْرَجِعًا حَتَّى نَنْ إِنَّا جَمِيعًا ﴿ إِنَّ مَثُلُ الْمُحْمَدِ عِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل كَمَثَلُ بَحْوْمِ السِّمَاءِ إِذَا حُوى بَحْرُ، طَلَّهُ بَحْرُ وَكَانَارٌ وَلَ يُحْكِمُ مِنَ اللَّهِ فَيَ إِلَا الصِّنَايِعُ وَإِرَاكُمُ مَاكُنِيهِ الصَّنَايِعُ وَإِرَاكُمُ مَاكُنِيهِ المُناوَن ومنخطبة لله عليالم ورفي من خطو اللي

قول في الرّاع يغيمه و قالغي بالسّام معناه وكائ له بهذا الرفق في المائوه و موالي الله المراه و المراه

رَ مَنْ مِنْ وَأَنِ يَهُ خُلُ لَا أَهُ حَلِمِ الْجَانِبِينِ شَالَحِنَافَ قَيْسِي جَاعَمُ مِعُهُ وَخُوا مِنَ البَعْرُونَ و قالوا تَحَرُّكُونَا رِبْ عَلِيًّا و كُورُوجَ وَسُولِ اللهِ وَفَقَا اَنْ عِبِّ الفِتْنَبُ إِسْعَارُ الادوارُ اعْبِهِنْهَا وَالفَقُوْ وَالشَوْقَ فَ

سَنْتَوَكَ عَلَى حُرُوالمُلَاحِ الْمُؤَلِّ كَا وَالْكَارِ الْمُلَاحِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو بَعَلَ عَنْ إِلَّا خِرِياً وَرَلِيَّتِهِ وَبَحَبُ الرَّاوِ لَلَهُ وَبِالْ خِ وجَبَ أَن لاً إِخْرَلَهُ: وَأَشْهَالُ أَنْ كَالِهُ لِلَّهِ اللَّهِ شَهَادَةً بُوافِق فِيهَ السِّرِ الْمَعْلَانَ وَالْقَلْبُ اللِّيمَ النهادة بوافق بيه اسر وسر المنان لا بي المنان لا في النه المنان لا في النهادة المنان لا في النهادة المناه ا فُواللِّذِي فَلَقَ الْحِبَّةُ وَ بَرَا السَّمْ فَ إِنَّ اللَّهِ انْبِينُكُمْ بِهِ عَنَالَبِي الْمُرْجِي الْمُرْجِي صِلَى اللهُ عَلِيهُ وَالْمِمَالَانِ المُبَلِّغُ و كَاجِمِ لَ لِسَّامِعُ لَكَ أَنِي ٱنْظُرُ و الْيَ صِلْيَالِي لا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَلَ نَعُقُ بِالشَّامِ وَ فَحَصَ بِرَا يَاتِهِ فِي صَعَوْضُوا حِيَوْفًا ر فَاذَا فَعُرَتْ فَاغِرُنَّهُ وَاسْنَكُ آتُ سُك وفالمرض فأنه عضت الفينة وأبنا هابا الحرَّثِ بِأَمْوُ اجِهَا وَ بِدَ أُصِرًا لِمَ يَآمِ كُ أُومُ عَالَ مِنَ الْبَيْرِالِيَ إِلَيْ

المجارية المن وجها فاذا بنع زرعة وفام على بنفه و هدرت شَعَاشِنْهُ وَ بَرُفَتْ بَوَ ارِنْهُ عُقِدَتْ رَايَان الِفَرْ المعطلة واقبل كالللطظم والبحرالم المنظمة وكم المعروف الحقوفة من فاصف ويمنز عليمام عاصف وعَى قَلِيلِ تَلْتَفِي الفِرْونِ بِالْفِرْونِ فِي عَصْدُ الفَايمِ وَيُنَا الْجُرُو يُخْطُرُ الْمُحْصُودُ وَمِنْ خَطْمُ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَكُ وَمِنْ المراجر المراجر المراجر الله ويم الله ويم المراج ال وَ وَهُوَ الْمُعَالِ خَصْوعًا فِيامًا فَلَ لَجْمَعِ إلْعُرُون ورجفت بم الأرض فأحسن كاكمن وجد لقدميه مَوْضِعًا وَلْنَفْسِهِ مُنْسَمًا مِنْ الْمَالِدِ مُنْسَمًا مِنْ الْمِلْدِ المنظلم لانفوم لها فائدة والانزد لهار اية والمائيك مَرْسُومَةُ مُرْحُولَةً ، كَوْزُهُا قَالِيدُهَا وَ بَحْهِدِهُ هَارُالِهُا العلما فوم سَكْرُ بيرو كَابُهُ فَليان سِلَهُ فَي المِدهِ

نِ اللَّهِ قَوْمٌ أَخِلَةً" عِنكُ المنتَكِيِّرِينُ وَلَهُ رَفِي مَجْهُولُو وروالسَّمَا؛ معْرُو فون فوريان لكِ يَابَصْرَة عِندُ ذَلِكِ مِنْ جَيشِ مِن نَفْسِم اللّهِ كَارَهِ وَكُوسِيِّقَ سَيْنَنكِ أَعْلَكُ بِالْمُؤْتِ الْمُحْسُرُوا بَوْعِ الْمَعْبُرُومِ خَطْبُولُهُ عَلَى انْظندوا إِلَى اللَّهُ مَيّا مُظْرُ الزّ اهِدِينَ فَهَا الصَّادِ فِينَ عَنَّا وَالْمُمَّاوُ اللَّهِ عَمَّا قُلِيلِ شِرِيلِ النَّاوِي السَّاكِن وَنَعِيْدٍ. المنترف الأمن كابرجع ما فراسمنها فا ديروكا ﴿ يُدُرَى عَاهُو ٓ إِنِّ مِنْهَا فَيُنْتَظُرُهُ مَعْرُورُهَا مَشْوُبُ بِالْمَازُنِ وَجَلِدُ الرِّجَالِ فِيهَا إِلَى الْمُعْفِفُ الوَهِنَ فَلاتَعْنُرَ فَكُونُ كُنْرَة مُمَايِعِ بِحُمْ فِيهَا لِقِلَة مِالِي يَعْمَدُ حُمْ مِنهُ وَجِمُ اللّهُ امْرِدًا تَعْنَكُمْ وَاعْتُدُمْ مِنهُ وَجِمِ اللّهُ امْرِدًا تَعْنَكُمْ وَاعْتُدُمُ وَالْمُوعُ وَاعْتُدُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُوعُ وَاعْتُدُمُ وَاللّهُ وَاعْتُدُمُ وَاللّهُ وَاعْتُدُمُ وَاللّهُ وَاعْتُدُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْتُدُمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل عَنْ قَلِيلِ لَمْ يَكُنْ وَكَانِ مِنْ اللَّهِ وَكَالِمُ وَكَالْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ

عَمَّا قَلِيلٍ لَم يَزَلُ وَكُلِّمعَدُه دِمنقَضِ كُلِّمْنَو فَعِ آتِ وَكُلُّ آيَةِ قِرِيبُ وَإِن مِنْ العَالِم مَنْ عَرُفَ فَدُرُهُ وكُفِي بِالمَرْزِ جَهُلًا أَنْ كَلِيعِ فَ قُدْرُهُ وَإِنَّ مِنَ بَعْضِ الرِّجَارِ الكالله لَعَبْدًا وَكُلُهُ إِلَى نَعْسِهِ جَا يُرًا عَنْ فَصْرِ السِّبِل سَابِرُ الْغَيْرِ اللهُ إِن دُعِي إِلَى حَرْفِ اللَّهُ نِيَاعِلُ أُو إِلَى حرّن الإخرة كسِل كائما عِمل له واجب عليه وَكُا زُمُا وَنَى وَبِهِ سَا قِطْ عَنْهُ مِنْهِ وَ وَلِكُ رُمَا كاينجوف إلى كُلْ مُومِن نُومَة إنْ شَهِدَ لَمُ يَعْرُفُ إِنْ عَابَ لَم يُفْتَعُدُ الولَيْكُ مَصَابِيحِ الْهُدُى وَأَعلام السَّرَى لَيْسُوا بِالمسَا يَبِحِ وَكَالمَثُ البِيعِ الْبُنْ رِ الْولْيَكَ يَفْتَى والله الله لَهُ أَبُوابُ رُحْبُتِهِ وَبَكِشِفِ عَنْمُ صَرَّ أَوْنَقِمَتِهِ \* أَبْقَاالُنَا " سَيَانِي عَلَيد عَنْ رَمَان يَكِفَا الْونِيم المِسلام حَمَا يُحِفًا اللهِ النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَالَى قَدَا عَادَ فِي فاعتبرنعال الطلاف فضور شاهدى عرال على المعتبر في المنظرة والمنظرة المنظرة المن

عَالَجُلُمْ فَالْلِكُ فَيْ فِي لِكُ لَا يَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَهُ تَلْمَالًا لَكُنَّا لَهُ اللَّهِ الْمُنَّالَ قُولُهُ عليه اللمُكُلِّ مُومِنِ فَوْمَةٍ فِالْمُاأَدَادُ بِهِ الْحَامِلُ البَّحِرِ العَلِيلَاتُرِ وَالْمُسَايِدِ مِمْ مِسِيَاجٍ وَهُوَ الَّذِي يَسِيدِ بَينَ النَّآسِ بالفسَّا دِوَالنَّمَا يُم وَالمَكُ أَبِيعُ جَمَّعٍ مِنْ بَاحِ وَهُوالَّذِي إذاسيم لغير وبفاحِسُة أذاعها ونورى الما والمندرج بَدُورٍ وَهُوالَّذِي مَكِنْ مُكَنِّ سَفَعُهُ وَيَلْعُوامَنْطِعُهُ وَمِحْطَيْ اللهُ عَلَيهُ اللَّهُ اللّ صَلِّيلَة عَلَيه وَ آلِهِ ولم وليسَلَّ حَدْينُ العَرْبِ يَصْرَاكِتًا مًا وَلا يُدِّعِينُونَ اللَّهِ وَكُورًا فَقَاتَلَ بَمُولَ طَاعَهُ مَن عَصَاهُ يسوفهم إلى منجارتهم ويباحد بيم السّاعة أن تنزل بهم بحشر الحسر و بقف الكسير فيفيد عليه حتى لحق عَايِثُهُ إِلَّهُ صَالِكًا كَاحْبُرُ فِيهِ حَتَّى أَرُاهِ مَنْجَ

وَبُو ٓ اُهِ مُحَالَيْهُمْ فَاسْتَدَارُتْ رَجُاهِ وَاسْتَقَامَتُ قَنَا تُهُمْ و و الله لقد كنت من ساقيها حتى توكت بحد افرها ، واستوسقت في فيا حصاماضعفت والمجننت والخنث و الوقفان وايم الله كم فين الباطل حتى الخرج الحق مِن خَاصِرَتِهِ وَمِن خُطبَةِ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ فَاصِرَتِهِ وَمِن خُطبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَعَ بَعَثَ اللَّهُ نَعُالَ فِحَدُ اللَّهُ عَلِيهُ وَالْهِ وَيَهُمْ شُهِيدًا وُبِينِيا ﴿ وَنَذِيرًا خِبْرَ الْبُرِيَّةِ طِفْلًا وَٱلْجَبِهَا كُفِلًا أَطْفُى النَّطْفَةِينَ إلله واجود المستمطرين ديمة فكالحلوك لحام الذِّنيالَكُمْ فِلْذُرِّتِهَا وَكُمْ مُكَنِّيْنِ مِن رَضَاعِ اَخَلَافِهَا الأمن بعد وصاد فننوها جائلًا خطامها فِلقًا وضينها فدصار حرامها عندا فوام بمنزله السدرالمخضور وحلالها بعيدًا غير مؤجور وصاد فتنوها والله ظلاً الله مَنْ دُودًا إِنَّا جَلِمِعُدُودٍ فَالْمُرْضُ لَحَامُ شَاعِرُة "وَأَيْم المائية ويدالة المائية ويدالة المائية ويدالة المائية ويدالة

فِيهَا مَبِسُوطَة "وَ إَبِرِى الفَّارَةِ عَنْ مُ كَفُوفَة "وسُنُوفَكُم" عَلَيْهِمْ سُلِطَةً" وَسُينُوفَهُمْ عَنَكُمْ مَقَّبُوطَة" أَكُوانٌ لِحُلِّ لِحُلَّا تَابِرًا وَلِكُلِّحِنَّ كَالِبًا وَإِنَّ النَّابِرُ فِي دِمَا بِنَاكَالِا كِي رَا حَقَّ نَفْسِم وَهُو اللَّهُ اللَّذِي لَا يَعِيزُه، مَنْ طلب و كابغو "له مَا نَفُكُ فِلْ عَيْرُ طُرُونُهُ اللَّهِ إِنَّ أَسِمَ الْمُسَاعِ مَا وَعِي اللَّذَ كِيرٌ لِيَّهِ تَعَالَ فَادَ اطلب وَ قِيلَه المُقْكَ النَّاسِ استَصْعُوامِن سُعْلَة مِصْبَاح وَاعْطِ مُنْعِ والماجوامن فعين فل دو فن من للدرعباد الله لا زكنوا الحاجمالنا ولانفاذ والدموايم فإن لنازك فبن المراغ المراك من المراك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المرك المرك المراك المراك المراك المراك ا بِنْفَاجْرُبُ عَالِمُ بِنْفَالُ لِرَّحِي عَلَى ظِيمِ مِن مُورِبُعٌ! لِيْ مُورِبُع لِوَا يَتْ لَكُونُ مُنْهُ مُعِدُ وَايْتِ بُرْقِدُ الْ يُلْمِقِ كَالْمُ بِلَتْصِوْفَ لَعِنْ مِنْ الْ 

مِن أَمْرِرُبِّهِ المِلاعُ فِي المُوعِظُةِ وَ المُحِينَادُ فِي النصيحة والمحيا للسنة وإقامة الحدود على مستجقيها واصدار السيمان الكاملها فاجرروا العِلمُ مِن قِبلِ نَصُورِ عِ نَهُتُ مِ وَمِن قِبلِ أَنْ نَشْعُلُوا إِنفُسِكُمْ عَنْ مُستَتَارِ العِلْمِ مِن عِندِ اَهْلِهِ وَانْفُواْ عَن المنْ عُروسًا هُوا عَنْهُ فَالْمُمَّا أُمْرُعٌ بِالنَّهِ يَعِدُ التَّنَاهِي وَمِن خَطِبَةٍ لَهُ عَلِيلِهِم الْحُدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَّعَ المسلام فسُنَهُ النِّرَالِعَهُ لِمَنْ وُرُدُهُ وَاعْزُ الْكَانَةُ عَلَى مَنْ عَالَمُهُ فَجُعَلَهُ أَمْنًا لِمِنْ عَلِفَهُ وَسِلْمًا لِمِن حُخَلَهُ وَيُرْهَانًا لمُنْ يَحَلِّم وَثَنَاهِدًا لِمُنْ خَاصَمُ بِهِ وَنُورًا لِمِن استَضَاءً و و فع عالى عَقَلُ وَلَيًّا لِمَن "لَكُ بَرِر و الله المر توسمر بنصرة المن عذم وعبرة لمرابع ظور بجا فالمرا

والنيد المعقف الذي النوك فرق فو على و فلوه و فدعقص بالكرا اعواج و صف خسوه طلي والله المسلم بقال المن على المن والمع المن والما المن عبد المسلم بقال المن عبد المسلم بقال المن عبد المسلم والمن والمسلم والمن وا

منها و صف حلى المعشان تابعًا هؤى في برال و قت التحويل الدن فالحث و في في في المعشان تابعًا هؤى في برال و قت التحويل الدن في المحترا المعشان تابعًا هؤى في برال و قت التحويل الدن في الوعظ و احتابه في المنظر والتعمل و المحترا المعشان تابعًا هؤى و بعض المحترا و بعض المحترا المعشان المحترا المعتمل المحترا المعتمل المحترا و في خال المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا و في خال المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا و المحترا المحترا و المحترا المحترا و خاله و المحترا و المحترا المحترا و المحترا المحترا و المح

الوفر مكون في الماك الكنن المحدد الذي الذي المناف المناف

وَنْفَانَا لِمِن نُعُوكُ لَوْرًا حَدًا لِمِن فَعُوتُمْ وَجِنَّهُ لِمِن صَبَرَ فَهُو ٱبلَّحِ الْمُنَا بِعِورًا ضِعِ الو كُرْبِيجِ مُشْرُون الْمُنَارِ " فَيَ مُسْرُون الْجُورَادِ مَضِي المُصَالِيح كُري المِضَارِد فِي الْغَايَة جَامِعِ اكُلُّهُ مُنَّنَا فِينَ السِّبَقِّةِ شِرِيعِكُ الفُرْسَانِ النَّصْدِ يُؤْدُ مِنهَاجُهُ وَالصَّالِحَاتُ مُنَارُه، وُالموَتْ عَايَثُهُ وَالدُّنيَامِظُمَّا والقِبَامَة و حَلْنَهُ وَالْجَنَّة و سَبْقَتْهُ مِنَا ذِكُلِّبِي عَلَى " الله عليه واله حتى أوري فبسالقابس أنار علمالا فَهُوُ الْمِينِكُ الْمُامُونُ وَشَمِيكُ لَيْوَمُ الدِّبِغِ بَعِينُكُ نعمة ورسولك باكوت رحمة اللهمة اقبيم له مقسما مِن عَدْ لِكُ وَاجِزِهِ مَضَعَفَانِ الْخَيْرِمِن فَضَلِكُ اللَّهُمِّ آعل عَلَى بِنَاءُ البَانِينَ بِنَاهُ وَأَحْرِمْ لَلَ يُكُنْ نُرُلُهُ اللَّهِ الْمِنْ الْمُلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ و سُرَّو عُنْدُ كُ مَنْ لُهُ و النِهِ الوسِلَة واعطِداليً والفضيلة واحشونا في زمرته عني حياياو لاناد مير

وكاكاركبين وكائاكيش وتهاما آبيك كالمفنؤنين و قد مَضَى صداالحلام فيما نقد م لِلَّ أَنَّا كُرْر ناه وها هنالما فالروا مر الختلاف ميا عافي خطاب صابه و قل بلغني من كرامن اللهِ لَكُ مَنْ لَهُ " يَكُ رَمْ بِعَا إِمَاوُ كُو وَ يَوْصُلُ لِمَا جيرانحم و يعظمن من كافضا لك م عليه وكايد لَكُ مُعِندُه و بِهَابِكُمْ مَن لا يَخًا فِ لَكُمْ سَطُوَّة و لا لَكُمْ عَلَيْهِ إِمْرُهُ وَقُلُ نُرُونُ عُمُوكُ اللَّهِ مَنْقُوصُه ؟ فَلَا تَعْضَبُونَ وَانْتُمْ لِنَفْضِ خِرْمُ آلَا يُكُمْ ثَا لَفُوْنَ وكَانَتْ إمور الله عليك يرد وعنك نصدرو البك ترجع فك أنيز الطَّلَمَة مِن مَنْ لَتِحْوُا لَقِبَعْ إلَيم والمناع أرمنتك واسلمن المؤر الله ولي بديم يعلون ر بالشبهات ويسبروك فالشهوات وأيم الله لوفريق 

إِدِ الْحِيَارُكُمْ عَيْصُفُوْ فِكُمْ يُحُورُ كُورُ الْحِفَاةُ وَالطَّعَا واعراب اهرالشّام وأنت فالمين العرب ويافين النَّرُفِ والمَنْفُ المَعْلُم والسَّنَام المعظم ولعَارشُفا وَجَاوِح صُدْرِي أَنْ رَاينكُ مِلْ الْحُرَةِ تَحُوزُونَهُمْ كَيَاحَازُوكُ وَ يَا يُزيلُونَهُمْ عَنْ مُوَاقِفِهِم كَاارَالُؤَكُمْ وَ حِسَا بِالنِّصَالِ وَسَجُورًا بِالرِّمَاجِ أَركُبُ أُولِيْمِ الْحُرْيِهُم وكالرباله المعمالك ودون نرمى عن جيامناو نزاد ومز خطبة لذعله السلاوي الحك سنة المتجابي الخافة وخلوته والظاهر لقانوي ريختن خلف الخلف من غير روية إذ كانت الرويات كَا تُلَيِّن لِلْ بِبِرُونَ بِلْ وِي الضَّمَا يُرُولِيسَ بِرِي صَير

وأخاط بغنوض عَقَابُدِ السّريرَاتِ منها في خرالنجي صلّالله عليه والهولم اختاره من شجرة المنبيارو ور منتجاة الفياء ولاوابع العلياء وسرة البطار ومصابع الظامة وينابيع الحكمة والما على المعلى المعل يضع في الحاجة واليومن فلوب عيى والحارضي و ٱلْسِنَةِ نَكُمْ مُتَنَبِّتِهِ بِلُوَ إِيْهِ مَوَ الْجِنِ الْعَفْلَةِ مِوَ اطِنَ الحَيْرٌة لمُ يُستَضِيُّوا مِأْصُولَ وَالْحِكْمَة وَلَمْ يَقِدُ حُولِ بِرَنَادِ العُلُومِ الثَّافِيْةِ فَهُم فِي لِكُ كَالَانِعَامِ السَّايُمِيةِ وَالصِّحْدِر في العَاسِيةِ فَدِلْ عُجَابَتِ السِّرَايُن إلهما إِيْرُ وَوَضَحَتْ مَحِينَةُ الْكُنْ لَمَا يَعِلَمُ الْمُ الْمُعْمَامِهِ السَّاعُةُ عَنْ عُرْجُهِ فَالْمُ الْمُعْمَامُ هَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ اللّهُ وَالْمُعْمَامُ اللّهُ وَالْمُعْمَامُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ الْمُعْمَامُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّمُ اللّهُ ال وْوَظُهُ سِ الْعَلَامَة بِلِمُتُورِ سِيمًا مَالِي أَرَيْحُ مِ أَشْبًا كَا بلاارواج وارواكا بلااشاج ونيلاكا بلاصلاج وا

نَجُمَّارًا بِلاَارْ مَاجٍ وَأَيْفَاظًا نُو مَا وَسُهُو دًا غَيْبًا وَمَا لَظِرَةً عَمْنًا وسَامِعَةً صُمًّا وَاطِقَةً الْحُمَّا وَالطِقَةً الْحُمَّا وَاللَّهِ صَلَّا لَهِ قَد قَامَتْ عَلَى قَطْبِهَا وَ نَفَى قَتْ بِشَعِبِهَا تَكِ لِحَالِهِا عِمَا أونفاصة وكنفاضة العِجْ نَعْرْ كُلُم عَرْكُ اللَّهِ مِهُ وَتُلُا سَكُمْ دوس كحيد ونستخ لو للومن من بينك استخلاص الطيرا كيت البطيد من بين هر يال كيت أين تذهب بكن المذ اهِ و تَيْنُه بِكُرْ الْعُيَاهِ فَ وَ تَحْلُمُ الْعُيَاهِ فِي وَ تَحْلُمُ عُمْرُ الكوراذب ومن لين نوتون والخية وفكون وَلِحُلَّا الْمُولِكُ إِنَّانِ وَلِكُ لِّحَيْدِ إِيَانِ وَالْمُعُوا مِن رَبّانِ الْمُؤْرِدِ وَ الْمُؤْرِدِ وَ فَاوْبِحَ وَ السَّيْقِطُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّالِي الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ان هَتَفَ بِحُيْرٌ وَلْيَصُدُ فَ رَائِلُنْ أَهِلُهُ وَلِيَجِهِ مَا لَيْنَ أَهِلُهُ وَلِيَجِهِ مَا لَكُ من بطله في الله والكراب بنفرة المن

المان الخَيْرُونَ وَ قُولُ فَهُ فُرْفُ الصَّيْفَةُ فَعِندُ وَ لِللَّالْخَذَ البًا طِلْ مَآخِنَه، ورجب الجُمْلُ مَرَ اكبته، وعظمت الطَّاعِيَة وَقُلَّتِ اللَّه اعِية وصالَ اللَّه رحِبَالَ السَّنِع العَقُورِ وَهَا نَهُ فِي الْبَاطِلِ بَعَلَ كُظُومٍ وُتُو احْيَ النَّاسْ عَلَى الْعِنْورِ وَ تَعَاجَلُوا عَلَى الدِّينِ وَتَحَابَهُ وَاعْلَى اللَّهِ الْحِنْواعْلَى الحَدْب وتباعضُواعلى الصِّدني فِاذاكان ذلك كَانَ الوَلَنْ غَيْظًا وَ المطَرْقِيظًا وَتَعْيَضُ لِلِّيَامْ فَيضًا و تغیض الحِدام عَیضًا و گان اُهاد کل لز مان ذِيًا يَا وَسَلَاطِينَهُ سِبَاعًا وَ أُوسًا طُهُ آكًا } و فَقُرَاتِهُ امواتا وعار المتدق وفاض لك بن بع استعلا المؤدة باللَّان وتناجر النَّاس بالقانوب و صار الفشوف نسبًا والعُفَّاف عجَدًا وليسر

المسلام السكالفرو مقلوبًا ومن خطب كُلْ سَيْ خَاسِعُ لَهُ وَكُلَّ سَيْ فَا يُمْ رُبِهِ عَنِي وعِزة كِلَّ لِيلِ قُورة وكُلِّ صَعِيفٍ وَمَفْزَغُ حَالَمُلُهُ وَاللَّهُ الْعَيْورُ مَنْ يَنْكُلِّمْ سَمِعُ نَطْفُهُ وَمُنْ سَحْتُ عِلْم سِرَّه دومُنْ عَالَمْ فعَلَيهِ رِدْ قَهْ وَمَيْ مَانَ فَالْيَهِ مِنْقُلَبِهِ لَمُ تُرَكُ الْعِيْوِ نِ إِبِرَادِمَعُنَاهِ بِيقُولَ بُارُتِ فَتَخْبِرُ عَنْكُ بِلَكِنْتُ قِبَلُ لُو اصِفِينُ مِنْ خُلُفِكُ لَم خُلُونُ النَّكُ عِنْ نَاظِرًا الْحُلْقُ لِوِحْتُ فِي وَكُولِسِتُعِنَّاتُهُمْ لِمُنْفَعَةٍ لاَيْسِفْلَ مَنْطِلْتُ الوحية الحلوة مع المحرفة المحلوة مع المحرفة المحلوان والمحرب إلى والما المحرب ا "بَوْبِكِ فِي لْحِكْمُ لُطاعَلُ وَ لا يُرْدِ " أَمْرُ لَمُنْ سَخِطَ ا قَضَا كُ و لايستَغْنى عَبْلُ مَن تُولِي عِنْ الْمِرلُ كُلِّ سِرْعِيدُ علانب قدرو كل غيب عندك نفي المن الثان المن المناه ا علانب فردوكل غبب عندل سورد و المان المن عبد المناه على المناه المان المناه المن مِنْكُ بِيْدِكُ نَاصِيَةً كُلَّدَ ابْقُ وَ اللَّكُ مَيْرُ كُلِّ نَمَ ا

ريد كرار بري المنها من ما عظم ما نوى من خلقك اصغر عظيمة في عنب المنه المراج ما المراج المراج المراج المراج المراج المراج الم المنازي المراج ال مراور المراجعة المغرما ويغم الأخرة من عامن البيع الما المناهم ذَلِكَ فِيهَا غَابَ عَنَّا مِن لَطَالِكُومًا أَسْبَع لِعَمَا فِي الدِّنبَاومًا اَ حْوَ فَهُمْ لِكَ وَا فَرْ بِهُمْ مِنْكَ لَمِ بَيْكُنُو الْمَصْلَابُ وَلَمْ يَضَمَّنُوْ ا ما اور مهرالو الأركام وكم يخلقوا من آر مهيز و لمستنعب مديد المنوب والمن على حكالهم مِلكَ منز لَيْم عِنكُ وَاسْتِماع اهُوالمِهُم من كنه ما خفى غليم منك لحقر والعما كم وكر وراعلى الفيم فِيكَ وَ كَنْرَةِ ظَاعَتِم لَكَ وَقِلَةٍ عَفَاتِهِم عَنَ أَمِرَكَ لُوعَايَوْا طَاعَتُكُ مِنْ اللَّهُ الفَّاوَمِعَبُودًا رِحُسُنِ بِلا يُكْعِندُ خَلِقا كَالْفَاوَمِعَبُودًا رِحْسُنِ بِلا يُكْعِندُ خَلِقا كَالْفَاءُ دَارًاو جَعَلْتُ فِيهَامًا وَ بَدَّ مَسْرُبًا وَمَطْعِيًا وَأَرْواجًا وَ

وَخُدُمًا وَ قَصُو رًا وَ أَنْهَا رًا وَزُرْ وعًا وَنَمَا رًا غُرْ- أَرْسَلْتَ دَاعِيًا يَدِعُوا لِيَهَا فَلَا الدَّاعِي أَجَابُوا وَكُا فِهَارُ غَيْثُ رُغِبُوا و كالني مَا شُوِّقْتُ إليهِ النَّهُ النَّا قَوْلاً قَهَانُوا عَلَى حِيفَةٍ قَالِ فَتَضَعُوا بِأَخْلِهَا وَاصطَلَحُوا عَلَى خَبِهَا وَمَنْ عَشِنَ اللَّهِ الْعَشَى بَصَرٌه وَأَمْرُضَ كَابُهُ فَهُو يَنظُرُ بِعَيْنِ غَيْرِ صَحِيحَةٍ وَيَهِمُ وِالْذِينِ غَيْرِ مَيعَةً قَد خُرَقَتِ الشَّهُواتُ عَمَّلَهُ وَأَمَا تُتِ الذِّنيَا قَلْبُهُ وَوَلَّمِيْتِ و و المت عليا عَلَيْهَا نَفِيتُهُ فَهُو عَبُدُ لَهُا وَلِمِن فِي بِكُ يُوشِينَ مِنْا جَنْ مَا ذَالَتْ الله وَ ال اليهاو حيث ما أَقْبِلَتْ أَقْبُلُ عَلَيْهَا كُلِينُ وَ لِي مِنُ اللَّهِ بِزَاجِرِو كُلَّ يَتَعِظْ مِنْهُ بِوَاعِظِ وَ هُو يُرَكُ المَاخُو ذِينَ عَلَى العِرْةِ حَين لا إِقَالَهُ وَ لا رَجْعَة كَيْفَ نُولُ بِهِم مَا كَانُوا " مجهكون و جا هم من فراو الدينا ما كانوا يا منون و فونوا مِنَ الْإِجْرُرُ وْعَالَما كَانُوْ اينو عَرُونَ فَعَيْ مُوضُوفِ عَالَمُ لَا إِنْ عَلَى وَنَ فَعَيْ مُوضُوفِ عَالَمُ لَا لَهِ عِم اجمَّعَتْ عَلَيْم سَكُون و مُسْرَة والفوتِ فَعَنْرَتْ

لَهُا أَطِرًا فَهُمْ وَنَعَيْرَتْ لَهَا ٱلوَانْهُمْ فَيْ الدَا المؤتِّفِيم ولؤجًا في إبن أحد هم وبين منطقه و إنة لبين أهله ينظر إِنْمُ و يَسْمَعُ إِلْا يُنْمِ عَلَى مِعَ مِنْ عَقَالِمِ و بَقَاءِ مِنْ لَيْمِ يْفُكِّرْ فِيمَ افْنَى عَمْرُهُ وَفِيمَ أَذْهَبُ دُهُرُهُ وَيُتَذَكِّرُ أموا كاجمعها أغنض في مطالبها وأخذها من مض ومشتبها يفا قركرمته ببعات جمعها وأشر ف عكوا فا والله والمرورة والعبارة والعبارة والمرورة فل والمرورة فل المرورة ف عُلِقَتْ رُهُونُهُ بِهَا فَهُو يَعَضُ بَبُدُهُ نَدُ امَةٌ عَلَى مَا اهْدُر لَهُ عِندَ المُوْتِ مِزاكُمْرُهُ وَيُزْهَلُ فِيمًا كَانَ يُرْعُبُ فِيه ايّام عيره ويتمنيّ ان الدّي كان يعبطه بها ويكيديه وعليها فرجارة هادونه فكم يزال لموت يبالغ و جسّار و حنى خالط سمعه و فضار بين ل هله كاينطور

## توكل على

بلِسَانِهِ وَكَايِسَمَعُ إِسَمْعِهِ يُرَدِّدُ طَرْفَهُ إِللَّظُرِ فِي جُوهِم يرى حَرَكَاتِ ٱلْسِنَتِهِم وَكَلْيَمْعُ رَجْعُ كَلَامِمَ فَمْ ازْدُادُ المؤت النياطًا بع فَقَبَضَ مِصَرَه وَكَا قَبَضَ سَمْعَهُ وَخُرُجَتْ الزوج مِن جسَارِهِ فَصَارُجِيفَةً بَيْنَ الْعَلِمِ فَالْ وحِسْوامِن جَائِيهِ وَنَهَاعَدُ وَامِن قُرْبِهِ كَانِسِعِدْ بِالكِيَّاوَ كَا يَجِيبُ دَاعِيًا شُمْ حَكُوه ولِلُ مَخِيطٌ فِي الْمُرضِ وَأَسْلَمُوه وفِيهِ إِلَى عمله وانقطفو عن زورته حتى إذابكغ الحِتاب أَجُلُهُ وَ لَمُ مُنْ يَقَادِيرُهُ وَالْلِئَ آخِرُ إِكُلِقِ مِأَوْلِهِ وَ جَامِن أَمْرِ اللَّهِ مَا يُرِيدُهُ مِن تَجَدِيدِ خُلْقِهِ أَمَا وَ إِلْسِمًا مُ وَفَطْرُهَا وَأَرْبِحُ لِلْرَضَ وَأَرْجَعُ فَا وَقُلْعُ جِبَالُهَا و نسطها و دك بعضها بعضًا مِن هَبْ بِي حَالًا لَيْهِ و يَحُوْفِ سطونه و اخرج من فيها فحكة دهم بعد إخلا فاهم و مَعَهُمْ بَعِدَ تَعْرِيقُهِم عُرْسَ مُبَرِّنَ هُمْ لِمَا يُرِيدُمُو فَيُمَّا يُلْبُومِ عولم نعا يوامنا زوااليوم البي المجرود

أُعنِ المَعْمَالِ وَخَبَابًا المَ فَعَالِقَ جَعَلَهُمْ فَرِيغَيْنِ لَنْعُمُ عَلَى هُوْ كَارِ भ द्वा है। में न्यार्वास 2500 1015 1M وانتقيم مِن هُوْ كَا وَ فَامَّا الطَّاعِمَةِ فَا ثَابِعَتْم بِحُوارِهِ وخُلُدُهُمْ فِي ارِهُ جِنْكُ كَايَظْعَنْ النَّرِ الْ وَكَا يَبْغَيْرُونِهِ ربعيم ا كال و كاننو بفنم الم فزاع و كابنا لفي المسقام و كا يَعرض لَمْ المَخْطَارُ وَكَانْشِخِصُمْ لِلسَّفَارُ وَالْمَا اهل المعصية الا ما الما الموادي ا فَأَنْ لَهُمْ سُرِّدُ الْإِو غَلَّ لَمْ بِرِي إِلَى لَمْ عَنَافِ وَ قُرُ نَ النواحِي بِالأقْدَامِ وَالْبِسَيْمُ سِرَا إِللَّالْفَطِرُ انْ تَقَطِّعًا ﴿ مريناكي والموااء البيران في عَدُ إِبِ قُلِ اشْنَكْ حَرْهُ وَ مَا إِبِ قُدَ الْطِبِقِ عَلَى أَهْلِهِ فِي نَارٍ لَهَا كُلُبْ وَ لَجَبْ وَلَهُبُ سَاطِعْ وَفَصِيفَ هَا إِنْ الْمُعَرِدِ مُغَيِّمُنَا وَ لَمْ يَفَا ذِي الْسِرْهَا وَ لَا يُقْصَمْ لِكُولَا كَيْنُولُهُا كُلْمُدُةُ لِلدَّارِفَتَفْنَى وَكُلَّاجِلُ للقِومِ فَيُقْضَى وصفرها والعوريها وهو نها وعلم ان الله بغال

٥٠١٤٠١١٤٠٠١١٤٠١١٤٠١١٤٠١١١٤٠١١٤٠١١٤٠١١٤٠٠١٤٠٠١٠ الراجين اعتم قنط حد المزال المستخفين رَ وَ اهَاعِنَهُ اخْتِيَارًا وَبُسَطَهَا لِغَيرِهِ احْتِفَارًا فَأَعْرَضَ عَنَ لَكَ نَهَا بِعَلْبِهِ وَأَمَانَ ذِكْرُهَا مِن نَفْسِهِ وَأَحَبُ أَنْفِيب ريننها عن عَبنه لِحبلاً يَخِيلُ مِهَارِياشًا أويرَجُو فِيها مَا بَلَّغَ عَنْ رَبِّهِ مَعْلُورًا وَلَصْحَ رَا أُمِّتِهِ مِنْدِرًا وَكُعَّا إِلَى الْجُنَّةِ مُسَرِّمًا الْمُعَن سَجُرة النَّبُورَة و مُحَطْ الرِسَالَة و مُحْتَكُف اللا لِيكَة ومعادن العلم وينابية المنحص ناصر فاو نحبت المنظر الرِّحية وعَدْة المومبغضاكين طروالسطوة ومرخ طبي لَهُ عَلَيهِ السَّلَمُ إِنَّ الْمُضَالِمَا يُو سِيِّلُ بِهِ الْمُنُّو سِيِّلُونَ الْكَ عليًا هذا وريالة اللَّهِ سُمَانَهُ لِلهُمَانَ بِمِوْبِرُ سُولِهِ وَالْجَمَادِ فِي سِيلِهِ فَإِنَّهُ ذِرُورَة والسلام وكلية والخلاص فَا يُمَّا الفطرة ووانًام الصَّلُونِ فَانْهَا المِلَّةُ وَإِيبًا الزَّكُورُ فَانْهَا فِربِينًا المالمة عليه الم الم فالم 15619 374014 واجِئة دوصوم سنركمضان فانة جنة وتالوقا و جور المبت واعتمارة و فائتما ينفيان لفق

ويرمَّفَانِ الدُّنْ وُصِلَة الرَّجِمِ فَانْهَا مَثْرُاة .. فِي المال ومشاة « فِل مُحرِق صَدُ فَه السِّر فِائْتُ إِنْ نُكُ فَرِ الْمُطِيَّةُ وَصَلَ فَهُ العَلَانِيَةِ فَانْهَا تُلْفَعُ مِينَةُ السُّورُ وَصَنَابِعُ المُورُونِ فَانْهَا نَعْ مِصَارِع الْعُوالِ اَفِيْ وَافِي ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ الْحَسَنُ الدِّكِووُ ارعَبُو ا ويماوعد الله المنفنين فإن وعده اصد والوعر واقتك والمفدى ببيتكم فإئة أفطال الفدواسنوا إِسْنَتِهِ فِانْهَا أَهْدَى السِّنْنِ وَلَعْ كَمُواالقُرْآنِ فَا فَهُ ﴿ إِلَى الْمُعْرَالِ فَا فَهُ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ إِلَى فَا فَهُ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَى فَا فَالْمُ اللَّهِ إِلَى فَا فَا أَنَّهُ اللَّهِ إِلَى فَا فَا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَى فَا فَهُ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَى فَا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَى فَا أَلَّهُ إِلَى فَا فَا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَى فَا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَى فَا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَى فَاللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَى فَاللَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ فَا أَنَّ اللَّهُ إِلَّ فَا أَلَّهُ إِلَّ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّ فَا أَلَّهُ إِلَّ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّ فَا أَنَّا الْقُرْالِ فَا أَلَّهُ إِلَّ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّ إِلَّا إِلَّلَّا أَلَّا إِلَّهُ إِل ربيخ الفَّاوب واستَشْفُوا بِنُورِهِ فِانَهُ بِنْفَا الصَّدُورِ وأحْسِنُوا تِلاً وَنَهُ فَانَهُ الْفَعُ الْقَصِوعُ إِنَّ الْعَالَم العَامِ بغيرعليه كالجاهل كايرالان لاستفيق مرجفله العجية عليم الظرواكي ودله الرام دو معور عبد اللهِ ٱلوَّمِ وَمَنْ خُطِيعٌ لَهُ عَلَي اللهِ مَا بِعَدْ فَانِيّ الْحُلِدُ لَمْ المصدر اوالعاد إغزالطريق

الذَّنْهَا فِالْمَهُ الْحُلُورُة " خَضِرٌة " خَفَتْ بِالشَّهُواتِ يُحْبُبِّبُكُ الماح المارون بِالْغُرُورِ مَا نَكُومِ حَبْرُ تَهُا وَكُا تُؤْمَنُ فَيَعَنَّا غُرَّا رُفَّا ضُرِّارَة « حَائِلَة " زَائِلَة " نَافِلَة « نَافِلَة « أَكُّالَةً عُوَّالَةً كُلُّ وَالْحُرُاتُنَا هَتْ إِلَى مِنِيَّةِ أَعِلَالِمِّعْبُدُ فِيهَا كالجناور واالد بناكوبها كأوط والرَّضّارْ بِهَا أَنْ تَحُونَ كَمَا قَالَ اللهُ سِحَالَةُ حَمّاً إِ ان الناه مِن السَّمَاء فَاخْتُلُطُ بِهِ بَهَانُ الْرُرْفِكُ مِنَ عَشِيهَا تَذُرُوهِ ﴿ الرِّيَاحُ وَكَارُ اللَّهُ عَلَى كُلِّي اللَّهُ عَلَى كُلِّي اللَّهُ عَلَى كُلِّي اللَّهُ مُقَتَدِرًا لَمُ يَكُونُ وْ سِنْهَا فِي جُرْ إِلَّهُ الْمُقْتَى فَي اللَّهُ الْمُقْتَى فَي اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا بَعَدُهَا عَبُرُهُ ۗ وَلَمْ يَلُقُ مِنْ سُرِّ إِنَّهَا بُطْنًا لِلْهُمْ الله الله على الله المالية الم مِن ضُرِّ إِنْهَا ظُهْرُ ا وَلَمْ تَطِلُهُ فِيهَا حِيثُ وَخَارِ إِلَا الله بالمرابع المالية حَيْنَ عَلَيهِ مَزْنَهُ" بَلْرِء و حَرِيِّ إِذَا اصْبَحَتْ المر المال الله والم المالية لَهُ مُنْتُصِرَةً " أَنْ تَمْنِي لَهُ مِنْنَجِ وَ أَنْ جَالِبِكِ

からいくいないいいいいいはからいくいか مِنْهَا اعْدُوذَبَ وَاحْلُولِ الْمُرْ مِنْهَا جَانِكِ فَأُولِ ، إَمْرُ مِنْهَا جَانِكِ فَأُولِ ، } يَنَاكِ امْرُوْ مِن عَضًا رُنِهَا رَغَبًا إِلَّهُ ارْهَقَتُهُ مِنْ وَإِبْهَا تَعَبًا و كايمسى منها في جناج أمن لِلْ أصبح عَلَى قوادِم خُونِ غُرِّ ارَة " غُرُورْ مَا فِيهَا فَانِية وْ فَانِ مَنْ عَلَيْهَا الخير فِي شَيْ مِن أَدْ وَا دِهَا إِلَّهَ النَّقَوْيَ مَن أَقُلُّ مِنْهَا كالمون المناجا والذل المنكثر من يومنه ومن التكثر من المنكر من المنكر من المنكر من المناج من المن المناج مما يوبعنه ورال عما فل المناع مما يوبعنه ورال عما فل فَحُعَتْهُ وَ ذِي طَهُمَانِينَةً إليها فكرصَ عَتْهُ وَذِي الْفَاقِ عَلَيْهُ مَقِيرًا وَذِي يَخُونٌ قَدَرُدَّ فَ ذَلِيلًا " سَلَطَ لَهُ إِذُولَ وَعَيْنُهُا رَبُونٌ وَعَذْ فِمَا أَجَاجُ وَحُلُوهَا صبي وغذ او هاسكام وواسا بها رمام حبيها بعرض مؤت و سَجِيمُ العِرْضِ سُقِّم مُلْحُ هَا مُسْلُوبِ و عَرُ يَزُها مَعْلُوبُ وَمُوفِوْرُ هَامَنْكُوبُ وَجَارِ هَامَحْرُ وَدُالسَّعْ

wille bo رى مسكاكِن مَن كان قبلكُ المؤل أعمارًا و النعي إلى المارًا وَالْعِدُ الْمَاكُ وَاعِدُ عَدِيدًا وَالْنَفَ جِنُودًا تَعَيَّدُوا لِلْهُ نَيَا أَيِّ نَعَبْدِ وَأَنْرُ وَهَا أَيِّ إِنَا رِنْمُ ۖ طُعَنُوا عَنْهَا بِغِير رُادٍ مُبَلِّعْ وَكُلْ ظُهْرِقًا طِعِ فَعَلَى لَلْعَنُكُ مِلَكَ اللَّهِ فَيَا سَخَيْتُ لَهُ نَعْسًا بِفِكْ بَهِ أُوا عَانَتُهُ مِعُونِهُ" اواحْسنَتُ لَهُ صُحْبَةً بَلِ رَهُ فَتُهُمْ بِالْفُو الْرِجِ وَأَوْ هَنَتْهُمْ بِالْفُوارِعِ وَضَعْضَعُهُمْ بِالنَّوَ إِنِّ وَعَفَّى ثَنَّمُ لِلْمَنَا خِرِو وَ طِينَتْهُمْ بِالنَّاسِمُ أَعَا عَلَيْهِ رُيْكُ المَنُونِ فَقُدُ رَأَيْمٌ شُخُرُ هَا لِمُنْ ذَانُ لَا اللهِ وَانْ لَا اللهِ وَانْ لَا الله والنركا واخلد إليهاجين ظعنواعنها لفراف برهل رُو وَ وَهُمْ لِلَّهِ السَّعَبُ أُوا حُلَّتُمْ لِلَّهِ الصَّاكُ أُونُورَ نُ وَالْ لَهُ إِلَّ الْظَالَمَةُ أَوا عَقِبَتُهُمْ إِلَّا النَّدَامَةُ أَفِعَادِ وَنُو يَرُونَ آم البَها عَطْمَيْنُونَ آم عَلَيهَا يَحْرُضُونَ فِيسَتِ لِلرَّادِ لمن لم يَسْمِهُما وَكم يَكُنْ فِيهَا عَلَى وَجَلِ مِنهَا فَاعْمَاقًا

eii.

والنخ نعكمون بائتكم اركوها وظاعنون عنها والوظو ويها بِالْزِينَ قَالُهُ مِنْ شَاتُ مِنَّا فَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَلا يُدْعُونَ رَحِيّانًا وَأَنْرِ لَوْ افْلا يُدعُونَ ضِيفًانًا وَجُعِلَ لَهُ مِنَ الصَّفِيجِ أَجْنَانٌ وَمِنَ النُّرَّابِ اكْفَانٌ وُمِنَ الزَّقَائِثَ جيران في جيرة وركم بجينون داعيًا وكم يمنعون ضَمَّا و كَانِيا لُوْنَ مُنْدُ مِنْ أَنْ جِيْدُ وَالْمُ يَفْرُ حُوا وَإِنْ قُ عُوْالَمُ يَعْنِطُوْا جَيِي وَهِ الْحَادِ وَجِيرٌ فَ" وَهِ الْعَادِ نَتَدُانُونَ كَمْ بَرُ الرُونُ وَ فَرْيِبُونَ كَا بَتُكَارُ بُونُ خُلَمًا فَدُ دُهِبُتُ أَضِعًا ثُمْ وَجُهَلًا فَدُ مَا تَتُ أَحَقًا دُهُ كالخنش فَيْ عُهْدُو كايرجي حَنْ فعُهمُ إسنبُ لَ لَوْ إِنظَمْ لِلأَرْضِ بَطْنًا وَبِالسَّعَةِ طِيقًا وَ بِلْ هَاعِرْ بُنَّ وَبِالنَّوْرِظُلَّمَةً ما عما لهم إلى حكيوة الدّ إلمكنة والدّ أرالها فيه كا

قَارَسْجَانُهُ كَا بِكُواْنَا الْوَ لَحُلِّقِ نَعْيِدُه، وعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنّا فَاعِلِينَ وَمِنْ خَطْبَة لَهُ عَلَيهِ اللّهِ يَدِي فِهَا مَكُنَّ المؤتِّ و تو فيه الم نفش علي على اذا دخل منز كام عل تُرَاه ﴿ إِذَا تُو فِي آكِدُ الْمُلْكِيفُ لِبُو فِي الْجَنبِرِ فِي مَطْولْ لِيِّو أيلم عكيه من عض و ارجها أم الروح أجابت باذب رَبِهَا أُمْ هُو سَاكِنْ مَعَهُ فِلْحَنْ ابْهَا كَيْفَ يُصِفْ إِلْهُهُ مَنْ يَعِيدُ عَنْ صِفَةِ مَحَالَةٍ وَمِنْ لِمُ قَلِم عَلَيهِ والْحَدِة رْكُمْ الدِّنيَا فَانْهَا مَنْ لَ فَلْعَة ولَيتُ بِدَارِ نخفة فَد مَرْ يَنْتُ بِفَرُورِهَا وَعَرَتْ بِرِينَ يِنَا فَادُارُ هَانَتْ عَلَى بِهَا فِي الطَّ حَلاً لَمَا بِحَيْرًا مِهَا وَخِبْرُ صَالِسْرُهَا وحيًا نَهَا بِمَوْنِهَا وَ خُلُو هَا بِمُرْتِهَا لَمُ يُصَفِّهَا اللَّهُ لَا وَلِيَّا لِيهُ وكميض بهاعلى عدايه خيرها وهددو شر عَيْدُن وَجَمَعُهُما يَنْقُدُ وَمُلْحُهَا يُسْلَدُفَعًا مِنْهِ

يَجُارُاجُ .. عَنْرُدِ فَا خَبْرِدَ الْمِنْفَضُ نَفْضُ الْبِنَارُوعَ مِنْ رِيفِنَيْ الله مجارت المراج المجارة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الما المنظمة الما المنظمة الما المنظمة المن الميج الاركان المراكات على على والمالية والمالوة مناكر المحقوما سالكم والمعواد عوة المون الخَالُمْ فَبُلُ أَنْ يُدِعَى لِمْ إِنَّ الرِّ المِن زيع الدِّنيا عَلَى قَلُومْ فِي وَإِن صَحِكُوا وكِتِنْكُ جِي لَا مُعْرِجُوا وَيَكْتُرُمُ عَتَهُ مِ الْعَنْهُمْ وَرَا رِاعَنْبِطُوا كِا درِن فَوْا مَنْ عَابَ عَنْ قَالُوبِكُمْ ذِكُرُ الْهَجَالِ وَحَصَرَ فَتَ لَوْ الْدِبْ لِلْمَالِ 1. 5. N. V. E. F. D. فَصَارَتُ الدِّناا مُلِكَ بِحَرْمِنَ الْآخِرَةِ وَالْعَاجِلَةِ، ت لاز او هو الذور أَذْهُ بِحُمْمِنُ الْآجِلَةِ وَإِنْمَا أَنَمْ إِخْوَانٌ عَلَى إِين मा करी है जा है करा म اللهِ مَا فَرُّ قَ بَيْكُمْ لِلْآخِبْ السِّرَايْرِو سُوْ الضَّمَايْرِ فَلا سُو ازُرُونَ وَ الم تَنَاصِحُونَ وَ لا بَنَاذَ لُونَ و المنوَاذَوَ مَا بَالْكُ رُنُعْ رَخُونَ بِالْبَسِيرِ مِنَ اللَّهُ بَيا تُلْ يِحْوِي لَهُ وَ الكيزين الكيزين الآخِرة تخرمونه ويقلقكم البيرين مِن الدُّنيا بِهُوْنُكُمْ حَنَّ يُنْبُيِّنُ وَ لِكُ

رِهُ وَجُوهِ حَمْ وَقِلْةِ صَبْرِكُمْ عَمَّا رُوْيَ مِنِهَا عَنْكِمْ كَا نُمَا دَارْ نَقَامِ حَمْ وَكَانٌ مَنَا عَهَا بَا قِي عَلَيْحَمْ وَ مَا يمنع احدك أن يَستَقْبِلَ إَخَاه مِمَا يَخَافِم عِيْبَهِ لِلْمَحُافَةُ أَن يَستَقْبِلَهُ بِمِثْلِهِ قَل نَصَا فِينْ عَكَرَ فَوْ لَآجِلِ وُحْبِ العَاجِلِ صَارَ حِينَ الْحَدِثُ لَعْفَدًا عَلَى لِسَانِهِ مر كون بقار الله قد المنابع والمتابرة صَنِيع مَنْ فَلْ فَرَغُ مِنْ عَمَلِهِ وَأَجْرُدُ رِضًا سَبِّلِ وَوَمِنْ ب قلبه و آناهو تي خطبة له عكيه السّلم أحك بلّه الواصل حكد بالنَّف م و يُلحن إليكارنه واللغ وَالنَّعَى بِالسَّفْ رُحُمُكُ وَ عَلَى " كَالْ اللَّهِ كُمَّا تُحَمَّدُهُ عَلَى " اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الع ما يا خذه الملعقة. بَلا يُهِ وَيُسْتَعِينَهُ عَلَى عِنْ وِالنَّغُوسِ الْبِطَّارُ عَمَّا أُمِرَتْ بِدِ السِّرَاعِ إِلَى انْهِيتُ عَنْهُ وَنَسْتَغَفِي مِمَّا أَحَاظَ بِدِ الْمِ عِلْمُ وَاحضاه كِنَا بُهِ عِلْمُ عَبِرُ قَاصِرِ وَكِنَا فِي عَبْرُ عَا إِنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ و نومن بد إيمان من عاير الغيوب و وقف على الموعود المراب المراب إيمانًا نع إخلاصة الشِّرك ويقبنه المنتك ونشر المراتان

ان الله لِلَّ اللَّه وحدُه الم شَر مَكُلَّة وان حجد اعبده ورسوله صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِنَهُ ا كَبَّرِ نَصْعِدُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَالِ اللَّهُ عَالِ اللَّهُ عَالِ اللَّهُ عَالِ اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى ا الم يخوف ميزان الوضعاب ونيه و الم يَنْقُلْ ميزان الدفعان مِنْ أَنْ الْوصِيكُمْ عِبَا دَاللَّهِ بِتَقُوْ يَ اللِّهِ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقُوْ يَ الرِّآدُ وَبِهَا المعَاجِدُ وَادْ مُبَلِّعِ " وَمَعَادٌ بِنِحِ " دَعَالِيكا أَسَهُ دَاعِ وَ وعَاهَا حَبْرُوْاعِ فَأَسْمَ دَاعِيهَا وَ فَالْ وَاعِيهَا عِبَادَ اللّهِ إِنَّ تَقُونَ اللَّهِ حَمَتُ أُولِيا اللَّهِ مَحَارِمَهُ وَالْزُمَتُ فَلُومِهُمْ كَافَتُهُ حَتَّلَ سُهُرُكُ لِيَالِيهُمْ وَأَظْمَاتُ هُوَ اجرَهِم فَأَخُذُ والرّ احَهُ بِالنَّصَبِ والرّيِّ بِالظَّمَاءِ واستَقْر بُوا الحَجَلُ فَيَا ذَرُوا الْعُرَاقِ حَدَّ بُوا الْمُمَلُ فَلاَحْظُو الْمُجَلِّ عُمْ النَّالَدُ نَيَا دَارُ فَنَا رُوعَنَا وَعِيْرُو عِبُرُ وَعِبُرُ وَعِبُرُ فِي الفُّنَّادِ اللَّاللَّهُ وَوُ رُزْدُ فَوْسُمْ الْمُخْطِينِ بِسُامُهُ وَكُ نُوسَى جِرُاحُهُ يَرْجِي الحَيْ بِالمُورِثُ وَالصِّحِيحِ بِالسِّقَ

فالبيرة هو الميراع واضطرب とうだってきいちずっちいり مَ الْيَرُو الْقَالِبُ وَأَحَالُ الْمِثِينَ } أَى أَعَادُهُ الْتُوفِينِينَ الْمُعَادُدُ فَالْتُوفِينِينَا و خَلْفًا بِوَأُونَا بُهَا وَالْوَفْتِ مِقْدَارُ وْمِنَ الرِّيَّاكُ وَاللَّهُمْ فِي فَوْقِ كلم النخصيص يقار الأكر اللطرة وُ عَيْرُهُ عَلَى عَالَى اللَّهُ وَ جَعَدُهُ وَ لَقَالَ لَا مَعَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال فْعَلُ وَ المُخْتِلْفَانِ مَا كُلِينُوْبُ أكافيا شاك للحرفاجع يرج إلى والعربية الطبيعة وعرار مفاية الكفالتخفية والسنريرات وكبها فيع وهدا ، بجوددان بكوك تجنيك أزاته بن عَرُهُ زُدُكَ لِلْمِ إِنَّ فَ فَيْزِي وَعُرُورَتِ الجراكة بذيبها إدرا جعلة في الأرض والبيخور الث المؤث بغلا مُشْتُكُّ بِي العِرْيِرُةِ ق

الياريخ يفرد به والعيامة الناري ودوري ما همي مع به كالعن م يو بركارله و وي هما هيئة وائي هيئة ووي هائة وفون ها من والنارية و وي الروح و وي الفهاري المن الدور والمجلمة المثناهدة والمضاف الناولة والنابية وي وكان وكالنابية والنابية والنابي على أنت إيقال أرث أون الحدر

وَالنَّاجِي فِلِعُطِبِ آكِن كَايَشْبَع وَشَارِبْ كَايَنْفَعْ وَمِنَالِعُنَّا انّ المرْدُ بَجَهُ مَا لَمْ يَأْخُلُ وَيَبْنِيمًا لَمْ يَسَخُن ثُمْ " يَحَدْدُ فِي إِلَى واللهِ مَا عُمَا كُلُمُ الْمُ مَلُ وَكُلِبًا لَفَالُ وَمِن عَبْرِهَا انْكُ تُرَكّ المُرْخُومُ مَعْبُوطًا وَالْمَعْبُوظِ مَرْحُومًا لَيسَنَ كِلَ لِلْمَعْبُوطُ مَرْحُومًا لَيسَنَ كِلَ لِلْمَعْبُو رَلِ وَبُوسًا نُرُلُ • وَمِنْ عِبْرِهَا أَنَّ الْمُرْرِ بْنَزْونْ عَلَامُلِهِ فِيُقَطِّعُهُ مُنْود اجلِهِ فَلَا أَمَالًا يُدُر كُوكَ وَكُامُومِّلٌ عَلَيْ يَنْرَلْ فَسَبْعًانُ اللَّهِ مَا أَغَرَّ سُرُورُهَا وَ أَظْمَارِ بِهَا وَأَضْحِي فَيْهَا كَا جَارٍ بُرُدُ وَلَا مَاضِ بَرَ نَكُ فَ فَشِي الْكُومُا قُرْبَ الحَيْ مِنَ الْمُيتِ لِلْمَا قِهِ أَوْ أَبِعَدُ الْمِبْتُ مِنَ الْحَيْ لِانْفِظا عِمِ عنه إنه ليس شي بنير من الشر الم عِقَائِه و ليس شي الله وعيرمن الخير الم فو انه و كل شي ورالا بهاسماعه أعظم اليفوا مِن عِيَانِهِ وَكُلُّ سَيْ مِنَ الْمُخِرَةِ عِيَانَهُ أَعظمُ مِن سَمَّا عِدِ الْحِي فَلِيَكُوفِ مِنَ الْعِيَارِ السَّمَاعُ وَمِنَ الْعِيْبُ الْحَبْرِ وَاعْلَى

الم خِرَةِ وَرَادَ فِالدِّنيا فَكُم مِنْ مَنْقُومِ رَارِجٍ وَمُزيد عَنْ خَاسِرِانَ الَّذِي أُمِرْ ثُمْ بِهِ أُوسَ مِنَ اللَّذِي نَهِيمْ عَنْ هُ ومَا احِلَّ لَكُمْ اَكُنْ مِمَّا حُرْمَ عَلَيْكُمْ فَلُر دوامًا قُلْ المَاكَثِرُ وَمَا طَافَ لِمَا اللَّهِ قَد نُحُقِلَ لَكُمْ بِالرِّرْقِ وَاللَّهِ وَقُ الْمِرْمَ إِلْعَا فَلَا يَكُونَ الْمُفْرُونُ لَكُمْ طَلَيْهُ أُولَى بَكِ وَ مِنَ المَقُرُومِ عَلَيْكُمْ عَمُلُهُ مِ اللَّهِ لَقَدِاعِمْ مِنَ المَقْرِاعِمْ مَا لَهُ وَاللَّهِ لَقَدِاعِمْ مِنَ الشُّكُّ وَدِخِلَ المُفَيِّرُ حَتَّى كَأَنَّ الَّذِي ضِمْ لَكُومُ فَدَفْرِضَ عَلَيْكُ وَكَانَ الَّذِي فِرْضَ عَلَيْكُ مِرْفَد وْضِ عَنْصُرْ فَهَادِ رُوا العُلُّ خَافِوْ ابَعْنَةُ لَمُ جَلِي فَانَّةً وَكُلْ يُرجِي مِن رَجْعَةِ العُمْرِ الله مايرجي بن رجعة الروزق ما فات البوم مِن الروزق فرجي عَدُّارِ يَا دَيْهُ وَ مَا فَاتَ الْمُسِمِ الْعَيْ لَمْ يَرْجَ الْيُومُ رَجْعَتْهُ الرَّكَ فِي الْجَارِةِ الْهَاسْمَ المَاضِي فَا تَعَوْ اللَّهُ حَقَّ تَقَافِهِ وَلا الله والله والله والله والما و

اللَّهُ مَ قُد إِنْ الْحَاحَتُ جِهَا لِنَا وَاغْبَرُ تُ ٱرضَبُا وَ هَامَتُ وَوَا بِنَا وتَحْبَرُنْ فِي ابضِكَا وَعِجَتْ عَجِيجَ النَّصَالَ عَكَا وَكَادِهَا وَ قان حرمت المياوا عالي فار مُلِّن النَّرُدُ حُرِفِ مُرَا إِفِهَا وَالْحُنِينِ الْيَ وَالْحِنَا لَلَّهُ مَ فَادْحُمْ الْبِينُ لِلْأَيْةِ وَ حَنِينَ الْحَانَةِ اللَّهْمَ فَادِحُ حَرَثَهَا فِي مَدُ اهِمَا وَأَنْ بِنَهَا فِي وَالْجِهَا اللَّهِ مَ خَرَجْنَا إِلَيْكُ حِيرَ منه واكني وللابلو المنيز للغني نقال كالأركالمسدوا اعْتُكُرُتْ عَلِينًا حَدُ إِبِيرُ السِّنِينِ وَ ٱخْلُفَتْنَا مَيَ إِنُالِ الْجُورِ فَكُنتُ الرِّجَالُ لِلنِّهِ تَبْسُولُ البَلاعُ لِلمُلْتَمْسِ نُدعُولُ حِينًا قُنَّطُ واعنحك الظلام اختلط كانة المنطق على المطر الحكاد فالعنظر عطفه الم نَام و مني العُمَام و هلك السَّوام الرَّنو اخِذ نَاباع النَّاو لا المُخذُ كَا بِعِنْ بِنَا وَانْسُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتُكُ النِّيَانِ الْمُنْبَعِقِ والربيع المغلوق النبات المونوسكاد الاليي يوما قد مَاتُ وَ تُرْدُدُ بِهِ مَا قُدُفًاتُ اللَّهِ مِي سَفَيًا مِنِكَ مَيْ اللَّهِ مِي اللَّهِ مِي اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ا المَّةُ عَامِنَةً طَيْبَةً مِنَادِكَةً هِنِينَةً مُرْبِعِةً وَإِلِيّا لَهُ ثَالِكًا لَهُ الْمِ

فَرَعُهَا نَاضِرٌ اوَرُفُهَا تَنْعَشَى بِهَا الصَّعِيفَ مِنْ عِبَادِكَ وَتَحْيِينَ 表之: "此好好啊!" 6/13/16/08/16/6 07 exts بِهَا المِيتِ مِن بِلا دِلَ اللَّهِ مِي سُقَامُ مِن كَنْعُرْ اللَّهِ مِي الْحِنادُ مَا 8/16/ al sell de light و بخرى بها و هاد ناو بخص بها جنا بنا و نَقْبِلْ بِهَا مِمَارِ مَا و ورا المرابعة والمامة المنظمة المنطقة ا والعامنا وال يَرْجُ وَ المَرْمِلَةُ وَوَحْشِكَ المُهْمَلَةِ وَالْمِرْلُ عَلَيْنًا سِمَا مُخْصَلَةً مِدْرَارًا هَا طِلَهُ الْهُ الْحُ الْحِ الْحُورِ مِنَا الْوَدُونُ وَيَحْفِرُ الفَّطْرُ ومنها لفظر غير خلب برفها والمجهام عارضا والأفرع وَ مَا فِي وَ لِسُعَانِ ذِهَا بِهَا حَتَى بَخُوبِ الْمُراعِهَا الْمُحْدِنُونَ المستنوب والمرافع المرافع المستنوب والمستنوب و عذه الخطبة مر الغربب نول علبالم انصاحت جالنااك تَسْفَقَتُ من المحول يفال النَّاكم النُّوب إذ السَّفِّ وبقال النَّالَ النَّالَ النَّالَ

النَّبْتُ وَصَاحَ وَصَوْحَ إِذَاجِفَ وَيَبِسُ وَفُولَ مُ هَامِنْ حُوالْبُنَّا ائت عَطِينَتْ وَالْمُهُمَّامِ العَطَيْنِ فَوْلَ حَدَابِيرُ السِّنِينَ جَمْ وحِدْ بَارِ وَهِي النَّافَة والنِّي أَنضَاهَا السِّيرِ فِننْبُتَهُ بِهَاالسَّنَهُ الني فننا فيها اجكب قاد والرتمة حَدَابِيرِ مَا تَنْفُحُ لِلْمُنَاحَةً عَلَى الْحَبُ فَ أُونِرُمِي بِهَابِلِدًا و قول و بَه قُرْرِع رَبا بِهَا القَرْع الفِطع الصِّعَاد المُنفَرِّقَة فَه « ين السِّحَاب ٥ و مُول و كَاشْفُآنِ ذِهَا بِمَا فَالْ يَعْدِيرُهُ مُ و كرد الإستَفَان فرها بما والشَّفَان الرِّيحُ الماردُة و والذِّها . المُعْظُارُ اللِّبِنَةُ وَ فَكُذُفَ دَاتَ لَعِلِمِ السَّامِعِيهِ وَمَخْطَبُةٍ لَهُ عَلَيهِ اللَّهُ وَاعِيَّا إِلَا كُنَّ وَشَاهِدًا عَلَى الْكُونَّ وَشَاهِدًا عَلَى الْحَلَّقُ فِبُلَغَ رُسًا } رية غيروارك كالمفرد جاهد فالله أعداه غيروالهن والمعنز رامام مزاتع وبصرمن هندي ولوتعانون مااعه ومتاطوي عنصم غيبه إذا لكر جير

الى الصِّغْدَانِ تَبْحُونَ عَلَى عَمَا لِحَرْوُ ثَلْتُلْمِعُونَ عَلَى أَ الفنيك ولتركت أمو الك لم كارس لها وكاخالف عليها وَلَهُ مِنْ كُلِّ امْرِي مِنْ فَنْ نَفْنَهُ لَا يَلْتَفِتْ إِلْيَ غَيْرِهَا وَلَكِنَّكُمْ فَا وَ اللَّهِ السَّيِّرِ مَاذِكُرُونَ وَا مِنْ مَا خُذِرْتُ عَنْصُ رَايِعِ وَلَسَّتِكَ عَلَيْكُ مُ المُورَكُ لُودِدْتُ أَنَّ اللَّهُ فُرَّقَ بَيني بَينَكُمْ وَأَكْفَى بَنْ عُو الْحَقِّ بِي مِنْ حَدْ قُومٌ وَاللَّهِ مِيَامِينِ الرَّايِ مُرَاجِعً الحِلْمُ عُنَا وِين بِالْحُوْثَ مِنَا رِين لِلْبَغْ مِضُوا فَلْمًا عَلَى الطِّرِيقِيةِ وأوجفوا عكى المحرية فظفروا بالعفني الدّايمة والكرامة البارد في أما والله للسكام الله عليكم غلام نفيف الذيّال الميَّالْ يَاكُلْ خَوْرَ تَكُورُ وَيْزِيدِ شَكْمُتُكُورُ إِيْهِ أَبَاوُدُحُهُ الله والما من الوركة والمنفس وهذ الفول يومي بوالا المجاج بن يُوسِفُ لعنه الله وَ لَهُ مَ الو دُحَة حَدِينَ لَيْبِ هُذَا مُوصَة ذِكْرِهِ وتحالم لَهُ عَلَيه اللَّهِ فَلَا مَوَالَّ بَرُ لَتَنْ وَهَا لِلَّذِي رُزُقُهَا

والأنفني خَاطَرِيْ مِهَا لِلَّذِي خَلَقَتُهَا نَكُرُمُونَ بِاللَّهِ عَلَى عِنَادِهِ وَ كَانْحُورُونَ اللَّهُ فِي عِبَادِهِ \* فَاعْتَبْنُ الْبُرُولِحِرْ مَنَارِلُ مُنْ كَانُ قِلَكُمْ وَالْقِطَاعِكِمْ عَنَاصُلِطُ فُوالِكُمْ ومن المعالم لف عليه السلم أنتم الم نصار عاكم الحوق والمؤوا بِوَ الدِّينِ وَالْجُنِينَ بِوَمُ الْهَاسِ الْبِطَالَة " دُونُ النَّاسِ بِكُمُ أَضْرِبْ المذير وأرجو طاعة المقبل فأعينون بماصحة بجلية مِنَ الْغِنْتُ سَلِمَةٍ مِنَ الرِّيبِ فَوَاللَّهِ إِنَّ كَا وَلَى النَّاسِ فَوَاللَّهِ إِنَّ كَا وَلَى النَّاسِ فَمَ الرِّيبِ كلام له عليه الله و فادجي النّاس و حضم عكا بجهاد فَسُكُنُوا مِلِيًّا فَقَالُ عَلَيهِ اللم مَا بَالْكُرُ الْمَخْرُ سُونَ النَّ فَقَالً فَوْمْ مِنِهُ يَامِيرَ المؤلمنِ إن سِوتَ سِنْ مَامَعُكُ فَقَالَ عَلَيمالِم مَامَاكُمْ كُوسْدُ وْمَ لِوسْدُ وَكُولُوسِيْ وَكُولُوسِيْ لِعَصْدِ الْخُورِ الْمُعَدُّ الْمُنْبِغِي الى أن أُخْرُجُ إِنْمَا يَحْدُجُ فِي الْمِكَا الْجُلْ مِنْ الرُّفِالْ مِنْ الرُّفِالْ مِن سُجُعًا يَكِم و دُون باسِكرو كاينبيغ ليان وع

30.01. 1134. rady الجنندُ والمِصْ وَبَيْتُ المالِ وَجِهَايَهُ الْأَرْضِ القَصَّا بَيْنَ 100, 4, 4, 10, 5, 10° المسلمين والنظر وفعون لمظالبين في اخرج في كَتِيبُةِ أَيِّعُ الْخُوْتِ أَتَّقِلُ قَالُ تُقَافُلُ الْقِدْجِ إِنَّ فَإِلْفَارِعُ وَإِنْمَا أَنَّا قُطْ وَالرَّبِي اللَّهِ وَرُوعَلَى وَأَنَّا مِنْ كَانِي فَإِذًا فَارَ قُنْهُ اللَّهُ إِلَّهُ مَدَارُهَا وَاصْطَرَبَ تِفَالْهَاهَا الْعَرْاللَّهِ الرُّ ايْ السَّوْرُ وَاللَّهِ لُوكُ رُجِّا يُ النَّهَ هَادَةُ عِندَ لِقَائَ العَدُو لَوْ قَدُ فِي إِلَى لِفَاوْ وَ لَعُن بِتِ رِكَانِي ثُمُ سَخُمُ الْعُن بِتِ رِكَانِي ثُمُ سَخُمُ الْعُ عَنْ عَنْ فَالْ الطَّالْبُ فَكُيْمِ مَا الْحِينَا فِي الْمَاكِ وَمِنْ كلام له عليه اللم ما لله لقال عُلمت بُه ليه الرساكات وإثمام العداف وتمام الكلمان وعند ما العلالبين أبواب الحام وأكراكم وأكروان سوايع الترين واجدة و سُنِلَة قَاصِلَة مَن أَخُلُ لِهَا لَحِن وَعَنِي وَمَن وَ قَعْلَ المَاصُلُ وَلَدُمُ إِعْمَانُوا لِهِ مِ نُذِحُولُهُ الذِّحَالِيرُو بُهالِي

وينه السِّرَ ابرُدُ وَمَن كل يَفِعُهُ حَاصِرُ لِيُّهِ فَعَ اعجيز وغايبه أعور والقوانارًا حرتها شربدوقعن بَعِيدٌ وَحِلْيَنُهَا جُلِ بِرُ أَلُو إِنَّ اللِّمَانُ الصَّالِح ، بَعَدُ اللَّهُ لِلْمُرْرِ فِي لِنَاسِ خَيْنِ لَهُ مِنَ لِلَّالِي وَتَنَّهُ مَن لَكُ مِنَ لِلَّالِي وَتَنَّهُ مَن كل بَحَدُن وُ ومنحكام له عليه الله و قد فام رجان من اصحابه فقاك إضطرارًا نَفَيْتُنَاعِنَ لَحْكُومَة ثُمْ الْمُرْتَنَا بِهَا فَمَا نَدُونَ أَيَّ لَمُ أرسننك فصفى علىه الم إحدى بكريم على الم خدى الله قاك لا هُ أَجُرُ أَمِنَ تُرَكُ الْعُقِدُةُ أَمِا وَاللَّهِ لُوا فِي جِينَ إِمُرِتُكُمْ عَاامُرتُ حُملُتُ حَرْمُ عَلَى الْمُحَرُّوهِ اللَّهِ يَعِعُلُ لَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الانْعَ وَلْكِنِ مَرْ وَإِلَىٰ مَرْ أَرْبِيدِ أَنِ أَذَا لِي بِكُ

اللَّهُ وَ قَلْمُلِّتُ الطِّبَّا هِ مَنَ اللَّهِ اللَّهِ وَي وَكُلِّتِ النَّزَعَةُ وَاللَّهِ عَنْهُ اَ سُطَانِ الرِّكِيِّ أَيْنَ الْعُومِ الَّذِينُ دُعُوا إِلَى الْمِسلامِ فَعَبَانُوهِ والتولية وأنفزو و فراواالفران فأحكوه و هيوالله فو لهوا الجانيان في المادين على باللك في الله للقاح أوكر كا وسكبواالسبون كغمادها واخذوا ن بي الماء يم المراه المعرفة باطراول رخف الحفاد عنا وصفًا صفًا بعض ملك و بَعضٌ جُهَاءً كُرُبُبُثُ وَى بِلَوْجُهَاءِ وَكَانِعِكُمْ وَن عَلْلُوقً مْرُهُ العُينُونِ مِنَ النِصَاءِ خُصْ البُطونِ مِنَ الْعِيامِ خِيلًا السِّفَا وِمِنَ الدِّعَاءِ صُفْرُ الْمُ لُوانِ مِنَ السَّهَ عَا وَجُوهِمْ عُبَرَة وَالْحَاشِعِينَ وَلِيْكَ إِحْوُ إِذِ اللَّهُ الْمِبُونَ فَحُقَّ لَنَا أن نَظْمَا البَهِم و نَعَضَ لَا يُرِي عَلَى فِرُ اقِيمُ أَنَّ اللَّهِ ظَالَ يُسِنِّى لَحَدُ الْوَقَهُ وَيُرِيدُ أَنْ كُلِّ رِينَكِورُ عُقْدُةً عُقِلَةً ويعطيف إيجاعة الغ قه فأصد فواعن نز غان ونفيًّا نِهِ وَاقْبَاوُ النَّصِيحَةُ مِنْ لَعِدُ اهَالِكُ وَاعْقَافُهُ

عَلَى نَفْسُحُمْ وَمِنْ حَكْمَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ قَالَهُ لِلْحَوَارِجِ وَقَدُ خرج إلى عَسْكر رج وع مقينون على إنكار الحارف وَقَارُ عَلِيهِ اللهِ أَكُلُّكُمْ نُسُولُ مَعُنَا صِفِينَ فَقَالُوا مِنَّا مَن سُهِدَ وَمِنَّا مَن لَم يَسَنْهُد قَالَ فَامْتَا إِنْ وَإِفْرَقَتِينَ فَلِيكُنْ م من شور صِفْينَ فِرْقَةً وَمَنْ لَمُ سِنْهُدُهَا فِرِقَةً حَتَى أَكِيَّ الله خلاب ككوم و نادى الناس فقال أصبحوا عن العكرم وانْصِتُوالِقُولِين وَأَ قُبِلُوا مِا فِيلَدُتِحُرُ إِلَى فَيَ فَنَ نَتُدُناهِ شَهَادَةً فَلْبَقْلُ بِعِلْيهِ فِهَا يُرْسُ حَكَمَهُ عَلَيهِ السَّمْ بِكُلْمِ طِوبِلِ مِن جُلْتِهِ أَنْ قَالَ مِنْهُ فُولُ لَهُ عَلَيه اللّال أَلَمُ تَعُولُوا عِندَ رَفَعِهِم المصَاحِفَ جِيلَةً وَغِيلَةً وَمُكُورًا و خليهة وخواننا وا هاد عوسنا إستقالونا واستراخوا إلى حِتًا بِاللَّهِ سِهَا لَهُ وَ فَالرَّايُ الْقَبُولُ مِنْهُمْ وَالتَّيْفُ الْمُ عَهُمْ فَقُلْ لِكُمْ هَذَا أُمْرُدُ ظَاهِرُهُ إِيكَانِ وَبَاطِنُهُ مَا وَالْ

وَاوَ" لَهْ وَحِهُ " وَ اخِرْه و نَدَ امَة " فَأَقْبُوا عَلَيْنًا نِعِيم وُالزَمُواطِرِيقَتَكُمُ وَعَضُّواعَلَى إِجْهَادِ بِنُو اجِدِ كُمْ وَكَانَتُعِنُوا الى تَاعِقِ نَعَقُ إِنَّا جِيبَ أَضَلَ وَإِنْ تَرِلُ دَ كُنَّ وَالْقَالَ كُنَّا مُعَ رُسُولِ لللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَإِنَّ القَتْلُ لَيُدُونِ بَيْنَ لَلْهَارُولِ إِنَّارُ وَالْمِخُوانِ وَالْفَرُابَاتِ فَمَا نَرْ ذَاذَ عَلَى كُلِّ مُصِبَةٍ وَشِدَّةٍ لِلَّالِمَانًا وَمُضِبًّا عَلَى كُنِّ وَنَسَلَمُا للأمرو مبرا عكى مضول بوراج والجيئا إنتاا مبحنانقانل إخواننا وللسكام عَلَى أُذْخَلَ فيهِ مِنَ الزِّيغِ وَالْمِعُوجَاج وَالسُّبُّ عِنْ وَالنَّا وِبِلْ فَإِذَا طَعَنَّا فِي خَصْلَةٍ بَلْمُ اللَّهُ إِنَّا شَعَتُنَا وَ نَتَدَا إِي هَا إِلَى البَقِيّةِ فِيهَا بَينَارُ غِينًا فِيهَا والمستطاعرا سواها ومنحكرم لة علبه السلم وكابه يه و قد الحرب وائ امري منح احسر من نفسه رو باطفة جَارِشِ عِندُ اللَّقَارُ وَ رُآئَ مِن أَحْدِ مِن الْحُوانِمِ فَشُلًّا .

wille Ki فَلْيَدُبُ عَن أَخِيهِ بِفَضْلِ مَجْ لَ ثِهِ الَّتِي فَضَّلَ عِلَا عَلَيهِ كَا يَذُبُّ عَنُ نَفْسِهِ فَلُوشًا اللَّهُ لَجَعَلَهُ مِثْلَهُ إِنَّ المُؤتَ طَالِبٌ حَثِيثُ لَا يَعُونُهُ المُقْبِمُ وَكُلِيْعِجُ زُوْ الْعَارِبُ إِنَّ الْكُرْمُ المؤت العَنْ فَ الْذِي نَفْنُ لَ بِلَا فَا لَذِي اللَّهِ بِيدِ وَكُلُفُ ضُرْ بَةٍ بِالسِّيفِ أَهُونُ مِن مِينَةٍ عَلَى الفِي الزُّوجِ كلام له عليه المام كأني أنظر البكة تكينون كَتُبِينَ الضِّبَابِ كَانُا لَمُلْ وَنُ حَقًّا وَكُمْ مُنْعَوْنَ خُمًّا عَلَيْنَ وَالطِّرُونَ فَالنِّمَا أَوْ لِلْمُقْتِحُ وَالْعَلَكَةُ لِلْمُتَّلِّقِ وركاكم لأعليه المغ فحض أصحابه على الفنا وفعد الدّارِعُ وَأَخِرُوا كَاسِرُو عَضُوا عَلَى لَمْ ضُرَاسِ فَانَهُ اكاسرو هؤالدك لمدفد النبى للسِّبنوف عن لظام والنو والكوراو الرماح فالله عليه والإرع وعصواء ﴿ الْمُؤْدِ لِلاَسِنَةِ وَ عَضْوَ الرَّبِصَارَ فِانَهُ وَ ارْبَطْ لِلْحَائِشِ والشحن للقاوب والميتوالم صوات فانة اطرد

१९६८ १ में चेहर विविद्या के असी में असी में असी للفشك وأبتك فلأثميان هاوكا فخافة كاوكا بجعلوها بأيدِي نْبِي عَانِكِمْ وَالْمَانِعِينَ الدِّمَارُ مِنْحُمْ فَانَّ الصَّابِرِينَ TENENS SILE OF SEC. عَلَى لَوْ وَالْحُقَا يُقِ عُمْ اللَّهِ بِي كَفُوْنَ بِرَايًا رَجْمِ وَيَكْتُ فَوْلَا حِفَا فِيهَا وُ وَرِا هَا وَامَا مَهَا كَلِيًّا خُرْونَ عَبًا فِيسَلِّمُوهَا وَمَ النَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه والمستعدد والمنتا في فرد وها اجر أامرواد قريد واللي فِرْنَهُ وَقِرْنَ أَخِيهِ وَأَيْمُ اللَّهِ لِبُنَ فَرَرَتُمْ مِن سَيْفِ لِلْعَاجِلَةِ مُ لَسُلَمُواسِ سَيْفِ الْمُ خِرَةِ أَنْتُمْ لَهُ الْمِيمِ الْعَرُبِ السَّامُ المُعْظَمُ إِنَّ بِالْفِيَ الْمُوْجِدِةُ اللَّهِ وَاللَّالَ اللَّارِعُ وَ اللَّهِ وَاللَّالَ اللَّارِعُ وَ اللَّهِ العَادَ البَاقِي وَإِنَّ الفَارَّ عَيْرُ مِرْبِدٍ فِي عَبْرِهِ وَكَا بَجُور بمنه و وبر بوجه من دائيج والكاللة كالظَّمَّانَ عَ المَا الْجَنَة بَحْنَا طُرُاوِ الْعُو الْمِي الْمُوالْوِ الْعُو الْمِي الْمُوالْوِ الْعُو الْمِي الْمُعَالِقِيم اللَّهُ مَ فَإِنَّ رُكُوا اكِنَّ فَافْضُ جَمَاعَتُمُ و سُتِتَ فَ 

كلِمَنْهُمْ وَالْسِلْفِي رِخُطاً بَاهِ إِنْ يُمْ لَنْ يَن وَلُواعَيْ مَوَا قِفِهِم دُونَ طَعِنْ دِرُ إِلَى بِحَنْرُجْ مِنهُ السِّيمِ وَضَرَّبِ يَفْلُون الهام ويطيخ العظام ويندر السواعد والأفدام وحنى المرموا بالمتاسر سنب على المناسر و برجموا بالحكالب تقفوها على المكالب تقفوها على المكالب المقاوها على المكالب الْجَلابُ حَنِّى بَحِيرٌ بِبلِادِهِم مَحْلِينَ وَحَتَى تُلْعَقَ الْحَيْولَ رِن نُورا جِراً رضِيم و باعنان وسكارجهم فالالسريف الدّعن الدَّق أَت بَدْ فَ الجَنُولُ بِحُوا فِرَهَا أَرْضَمْ نُو احِرْار مِنْ مِثْقًا بِلا الْمُ يْقَالُ مِنَادِلَ بَيْ فَلَا نِ سَنَا حَرُاتَ تَنْقَا بِلْ وَمِنْ حَكُم لَهُ عَلَيه اللَّم في عَنَى الْخُوارِج إِنَّا أَنكُرُوا عُكُم الرجال يَذ م في أصحابه معاريله اللم إنماكم نحكم الرجال وإنما حكم منا الفرائع هذا الفرآن إلمَّاهُ وَخُطَّةٌ مَسْطُورٌ بَينَ لِدُفَّتِينَ كَلَّهُ عَلَيْ إِلْمَا الْ وكابد له من نرجمان والمماينطن عنه الرحاد وكا دَعَانَا القَوْمِ وَإِذَا فِي فِي عِيدٍ بَسِنَا الفُرْالِ لَمُ ذَكِّوالِ

المُتُورِ لِي عَنْ حِتَابِ اللَّهِ نَعَالَى وَ فَالَ اللَّهُ سِنَحَانَهُ فَازْتَنَازُعْنَمُ رِهُ شَكِي فَرْ ذُوه دِ إِلَى لِللَّهِ وَالرَّسْولِ فَرُدُّهُ وَ إِلَى لِللَّهِ أَنْ يَحْكُمُ مُ أَنْ عُكُمْ حُ بِحِتَابِهِ وَرَدْهُ وَإِلَىٰ لِرَّسُولِ أَنْ يُوخَذُ بِسُنَتِهِ فَاذَالْحِكُم بِالصِّدُ فِي نِهِ كِنَابِ اللَّهِ نَعَالَى فَنَحُنْ لَحَقِيَّ النَّاسِ بِهِ وَإِنْ خَجَم بِسُنَةُ وَسُولِللَّهِ فَنَحُنْ الْوَكُاهِم بِهِ وَأَيَّا فَوَلْحُمْ لِمُ جَعَلْتَ بِينَكُ وَبَعِينَمُ أَجَلًا فِي التَّعَكِيمِ فَإِنْمَا فَعَلَيْنَ فَكُلُ لِيَسْبَيِّنَ الجَاهِاكِ أَبُنَابُتُ العَالِمِ وَلَعَلَّا لِلَّهُ أَنْ يُصِلِح فِي هَذِهِ الْهَدُنَةِ أَمْرُ هَذِهِ لَمْ مَا وَكُلْ بِأَحْظُ مِا كُلْ فَاعِمًا فَنَعْمَ عَنَ بَيْنِ الْحِيِّ وتَنْفَادَ رَا وَ إِلَا فَيْنَ إِنَّ فَضَارُ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِمُ إِلَا فَضَارُ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِمُ كَانَ العَمَلُ بِالْحَبِيِّ أَحَبُ إليهِ وَإِنْ يَفْضُهُ وَكُرِينُهُ مِنَ الْبَاطِلِورَانْ اجر اله ورزاده وفاين بتاه به ومناب النين والسعودو للمسرائي فوم حباري عزائ المسرائي فوموزعين ما بحور لا يعد لؤل بع فحفاة عن الحيتاب مرب عن الطريق الركايجرون الخرسي المخريد في المحراطل المام والمالية المراطل المالية المراطل ا

مَا النَّمْ رُولِيقِةِ أَعِلَقُ بِهَا وَكُورُ وَافِر أَعِنَمُ إِلَهَا لِيسَ فَشَاشَ مِنْ مَنْ فَيْ الْمَا وَالْمُ وَافِر أَعِنَمُ اللَّهَا لِيسَ فَشَاشَ مِن مَنْ الْمَا وَالْمُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ النجار ومن كلم له عليه السّل ماعون عكيضير النا عليوة بِوْ الْعُطَّا وَمِنْ عَبْهِ تُفْضِيلِكُ فِي السَّابِقَاتِ وَالنِّي إِنِ قَالَبِ أَنَّا مُنْ وَنِّي أَنْ لَطلبُ النَّصْ بِالْجُورِ فِينَ وَلَّتِ عَلَيهِ وَاللَّهِ لا المُوْدِ بِعِ مَاسَمَ مُنَ سَمِيرٍ وَمَاأُمُ بَجُ وَ قِالْمَا رَجُكُ لُوكَابُ الْمُودِ بِعِ مَاسَمَ مُنِهِ وَمَاأُمُ بَجُ وَقِلْمَا الْمَالُ لَحُمْ الْمُورِامِ الْمُصَالِقُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال "فولم والله كاكور برائع اً فرانه و الاورد طوره ور حوله وكلوار الدّارياكات مْنَكُرُّا مَعْهَا مِن الْفِياوُعُو المُورِان إعطا المالِ في غير مُقِيِّهِ لَهُ لِين واسْرَاف وهور طوره ائ جاور عدد ير فَع صَاحِبَه فِاللَّ بَيَاوَ يَضَعُه فِل لَم خِرَةٌ وَيْحَرِّمُهُ فِي النَّاسِ وَيُفِينُهُ عِنْكَ اللَّهِ نَعَالَ وَلَمْ يَضِعُ امْرُو مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقَّهِ وَعِنْ غَيْراً هِلِم الْحَرْمَةُ اللَّهُ نَنْحُرُهِ وَكَاكَ لغير وود تع فَان رُكُن بِمِ النَّعْ البَيْ فَا فَاحْنَاجَ إِلْمَعُو نَسِمِ

فَسُرْ خَلِيلِ وَ اكُمْ خَدِينِ وَمِنْ كَلْمِ لَهُ عَلَيهِ السَّلِ النوارج أبطًا فَإِنْ بَيْمْ وَإِلَّانْ تَرْعُوْ الْزِيِّ اخْطَأْتُ وَصَلِلَتْ فَلِمَ تَصَلِّلُونَ عَامَةَ الْمَةِ مُحْتِدِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ الله بِضَلَالِي وَ الْخُلِدُ وَنَهُمْ بِخُطًّا أَى وَ نُحَكِّ فِرُونَهُمْ بِذُنُونِي سُيُوفُ مُعَلِّعُو النِّفِ فَي تَضَعُونُها مُو اطِعَ البَرا إِنْ والسَّقِيمُ تَخْلِطُوْنَ مِنَ أَذْنَبُ بِمِن لَمُ يُلِدُنِبُ وَقَدَعُلِمْ يُمْ اَنُ رَسُولُ اللَّهِ صَالَاللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ رَجِي الزَّ الْحَدِيثُ صَالَّعَلِّيم عُمْ وَرَّ نَهُ أَهِلَهُ وَقُلُ القَائِلُ فَورَّتَ مِيرَانَهُ أَهِلَهُ و قطع السَّارِقُ وَجَلَدَ الزَّ إِنِّي عَبْرُ المحْصَرُ عَلَيْمِا مِنَ الْغُيْرُةُ نَحْيَا الْمِيْلِمَاتِ فَأَخَدُهِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّا عَلَيه والله بِذُ نَوْ بِهِم وَأَقَامُ حَنَّ اللَّهِ نَعَالَ فِيهِم وَلَمْ يَنْعَهُمْ سَمَهُمْ مِن المِسْلامِ وَكُمْ يَحْرُوجُ السَّاعُ وَمِن بَيْنِ الْعِلْمِ عُرْسً أنتم شؤار الناس وعن دعى به النبيطان عوامية

وَضَرَبَ بِمِ بِيهِ وَمِنْ مَلِكُ فِي صِنْفَا رِنْجِ بِينَ فَوْلِ بَدْهُ بِهِ الْحُبِّ إِلَى عَبْرِا كُوْ فَ مُبِغِفْن مُفْرِطْ دِيدُهِ بِهِ بِهِ البَعْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَنَّ وُحْبَرُ النَّاسِ فِي حَامٌ النَّهِ عَالَمُ النَّاسِ فِي حَامٌ النَّهِ عَا الروسط فَالرَّمُوه، وَالْرَمُوا السَّوَادَ المَعْظَمُ فَالرَّمُوه، وَالْرَمُوا السَّوَادَ المَعْظَمُ فَالرَّمُوه، نَ عَلَى الجَمَاعَةِ وَإِنَّا حَمْ وَالفَّرْفَةَ فِإِنَّ النَّآذُ مِنَ النَّا رَبِّ النَّا رَبِّ النَّا ر نَعْ عَلَىٰ بِجَاعَةِ وَإِبَا هِم وَ مَنْ الْغَنْ الْمِنْ الْمَا الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ المُلاءِ اللهُ من دعال عد الشعار فافنانوه ولوكان عنامني مَنِهِ فَإِنْمَا مُحِمَّ الْمُحَمَّانِ لِنَيْمِيا مَا أَحْبَاالْفُرْآنِ وَيُمْيْنَامًا أَمَاتُ الفُرْ إِنْ وَإِحْبَا وُنُهِ الْمِحِيّاعِ عَلَيْهِ وَإِمَانَتُهُ لِلْ فُيْرًا قُ عِنَهُ فَإِنْ حِرَّنَا الفِّرَانِ لِيمِ البِّعِنَا فِي وَإِنْ فَيَ جَرِّمْ إلَيْنَا بُنْعُونًا فَلُمَّ إن كُلْ كَالْكُمْ بَجْ مُرَاوً كَاخْتُكُمْ عن أمرُ كا لمستنه عكيك إلما اجته راي لا عَلَى خَيْبًا رِرَجُلِيزِ أَخَلَنْنَا عَلَيْهِا أَنْ لَا يَتَعَلَّى إِلَا الْفِيرِ

فَنَاهَاعَنَهُ وَ تُركا الْحَقَّ وَهُمّا يُبِصِرًا نِهِ وَكَالَ الْجُورِدِ . هُ اهْمَا فَيُضِيا عَلَيهِ وَ قَلْ سَبُقُ اسْتِشَا وُنَا عَلَيْهِمْ فِلْكُوْمُونَ بِالعَدْلِوَ الصَّيْدِ لِلِي تَنْوَ رَائِبُهُ الْوَجُورُ خَعْبِهِا وَمِنْ كالم له عليالم فيما غيربه عن الملاج بالبعثرة إاكنف كَانِيْ بِهِ وَ قَدْسًا رَبِا كِيَنْزِ لِلَّذِي كَا يَكُونَ لَهُ عَبَّانِ وَكَا لَجَبْ و العَقْعَة بِلَغُ وَ لَمْ حَجْرَة خَيْلِ بِنْيْرُونَ الْأَرْضَ ! بِأَ قَدُ اجِمِ كَا يُمَّا قَدُ امِ النَّعَامِ " يُومِيْ بِذُ لِكَ عَلَيه اللم इस्: म्यान्यान्यः म्य الى صَاحِبِ الزَّنْجُ فَي قَالَ عَلَيْ الله وَ بلا لِسِحْكِدُ العَامِرَةِ والدّورا لمنزخر فه النّي لَا المني الله والدّور المنزخر فه النّي لَا المنور وخراطيم كنراطيم الفيكلة من ولكك لذين كاينرب تَسْبُلُهُ وَ الْمُنْفَالُ عَلِيبُهُمُ أَنَاكُاتِ الذَّبَالِوَجُهِمَا و فاجوها بقدرها و نا ظرها بعينها منه و يوي به الى فِ إِلَى مُوالِ كَا فِي اراهِ فَوْمًا كَانَ وَجُوهُ هُمُ إِلَيْانِ

الطُرِّقَة "بِلبَسُونُ السَّرَقُ وَالرِّيبَاجُ وَ بِعَنَقِبُونَ الجُلاَ العِيَّافَ وَيَكُونَ هَنَالَ اسْتَجِرَارِ قَنْلُ حُتَّى مَنْنِي الْمَجْرُوحِ عَلَى المعَنْ وْلِي وَيَكُونَ الْمُفْلِتُ أَقُلُّمِنَ الْمُاسُورِ فَقَالَكُهُ بِعُفْنُ أصحابه لقك العطيت عاميرًا لمن من عِلْم الغيب فنفح ك قاريل لِلرِّجْلِ كَانَ كَلْبِيًّا يَا أَخَا كُلْبِ لَينَ هِوَ بِعِلْمِ غِيبُ إِنْمَا هُوَ الْعَالْمِ" مِن ذِي عِلْمُ وَالْمُمَّاعِلْمُ الْعَيْبِ عِلْمُ السَّاعَةُ وَمَاعَلَدُهُ الله بنحانه بِعُولِهِ إِنَّ اللَّهُ عِندُه عِلْمُ السَّاعَةِ الْمَهُ فَيَعْلَمْ سَبِهَانَهُ مَا فِي لِهُ رِحًا مِن خُ كَرِرًا والنَّى وَ فَيْهِمَا وَجَيْلِ و سَخِي أو بَحْنِيلِ فَ سَعْنِي أو سَعِيدٍ وُمَن بَكُون لِلنّارِجَطُهُا أوفى الجناب لِلنَّبِيِّينَ مُن افِقًا فَعَن اعِلِم العَبَبْ الَّذِي لا يَعَلَيْنِ أَ حَدِ وَإِلَّا اللَّهِ عَرُ "وَ حَلَّ فِي مَا سِوَى وَ اللَّهُ فَعَلَّمْ عَلَيْهِ الله نبيته مكل الله عليه الله فعلمنيه و دعالي أن نعيه

A. C. C. M. C. L. C. W. عَادَاللَّهِ إِنَّكُورُ مَا تَا مُلُونَ مِن هَلِو اللَّهُ إِنَّ فِي اللَّهُ إِنَّا إِنَّوْيًا ` مُوجِيَّاوْنَ وَمِكِ بِنُونَ مُقَّتَظِوْنَ أَجَانِ مِنْقُوْضَ عَمَانِ مُحَقَّوْظُ ورب دائب مضبع وربة كادج خاسر فك اصبح في في ت زَمِن كايز دَاد الخير فيه إلر إدْ بارًا والشَّرْ إلى إفَّا ع وِ النَّيْظَانِ فِ هَلَّا لِلنَّاسِلِّ طَمَعًا فَمُلَّ الْوَانِ فَوِيَتْ عَلَّى فَهُ و عَنَنْ مَكِيدَ نُهُ وَامْكُنْ فِرِيسَنَّهُ إِضْرِبْ بِطُرْ فِكِ ويسم المرب بعروك الناس فقال المنظر الم فقر المنظر وحد أوغَنيًّا بُدَّلُ نِعِمَةُ اللَّهِ صَفَّى الْوِيخِيلًا النَّحَانُ النَّحَانُ النَّحَانُ كُنِّ اللَّهِ وَفُرَّا أُومُ مُنْكُرِدً كَاكُ لُهِ بِالْذِيهِ عَنْ سَمِّ المُو اعِظِ وَفُرًا أين جيارك وفلكاؤاكم واين أحواد كروسكاواكم وأيدالمنور بتعون في مكاسبه والمنتي هون فيمذاهم البيري طَعَبُوا مِمَيعًا عَن هُذِهِ الدِّنيَا الدُّنيَةِ وَالعَاجِلَةِ المنعَصَدِ وَ هَا خُلِفَتْمُ لِلَّهِ فِي خُنَّالَةٍ وَ اللَّهِ إِلا مِنْعِم

الشُّفَتَانِ استِصْفَارًا لِقُدْرِهِ وَ ذَهَا بًا عَنَ ذِكِهِ فَإِنَّا سِنَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ظَهِي الْعَسَادَ فَلَامْنِكِنْ مُغَيِّرُهِ وكا رَاجِرُمُورَجِرُ أَ فَبِهَدَا يَرْيِدُونَ أَنْ يَجَاوِرُوااللّهَ رِهْ دَارِ قُلْ سِهِ وَتَكُونُوا أَعِزُ الْ أَلِيَّا يُهِ عِنْكُ هُ هِمَاتَ كَيْخِدُعُ اللهُ عَنَجَنَتِهِ وَكَانْنَا لَ مَرْضًا لَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ لَعَنَ لِللَّهُ نَعَالَ الْمِرِينَ بِالمُعُدُوفِ النَّارِكِينَ لَهُ وَ و النَّا هِن عَزل لمن كر العَامِلِين يوورن كلم لهُ عَلَيْهُم بِنَمْرِ الله فَ رَحِمَهُ اللهُ لَمَّا الْخَرِجُ إِلَّا لُوَّ بَدُوْ يَا بَاذَرِّ إِنْكَ عَضِبْ لِلَّهِ فَارْجُ مَنْ عَضِبْ لَهُ إِنَّ الْعُومُ خَا فَوْلَ عَلَى. دُنياهُم وَخِفْنَهُم عَلَى حِينِكُ فَانْزُكُ فِلَ يدِ بِهِمُاخَافُولَ عَلَيهِ وَالعَرْبُ مِنْهُم بِمَا خِفْتُهُمْ عَلَيهِ فَالْجُوجَهُمْ إِلَى مَامِنَعْتُمْ وَاغْنَالُ عُمَّامِنَعُولُ وَسَنَعْلَ مِزَالِرُ الْحِ غَلَّا والم كنر حسّدًا ولوائ السّموات والمرضوكاتا

عَلَى عَبْدِ رَتْفًا ثُمْ " اتَّقَى لِلَّهَ كَجُعَلَ اللَّهُ مِنْهَا مَخْرَجًا كَا يُونِسَنَّكُ لِلَّاكِنَّ وَكَايُوحِشَنَكَ لِلْالْطِلْ فَلُو فَبَلْتُ د نياهم كَ حَبُولَ لَو فَرَضْتَ مِنْهَا كُامِنُولَ وَمِنْ حَلَم لَهُ عَلِيلِم. ايَّتُهُا النَّفُوسُ للخَتَلِفَة والقُلُوبِ المُسَنَّتِنَة الشَّاهِلَة و أبدَا يُهُ وَالعَابِهِ عَنْمُ عَفْوُلْمُ أَظْارُ إِحْرَعَكَا كُونَ وَأَنْهُ تَنْفِرُ ونَ عِنْهُ نَفُوْدُ الْمِعْ زَيْ مِن وَعُوعَةِ الْمُسَلِمِ عَهُاتُ أَنْ الْطَلِعَ بِحَيْمِ سِرَارَ العُدُلِ أَوَا فِيم اعْوِجُاجَ الْحُولَ " اللَّهُ مُ إِنَّكَ نُعَلَىٰ أَنَّهُ لَم يَكُنُّ اللَّهِ عَالَ مِنَّامِنًا فِيدًا مِ مِنْ الْمُكَارِنُ وَكُوا الْنِمُاسَ فَيْ مِن فَضُولِ مِنْ الْمِكَامِ وَالْحِزِ لِنُرْدَدُ المتعالم من دِينوك و نظهر الموصلاح في بلادك فيأمن المطاومون من عِبَادِلُ وتَقَامَ مَا لَمُعَظَّلَةً ومِنْ خُذُودِلَ اللَّهُ مِرَّ إِنَّ أَوْ لَامِنَ أَنَابُ وَسِمَعُ وَأَجَابُ لَمُ بِسُلِّفًى لِلْ سُولُ اللَّهِ مِلَى اللهُ عَلَيهِ بِالصَّلُونُ وَ قَدْعُلُمْ اللَّهِ الْمُلُونُ وَ قَدْعُلُمْ اللهُ اللّهُ

(एन्द्रेश १८ १३६ ला १८३६ असा हिं। मुन्ता १३ १३ १९६ १ كَايَنْ بِعِ إِنْ يُكُونُ عَلَى الفُرُوجِ وَالدِّمَاءِ وَالْمِعَانِمِ وَ إِلَا مِنَاءِ وَالْمِعَانِمِ وَ إِلَّ المُحكَّام وَإِمَامَةُ الْمُسْلِّمِينَ الْبَخِيلَ فَيُنْكُونَ فِلْمُوالْمِ عُمُتُهُ وَكُوا كِلُولِ فَيُضِلُّهُ عِنْ فِي الْمَالِي فَيُضَلِّمُ الْمُحَالِقِ فَيُقَطَّعُهُمْ رِجُفَا يُهِ وَلَا الْجُنَّا يُفْ لِلْدُولِ فَيُنِّجِن نُومًا دُونَ فَوْمِ وكالمنوشي بإلمائح فيدهب بالحقوف ويقف بهادوت المقاطع وكالمعط للنسنة فيفلك الم ومنخطبة له عليلم تحكه م عكما احدوا عظى على ﴿ مَا أَبِلَى وَابْنَكِي الْمَاطِنُ لِكُلِّحَفِيدٌ الْحَاضِ لِكُلِّمُ وَ केंद्रीय करें भेरें हैं في العالم بمانحين الصَّدُورُ وَمَا غُونُ العَيْورُ وَنُسُهُل ورود اكالفي والمعتم و أن الله عَيْرُه دواكّ مُحَدِّكًا مُحِيثُهُ شَفَادُةً و يُوافِق فِيهَا السِّرِ الْمُعلَانُ وَالْقُلْبُ اللِّسَانِ فِي رِفَانَهُ وَاللَّهِ الْجَدَّ كَاللَّعِبُ وَاكُونَ كَالْحَدْ نِ ومًا هُولِلْ المُونْ أَسْمَهُ دَاعِيهُ وَاعْدُلْ عَالِمِهِ فَلا

11 STEEL WILLIAM ं हरी। हर्वाहरू أَنَعُنْ تَكَ سَوَادُ النَّاسِ مِن نَفْسِكُ فَقُلُ رَأَيْثُ مَنْ كَانَ فَلِكُ مِنْ جَمَعُ المَالُ وَ حَذِرَ الْمِقْلَالِ وَ أَمِنَ الْعُواقِبَ وطول أميل واستنبعًا ح آجر كيف مُزكر بم المؤت فارعجه عَنَ وَ طَنِيهِ وَأَخَذُهُ وَمِنْ مَامَّنِهِ مَحْنُومًا عَلَى آعُوادِ الْمِنَّا بَا المناطيه الرجال الرحال حُلاعكا لهنا جدورامناك "إِلمَا نَا مِلْ أَمَا رَأَيْمْ اللَّذِينَ يَا مُلُونَ بَعِيدًا وَ بَعْنُونَ مُشْدًا الارئونيس كالكالية و يجمعون كشرة الصحت بيو تلم فبورًا وما جمعوا بورًا المتراد استعتبة فاعتب وصارَتْ أَمْوَ اللهُ لِلوَارِشِينَ فَأَرُوا جَمْمُ لِقُومِ آجُرِينَ いしていいりのり 行院的行為後回 كَافِي حَسَنَةٍ يُزِيدُونَ وَ كَافِي سَبِيَّةٍ نِسِنَعْتَهُولَ فَيْنَ اللَّهُ عَمَاللَّقُورِي قَلْبَه بر رَّدُ مَعْلَه و فَارْ عَمَله مؤله وفرأسع النفؤري مُ الله بعالم والله فَاهْتَبِ الْوَاهِبَلُهَا وَاعْمَا وَالْجَنَّةِ عَمَلُهَا فِالَّ الدِّنيَالْمَ فَخَلُقُ عاد فله وروات بندي ٢ أصحار بريقال أشعرته لَكُ رُدُ ارْمُقَامِ بُلْ خُلِقَتْ لَكُمْ مُجَازًا لِتَزُودُوا البئث في النَّحان و خراك فاف على سكاية مِنْهَا الْمُعَمَّالُ إِلْمُحَارِ الْفُرَّارِ فَكُونُوْ امِنْهَا عَلَى الْوَفَارِ الما المرافقة الموالية الموالي

و قرر بواالظنفور للرزيال ومن خطية له عليه السا وانقادَتْ لَهُ النِّنَا وَالْمُحِرَة وبِالْرِيمَا وَقَدْ فَتْ اللَّهِ السِّمُواتُ وَلَمْ رَضُونَ عَقَالِبِهُ هَا وَسَجُلُتُ لَهُ بِالغَدْ وَ واللَّ صَالِ المَ سَجَّارِ النَّاضِرَة و فَلَحَتْ لَهُ مِن فَضَّا فِهَا النِّيرُانَ المَضِينَةُ وا تَتُ انْ الْمُعْلِيهِ النِّمَارِ اليابغة منهاوكاب الله بيزاظه ويأطفي بعُيالِمَانُهُ وَبَيْنَ لا تَفْلُمِ الرَّانَةُ وَعِنْ لا تَفْرُمُ الْمُعْالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ لِمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ لِمُعِلْمُ لِمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُع اعوانة من ارسكه عكيد فنزرة من الرسلوتناذي مِنَ الْمُ لْسُنِي فَقَفِي بِهِ الرِّسْلُ وَ خُمْ بِهِ الوَّ حُرِي فِي الْمَالُ وَ خُرَا فِي الْمَالُ بِذَاللَّهُ نَعَالُ المَدِّ بِرِينَ عِنَهُ وَالْعَادِ لِينَ بِعِنْهُ وَالْعَادِ لِينَ لِعِنْهِ مِنْهَا وَإِنْمَا الذَّنهَا منته بَصَ لِلْ عَمْيَ لَا يُبْعِن مِمَّا وَرَاهَا نَبِنًا وَالْبَصِيرُ ينفذ هابصره ويعلم ان الدّار وراها فالمصروفا شَاخِصْ لِمَ عَزِ إِلَيْهَا شَاخِصْ وَ ٱلْبَصِيرُ مِنْكَامْتُورِ وَ" لْخُصَ بِالْفَيْرِ شَيْخُوصًا الرَارِ لَفُولِقِالَ الْمُ

والمعْ فَامْنَ وَدِيرِ مِنْ عَاوَاعِلَمُوا أَنَّهُ لَيسَ مِنْ عَلَيْهِ لَا ويكاد صاحبه يستبع ونه ويمله وللااكياة فائه وَ مُرْ يَجِكُ لَهُ فِهُ المؤتِ رَاحَةً وَإِنْمَاذِ لِكَ بِمَنْ لَهُ الحِكْمَةِ النِّي هِي حَيّاة "للفَلْب المبتن و بَصْن للْعَيْز العُمْيَاء وسَمَ الله ذن الصِّمَّاء وري للظَّمَّان و إنها الغيي كُلَّهُ وَالسَّلَامَةُ وَكِنَاكِ اللَّهِ نَبْصِرُونَ بِهِ وَتَنظِقُونَ بِهِ وَ نَسْمُعُولَ بِهِ وَ يَنْطُونَ بِعَضْهُ بِبَعْضٍ وَ بَنْهُ هَالْ بَعْضُهُ عَلَى مَعْضَ لَا يَحْتَلِفُ فِلللَّهِ وَكَانِحُ الْمِخَالِفُ بِمَا جِبِهِ عِنْ اللَّهِ قَدِ اصْطَلَحْ يَهِ عَلَى الْغِلِّ فِيمًا بَيْكُمْ وَنَبُتُ الْمُرْعِ عِلَى دِمَنِكُ وَتَصَافِي مَعَى خَبِ المَمَالِ وَتَعَادَ بِمْ فِي كُسْبِ الْمُوالِ لقُدِ النَّهُ مَ بِكِيْ الْحَبِيثِ وَتَاهُ بِكُرْ الْفَرْورْ وَاللَّهُ الْسُعَا عَيْنِفِي النفي حَرُومن كلام له عليه الله وقد شاوره عُنوبن الحنظاب الحرفج إلى الروم و قد تو كالله

الا الماري الما عَ وَالْدِينِ إِعْزَارِ الْجُورُةِ وَسَنْ الْعَوْرَةِ وَالَّذِ نَصَرُهُ وَ هُمْ قُلِيك كَلِينْتُصِرْ وَنَ وَمُنْعَهُ وَهُ قُلِيكً لَا "مَنْ نِعُونُ حِنْ كَلِيمُونُ إِنَّكُ مِنْ يَسِرُ إِلَى عَدُ العَدْمِ بنَعْسِكُ فَتَلْقَعُمْ فَتَنْكُبْ لَانْكُنْ لِلْمُسْلِمِ كَالِفَهُ ذُو وَقُوا اَ قَصَى لِلَادِهِم لَهِي مَعَدُلُ مَرْجِعٌ يرَجِعُونَ إِلَيْهِ فَابْعَثْ اليهم رُخلاً مِحْرَبُ وَاحْفِنْ مِعَهُ أَهِلَ البَلَّاءِ وَالنَّصِيحَةِ فَانْ اَظْهُرَ اللَّهُ فَذَالَ مَا يَجْبُ وَإِنْ لَكِنِ الْمُحْرِينَ كُنْتُ رِدْ الَّ لِلنَّا سُ لَعَمْ فِلْهِ الْحَارِينَ اللَّهِ الفلم الذي الذي الذي الذي الذي المسلمين ومن المسلم مرحما مرحما مرحما من عثمان فقال المخيرة برلاختير لعثمان فالمان فقال المخيرة برلاختير لعثمان فقال المخيرة برلاختير المخاطرة اكفيكة فقال مين المؤمنين صلوات الله عليه للمغيرة المابن التّعبين لم بشروالشّجرة البّي كاصل لهاوكافرع المن تكفيني المام وبكت الله فَوُ اللَّهِ مَا أَعَرُ "اللَّهُ مِن أَنْكُ نَاصِرُه و كَا قَامُ مِن أَنْكُ مُنْمِضُهُ اللَّهِ لِمِن اللَّهِ الخرْجُ عَنَا ٱبعَدَاللَّهُ نُو يَلُ عُنِ اللَّهُ فَوْ عَنَا ٱبعَدَاللَّهُ نُو يَلُ عُنِ اللَّهُ فَعَدَلُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ الجَهْرُ المَافِيُّةِ، وَبِالْغُجُ الْمَاقِيِّةِ عَنْ اللَّهُ اللَّ

عَلَيْكُ إِنَّ إِنَّا بِفَيْنَ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ لَمُ تَكُنَّ بِيعَتَّكُمْ إِيَّاى فَلْتُهُ وَلَيْسَلُ مُرِي وَأَمْرُ حُمْرُوا حِدًا إِنِّي أَرِيدُكُمْ لِلَّهِ وَانْتُمْ لِزِيدُونَهِي لَا نَفْسِكُمْ الْبِمَا النَّاسُ الْعِينُونِي عَلَى الْفَيْكُمْ وَأَيْمُ اللَّهِ لَانْصِفَى الْمُظَّلُّومُ وَكُمْ قُوْدُنَّ الظَّالِم بِعِيدًا مَنْهِ حَتَّى الورِكُه منْهُ لَا كُنَّ وَإِنْ كَانَ كارها ومن كا ملاعليه التلافيعي ظلية والزيم والله مَا أنظرُوا عَلَيْ مُنكرُ أو كَاجَعَلُوا بَيني وبينهُ نِصْفًا وَ إِنَّهُمْ لِيَطْلَبُونَ حَقًّا فَيْرَكُوهُ و دَمًّا مِ سَفَكُوهُ فَانْ حُنْتْ شَرِيحَهُمْ فِيهِ فَإِنَّ لَمْ نَصِيبَهُمْ مِنهُ وَإِنْ المَّكَ انْوَا وَلُوْهُ ذُونِي فَهَا الطَّلِبَةُ ﴿ الْمُنْفِئِكُمْ وَإِنَّ أَوَّ لَ عَدْلِم لَكُوْجِكُ عَلَى الْفُنْسِهِم وُ إِنَّ مَعِي لَبَصِيرُ قِي مَالِيكُ لبَّتُ " و كَالْبِتِي عَلَى و إِنْهَا لَكُوْيَكُهُ الْبَاغِية و فِيهَا الْحَيْلُ و الحيدة والشبيعة المغند في وإنا الموركوا المعدد

و قد دُاحَ الباطِل عرَيضاً بِعِ وَانقَطعَ لِسَانهُ عَنْ شَغَيْمُ والمُ اللَّهِ } فَرْطَنَّ لَهُ حَوضًا أَنَا مَا يِخْهُ كَا يَصْدُ رُونَ عنه بريّ و كايغبون بعيد ه وفي حسي الجشخ كالشنئو بهالأرض فَا قَبْلَيْ إِلَى اقْبَالَ الْعُوخِ الْمُطَافِلِ عَلَى أُوكُا دِهَا نَعُولُو البيعة البيعة فبمضت كفتي فبسكطة وهاونا زعته المرا بَدِي فَيَاذَ بُمْنُوهَا ﴿ اللَّهُ مُمَّ إِنَّهُمَا فَطَعَانِي ۗ ظُلَمَانِي و نَكَنَا بَبْعَيْنَ وَالْبِيَا لِنَّاسَعَلَيَّ فَاحْلُلْ مَاعَقَدُاْو كُلْخُ فِي الْمُنَامَا أَبْرُمَا وَأَرْهِمَا الْمُنَا وَفِي الْمُلَاوَعِلا . و لعند استينته تنه الله الفيال واستانين بمااكام الوقاع فعصطا النعثة وركآ العافية ومخطة له عليه المروي الملاج بعطف الهوي على الهدك 22,713,1812.65 ﴿ إِذَا عَطَفُوا الْهُدُكِ عَلَى الْمُؤِينَ وَ يُعَطِفْ الرِّ ايُ عَلَى Sais valia sa الفرازلة اعطفوا الغراب على الرّابينها حَتَّى يَقَوْمُ الْحُرْدِ

الموري المراب المراب المراب المواجدة ال رماكانعرون ياخذالوالى من غيرهاعمالك عَلَى سَاوِي أَعِمَا لِهَا وَتَخْرُجُ لَهُ الْمُرْضِ أَفًا لِيدَ حَبِيهِ ا و القي البوسلمًا معًا ليد ها فيزيث عدك عدك و السَّيْرُة و يخيي مَبِقَتَ الحِيَّابِ و السَّنَةِ مِنْ عَالِي السِّنَةِ مِنْ عَالِمَ السَّنَةُ مِنْ عَالَمَ و كَالْيَ بِهِ قَد نَعَقَ مِ لِنَامَ وَ فَهُورِ بِرَا يَا تِهِ فِي صُو احِي إِنْ كُوْفَاتُ فَعَطَفَ عَلَيْهَا عَطَفْ الضِّرُوسِ وَفَرُسُّ الْمُرْوسِ وَفَرُسُلُ الْمُرْوِيرِ فَ وتك مَعْدُ فَعُرَثُ فَاعِرُ إِنْ وَلَقَلَتْ بِهِ الْمُرْضِعُ طَاكُمْ إِ وَ إِنْ بَعِيدَ الْجُوْلَةِ عَظِيمُ الصَّوْلَةِ وَاللَّهِ لَيُسْتُرِّدَ نَحِيْدِ أَلْمُوالِكُ الأرض حَنَّى كَا يَنْ عَيْ مِنْ فَيْ إِلَّا فَلِيلِ فَالْمَا لِيَا لَعِينِ فَلَا مَنُ الْوَ كُنُ لِكُحِنَّى تُونُوبُ إِلَى العَرَبِ عَوَ ازِبُ أَخْلَا مِكَا فَالْمِوْ الْجِ السِّنَوُ القَّامِمُ وَلَمْ ثَالُ البَيِّنَهُ وَالعَمْدُ القَلْمُ القَلْمُ القَلْمُ القَلْمُ القَلْمُ القَلْمُ

توكل على

للم الدِّي عليه ما في النبوس و اعلمواات السَّه طان إنما يستى لك مطروقة لِتُتَبِعُواعِقِبَه وَمِرْ حِكْمِ لَهُ عَلَيه الم مِ وَقَتِ السَّوْرِ كَ لَنْ بِسْرِعَ أَحَلُ فِي إِلَى عُورُةٍ حُونَ و صلة رجم و عابدة كرم فاسمعوا قول و عوامنطق عنى أَنْ تَرُوا هَاذُ المُ مُورِ مِن بِعَدِ هَا البُومِ نَنْ عَضَى عَيْرٍ ، ويم السِّيون و تخان ويم الغينود حني بكون بعضم و أَيْمَةُ كُلُمُ لِلْفُلَالَةِ وَشِيعَةً مِلْمَالَةِ وَمِنْ لهُ عَلَيه اللهِ فِي النَّهِ عِنْ عِيبُ ٱلْمَا رِي إِيمًا بَسْبِعِي الْمَا بَسْبِعِي الْمَا العِصْمَة والمصنوع إيم والسَّلامة أنْ يرحمنواأهل الذِّ نُوبِ وَالْمُعْصِبُ فِي وَيُكُونَ السُّبْكُ وَهُو الْغَالِبَ عُلَيْ وَالْحَاجِرُ لَهُمْ عَنْمُ فَكِيفَ بِالْغِالِبُ الَّذِي عَابَ اخاه و عبر ه بهاؤاه اكاديك موضع سُنزاللة عَلَيْهِ مِن ذُنُوبِهِ مَا هُوا عُظُمْ مِن الدِّنْ الدِّيعَالِهِ وَاعْظُمْ مِن الدِّنْ عَالِهِ وَالْبِيْهِ

وَكَمِنَ يَدُنَّهُ بِذُنَّةٍ فَلَ رُحِب مِثْلُهُ فَانْ لَم يَكُنْ رُكِب ذَ لِكَ اللَّهُ نَبُ بِعَبْنِهِ فَقُدُ عَصَى لِلَّهُ لَعُالَتْ فَهُاسِواهُ عَمَّاهُ وَاعْظُمْ مِنهُ وَإِيْمُ اللَّهِ لِبِّن لَمْ يَكُنْ عَصًا ٥٠ رِهُ الحَيْدِ عُصًا هُ فِل لَصَّغِيرِ لَكُ وْ اللهُ عَلَى عَيْدًا لِنَاسِ اكثر باعد الله كالعجالية عيب احد بذنب فَلَعَلَهُ مَعْفُورِ لَهُ وَ لَا نَامَنْ عَلَى نَفْسِكُ صَغِيمً معصية فلعَلَ معَلَّ بِي عَلَيهِ فَلَيْتُ فَعَنْ مَعْلَمْ منطن عَبْث عَبْرُ ولِما يَعَامُ مِن عَبْب نَفْسِهِ وَلْيُحِنْ النُّفُورْشَاعِلاً لَهُ عَلَى مُعَافًا قِالِهِ مِمَّا النَّلِي بِهِ عَبُرُهُ النَّالِي بِهِ عَبُرُهُ ومن المعالمة عليه الما أيها الناسن عن عري المحيم وثيقة حين وسك الخطريق فلايسمعن فيم أفاويل الرتجال أمَّا نَهُ قَدْ بُرِمِي الرَّاجِي وَ يَخْطِئ السِّهَامِ وَبَحِيلًا لِكُمْ الْمِنْ الْمِنْ فَيَجِيلُ الْحِيلُمْ و باطان د الك ببور والله سمية و شهيد اكالله الماله المالة الما

بَيْنُ الْحُقْ وَالْبَاطِلِلَةَ أَرْبَعِ ﴿ أَصَابِعَ \* فَنَيْلُ عَلِيلِهِ عَنْ معنى فولم هذا في عاصابعه ووضعها بين ادريه وعينه من قال الباطِل أن تفول سمعن و اكون أَنْ تَعْوْلُ رَأَيْنُ وَمِنْ كُلُّ مِلْ عَلَى اللَّهِ لِيرَلِّوالْحِ المعروف في عير حقيم وعند عبر العلم من الحظ فيما الذي مْنْعِمًا عَلَيْهِمُ مَا أَجُو دُيرُهُ وَهُوَ عَنْ ذَانِ اللَّهِ لَعًا لَيْ ، كَنْ إِنْ وَأَلْلُهُ مَا مَا فَلْبُصِلْ بِمِ الفُرُابَةُ وَلِيْحِسِنْ مِنهُ الضِّيافَةُ وَلِيفُنْكُ بِهِ للسَّرِ وَالعَانِي وَلِيعُظِمِنهُ الفَقِيرُ وَالْغَارِمُ وَلَيْمَتِرُ نَفَنْ مُ عَلَى الْحُقْوِقِ وَالنَّوَابِيب ا بْنِعَا النَّوْ اب فَانْ فُورًا بِهَذِو الْخِصَارِ سُرَو فَا مُعَالِمُ وَمُعَالِمِهِ الذَّ بَيَاوُ دُرَكُ فَظَا يُلِ الْمُرْخِرُةِ إِنْ اللَّهِ وَرِيْخُطْبِعُ له عليه الله بوالمستسقاء ألم وإنّ المرفرانين "

تَحَولُهُ وَالسَّمَا الِّي تُطِلُّهُ مُطِيعًانِ لِرَبِّكُم وَمَا اصْحَتًا عَجُودَانِ لَكُمْ بِبُرُكِتِهِمَا لُو كُمْ عَالَكُمْ وَكُلُّ الْفِيقُ الْبِيكُرُو كَاللهُ الْفِيقُ الْبِيكُرُو كَاللهُ ترجؤانه منحم ولكن أيمنا فعج فأطاعنا وافيمناعل خُذُودِمَ عَلَا لَمِ فَعَامِنًا إِنَّ اللَّهُ يَبْنُلِي عِبَادُه، عِنْ الْمُ عَالِ السِّيَّة بُنُقُول للمُّرَّانِ وَجَسُول بَرُكَانِ وَأَعْلاَن حُزُالْيِ Den Jight Just 325/255 Selection of the second اكبرات لينوب تايك و القلع مقلع و التكور Bury ou suchings وَ يَرْدَ جِهِ مِنْ رَجِيْنُ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْجَعَالَةُ الْمِلْسِنِعُفَال سَبُهًا لِدُرْورِ الرِّرْفِ وَرَحْمَةً لِلْحَاتِي فَقَارَ اسْتَغَفِّرُ وَ الْكُمْ الله كان عُفَّارًا برسِلِ السَّمَا عَلَيْكُم مِرْدُادًا فَرَجِمُ اللَّهُ امْرًارُ استَقبُلْ يَع بَثُهُ واستَقِالَ خطبتُهُ وبادر منبيَّته اللَّهِ رائًا خَرَجْنَا إِلْكُ مِنْ تُحِدِ لَلْ سُتَارِو لِأَحْنَانِ وُ لَجُدُعِيمِ البهايم والولدان راغيين فدر حميتك وراجين فَعْلَ نَعْمَتُ وَخَالِفِينَ مِن عَزَابِكُ وَنَعْمَدِ فَ وَالْمَانِكِ وَنَعْمَدِ فَا

ٱللَّهِ وَالسَّفِينَا غُبِينًا كُو كُلَّ بِحَعَلْنَامِنَ القَانِطِينَ وَكَاتَّفِلْنَا بالسِّنين وكانوا إخِلْ نَا بِمَافِعُلُ السَّفَهَا فِنَّا يَا ارْمُ الرَّاحِينِ ٱللَّهُمْ إِنَّا خَرَجْنَا لِلْكَ لَنتْ حُوْا لِيُكَمَا كَمَ عَلَى عَلَيْكَ حِينَ الْجَانُ ثِنَا الْمُصَابِقِ الْوَعْرَةُ وَاجَانَنَا الْمُقَاحِطِ المجْدِية واعْمِتْ المطَالِبِ المُنْعَيِّرِة ، ولَلْاحِمَ عُلِينًا والعاجم الذي المنكرة الغَنُّن المنتصْعِبَة والكِّهُمُّ إِنَّانَسُالِكُ اَنْ لَا تُرْخُ فَا خَابِينَ وَكَا تَعْلِبُنَا وَاجِمِينَ وَكَا نَخَاطِبُنَا بِنْ نُوبِنَا وَكَا تْقَالِسَنَا بِأَعِمَالِنَا اللِّهِ الْسَنْوْعَلِبُنَا غَيْنَكُ وَبُرُكَتَكَ و من التا المالا او هي ورد قل ورجمت وأسقنا سُقيا نافعة مروية مُعْشِهُ "نَنْبِتْ بِهَامًا قُد فَاتَ وَتَيْرِ بِهَامَا قُدَمَانَ فَا فَعُهُ الحيّا كُنيْرَةَ المجْيَةِ بُرُوْكِ بِهَا الْفِيعَارُ فَيْسِلِ الْمُطْنَا ونستورو للشجار وترخص الحسماد إنان عَلَي النَّا قَدِيْرُ وُمِ خَطْبُ لَهُ عَلَيهِ اللَّمِ بَعَثَ رُسُلُهُ وَمُا خُصَّمُ

وبنه بدون وحبه و جعلم حجيّة " لَهُ عَلَى خُلُقِهِ لِيُلاّ تَجِيلِيَّة ، ١٠٠٠،١٥٠٥ من الله عَذَا رِ إلَيهِ فَدُعَاهِمْ بِلْسَانِ لِطَدُونِ اللهُ فَدُعَاهِمْ بِلْسَانِ لَطَدُونِ اللهُ وَاللهِ اللهُ ا سَبِيلِ كُونَ • أَكُمْ إِنَّ لِللَّهُ لِعَالَى فَلَكَشُفُ الْحُلُقُ كَشُفُ الْحُلُقُ كَشُفُ الْحُلُقُ كَشُفُ الْحُلُقُ كَشُفُ الْحُلُقُ كَشُفُ الْحُلُقُ كَشُفُ الْحُلُقُ كُشُفُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل كَلَّا نَهُ جَعِلَ مُا أَحْفُوهُ مِن مُضُونِ سُوَارِهِم وُمَكِيْنُونِ عِ ضما بره والكن ليباؤه الميم الجين عملاً فيكون النُّوَّانِ جَزَاءً وَالعِقَابِ بِوَاءً أَيِنَ الَّذِينَ رَعَوْا أَنَّمُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّالِمِ مِن اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِي والسرّاسِخون بوالعِلْم دوننا كَيْزِ بًا وَبَعْيًا عَلَيْا إِنْ دَفَعُنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمه وأدخكنا واخرجه بنانستعظى الهذك وبنانست العران للممة من قرْسَرِ عُرْسُوا فِي هَذُ البُطْرِينَ هَاسِمُ كَانْصَلَحْ عَلَى سِوَاهِ الأنزواعاجلاواخر وكانصلي الوكاة دمن غيرهم من المجلاو تركوا صافا والوشريوا اجيًا كانس انظررال ( ولا النعامتاة اعاليد الماط وعوالاف

حَتَّى سُابِتْ عَلِيهِ مَفَارِقَهُ وَصِبْعُتْ بِهِ خَلَا إِنَّهُ مُغَارِقًا وَاللَّهِ عَلَا إِنَّهُ مُغَارِقًا كَلَّ الْمُ الْمُورِينَ الْمُ الْمُعْنُولُ الْمُسْتَصْبِينَ فِي مُصَابِيحِ الْهُدُكُ وَالْمُنْهَادُ اللَّهِ مِنَهُ إِلَى مُنَارِلِ لِنُقَوْنَ أَيْ القَاوِب البِّي وُهِبَتْ بِلَهِ وَ عَوْ قِدَتْ عَلَي طَاعَةِ اللَّهِ وَإِن دَحَمُوا عَلَى الخطام و تَنْ الْحُوا عَلَى كُرُام وَ رَفِ لَمْ عَلَى الْجَنْ وَالنَّارِ رَلَّهُ عَلِيهِ اللَّ عَادِ الدُّنَّ س بعلائن شن و فَصَرُ فَوْا عَنِ الْجُنَةِ وَجُوهُ فِي أَفْتِكُوا إِلَىٰ اللَّارِ بِأَعْلِهِ وَعَا هِ اللَّا خَيَادِمِنهُ رَبْهُمْ فَنَفَرُ واوَولُوا وَكَافُوا وَ دُعَاهُمْ السَّبِظانُ كَاسْنَعُ الْواوَافْتُلُوا الدُّنيا عَرُضِ تَنْ يُطِل فِيهِ المناياطي كَلْحِرْعَة سُرُون و و فَكُلِّ أَكْلَهُ عُصَفْ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الخرى وكانعكر معرس ومنطويه مامن عنر والم بفدم الخير من أجله و كانخيك در له يزيادة در في كان المان ال

بنفادِمَا قِلْهَا مِن رِد قِهِ وَكُلْ يَحْبُالُهُ أَ نُرُو بِلْمَانُ لَهُ اَ ثَنَّ وَ مَلْ بَتَحَبُدُ لَهُ جَدِيدٌ لِلَّا بِعَدَ اَن نَجَلِيْ لَهُ جَدِيدُو كَا اعْلَى اللَّهِ وَ عَلَى الْمَعْ الْمَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُولُّنَ "تَقُومْ لَهُ فَا بِنَهُ " لِلَّهِ وَنَسْقَطْ مِنهُ مَحْضُودَةً" وَقُرْمَضَى اصُولُ اللهِ عُنْ فَرُو عَهَا فَمَا بِقَا فَرْعِ بِعَدَدُ هَابِ أَصِلِمِ مِنَا وَمَا أَحْدِ المهدة الطريوالواضع وعوازم عن بدعة وركم بن أن بها سنة و قانقة البدع والز موالمف ع عازمة وهالي جن بالله من بدعة و كم برك بها سنة و قانقة البدع والز موالمف ع مرالغ الفي والبين م قوله تفاله او كالم له عليم الله و قراستشاره عمر زنا عظام إلله على رلفِنًا لِالفَيْسِ بِنَفِيرٍ وَإِنَّهُ الْمُرْمِ لَكِنْ نَصْرُهُ وَكُلْ خِدْ اللهِ بِكُثْرُ إِوْ كُلِ بِقِلَةً وَهُو دِينَ اللهِ الَّذِي أَظْهُرُهُ وَجُنْدُه ﴿ اللَّهِ يَ اعْدُه والمُدَّه وَ المُدَّه حَتَّى بَلَغ مَا بَلَع وَطَلَع جَنْدُ طَلَة وَ يَنْ عَلَى مُوْعَوْدٍ بِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْجُ زِرُوعُونُ وَعُرُهِ و نَاصِرْ جَندُو و مَكانِ القَيمَ بِالْمُومِ مَكانُ البِتَظَامِ وَ الْحَوْرِدِ بِمُعُهُ وَيُضْرِدُ فَإِن الْقَطِعُ الْبِنظامُ تَعْرُبُونُ

وَذُهَبُ ثُمْ اللَّهِ بَعَنَّم رَكُدُ اقْتِي وِ أَبُدًا وَالعَرَبِ اليومُ وَإ كَانُوْا قَلِيلًا فَهُمْ كَنْبِرُونَ بِلْمِسْلَامِ وَعَزِيزُونَ بِلَوْجَاعِ عَكْنُ فَطْبًا وَاسْتُدِرِالرِّحْ بِالْعَرْبِ وَأَصْلِهِ دِوْنَكُ بُال الحروب فِانْ إِنْ شَخْصُ مِنْ مُورِهُ الْأَرْضُ أَنْتَفَصَدُ عَلَيْكِ العَرُبْ مِنْ الطِّر إِنْهَا وَا فَطارِهَا حَتَّى مَكُونَ الْمُ مَا تَدُعْ وَرُأَلُ مِنَ العُورَاتِ الْعُمِ البِكُ مِمَّالِيكُ مِمَّالِيكِ مِمَّالِيكِ يَدَيْكُ إِنَّ الْمُ عَاجِم إِنْ يُنظِّرُواللِّكُ عَدَّا يَعَوْلُوْا عَدَا اصل العَرَبِ فِالْمُ القَّنَطَعُيْنِ وَالسَّرِّحُيْنِ فَكُوتُ حُكِ النَّالَ لِكُلِّم عَلَكُ وَطَمَعِم فِيكَ فَأَمَّا مَا ذَكُرْتُ مِنْ مُسَرِّ الْقُومِ إِلَى قَتَالِ الْمُسْلِمِينَ فَازَّالَةً سُمانه فو اکرم فراسر مرد کو هوا قار ر عَلَى تَعْسِمَا يَكُونُ وَإِنَّا مَا ذَكُرْتُ مِنْ عَدَرِهِمُ فَإِنَّا مَا ذَكُرْتُ مِنْ عَدَرِهِمُ فَإِنَّا لَمُنَكُنْ نَقَا لِلْ فِيهَامَضَى إلكَ يُرْوِو إلْمُا حُنَّا

ومن عباده ومن عبادة له عليه المفت المؤتار المفت المفت المؤتار المفت المؤتار المفت المف نْقَاتِلْ إِلْنَصْرِ وَالمَعُونَةُ وَمِنْ خُطْهُ لِلْهُ عَلَيْهِ ٱللهِ فَعَتْ وَ اللهِ اله والمعادرية العادرية والمعادرية والمعادرية والمعادرية العادرية المعادرية المعادرية المعادرية والمعادرية والمعاد مَعُقَى مُن مَحُقُ بِالمَّنْكُاتُ وَالْجِتَصَدُ مِن الْمِعْقَ بِاللَّهِ مَا الْمُعْمَالِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا المُعْمَالِ اللَّهِ مَا المُعْمَالِ اللَّهِ مَا المُعْمَالِ اللَّهُ مَا المُعْمَالِ المُعْمِي المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمِي المُعْمَالِ المُعْمِي المُعْمَالِ المُعْم وَإِنَّهُ سُيًّا مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعِدِى ذَمَّانْ لَيسَ فِيهِ شَيْنَ أَخْفِي مِنْ الْحُقُّ وَكُوا طَمْنَ مِنَ الْمَاطِلِ فَكُوا حَنْ مِنَ الْمَاطِلِ فَكُوا حَنْ مِنَ الْحُدِيب عَلَى اللَّهُ وَرُسُولِهِ وَلَيْسَ عِنِدَ أَعِلِحُ لِكَ الزُّمَانِ سِلْعَيةً" أَبُورُ مِنَ الْحِتَابِ إِذَا يَلِي حَقَّ بِلَا وَبِهِ وَكَا أَنْفُو يُمِنهُ راد المرون عن مؤامِعه و لا في البلاد شي الله من

wife .. Ko المعْرُونِ وَكَاعْرُفُ مِنَ المنْحَرِ فَقَدُ بُلُوالِكًا بَ حَمَلَتُهُ وَ نَنَاسَاه حِفَظِتُهُ فَالْحِثَابِ يَوْمَنُكُ وَأَهُلُهُ مَنْفِيَّانِ طَرِيدُ إنِ وَصَاحِبًانِ مُصْطِحِبًا نِ فَطُرِيقِ واحِدٍ لا يُورِ بِهِ مَا مُؤُو فَالْحِتَابُ واَهِلَهُ فَي دُلِكَ ا الزَّ مَانِ لِذَالنَّاسِ وَلِيسًا فِيهِ وَمُعَهُمُ وَلَيْسَامَعَهُم لأنَّ الطِّلالَة كَا تُوْ افِي الْهُدُك وَإِنِاجْتُكَافًا جَعُ القُومِ عَلَى لِفِرْ فَوْ وَإِنْ مِنْ فَوْا عَنْ إِلَى عَمْ الْمُكَمِّمُ أَيْمُ الْمِكَّة الْحِنَّابِ وليس الحِيّاب إما مُهُ فاريبُون عِندُه مِنه اللّاسِية و كليكرونون المحكلة وزبر ومن فالكامتكوات وتقريالقدار والمنالة العنق بِالصَّالِحِينَ كُلِّ مُثْلَةٍ وَسَمَّوا صِدْ فَهُمْ عَلَى اللَّهِ فِرْيَة "وبَحَالُوا وردكت العفو بكالس واعلى إطافة إحب بِوَاكِسَنَةِ الْعُقُوْبُهُ السِّيِّيَّةِ وَإِنَّا هَلَكُ مَنْ كَالُ فِلْحِ بطول المالم وتعيب اجالم حتى نزل بهم المؤعود اللَّذِي تُرَجْ عَنَهُ إلْمُعُدِر و و تُرفع عنه اللَّو مَهُ اللَّهِ مَهُ اللَّهُ مَهُ اللَّهُ مَهُ اللَّهُ مَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّ مِن

و الخارِّمَةُ القَارِعَةُ وَالنَّقِيمَةُ وَالنَّقِيمَةُ وَالنَّاسُ لِمَا النَّاسُ لِمَا النَّاسُ لِمَا مَنِلُسْتَنْفَحُ اللَّهُ وَفِقَ وَمِنَا يَكُنَّكُ فُولَهُ كُلِلًّا هُدِكَ لِلِّنْ هِيَ أَقُومْ فَإِنَّ جَارُ اللَّهِ آمِنْ وَعَدُ وَهُ فَا يُفْنَ وَإِنَّهُ لَمْ يَعْمُ عُرُفَ عُمُونَ عُظُمَةُ اللَّهِ أَنْ يَعْظُمُ فَانَّ رِفْعَةُ النِّرِينَ يَعِلَمُونَ مَا عَظْمَتُهُ الْسَيُّو اصْعُوا لَهُ وَسِلامَةُ الَّذِينَ يَعِلَمُونَ مَا قُلْدُ تُهُ أَن يَسْسُلُمُهِ لَهُ فَلَا تَنْفِرُ وَامِنَ أَكُونَ نِفَارَ الصِّيحِ مِنَ الْأَجْرُ بِ و النارئ من ذِئ السَّقَم واعت كُوا النَّصَر لُونَ فُوا الزَّشْدُ حَتَّى نَعُرُونُوا الَّذِي تَرُكِي وَلُو يَا خُدْو ا به المِثانِ الحِيّابِ حَتَى تَعْرِونُ اللَّهِ الْأَعْلَمُ وَاللَّهِ الْأَعْلَمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّلْمِلْ اللللَّهُ اللَّهُ مُستَكُوا بِهِ حَتَى تَعْرُونُ الدِّي بَنَدُه وَفَا لَمُسْواذَكِ مِن عِندِ أَهلِهِ فَا نَهُمْ عَبُنْ لِلِعِلْمُ وَمُوْتُ الْجَيْلِ فَيْ الْدِيْ

وَ ظَا هِرْهُمْ عَنْ بَا طِنْهِم لَا يُخَا لِعَوْنَ اللَّهِ بِينَ وَكُمْ يَخَالِفُونِ اللَّهِ بِينَ وَكُمْ يَخَالِفُونِ اللَّهِ فيه فَهُو بَيْنَهُمْ شَاهِد صَارِف وصَامِت نَاطِق و مِخطبة لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَي قُرْلُ هُلِ الْمِلْ الْمِصْ وَكُلِّ وَاحِدِمِنُهُمْ يَرْجُولُكُمْ إِ لَهُ وَ بِعَطِفْهُ عَلَيهِ دُونَ صَاحِبِهِ وَ كُلَّ يُمْتَانِ لَكُلَّهِ ، ريك ل يمند ان إليه بسبب كلوا حدم بها عامل طب لِصَا حِبِهِ وَعَمَا قَلِيلِ يُكُنْفِفُ عِنَاعُهُ بِهِ وَاللَّهِ لِبُنِ أَصَابُوا النَّزِينَ بْرِيدُ وَيُلِينَيْنَ عَنَّ هَذَا نَفْسُ هِلَا السَّابُوا النَّزِينَ بْرِيدُ وَيُلِينَانُوا عَنَّ هَذَا نَفْسُ هِلَا ا وليًا بِينَ هَ لَا عَلَى هَذَا عَلَى هَذَا قُدْ قَامَتِ الْمِيدِ الْمَاعِية فَأَيْنَ الْمُحْتَسِبُونَ قُلَدُسْنَةٌ لَمُ السِّنَوْنَ فُلِّمَ لَكُمْ الحُبَرُ وَلِكُ لِمُ اللَّهِ عِلَّهُ وَلِكُ لِنَّا كِنْ اللَّهِ اللَّهِ كُونْ كُونْ كُونْ اللَّهِ مِيمَ اللَّهِ مِيمَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّالِي مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّالِي ومنكلام له عليه السلم قبل ويدا بها الناس كل آشرا كُونٍ مَا يَعْرُ مِنهُ فِي فِرَارِهِ وَ الْمُحَارِّ مِسَافِنا

مِنهُ مُوَافًا لَهُ حَيِّم الْمُرَدُّتُ الْمَيَّامُ الْجُثْبُاعِن مُحَنُّوْنِ عَدَ الْمَرْفَا بَوَاللَّهُ لِلَّوْ إِخْفَاهُ وَهِيهَاتُ عِلَيْهِ مَخْوْرُووْنُ امَّا وُصِيَّتِي فَاللَّهُ لَا تُشْرِكُوا بِمِ شَيًّا وَمُحْتَدًّا فَلاَتَّنِيَّةُ إ سُنَتَهُ أَنْ إِلَهُ مِنْ إِلَا مُودَينِ وَالْوَقِدُوا هَذَيْ الْمِصْا حَيْنَ عَلَا كُورُ مُنْ مَالَمُ سُتُرْدُوا خُلُكُ الْمُرِيْنَ مَجْهُودُه، وَحَفَّا عَلَ مَجَهُلَة رَبِّ رُحِيرٍ وَحِينًا عَلَ مَهُمُ لَهُ رَبِّ رُحِيرٍ وَدِينٍ قُويْ عَفَرَاللَّهُ لِي وَلِكُامْ عَلِيمُ أَنَا بِالْمِسِ صَاحِبْ حَدْدُ وَأَنَا البَّومُ عِبْرُةٌ لَحَمْ الكُمْ عُ وَعَدُ امْفَارِقْ مُنْ الْمُولَةِ وَعَدُ الْمُؤلَّةِ وَعَدُ الْمُؤلَّةِ فَرُالُ وَإِنْ تَدِ مَظِ لِلْقَدُمْ فِلْمُنَّا حِنْنَا فِي أَفْيَاء أَغْصَارً ومهاب رياج ويحت ظِلِ عُمَام إضمُحُ لِمَوْ الْجُو مَتَلُقِقُهُا الماهوا على الماهو المَّا اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَادُسَنْعَفَيُونَ مِنْ فِي اللَّاسَالِيَةُ الْمُعَادِّ اللَّهُ اللَّهُ إلى بعد حرال وصامِنة بعد ينطق ليعظم فدو ي 

وَّ خُفُونَ إِطْرَاقِي وَسُحُونَ أَطْرَافِي فَانَهُ أُوعِظُ وللمُعْتَبِرِينُ مِنَ المُنْطِولِ لَبَكِيدٍ وَالقُولِ المسمَّوعِ وَكَاعِيمُ و كاع ا مرئ مُوصِدٍ للنَّالا فِي غَدًا تُر و كَ أَبَّا مِ فَيكُ عَنْ فَ لكفه عن سرا يرى و تعرونوني بعد خاو مطاف رقيام غيرت مقارى ومن خطبة له عكيداللم نومي فياالى وُ اَخُدُ وا يَمُنَّا وَشِمَا كُلُ طَعْنًا فِي مِسَالِكِ الغَيِّ وَنُركًا المن اهِب الزَّسْدِ فَلَا نُسْتَعَجَّ إَوْا مَا هُوَ كَا إِنْ مُرْ صَلاً و لا سُنْ عِلْمُواما ، يجي بِهِ العَدْ فَكُم مِنْ سُعْجِا رعالن أدرك و وكاله الميدرك وكالقرب اليوم مِنْ بَاشِي عُدِ م يافؤم هذا إِيَّانِ وُرُودِ كُلِّمُوْعُورٍ ولا نُوسْمِن طَلَعَةً مَا كُلَّعُ فَوْلُ الْوَالِ مَن أَدُون كُهَا مِنَّا يَسْوِي فِهَا بِسُوْاجِ مِنْدِو يَحِنْدُوا الرَّيَّا إِنْهَا عَلَى مِثَالِ الصَّالِحِينَ لِيَحُلُّ فِنَهَا رِنْفًا وَيُعِبُقُ إِ

ويصلع شعبًا وكيشعب صدعًا في سترة في عن النابر ليبحرن والم من من القايمة القايمة الرودولونا بع نظره ولي كيشيك ألن فيها وَقُومَ وَسَحُنُ الْقَبْرِ النَّصْلَ جُهُ لَي بِالنَّارِ بِالْبِهَا وُهُمُ ويرمى بالتفريري مشامعهم ويغبغون كائرا كمنة ﴿ بَعَدَ الصَّبُوحِ مِنْ الْوَكَالِ مَكِ بِهِم لِبَنْ عَدَ الصَّبُوحِ مِنْ الْوَالْخِزْيَ وَ وَيَستُوجِنُواالِفِيرَ حَتَى إِذَا اخْلُولُو الْحَاكِ استُراحَ الله الله الله الفِين و اشتالوا عن لَقَاح حَرْبِهِ مَمْ يُمْنُوا وَ عَلَى اللَّهِ بِالصِّرْ وَلَمْ سَسْتَعَظِّمُوا بَدْلَ الفُسِيم فِي الْحُونَ اللَّهِ بِالْحُونَ الْمُ حَنِي إِذَا وَانَوْ وَارِدُ الْقَضَّاءِ الْعِتَطَاعَ مُلَّةِ الْهِلَا الله الما يُرَ هُمْ عَلَى أَسُا فِهِم وَ ذَا نُوْ الرَيْقِم بِأَمْرُو اعظم المُ الله الله العالى رسولة صلى الله عليه والمرجع الله فَوْ اللَّهُ عَلَى المُعْقَابِ وَعَالَتُهُم السَّبِلُ وَانْتَكَانُ عَلَى اللَّهُ السَّبِلُ وَانْتَكَانُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ الوكان عووصلوا عير الرجم و هي والسبب

م قال ويطول المؤرة و با عدا و المحدودولته له وادوا اغنا و له عد اب اله و علا المناول المؤرد المؤرد و الفائد و

ول حداد القريمة والمهور التسب الذك المواكد و على والتحك و إعلاج قاله البدرية القريمة و قال قرائلة و التحك و إعلاج قاله البدرية القريمة و قال قرائلة المواكد ا

ولكن يكون عاليهم بالماد العرب سنواللة عرب المرد الله على المرد الله على المادات علاية المرد يحد المرد القالم المرد المورا العرب القالمين الماد على المرد المورا ال

بهم الاعتراف الذي هؤا لمفصود بينها قال ان هذا الكلام بعن به الجاهلية، وذكر التولي حتى الإعتراف الذي هؤا لمفصود بينها قال ان هذا الكافر بين به الجاهلية، وذكر التنظيم والمعلق والمعلق والمحترو الكولي والكولية والموافرة والمؤلفة وعنه ها التي سككولها وعنا المنهم والمنهم و

الَّذِي الْمِوا بِمُورٌ نِهِ وَ لَقُلُوا البِّنَا عَن رُصِّلُ سَاسِهِ فَهُنُوه وفي عُبِر مُوصِفِهِ مِعَادِن كُلِّ خَطِيَةٍ وَأَبُوانِ كُلِّ طَارِبِ فِي عَنْ رَوْ قَلْ مَارُوا فِي كُنِي وْ وَدُهِ لَوْا فِلْكُرُ وْ عَلَى مُنْ يَهِ مِنَ الْرِفْرَعُونَ مِنْ مُنْقَطِعِ إِلَى الدِّيمَ الْرِينَ اوْنَفَا لِلْدِيْنِ مَهَا بَنِ وَمِنْ خُطِيةٍ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاسْتُعِينُهُ عَلَى مَدَاجِرِ السِّيطَانِ وَمَنَ اجِرِهِ وَالْمَعِيْضَامِ مِنْ جَبَابِلُهِ فِي مَخَا تِلِهِ وَاشْهَدُ أَنَّ فَحِيدًا عَبَدُه وَرُ سُولُهُ وَتَجَيِّبُهُ } وَصِفُولُهُ لَا يُوازُى فَضُلُهُ وَكُلَّ بِجُبُرِهِ فَقُلُهُ وَالْمَاتُ بِهِ البِلادُ بِعَدَ الفَّلَالَةِ المظَّلِيةِ وَالْجُهَالَةِ الْعَالِيةِ وَا كِفُورُ وَا كِا فِيهُ وَالنَّاسْ بَسَاجُ انُّونَ الْحَرِيم وَيَسْدُلُونَ لَ و الحجيم ، كيون على فتر و و يمونون على كفر و الم انت معشرالعرب أغيراض بلا با قدا قرربت فانقوا سيكرات البعثة واحذر وابو ايو المقتمة وتشبتوا

واعوجاج الفينوة واعوجاج الفننة عند طلوع جنينها المناسسة الما وظنور كمانها وانتصاب فطبها ومدار ركاها شداد و مندارج خفية و مؤول إلى فظاعة جلية شبابها و النَّهُ العُلام و آنارها كاننار السِّلام يَوُار ثُهَا ، الطَّامَة بِالْعُنُودِ أَوَّ لَمْ قَابِدِ لِ جَرِهِم وَ الْجِرْهِم مُقْتَدِ بِأَوْرِهِم بَتَعَا فَيُونَ فِي دُنيًا كَنِيَةٍ وَيُتَكَّا لَوْنَ ﴿ عَلَيْ مَرِيكِ مِنْ وَعَنْ فَلِيلِ اللَّهِ مِنَ اللَّابِهِ مِنَ المُتَبُّوعِ وَالقَائِدِ مِنَ المَعُوْدِ فِيَتُرُ أَيْلُونَ بِالْمَعْطَآرُوبَيُلُاعَوْلُ عِنْدُ اللَّقَاءِ ثُمْ مَا يَنْ بَعَدُ ذَلِكُ طَالِعُ الْفِتْ فَ الرَّوْوْفِ وَالقَاصِمُةُ الزَّجُوفِ فَتَرْبِعْ فَأُوبٌ بِعَدُ اسِتَفَامُهُ وَتَفِلُ في رجال بعد سلامة و تختلف المهوا عند هجومها وا المتبس آر انعند نخومهامن الشوف لها قصمت ومن عَى فِيهَا حَظَمَتُهُ يَتَكَادُمُونَ فِهَا تَكَادُمُ الْحُرُرِ فِي

العَانَةِ قَدِ اصْطَرَبَ مَعْقُودُ الْجُبْلِ وَعِي وَجُهْ لَالْمُورِ تَعْيِثُ فِيهَا الحِتْ مَدْ وَتُنْطِقٌ فِيهَا الظَّامَةُ وَتَدُفُّ أَهِلَ البُدُو رَمِيْ عَلِهَا وَ تَرْضَعُ مِ كَالْحَلِهَا يَضِيعُ فِي غُمَا رِهَا الوْحْدَانُ وَ بَعِلَكُ فِي طَرِيقِهَا الرِّحْمَانُ نَرِدُ رمنة القَصَّارُو يُحِلْبُ عَبِيْطُ الدِّمَاءُ وَتُثْلِمْ مِنَالًا و تلت لل الله بالكيو إدااكيوك الدِّين وَ تَنقَفْ عَقْدُ الْيَقِينِ لَهُ وَبُ مِنْهَا الْمُكِيَانُ وَ أَبْدُ بِرُهَا مِنْ فِيهِ شَيْاً فَانْتُلُم الرُرْجَانَى مِرْعَاذِ مِبْرَافِ كَاشِعَهُ " عَنْ سَافِ نَفْظُعِ فَهَا الكيكورمن حافيه و فر إن المنا رة در المفرم المَرْحًامْ وَبْفَارُقْ عَلَيْهَا المِسْلَامْ بَرِيْفًا سَفَيْمْ وَظَاعِنْهَا المُ مُعْمِد مِنْ الْمُعْلِمُ وَخَالِفُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّ بِعَقْدِ لِمَ يَمَانِ وَ بِغُرُ و رِالْمِمَانِ فَلَا تُحُونُوْ أَ أَنْصَابُ الْفَتْنَ واعلام البدع والزمواما عقد عليه حبادل بحاعة وبنيت عَلَيهِ أركان الطَّاعَةِ وَاقْدُمُواعِكَ اللَّهِ مَظْلُومِينَ وَكَانُقُومُ مُوا عَلَيهِ أَرْكَانُ الطَّعْمِ وَ مَدْرَجُ الشِّيطَانِ وَمَنَابِطَ الْعَدُوانِ الْمَانِينَا الْمُعَالِدُ اللَّهِ عَلَيهِ ظَالِمُ الْمُعَالِدُ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ طُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ طُلُونَ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِدُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِدُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِدُ اللَّهُ الْمُعَالِدُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِدُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِدُ اللَّهُ الْمُعَالِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِدُ اللَّهُ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلِي الللْمُعِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْ الأرمز المفاهط وفيزار الأعلى الفؤد المارج الشيطان

وَ مَا نُدَخِلُوا بُطُوْنَكُمْ لَعُقَ الْحَرَامِ فَانْتُكُمْ بِعَيْنِ مَنْ حَرْمُ عَلَيْكُ وَالْمُعْصِينَةُ وَمِنْ خَطْبَةِ لَهُ عَلَيْلًا اكث دُيلة الذَّالْ عَكُوْ جُودِ و بِحُلْقِتِهِ وَ بِنَحْ دُنِ خُلْقِتِهِ عَلَى دُلِيِّتِهِ وَ بِأَشْتِبًا هِمِ عَلَى أَنْ لَا شِبْهُ لَهُ كَانْ لِللَّهِ لَهُ لَاسْتِبًا هِم عَلَى أَنْ لَا شِبْهُ لَهُ لَا نَسْتِبًا هِم عَلَى أَنْ لَا نَسْتِبًا هِم عَلَى أَنْ لَا نَسْتُ لِمُنْ لَا نَسْتُلُونُهُ المنتاعِر وكم تحديث السَّوَايْن لم فِيْرَ إِن الصَّابِ وَالمُفْنِعِ الخاص الذي هؤ خلق المساحل المساحل والحدد والرّب والمربوب الم حد الأبا وبال بع عَلَى الله الله ومن عَدَر والحَالِق مَا يَعَالَى الله ومن عَلَم عَلَى حَرَكِةٍ وَ نَصَبِ وَالسَّيْعِ لَا بِادَافٍ عَلَى حَرَكَةٍ وَ نَصَبِ وَالسَّيْعِ لَا بِادَافٍ اللهِ عَلَى حَرَكَةً اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالسَّيْعِ اللهِ الل عَلَمُ النَّالَةِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالبَصِرُ لِلْإِنتُفِي تُولَلُهُ وَالشَّاهِ لِمُ مَمَّا سَمَّ وَالْهَا بِنِ اللَّهِ وَالشَّاهِ لِلْمَا مِنْ اللَّهِ وَالسَّاهِ وَالْهَا بِنِ اللَّهِ وَالْهَا بِنِ اللَّهِ وَالسَّاهِ وَالْهَا بِنِ اللَّهِ وَالسَّا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْلِيلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كون قادرًا لذ النه والقدى والبصر في بقر والطافة والطاهر كابروكه والباطر كابلطافة النَّيْ عِي البَدُ والرَّجُلْ وَ بَانَ مِنَ الْمُشْيَادِ بِالْعَقِي لَهَا وَالقَدْرُةِ عَلَيْهَا وَ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ يخوها ويزكر والتهاية مِنه وبالمُضُوع لَهُ وَالرَّجِوع إليهِ مَن و صفه ففارحك ٥٠ الم حوالات والعي المانية ونااكوا عن المول مع اللغوة ومن حكة ٥٠ فع عدة ٥٠ ومن عدة ٥٠ فقد أبطل وله و من فال والي الناسكة الفاء كَمْ فَ فَعُدا سُنْ وَمَوْدٌ و مَنْ قَالَ ايْنُ فَقَارَ حَيْرٌ و مَا عَالَم، 沙地大学以 يو لد المرسل له دوالم

إِذْ كَامِعُلُومٌ وَرُبِقَ إِذْ كَامِرْبُوبِ وَقَادِرِدِ إِذَ كَامْقُلُونِ مِنْ اللَّهُ طَالِعٌ وَ لَمْعَ كَامِعٌ وَكُوحَ كَا يَخِ وَاعْتُلُ عَيْ مَا يُلِا وَاستَبْدَ لَ اللَّهُ بِقُومٍ قُومًا وَبِيومٍ بَومًا وَانْتُظُرُ كُا الغيرًا نُنظارًا لمخبر المطروالمُمَّا لا يُمَّة فو الماسة تَعَالَى عَلَى خُلْقِهِ وَعَرَفًا وُهُ وَعَلَى عِبَادِهِ لَا بَرَقُلُ الْجُنَةُ الممن عَرُفَعُ وعَرُفُوهُ ويَ إِيكُولُ النَّارَ الْمُن انْحُرُهُمُ وَانْكُرُوه وَإِنَّ اللَّهُ لَعَالَى نُصَّحَرُ بِالْمُ سُلَّمِ " إِ واستخاصَ كُنْ وُذَلِكُ لِ نَهْ اسْمُ سَلَامَةٍ وَجَاعْ كَرَامَةِ إِصْطَغِ اللَّهُ مَنْهُ عَهُ وَبَيْنَ جَحَهُ مِنْظَاهِرَ علم و كاطر حكم كلاتفني عرابيه و ونه سرابع النع ومصابيح الظلم كالفتح الخيران

مِن خُطبَةٍ لَهُ عَلَيهِ اللَّم وَ هُوَ أَيْ مُنْ لَذٍ مِنْ اللَّهِ لَعُا رَبِيهُو (स्ट्रा । अज्ञाताहरू مَعَ الغَافِلِينَ وَيَعَدُوا مَعَ المُنْذُ نِبِينَ بِلا سِيلِ فَاصِدِولُا رامَامٍ قَا بُكِمْ فَا مُكِمْ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ عَن جَرَ آمِعُصِينِهِ واستَّ رَجُهُم مِن جَلا بين عَفَلْتِم استَقْبَلُوْا مُدْ بِرًا واسْتَدْ بُرُوا مُعْبِلًا فَلَم يَنْتَفِعُوا بِمَا أَدْ دُكُوا مِنْ طلبتهم و كليمافضوا من وطروم فالتي احدرود و نفسي هذه و المنزلة فلينتفع امرو و بنفسه فأنما فَيْ عِنْدُ لِلْ حِنْفَا رِاذَا الْبُورِ مِنْ سَبِعَ فَتَفْتُ وَنَظْرَ فَا بُصْرَ وَانْتَفَعُ بِالْعِيمِ فَعَلُواامِ اللَّهُ مَلَكَ جَدَدًا وَاصِعًا يَسْعَنْتُ وَيُهِ الصَّرْعَةُ فِي الفيامة واستدبروا المهاوي والضّلال في لمعاوي و المعين عَانفس الغوافي بتعشيد في حوق الونجريف و نطول و يخور في عصد و فَأَفِقُ أَيْهَا السَّامِ مِن سَكُورِتِكُ والسَّيْفِظُمِنَ وعفالتك واختيم بن عجلتك وانع الفكر في 

جَاكَ عَلَى لِسَارِن النَّبِي لل مِحْتِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَالِهِ مِمَّا كَانْدُمِنهُ وَكُلْمُجِيمَ عَنَهُ وَخَالِفُ مَنْ خَالَفُ ذَكِلَ الْحُيْ عيره ودعه ومارض لنفسه وطع فنركوا حطط كِيْرِكُ وَاذْ كَرْ قَبْرُ كَ فَانْ عَلَيْهِ مِنْ الْوَكِيا الدين الله وكما تروع تحصي ومافلات البَوْمُ تَقْدُمْ عَلِيهِ غَدًا فَامْهَدْ لِقَدُمِكُ وَقَدِّمْ لِيُومِلَ العًا فِلْ وَ كُلْ يَبِيدُ وَ اللَّهِ وَالْ مِنْ الْحَبِيرِ وَالْعَالِمُ اللَّهِ وَالْكَانُ النَّانُ فِاللَّهِ بِوَالِدُّكُورُ الْحَكِمِ الْبَدِّي عَلَيْهَا أَنْبِيكِ وَيْعَاقِبُ وَلَهَا يَرْضَى ويسخ طَوْ أَنَهُ وَ كُلِينَفُهُ عَبُدًا وَإِنَّ الْجَهَدُ نَفْسُهُ وَأَخْلُصُ مِنْ لِأَمْرِ مُنْ الْمُ مِنْ الْمُ مِنْ الْمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلَّا اللَّهِ مِنْ اللَّالِمُ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللّ وَعُلَهُ أَنْ يَحُنْرُجُ مِنْ لِلنَّ نِيا لَا قِيًا رَبَّهُ وَعُصْلَةً مِن هَدِهِ الْخِصَالِ لَمْ يَنْنُ مِنْهَا أَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فِيمَا افتر من عليه من عباكرته أويسنور عيظه بعلاكر لايع عفالان

الماني المراجات المانية المانية المنازية المناز المارية والمارية والويفرة بأمر فعله غيره السنائج حاجة وَمِهِ مِنْ إِلَى النَّاسِ بِإِظْهَارِ بِدْعُمِ فِي دِينِهِ أُوبُلِقَى النَّاسِ فَي المرام المرابع المرابع المرابع الما المرابع المعالم المرابع ال ٥٠ المِنْ وَلِينْ عَلَيْسِيمِ وَإِنَّ البَهَايِمُ هَنَّهَا بُطُونُهُ الْ وي المالية الم مُسْتَكِينُونَ إِنَّ المُنْ مِنْ فَقُونَ إِنَّ المُنْ مِنْ فَقُونَ إِنَّ المُنْ مِنْ فَقُونَ إِنَّ المُنْ مِنْ فَ 30(001/22 / Lolling ويعرفه في ديكر الله خَايِفُونَ وَمِي خُطِبُو لَهُ عَلَيم اللَّهِ وَنَاظِرُ فَلْبِ اللَّينِ و نَاظِوْ قُلِدِ اللَّبِيدِ مِنْهِ ا و در در در در در در در در به بنورا مك ودويع و عوره و بحك د داع د عاوراع ح ويجودان بكون جورئ فليد وَلَوْا الْحَدِّ فِكَا لَهُ وَ قَالَ رعي فَاسْتِجِيبُوالدُّاعِي وَاشْبِعُوالدُّاعِي فَكُرخُاصُوا الْرُّاعِي فَكُرخُاصُوا الْمُ المم لل وكذا م عطف وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّالَّ لَا لَاللَّهُ و نطق الفَّالزَّن المنحكة بون عُن والشِّعار والمعاني والخرية والمبوادع الوق البيوت المرابواها

مَن أَ عَامُ الْمِنْ عَبْرِ إِبُوْ أَنِهَا سِمْنَ سَارِ قَامِ فيم كرائم الم يمان وه كنور الرهم ال كطفواصد قوا المان صمية الم يسبقوا فليصدف رايك اهله وليحض ﴿ عَقَلُه وليَكُنُّ مِلَ بْنَاءِ اللَّهِ خِرَةِ فِائَةٌ مِنْهَا قَدِمَ وَالِيَهَا يَنْقَلِكُ \* فَالنَّاظِرْ بِالقَالِبِ العَامِلُ بِالْبَصَرِبِكُونَ مِنْكُ أَنْ عَمَلِهِ أَنْ بَعِلْمُ أَعْمَلُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَضَى فِنِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقَفَ عَنَّهُ • فَالْالْعَامِلَ فالعافاع كالسّائلة بِغَيْرِعِلِم كَالسَّا يُرِعَلَى عَبُرِطُوبِ فَلا يَزِيدُ ﴿ يُعْدُ ﴿ عَن الطُرِيفِ لِلْهُ وُ المِن حَاجَتِهِ ٥٠ وَالعَامِل بِالْعِلْمُ كَالسَّا إِبر عَلَى الطُرِيدِ لِوَا مِنْ فَلْمُنْ ظُرْ نَاظِرِ اسَالِيرٌ هُو الْمُرْاجِةِ واعتلم أن لحزل ظاهر باطنًا عَلَى مثالِهِ في اطاء ظاهِرُه، اطاب باطِنهُ وَمَاجَنْ الْمَاهِرُه وَخُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا بَاطِنهُ وَ قَدْقَالَ الرَّسُولَ الصَّادِ فَ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ اللهِ الْمِن 

فعالم اللا حكوللة الذي الحكود المراجع اللا المراجع الله المراجع الله المراجع ا الم العبد و العيض عمله و الحجة مَلُكُونُهُ العَالَمُ العَالَمُ العَلَمُ السَّلُطَانِهِ وَ وَكُلْ الْمَا وَ الْمُرْتُ مُنْ الْمُونِهِ الْمَالِيَةِ الْمُعَالِمُ الْمُونِيَّةِ الْمُعَالِمُ الْمُرْدُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْم الحمد تبه الذي انحكر في الموصادع عن كنومغرفيه الغِنُونُ وَالْمَعَىٰ بَكُورِ العُقُولِ عَاجِرُ وَسَعَنُ تُحِدِيد عَلالِ اللّهِ كَانَةُ لَا يَشِيهِ, وَكُرِ حَيْثَ عَظَمَتُهُ الْعُقُولُ فَلَمْ يَجُدُ مِسْكَاغًا إِلَى المُنْكُ الْمُحِدُ مِنْ الْمُوعِ عَايَمْ مَلَكُونِهِ هُوَاللَّهُ اكُنَّ الْمُبِينَ أَحَوْقُ الْيَنْ بسنية بالاغزاض المران من الغيون لم تبلغة العقول بني إبر فيعون وعرها الخلولة الم حما الرك العبول م بهد الم فعام بنقد بر فبكون عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَبْرَ مَنْ إِلَّ اللَّهُ عَلَى عَبْرَ مَنْ إِلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَوَا مُنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْرَ مَنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْرُ مَنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْرُ مَنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْرُ مَنْ إِلَّهُ عَلَى عَبْرُ مَنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْرُ مَنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْرُ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَبْرُ عَمْ اللَّهُ عَلْكُولُ عَلَى عَبْرُ عَمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى عَبْرُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى عَبْرُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْ عَبْرُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَاكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه و المعونة معين فتر حالقه بامره واذعن الطاعت فأجاب ولم بدافع وانفاك ولم ينازع ا

ومن لطَائِفِ صَنْعَتِهِ وَعَجَايِب خِلْقَتِهِ مَا أَدَانًا مِن عُوامِضِ الحِكْمَةِ فِي هَذِهِ الْحُفَّا فِينِ الَّتِي يَقْبِضُهَا الفِّيا ' الباسط لك لشي ويسم الطّالطُلام القَابض لك ل كتى وكيف عَشيتُ أعينها عِن أنْ تستَم كُم وَالنَّهُ المُضِيَّةِ نُوْرًا تُقْتَدِي بِهِ فِي مَلْ الْهِمَاوَتَشَرِي إِبْعَلَا لِيهِ برهان الشمولي معارفها وردعها بنكاك لورطا بها عَن المفتى في سُجّان إسْرَافِهَا و أَكُنَّهَا في مُكَامِنها عَن اللَّهُ الْجُ إِلَيْكُ فِهَا فَهِي مُسْدُّلُهُ الْجُعْوْن بالنَّهَا رِعَلَى حِدَا فِهَا وَ عَا وَجَاعِلَةُ اللَّيْلِ سِرَاجِيًا تستَدِل بِهِ مِو النِّمَاسِلُ رِدُ الْفِيا فَلا بُرُد و آبطارُها اسدان ظلمته وكلمتنع من المفي فيه لغسن و دُجنت في فاذا القب الشموق عما و بدن أوضاح بدر لَهَا رَهَا وَ كَ خَلَ مِن إِلَّهُ وَافْ نَوْرِهَا عَلَى الضِّبَا بِيَ

Established Second بن وجارِها الطبيَّة الحجفان على ما بيها و ببلغت ما الْسَبَتُهُ مِنَ الْمُعَاشِ فِي ظُلِم لِيَالِيهَا فَسَبْحًا نَمَ وَعَلَالِيلًا لَهُمَا نَهَا زُاوَمِعَانُنَا وَالنَّهَا رُسَحُنَّا وَ قُرُارًا • وَجِعَلَ لَمَا أَجْنِيَةً مِن لَحْمِهَا نَعُ رْج بِعَاعِندَ اكَاجُوْ إِلَالْطِيرَارَ كَ أَمَّا نَيْظًا يَا لِلْهُ ذَانِ عَبِيرٍ فَوَاتِ مِدِيثُ وَ لَا فَصَبِ لِلَّا انتك ترك موافع الغزوفي بيت أعلامًا جناطان لْمَا يَرِفًا فَيَنْشَقًا وَلَمْ بَعِلْظًا فَيَتْقُلَّا نَظِيرُ وَوَلَدُهَا كُاصِيْ بهاكر جين إليها يقع إذا و تعت ويرتفع إذ اارتفعت وي كانفار فها حتى سُنْ لَا أَرْكَانُهُ وَ يَجُلُهُ وَلِينُهُ وَمِعْادُهُ وَيَعْرِفُ مَلُ اهِبَ عَيَشِهِ وَمَصَالِحِ نَفْسِمِ فَسَحَانُ البَارِئِ لِكُلِّسِي عَلَى عَبْرُ شَالِحِ لَلْمِن عَبْرِهِ وَمِنْ كَلْمِلْهُ عليه خاطب بم أعل البصرة عليجهة ا قيضا واللاح وَ إِن اللَّهُ لَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

是此识明 نَفْسُهُ عَلَى لِلَّهِ فَلِيفَعُلْ وَإِن كَلَّا مُعْتَمْوُ فِي فَالِيِّ حَالِمَ عَلَى لِلَّهُ مَعَالًا لللهُ مَعَالًا عَلَى سَيلِ لَلْبُهُ وَإِنْ كَانُ دَامِسَقَةٍ سَبُ بِهِ وَمَالْفَةٍ مِنْ فَرَوْامًا فَلْ بَهُ فَاكْرُ رَكُهُا رَأَى النِّياءَ وَضِعَنْ عَلَيْ فَصَدْ رِمَا لَمُ كِلِّ النَّيْنِ ولو خويت لناكم غيري ما أن ألى المنعل وكالعدف في الأولى وَالْحِسَانِ عَلَىٰ لِلَّهِ وَمِنْ لَهُ سَبِيلِ الْمِنْ الْمُنْفَاحِ انْوُرْ السِّرَاج فِبلاِيمَانِ نِيسْنَكُ لَا عَكَالِضًا لِحَالِثُ وَبِالْصًا لِحَالِثُ وَبِالْصًا لِحَالِثُ الْمُعَالِ سْنُدُكُ عَلَى المِمَانِ وَبِالْمِمَانِ نَعْمِرُ الْعِلْمُ وَبِالْعِلْمِ ورمناير الراجانه على يرُهُ المؤن وبالمؤن عني والدّنها وبالدّنيا في والدّنيا فيور وفر الم عال الصّالحة وا الرَّخِرَةُ وَإِنَّ الْحُلُّونَ كُلُّ مُقْصَرً لَهُمْ عِنَ الْفِيَامُةُ مُنْ قَلْينَ رة مضارها إلى العابة القصوك من فكرشخصوا مِن مُسْتَقِر الرَّجْدُ انِ وَصَارُوا إِلَى صَابِرِالْعَامَانِ 的公公公公公公公 لِكُلِّدُارِ أَهِلْهُا كُلِيسَيْدِ لَوْنَ بِهَا وَكُلِينَقُلُونَ はからいはいいははいいは و علام المان المرابع المانية وعنها وإن الم مربا لمفروف والنبي عن المنك كَالْقَانِ مِخْلُونَ اللَّهِ سَجًا نَهُ وَإِنْهُمَا الْمِيْوِ بَالِحِرَا لِمُ いいといいまうというとの و كاينقصار من رزون و عليكم بجناب الله بة १९ वर राष्ट्र सारंका मे وُوفُ الآرائ بعيرُانَ فَانَهُ الْجُلْ الْمُنْدِنُ وَالنَّوْدِ الْمِنْيِنُ وَالشِّفَا لِلنَّا فِهِ والريّ النّافع والعمية وللمتمسّع والنّاة وللمتعلّق كِنَعُوجَ فَيْقًامُ وَ لَا يَرِيعُ فِيسَنَعَنَ وَكُلَّ فَاللَّهُ كِتْرُ أَوْ الرِّدِ وَ وَلَوْجُ السِّيْعُ مَنْ قَالَ بِهِ صَلَ فَي وَمَنْ كَ بِحِسْبَقُ • وَقَامَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّمْ رَجُلْ فَقَارَ اجْبُرْنَا عَن الفَتْ مُ وَ هُلُوسًا لَتُ عَمّارُسُولَ اللهُ طَكِّ اللهُ عَلَيْهِ ت بين اظرنار واله فقاعل الم كنا انزل الله سبحانه فوله الم احسب رَدُ المُعلِط النَّاسَ أَن بَيْرُ كُواأَنْ يَقُوْلُوا الْمُنَّا وَهُمْ كُونِيْنَ وَنُ والفتائة وكراع تقارفا عَلَيْنَ أَنَّ الْفِنْنَعُ كُلَّ تَنْزِلُ بِنَا وَرُ سُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الطريقية إلم المرايد بمدعما عَلَيهِ بِينَ ٱ ظَيْرِنَا فَقُلْتُ بَارُ سُولَ اللَّهِ مَا هَرُ وِالْفِتْكُ وَ الشاديم بمباللها الشوا ويم الحمال ومن اللي اخبر كر الله بها فقار ياعبلي إن المتى سيفتنو كُنْنُتُ الْمُوَاةُ ﴿ إِذَا إِلْكُفَتُهُ المرا والفشية وايضًا عَنْ بُنُعِدُ إِنْ وَالْمُ إِنْ وَلَا إ

مِن بِعَدِينَ فَعُلْتُ يَارُسُولَ اللَّهِ الرَاكِينَ فَلَ فُلْتُ إِنَّ اللَّهِ الرَّالِينَ فَلَ فُلْتُ إِنَّ يوم الخرد حيث استشهد كن استشهر من المن و حير ت عنى الشَّهادة و فَشُونُ ذَلِكُ عَلَى فَقُلْتُ إِن ٱلمنظِوْ فَإِنَّ الشَّهَا وَهُ مِنْ وَرَائِكَ فَقَالَ لِيَ إِنَّ د لِكُ لَحُكُ اللَّهُ فَكُمْ صُرْلُ إِذًا فَعَلَّتْ يَا رُسُولَ اللَّهِ لَينَ عِنْ أَمِن مَوَ اطِنِ الحَبْرِ وَلَحِنْ وَالْمِن البُتْرُكُ وَالشُّحُرِ • وَقَالَ مِاعِلَ ٓ إِنَّ الفَوْمِ سَيْفَتَنُونِ بِأَمْوُالِم وَيُمْنُونَ بِدِينِهِم عَلَى رَبْعِم وَيَثْمُنُونَ رَحْمَتُ و يَامَنُونَ سَطُوْتُهُ وَبَسَخَ إُوْنَ حَرَامُهُ بالشَّبْهَاتِ الكَاخِبُةُ وَالْمُوارَالسَّاهِيَةِ فِيسْتِحَانُو تَ الخير بالنبيد والنعن بالهدية والركاباليد. فَلْتُ إِرْسُولُ اللَّهِ فِأَيَّ الْمُنَارِدِلِ الْبِرَلْمُ عِندُ ذَلِكَ أمنزلة فتنه أم بمنزلة ردية قال بمنزلة ونشة

مِفْتَاحًا لِلاحْرِهِ وَسَبَنَا لِلْمَزِيدِ مِنْ فَصْلِهِ وَدَلِيلاً بَنْ عَانَ قِلْكُوْمُ مِعَامِلِهِ عَلَىٰ آكُوبِيهِ وَعَظَمَتِهِ عِبَادَ اللّهِ إِنَّ الدَّهْرَ، جَبُرِك بكثر مثال ماجري بهم فكالمطي منشا بعة و كل بنقى سرمد الما ويم الحرفع الم كاو له منسابق عمراكله مستايه و ١٠٠٠ ي و ١٠٠٠ ي و ١٠٠٠ عن الكانه و ١٠٠٠ عن الكاعة و ١٠٠ عن الكاعة و ١٠٠٠ ع المُعَامِّلُهُ الْمُعَالِينَ عَنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُونَا الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم ع محاك ۋالعرز بدوالمرا بغيرنفسه تحير فالظلمان وارتبك فالعلا والمردالة هرالات منوالة المحاف و مكت بدشيا طبينه في طغيًا نعود يَنْتُ الأن أوال الرّ هرناس على الله على الله عالم فانجنة عابة السّابعين فالناد الما وروسكة المطاولوسله عَايَدُ المَعْرُوطِ اعْدُاعِبُ اللَّهِ إِنَّ النَّقُورِي د اد جعن عربز والفخور داد جعن د ليل منع العله و المنعور و من الما الم و المعوري

تُعْطَعُ حَمَةً الخَطَايَا وَبِالْيَقِينِ نَدْ رَكِ الغَايَةُ القَصْوَرَ عِنَا ذَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فِي عَنِ الْمِنْ اللَّهُ فِي عَنِ الْمِنْ عَلَيْكُمْ وَاحْبَقًا اليَكُمْ فَإِنَّ اللَّهُ قُل أَوْضَحُ لَكُ يُسِيلُ اكْنَ وَأَنَّا رَ طرْو قَهُ فَيَنْقُونُ وْ لَا زِمُهُ ﴿ أُوسِكَا وَ وَ ذَا يَكُ \* فَتُرُودُو وا يَامِ الفَّارِعِ يَامِ البُقَّاءِ فَقُدد لِلَّمْ عَلَى الرَّادِ والْرُرْيَمْ بِالطُّعْنِ وَحُرِثْتُمْ عَلَى الْمُسِيرِ فَا مُنَّالَهُ Kind Jest Sie Chills كري و قوف كا تبدر ون منى تؤمرون بالتيم اكر في ايصنع بالدينا من خلق للآجرة ومايضنع إلمال مَن عَنَّا قُلِيلِ نِهُ لَبُهُ \* وَ بُنْ فَي عَلَم بِعَنْه \* وَحِيانِهُ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيسَى لِمَا وَعَدَ اللَّهُ مِنَ الْحَيْرُ مَنْوَلٌ وَ لَا فِيهَا نَهِي عَنَهُ مِنَ الشَّرِّ مُرْغَبٌ عِبَادُ اللهِ إحْدُرُوابِومًا تَفْخُصُ فِيهِ المُ عَمَالُ وَيَحَدُرُوابِومًا تَفْخُصُ فِيهِ المُ عَمَالُ وَيَحَدُرُونِهِ الزّ لزَالُ وَيُشِبِ فِيهِ الْمُطْفَالُ إِعَلَمُ وَاعِبَادُ اللَّهِ

المريج المراجد والحروا بحروا المراجد أنَّ عَلَيْكُمْ رُصُلُ النِي أَنفُرِ حَمْدُ عَبُونًا مِن جُو الرجِكُمْ وَحْقَاظُ مِدْ إِنْ يَحَفَظُونَ اعْمَالُكُمْ وَعَدُدُ انْفَاسِمُ كَاتُسْتُرْ حَمْر مِنهِ ظُلْمَة لِلْكِدَاجِ وَكُمْ عُسُقٌ لِسُاجِ وَكُمْ الدونورية بي بي يحديث من الله دور عاج وان عدامي الموم فريد اكراغلاف يدها البوم ما ونه و بحرالفاد لاحقابه فكات كُلُّ الْمُرِئِ مِنْكُمْ قَد بَلَعُ مِن الأرضِ مَنْ لُوكُ دُنهِ و مجيط مف و نه فياله بن بين وحدة ومنزل حشة ومُعَارِ عَنْ بَهِ وَكَانَ الصِّيَّهُ قُدا سُتُكُمْ وَ السَّاعَةُ فَلَ عُسْبَتُ حُرُو بُرُزُ مَ لِلْفَالِ لَفَضًا وَلَا حَتْ عنظم الم باطبارة المعكليث عنص و العلاق المعقدة بحيرُ الحقايق و صَدُواتِ بحث الدُنوره مصَادِرُهُا فَاتَّعِظُوا بِالْعِبِرُوا عَنْبِرُوا بِالْغِيرُ وَ الْسُفِعُوا بِالنَّذِرِ وبن خطبه له عليالم أرسكه عَلَجين فتر ومن

الزَّسْل وَطُول هِجُعَة مِنَ الْمُ مِمُ وَانْتِقَاضِ مِنَ المُنْرِمِ في المع بتصديق الله عن بن بكيه والنور المفندك بِهِ دِ كُلُ الفُورانُ فَاسْتَنْطِعْنُوهِ وَلَنْ يَسْطُونُ وَلَكِ الخبر كم عنه الالت فيه على ما مائي واكريث عَنِ المَاضِي وَ دُوا كَ ايْكُمْ وَ نَظْمُ مَا يَسْكَمْ مِنْ هَا-فَعَنْدُ ذَلِكُ كَا يَمْ فَي بَيْثُ مَكُرِدٍ وَ كُو بَرِ الْمُو ادْخُلُهُ الطُّلَحَةُ تُرْجَعُ وَاوَلَجُوا فِيهِ نَفِيَّةً فِيوَمُنِينِ لايبُقِّ لَمْ يِوَ السِّمَارُ عَاذِ لِهُ وَهُمْ إِنَّ لَهُ رَضِ نَاصِنُ أَصْفِينُ لِلْمُرْ عَبْيُ الْعِلْمِ وَاورُ حُنْوُهُ وَعَبْرُ وِرْدِهِ وَسَبَنْنَافِرِ اللهُ نَعَالَ مِنْ ظَلَمُ مَا كُلُ مِمَا كُلُ مِمَا كُلُ مِمَا كُلُ مِمَا كُلُ مِمَا كُلُ مِمَا مُنْ وَبِالْمِ مِن مُطّاعِم العُلْق و مُشَارِب الصّبرة المعَبّر و المعارِب العُبرة المعَبّر و المعارِب العَبرة المعارِب العبرة المعارِب العبرة العب الخوف و دِ ثَارِ السِّيفِ وَ إِنْ الْمُ الْحُرُ مُنظامًا الْحُطِيّاتِ وَرُوامِل اللَّ قَام فَا قَيْم عُنْ - ا فَيْم لَسْتَعَ لَسْتَعَ مَنْهَا الْمَيِّة " رَفَّ بُعُرك

وَ مَا تَلْفَظُ النَّكَامَة مُ مُنْ النَّكَامَة مُ مُنْ النَّكَامَة مُنْ النَّكَامَة مُنْ النَّهُ النَّكَامُة مُنْ النَّاوَ النَّكَامَة مُنْ النَّاوَ النَّكَامَة مُنْ النَّاوَ النَّكَامُة مُنْ النَّاوَ النَّكَامُ النَّاوَ النَّكَامُة مُنْ النَّهُ اللَّهُ النَّالَةُ النَّاءُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِقُلْمُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْمُ اللَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِقُلْمُ اللَّهُ النَّالِقُلْمُ اللَّهُ النَّالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ ال ورا المراجعة المراجة المراجعة مرامين متري المجارة إلى و لفك احسنت جو ارك و احظت بدعر سن راقادا المستوج ، يم و دانك واعتقت كرمن ربق الذكر و حكو الفير المنك رَّامِنِي لِلبِرِ القَالِيلِ وُإطرُاقًا عَنَّا أَدْرُ كُلِّيةً اطرًا في أَيْ مُكْتَا للريداني بقال اطرف البصر وشيوك و البكان بي المن كرا لكن و مخطبة ولم ينظر والكارض على الم أحرده فضا وحكمة وورضاف المان عينيه ينظر والكارض ور حسة و يقضى بعلم و يعفوا بحلم الله م كالكمد ا مَا يَكُمْ إِنْ عَالِمًا أَنْ وَلَكُ عَلَى مَا تَا خُذُ و لَعْظِي و عَلَى مَا نَعَا فِي و بَنْ لِي مَا نَعْ الْحَالِي و بَنْ لِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو حد الله على المراسل بكون أرض حمد لك واحبة الحدواليك وأففل المير لعبد بالما الذي من الدي حيث الا الحجيد عنك و الم يقطر د ونك 

اَعْلَىٰ كَنْ مُعَالَمْ لِي الْمَا فَالْعَلَمُ الْكُلِّحِينَ فَيْ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الخاذك سنة وكانوم لم ينته البك نظره ولم عليه المانانية يدرك بمرد ادرك المناد واحميث المناد واحميث المناد والماد واحميث المناد والمناد المُعْمَارُوا خُذْتُ بِالنَّوَاصِيُّ وَالْمُقْرَامِ وَمَا الَّذِي ترك من خافيك و لعجب له من فل ريك و نصفه و كالروك اعظم عَمَانَا عِلْمَ مِنَانَا عِلْمَ عَلَمْ عَلَا الله ولا الل مِنْ عَظِيمِ سُلْطَانِكُ وَكِانَعُبُبُ عُنَّا مِنْهُ وَ فَصْرِبِ الْمُعَادِثَا مِلْمُ اللَّهِ مَا وَقَالُ وَلَقُولُهُ وَلَا اللَّهِ مِنْ وَلَا أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا أَنَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّالِي الللَّلَّا اللل عنه و انتها عفولنا دونه و كالن سو ايرد الغيوب المواك السواك الشواك السواك السواك المناه المناه المناك السواك المناك المناك السواك المناك السواك السواك المناك المنا بَيْنَا وَبِينَهُ اعْظُمْ فَيَنَ فُرِيَّعَ فَأَبِهُ وَاعْمَلُ فِحُوْهِ بِالْمِنَافِقِ إِلَى الْعُرُونِ فَالْمِ لِيعْلَمُ كَيْفُ الْمُنْ عُرُشُكُ وَكِيفُ ذُرُائِي خُلْقُكُ و كيف عَلَقْتُ فِي الْمُو الْمُو الْمُو اللَّهُ وَكِيفَ مُلَاثِنَّ الْمُو الْمِلْ اللَّهُ وَكِيفَ مُلَاثِنَّ عَلَى وَرِالْمَارَارِضَكُ رَجِهُ طُرُفَةُ حَسِرًا وَعَقَلَهُ مَهُورًا وسَمْعُهُ وَالْقًا وَفِكُرُهُ وَحَالِرًا ا كايرالعادل بكرِّين بز عيم أنَّه يرجوالله تعالى كذب 多いがえれば 美でしいないにいい و المول ال المراب و المول المراب و المراب و المراب و المراب و المرب المر والمولان يون وكل على الله المان يرع والله المان يرع والله المان يوالم

والعظيم ما باله كريت كربين رجاؤه وي عمله و كل من رَجًا عَنُونَ رَجًا وُهُ ﴿ فِي عَمُلُمُ إِلَّا رَجًا اللَّهِ فِانَّهُ مُلْحُولًا 8/12/2 ( ) Lette ( Lange بذالكير ويرجواالعباد والصغير فيفط العبدكماكم يرجواالله فالكر يعنى النواب وايرجوا يُعْطِى الرِّبِّ فِي بَالِ اللَّهِ جَلَّ نَنَّا وُنُهُ يُقَصِّلُ بِهِ عَنَّا العادر في الصّخيريكي عُرُضُ الرَّبِيا و يُما كل يديم مِنْ فَيْلِعَا عِلَى الْبِرِّرِي يَصْنَعُ بِعِبَا رِوا يَخَافُ انْ نَصُوْنَ فِي رُحَانَكُ لَهُ و من فبالعدا انطار ، و عليه اللم على ان ركياء الله عند من بهون لا لكن السي حَادِ بَااوَتَكُونَ لَا نُرُاهِ لِلرِّجَاءِمُوضِعًا وَكُذَلِكَ رغالم والفئة الطار ان هو خات عبد المنعبد واعطاه من خوفه ما لا ذكر واور كاعلى الغيب يَعْطِي رُبِّهُ فَعُلِحْ فَهُ مِنْ الْعِبَارِ نَقَدُ الْحُوفَ 第一起母子等一起 النشكة المؤلور هدا لؤلخ مِخَالِقِع ضِمَارًا وَوَعَدًا وَكُذُ لِكُ مَنْ عَظْمَ اللَّهُ اللَّهُل رن العضاحة مزدي شي بندود هيدا ربعية ي الأنبية فابتذا بن الدينة را عَبْنِهِ وَ كَبْرُ مُوفِقِهُمُ مِنْ فَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ و المرابع على المرابع نَعَالِ. فَإِنْقَطِعُ إِلَيْهَا وَصَارَ عِنْدًا لَهَا وَلَقَارُكَانَ والتاليم فالتاليم المالية مكالله عليه واله كاف لك فرانسه في العدالمقد ين برسوله و فوله ا يئ دوار بكؤث كاذبا في ركب إله اي ها المقادي و و المستعام المستعام المنظمة المنظم

و دليك لك على حرج الله نياو عبها وكرة ومحاريها ومسًا وبها إذْ فَنْمنتُ عنه الطّرافها و وطّبت لغيره أكثافها و فطع من رضاعها وزوى عن زخار فها وُإِنْ شِيْتُ مُنِينَ بِمُوسَى كَلِمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَلَّى اللَّهِ مَلًا اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَّى اللَّهِ مَلْكُولُكُمْ اللَّهِ مِلْكُولُكُمْ اللَّهِ مَلْكُولُكُمْ اللَّهِ مَلَّى اللَّهِ مَلْكُولُكُمْ اللَّهُ مَلْكُولُكُمْ اللَّهُ مَلَّى اللَّهِ مَلْكُولُكُمْ اللَّهُ مَلْكُولُكُمْ اللَّهُ مَلْكُولُكُمْ اللَّهُ مَلْكُولُكُمْ اللَّهُ مِلْكُولُكُمْ اللّلْكُولُكُمْ اللَّهُ مِلْكُولُكُمْ اللّلَّةُ مِلْكُولُكُمْ اللَّهُ مِلْكُولُكُمْ لَلَّالْكُولُلْكُمُ لَلْكُولُ لَلّهُ مِلْكُولُكُمُ لَلْكُ إِذْ يَفُولُ إِنَّ لِمَا أَنُواكُ إِلَى رَخَيْرُ فَفِيْرٍ وَاللَّهِ مِا سَالَهُ لِلْمَ خَبْرُ الْمَاكُ لَهُ مِنْ لَهُ وَكَانَ يَاكُ لِي الْمُعْلَمُ الْمُرْضِ وَلَقَالُ كَا نَتْ خَضْرُة ﴿ الْبُقُولِ نُرِكَ مِنْ شَفِيفِ مِفَافِ بَطْنِهِ لِهِ ذَالِهِ وَ نَشَانَ إِلَهِ مَا لَيْهِ وَانْ شَيْتُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ بداؤد عليه اللم صاحب المنزابيرو فارك فراكا والجئة فَلَفَاد كَانَ يَعْمَانُ سَعَا بِفُلْ كُوْمِ بِيدِهِ وَ يَفَوْلُ الما مرها و المرها و المُنْكُم لِكُفِينِي بَيْعِهُا وَيَاكُلُ فُرْضَ الشَّعِيمِ السَّعِيمِ السَعْمِيمِ السَّعِيمِ السَّع مِن يَمْنِهَا 6 وران شِيتُ فَلْتُ فِي عِينَ رَبِيم عَلَيماللم فَلَقَد كَانَ يَبُوسُدُ الحجَرُ وَ بُلْبُسُولَ كَنِشِنَ وَكَانُ إِذَامُهُ

الجوع وسِرَاجُهُ بِاللِّلِلِّ لِعَبْرُ وَظِلَالُهُ فِي الشِّكَارِمُشَارِقً لأرض ومعًا ربها وفا حِقته ورد كانه ما تنب الرفر وللبَهَا مَ وَلَمْ تَكُوْلُهُ زُوجَةً" تَعْبَيْهُ وَكُولُةً مَنْ إِلَى مِنْ اللَّهِ وَكُمَّ مَان يَافِيتُهُ و كُومَان يَافِيتُهُ و كُوطِح " يَكُورُ لَهُ وَ النَّهُ رِجْلاه وخادِمه بكاه فَتَاسٌ بنبيتك المطبطعة صَلِيلَ لِللهُ عَلَيهِ وَالْمِ فَإِنَّ وَبِهِ إِنْسُونَ لَمْ نَا سَيْنَ وَعَزَاتِهِ كُنُ تَعَيُزُتُ وَأَجَدِ الْعِبَارِ إِلَى اللّهِ المَنّاكِينَ اللّهِ المُنّاكِينَ اللّهِ ربنبة و المفتصري نزوقهم الدّنيا قَضَّاه لم بْعِرْهَا طُرْفًا أَهْضَى الْعِلَالِيَّ نَيَا كُسْعًا وَالْحَضَى ا مِنَ الذِّبُهَا بَطِنًا غِرِضَتْ عَلَيْهِ الذِّبْهَا فَأَنْ الْفِيلَا وعَلَمُ اللَّهُ البِعْضُ شَبًّا فَالْبِعْضُهُ وَ مَقْرُ شَبًّا فَعُورُهُ و صَغَرَشُنًا نَصَغُرُهُ وَلَوْلَمُ بِكُنْ فِينَا لِلَّهِ خِنْنَا مَا أَبْغَضُ اللَّهُ وَتَعْظِيمُنَا مَا صَعَتْرَ اللَّهُ لَحَعْ بِمِ

سِنْقًا قًا لِلْهِ وَ مَجَادً فَ عَنْ آجِر اللهِ وَلَقَد كَانُ صَمَّالِلَهُ اللهِ وَلَقَد كَانُ صَمَّالِلهُ عَلَيهِ وَآلَه يَا كُول عَلَى لَرُ رَضِ وَ يَجُلِسْ جِلْسَةَ العَبْدِ وَ "كَصِفْ بِيدِهِ نَعْلَهُ وَيُرقَعْ بِيدِهِ تُوبَهُ وَيركِ بِالْحِار العَارِي وَيْرْدِفُ وَيُحُونُ السِّيْرُ عَلَى إِبِيثِهِ فيكون فيم النَّصَاوِيدِ فيعَوْلُ يَا فَلاَنُهُ ﴿ لِحَوْرُى الزواجِهِ غَيْبَيْهِ عَنِي فَإِنّ إِدَا نَظُرْت إليه دُكرُت الذَّ يُنَاوُرُ خَارِفُهَا فَأَعْرُضُ عَزِلَا نَيَا بِقَلْبِهِ والماك دِكرها مِن نَفْسِهِ وَ احْبُ ان تَغْبِب ، رِينَتْهَاعِي عَيْنِهِ لِحَيلًا يَنْخُنَدُ مِنْهَا رِيَافِيًا وَلا يعتَقِدُ هَا قُرُ ارًا و كايرجو فيهامقامًا فَأَخْرُجُهَا مِيُ النَّفْرُولُ شَخْصُهُا عَنِي القُلْبِ وَ غِيبَتَهَا عِن البَصْرِ وكُو لِكُ مَن أَبِعُضَ شَيًّا أَبْعُضُ أَنْ يَتْ ظُنُو إِلَيْهِ وَأَنْ يَنْ كُرُ عِندُه، وُلْقَدْكُ إِنْ فِي رُسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِن الللَّائِقِيلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

مَا بَدُلُكُ عُلَى صَكَاوِى الذَّ نَيَا وَعُبُو بِهَا إِذْ جُلْعَ فِيهَا مِعَ خَاصَيْهِ وَرْوِيتُ عِنَهِ رَجُارِ فَهَا مَعَ عَظِيمِ لِلْفَيْتِهِ فَلَيَنْظُر اً ظِنْ بِعَقْلِهِ الصَّرَمُ اللهُ نَعَالَى مُحَدِّدًا صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ مِلْمَ بِدُلِكَ أَمْ أَهَا نَهُ فِانْ قَالَ أَهَا نَهُ فَعَدُ كُذَبُ وُالْعَظِ وران قالُ أحْرَمُهُ فَلِمُعْلَى أَنَّ اللَّهُ فَالْ هَا نَ عَبْرُ وَد جَبَثُ بَسُطُ الذِّنيَالَةِ وَرَوَاهَا عَنَ أَقْرَبِ النَّاسِ عِنْهُ لله فَتَاسِي مِثَارِسِ بنبيتِهِ وَاقْتُصِّ الزُرُهُ وَوَ لِحَرْ مَوْ كُلُهُ إِنْ وَالَّمْ فَلا يَا مُنِّلِّ الْمَالِكُمْ فَانَّ اللهَ نَعَالَى جَعَلَ فَحَدًا صَلَّ الله عَلَيه وبلَّم عَلَمًا لِلسَّاعَة وَمُبَاثِدًا بِالْحِنَةِ وَكُلَّا لِللَّهُ عَلَمًا لِلسَّاعَة وَمُبَاثِدًا بِالْحِنَةِ وَ مندرًا بالعفوية حرج مِن الذَّ بالميضًا وورد الآجنوة سليمًا لميضة حجريرا على حجر حتى مفي ليسله والمجاب والعمالية في العظم منة الله عندنا جين لغم عَلِينا بِهِ سَلْفًا نُتَبِعُهُ وَقَايِرًا نَطَاءُ

عَقِبَهُ \* وَاللَّهِ لَقُالُ رَقَعْتُ مِدْرَعِيَّ هَالِهُ لَقُلُ رَقَعْتُ مِدْرَعِيَّ هَالِهِ لَعْلَا وَحَتَّى اسْتَجِيبُ فِي وَاقِعِهَا وَلَقَدَ قَالَ لِي قَابُلِا أَلَمْ تَنْبُذُ هَا فَقُلْتُ الْعُرْبُ عَنِي فَعِنْكُ الصَّبَاحِ ، حَمَادُ القَوْمِ السِّرِي خطبه له عليمالكم ابتعثه بالنور المفي و المنكاج البادي والحناب الهاد فير السورة وسني ونه خير سنجر المفانها مَّ عَلَا مِمَا ذِكْرُ و و امْنَارُ مِنْهَا مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ رْسُلُه ﴿ بِحَبِّ فِي كَا فِيهِ وَ مُوْعِظَةٌ شَا فِيهِ وَ دُعُونَ مَثَلًا فِيهُ" اَظْمُ بِعِ السُّرَايُعُ الْمِينُولُهُ وَ فَيْعَ بِمِ البِدَ لمرُحوْلُه وَبَيْنَ بِمِ الْمُحْكَامُ الْمَعْمُولَةُ وَرَبِينَ بِمِ الْمُحْكَامُ الْمَعْمُولَةُ وَرُهِ بَيْنَةً غير المشلام حينًا تُحَفِّقُ سِنْفُو لَهُ وَيَنْفُصُ عُرُونُهُ إِنَّهُ عَلَى اللهِ

الوبيل وأ تُوك ل على الله تُوك للم ما بنة اليهواسير السِّيلُ المؤرِّبُهُ إِلَى جَنْتِهِ القَّاصِدُ أَلَى عَالِمُ عَبْدِهِ ارْصِيكُمْ عِبَا دَاللَّهِ بِنَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ فَإِنْفًا اللِّجَاة فَدُا وَالمَخْاة وَ أَبِدًا رُهُمِّ فَأَبِلُحُ وَرُغْبُ فَأَسِهُ وُوصَفَ لَكُورُ الدِّنيَا وَ انْفِيظَاعَهَا وُزُوالْهَا وانتفا لها فا عرضوا عماً بعجيد فيها لقلة ما يَصْحِيْكُ مِنْهَا أَقْرَبْ دُارِ بِي سَخُطِ اللَّهِ وَ أَبْعُرُهُا و فيرل بي ة الموض أي مِنْ رِضُوانِ اللهِ فَعَنْ وَاعَنْ عَنْ عَبُ عَهُ اللهِ عَنْ وَمُهَا التَّقَوْر عَانَ وَاطَاعَهُ `اللَّهِ مؤض البِّحاف ولآام سقوت وأسْعُالْهُ إِلَا فَدا يَقَنَّ بِهِ مِرْ فِرَ إِقْهَا وَنَصَرَّ فِ الله قال نعر و د د کات فاستني والجلالي لكاج واعتبره إعافدا يعدم مارع الولواليدو الكالله وال لقن ورب بلك فرقد عرا يكث أو صالم وراكث النقالون فالكالكال 西北京中京、海川時 اسمًا عنى وا بصاره واذ هب سكر في وعوزهم

و انفطع سرودهم و نعيمهم فير لوابفرو للوكاح فَقُدُ هَا وَبِصَحْبَةِ لِمَا ذُو الْجِمْفَارَ قَتِنَا لَيْفَاخُرُهِ و كايننا سلون و كايتزاورون و كاينجيا ورو فَاحْدُ رُوا عِبَادَ اللّهِ حَدُرُ الغَالِبِ لِنَفْسِهِ المَالِغِ السَّهُ وَنِهِ النَّاظِرِبِعَقَلِمِ فَانَ الْمُمْرُ وَاصِحْ وَالْعَلَمُ فَيَ الْعَلَمُ الْمُعْرِ وَالْعَلَمُ الْمُعْرِ وَالْعَلَمُ الْمُعْرِ وَالْعَلَمُ الْمُعْرِ وَالْعَلَمُ الْمُعْرِدِ وَالْعَلَمُ الْمُعْرِدِ وَالْعَلَمُ الْمُعْرِدِ وَالْعَلَمُ الْمُعْرِدُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّعْمِ الْمُعْرِدُ وَالْعَلَمُ اللَّهِ فَانَ الْمُعْرِدُ وَالْعِلْمُ اللَّهِ فَانَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تَايم والطّرون جَدُدُ والسّبل قَصْل ومحكم لَهُ عَلَيْدِ اللَّم لِبِعَظِ صَحَابِهِ وَ فَرَسَالُهُ لَبِفَ كُفَعَلْمُ فَوْلِكُ عنعذاالمقام وأنت أحق به ٥ بااخا بخلسد انك لَقُلُونَ الْوَصِيْرِ تَنْ سِلُ فِي غِيرُ سَدُدِ وَكُلُ بَعُدْ ذِمَامَةً وَ الصِمْ وَحَقَّ الْمُسْأَلَة وَقِلُ السَّعْلَمْ فَاعْلَمُ اللَّهِ السَّاعْلَمْ فَاعْلَمُ السَّالِ الله المستبكاد علبنا بهك المقام و يحن لل علون والمؤاد والتديد النا السُبُّاو المَ نَنْكُ وَنَ بِالرِّسْولِ نُوطًا فَمَ الْمُتَ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

والمعالمة المناسبة والمعود البهالفا हैस्तर न्याला हैस्र و دُعْ عَنْكُ نَفِيًا صِحْ فِي حَبِير النَّهِ وَهُلُمْ الْخُطْبُ إِ الإيابن بعد أبخابه المعكني الدهن بعد أبخابه و العَدُو وَاللَّهِ فَهَا لَهُ خَطْبًا بِسَتَفِيعُ الْعَبَ وَبُعِيْرٍ ﴿ الرود حاول العُوم إطفاً نو رالله من مصاحبه وسك الجي فُوَّارِهِ مِن يَنْنُوعِهِ وَجَدَحُوا بَيْنِي وَبَيْنَمْ شُومًا وَإِنَّا فَانْ يَرَنَفِعُ عَنَّا وَ عَنْمُ رِينَ الْبُلُوكِ الْجِلْمُ مِنَ الْجُوتِ وَ عَلَى عَلَى مُعْضِهِ وَإِنْ تَكِنَّى الْمُحْرِيِّ فَلَا تَذُهُمُ نَفَنْ فِي الْمُحْرِيِّ فَلَا تَذُهُمُ نَفَنْ فَ الْمُ عَلَيْهِ حَسَراتِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِمَا يَضْغُونَ وَمِحْطَةُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِمَا يَضْغُونَ وَمِحْطَةً إِنَّ الله عليه الله الحيث لله خالو العناد وساطح المناج و الم ﴿ مُسِلِ الْوِهَا ﴿ وَمُخْصِلِ الْبَحَادِ لِيسَى لِمُ وَرِلْيَتِمِ الْبِدَانُ وَكُورَ وَ الْمُرَالِيَتِمِ الْمُتَّانُ هُو الْمُورِكُ لَمُ يَرُلُ وَالْبَافِي بِلَا أَجُلِ فَيَ خَرْتُ لَهُ الْجِبَاهِ وَوَحَدَثُهُ السِّفَاهِ وَكَالَمْ شَيَ الْجِبَاهِ وَوَحَدَثُهُ السِّفَاهِ وَكُلَّلُمْ شَيَ الْجَ ا و المعراض النّي كان له كالو الوجود و يكون لها آخرد و قارفين كتر برا عراض الم المور و فارفين كتر برا عراض الم و فكان لها أيضًا بالإجواد و آجزه اليقال للا منع صارموجود كا وكان فارفي الوقت معد ومنا و كان في و وعايين و في الما الما يتنا الله منا و كان في و في المرا الموقت المرا و المرا ال

وعاني النافي هائي المائية المنافي المنافية المن

التربي والمنافع المرابع على المالة العالى المنافع المالة المالة

النزان فه و المكان و المار على المراس المحاف المحا

بَنُ الفَارُ وَالنَّرُ وَنَكُ فِبِ مَلْ حَدَثِ وَ حَدَف وهِم هِمَا وَدُوكَ لَعَقَبِهُ وَكُولُولُولُولُولُولُولُ الغَيْمُة دِعْلَاعِمَا يَعْلَمُ المُحَلِّ وَقُلُ اللَّهُ يَكُمُ عَنُ وَمُنَ النِّحِلَةِ وَهِي الْمِرْعَا لَكُل اللَّي المُعَلِيدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

عند خلقه له المائه اله من شبعها لانفاق زه والموها على المائه الما والخدود والحكوكات وكابالجؤارج والحدوان لانقال لَهُ مَنْ وَكُابِضُ إِنْ لَهُ أَمُكُ بِعَنْ الظَّاهِرُ كَانِفَالَ مِمَّا وَ وَالْبَاطِنَ } يَقَالُ فِيمَا كُلْشَبَحِ وَيُتَقَصِّحُ وَ لَا مُجْتُوثِ فَيْ وَالْمُعْمِمُ وَ الْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَ الْمُعْمِمُ وَ الْمُعْمِمُ وَ الْمُعْمِمُ وَ الْمُعْمِمُ وَ الْمُعْمِمُ وَ الْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمِمُ وَالْمُعْمِمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعِمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ والْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعِمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعْمِمُ وَالْمُعِمِمُ وَالْمُعِ و عنها با فرران لا محفى عليه من عباده شخوص حفة المنال في المفال الله و كوك رود لفظمة وكادد كون ربوة وكانساط الوريك المالا خَطُورٌ فِي لَيْلِ إِنْ وَكَاغُسُونَا جِ يَتَعَيْنَا أَعْلَمُ الْفَرِرِ المنبير وتعقبه الشمث ذات النؤر فالك رورو الفول المان المطية و تَقْلِيب الأَزْمِنَةِ وَالنَّهُورِينَ قَبَالِلَيْكِ فَبِلِ وَإِلنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا فَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا نَعَادِ مُدُبِرِ فَهُلُ كُلَّ غَايَةٍ وَمُكَّةٍ وَكُلِّ إِدْ صَلَّا إِدْمَا رِهُ وعِدٌ وْنَعَالَى عَمَّا يَخْدُرُ الْمُحُدِّدُ وَنَ بِنِ مِفَارِت الم قُرُارِ وَ نِهَا يَانِ الْمُ قُطَّارِهُ تَا ثُرِّلَ لَمُسَاكِنِ وَتُمَكِّنَ المورق والمرابع والمرابع والقاع والمان المرابع والمان المرابع والمرابع والم

المَاكِنِي فَاكِنَةُ لِخُلْقِهِ مَضْرُونِ وَ إِلَى غَبْرُهُ مَنْسُونِ لم عَلْوَا لَمُ الْمُ الْمُ وَلِي وَ لِيَتِمْ وَ كُلُولُ الْلَا بُرِيَّةً عِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا خُلُونَ فَا فَامْ حَكَ ٥٠ و صُوَّر مَا صُوِّر فَاحْسَنَ صُوْرَتَهُ لَيْسَ لِسَيْ مِنْهُ الْمِنْكَاعْ وَكُلَهُ بِطَاعَمْ سَيْ النفاع علنه بالأمؤان الماضير كعِلْموبلرحيار البَاقِينُ وَعِلْمُهُ مِمَا فِلْ المُورِ النَّالْفَلِي جَعِلْمُهُ مِمَا يه الأرضير الشَّقَالِي مِنْ السَّقَالِي مِنْ اللَّهُ الْحُالُوفِ السَّوى " والمنتك المروع بيه ظالمان المركام ومضاعفان المُسْارُ بْدِيْتُ مِنْ سُلَالَة مِنْ طِيزِقُ وُضِعْتُ فَي قُرُارِر مكيزائي فكري معلوم وأجل عشوم تكور في على المتك جنينًا كانخيرد عَادُوكا تشهر نِرَا وَالْمُ الْمَرْدِ أَخْرُدُ - عَرِد كُرِالْ دَارِ لَمُ نَنْ هَا وَكُرْ نَعْرُونُ فَيْرُ مِنَا فِعِهَا فَنُ هَدُ اللَّ لِم جُنِرُ اللَّهِ وَالْرِبِينَ لَا كِلْبَتِيِّ

وَحَرَّتُ عِنْدَاكَاجَهُ وَاضِعُ طَلِبِكُ وَإِدَادَ نِنْكِ، عَيْهَا تُ إِنَّ مَنْ يُعِيرِ عَنْ صِفَالِتَ ذِي الْمَيْنَةِ وَلَمْ كَوْارَ فَهُوعَنْ صِفَاتِ خَالِقِهِ أَعِيزُ دُومِنَ مُنَا وَلِهِ بَحُدُ وَدِ المخاوفين أبعد ومن كليم له عليه اللَّم لم الماجنه النَّاسُ لَهِ وَ شَحُوا مَا نِقَامُوهُ عَلَى عُمْنَ وَسَا لَوْهُ مِخَاطَبُنُهُ عَنْمُ وَاسْتِقاً بِهُ لَمْ فَدُ خَلَ عَلَيْهِ اللَّمِ عَنْى فَقَاكَ اِنَ النَّاسَ وَ رَآئِي وَ قَدِ اسْتَسْفَى وِيْنَ بِينَكُ وَبَيْنَمْ وَوَاللَّهِ مَا أَدْرِت مَا أَفُولُ لُكُ مَا أَعْرُفْ شَيًّا بَجُهَلَهْ وَكَا أَدْلُكُ عَلَى إِنْ اللَّهُ مَا لَعُمْ وَهُ إِنَّ كَ لَتَعُمُّ مَا لَعُمْ مَا لَعُمْ مُا سَبُقْنًا كَإِلَى إِلَى اللَّهُ وَ فَنَا إِلَى عَنْهُ وَ لَا خَلُونًا إِشْ فَيْ فَنْهِ لِغَلَّهُ وَ قُلْ رَا يَتُ حَمَّا وَرَأَيْنَا وَسَمِعْتَ حَمَاسَمِعْنَا وَصَحِبْتَ رَسُولَ لللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَيَلْمُ كَمُا صِحِينًا وَمَا ابْنِ ابْدِي قَيْ افَهُ وَكَا ابْن الخطّاب بِأُولَى بِعَمُلِ يَحْتَى مِنْكُواكُنْ أَقْرَبِكُ

الى رسوالِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُمَّ وَ بِنْبِيحُ لَهُ لَيْجِ مِنْمُ اوْ فَار ولت مِن الله الله الله الله وفي والما لم يناكل فا لله الله وفي فنسك فَانْكُ وَاللَّهِ مَا لِنُمْ رُمِنِ عَمِي وَكُولَانْعَلَمْ مِنْ جَعْلُولِ اللَّهِ مِاللَّهُ مِنْ جَعْلُ وَلَانْعَالَمْ مِنْ جَعْلُ وَكُولَانَ الطَّرُقُ لُوَ اصِحِينَة وَإِنَّ اعْلَامُ الدِّينِ لِعَنَا بِيمُهُ " فَاعْلَمُ الدِّينِ لِعَنَا بِيُمَة " فَاعْلَمُ أَنَّ افْضَارَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ إِمَامٌ عَادِكُ هُذِي فُرِيَ فَ هَكَ مُنْ فَا قَامَ سَنَةً مُعُلُومَةً وَالْمَاتَ بِرْعَهُ مَجُنُولَةً" وَإِنَّ الشِّنْ لَنَيْتِوة ﴿ لَهُ الْعَلَامُ وَإِنَّ البِدَعَ لَظَاهِرَةُ ا لَهُ ا عَلَامِ وَإِنْ سُوّالُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِمَامِ وَإِنْ سُوّالُكُ إِمَامِ وَإِنْ سُكِّ اللَّهِ المَامِ وَإِنَّ سُكِّ اللَّهِ المَامِ وَإِنَّ النَّاسِ عِنْدَاللَّهِ إِمَامِ وَإِنَّ سُكِّ اللَّهِ المُن صَلَّ وَ صَٰلَ بِهِ فَا مَاكَ سَنَةً مَا خُوْدَةً وَاحْبَا بِرْعَهُ مُنْزُوكُمْ" وَ إِنِّ سَمِعْتُ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ بَعْوُلُ بُونَى يومَ القِيامة بِللِمَامِ الجَايِرُوليكِم عَكُهُ نَصِيرٌ و كُلْعَادِرٌ فَيُلْقَى لِهِ جَعَنَى فَيُدُونِ إِنَهُا كَا يَهُ ورَالرِّحِي الْمُعْ يُرْتُبُطُ يَ فَعْرِهَا وَإِنِّي ٱلنَّهُ ثُكُ اللَّهُ مُعَامَانُ تَحُونُ ريور الورسيم

إِمَامُ هَلِهِ إِلَا مُمَّةِ الْمُقَتُّولُ فَائَةٌ كَانَ يُقَالَ بِقَالَ الْقَتُولُ فَا لَهُ كَانَ يُقَالَ الْقَتُولُ رِنْ هَكِ وِالْمُمَّةِ إِلَامِ " بُغْتُح عَلَيْهَا القَيْلُ وَالقِتَالُ الْ "بوم القيّامة يُلبّني المؤرّها عليها وينات الفين فِيهَا فَلَا يَبْصِرُهِ نَ الْحُقَّ مِنَ الْبَاطِلِ يَمُوجُونَ فِيهَا مؤجًا ويم وْجُون ونها مرجًا فكانكون ألم سَيْقَةً لِبَنُو قُلُ حَبِثُ شَا لِعَدُ جَلَا لِلسِّنِ وَلَقَضَى الغيْرِ فَقَاكَ لَهُ عَنْنُ كَلِّمَ النَّاسَ فِأَنْ بُو جَلَّوْنِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي إِلَّهُ النَّاسَ فِأَنْ بُو جَلَّوْنِي اللَّهِ النَّاسَ فِأَنْ بُو جَلَّوْنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَلْمُلْعِلَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا حَتَّى أَخْرُجُ إِلَيْهِ مِن مُظَالِمِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ الْمِاكِاتُ عَلَيْهِ الْمِاكِاتُ عَلَيْهِ الْمِاكِاتُ عَلَيْهِ الْمِاكِاتُ عَلَيْهِ الْمُاكِاتُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمِ عَلَيْهِ الْمُعْلِمِ عَلَيْهِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ عَلَيْهِ الْمُعْلِمِ عَلَيْهِ الْمُعْلِمِ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِم البرومن خطبة له علب اللم يذكرفها عجير خلفة الطاوو البَّكُ عَلَمْ خُلُقًا عَجَيسًا مِن جُهُوارِن وُ مَوَارِت وُسَاكِن وُرُق عَ حَرَكًا بِن وا قَامَ مِن سُو اهِدِ البَينَ الِهِ عَلَى لَطِيفِ عظم فار تم ما انقادت له العقول الني

المُورِينَ مَعْتَرِفَة مِنْ مِو مُسْلِمَةً لَهُ وَلَعَقَتْ فِلْ سَمَاعِنَا و كُلِيهُ وفي على الله وحد البيتم و ماذ دا مِن مُختلِف صور المطهار ﴿ النِّي أَسْطُنُنَا أَخَادِيدُ الأَرضِ وَخُرُونَ فَهَاجِهَا وَرُوارِكُ أعلامها من وان الجيف فختلفة و هيا أن متها بنة مُصَرِّفَةً فِي زِمَامِ السَّعْنِي وَمِيرَ فَر فَهُ اللَّهِ عَيْنَهَا رفي مجارف ايجو المنفسي والفضاء المنفرج كونها بعَدَادْ لَمْ نَحْنُ فِي عِهَا بِصُورِ ظَاهِوَةٍ وَرَكَبُهَا وِي حِفَاقِ مَفَاصِلَ مُحْتَجِبَةٍ وَمَنْ بَعَضُا بِعَبَالَة خَلْقِهِ المَّارِ - إِنْ يَسْمُو فِي الْمُوارِ خَنْوْقًا وَجَعَلَهُ يَدِ فِي دُوْفِيًا وَلَيْفَيْنَا اللَّهِ عَلَى اخْتِلا فِهَا فِي إِلَى صَالِيعِ بِلَطِيفِ قُلْدُ نِهُ وَ حَرَقِيقَ صَنْعَتُهِ فَيْهَا مَعْنُونُ فِي قَالِبُ لُونِ الْمِسْوُنَةُ عَبْرُ لُونِ مَاعِمْسُ و الرفيم و بهامع و شامع و المامع و الما 

أحكم تعب بل ونضَّدُ ألوانه ولي حسن تنضيد الجارح أَسْرُجُ قَصْبُهُ وَ ذَ يُبِ أَطَالُ مُسْعَبُهُ إِذْ الْأَرْجُ إِلَى لَانْتُ نَشُرُه وسِ طِيم وسمايه مطلاً على السِم كا في والع داري عَجُهُ مُوْرِينَةُ يَحْتَالُ بِأَلْوَانِهِ وَيَمِينَ بِرَيْفَانِهِ يَفْطِي كُوافضاً والدِّبَكَةِ وَيَا رُبِّ بَمُلاَ فَيَ وِالْجِبَالُ مِنْ كُلُ عَلَىٰ عَايَنُو الصَّرَ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْمُعَالِمِ وَالْوَكَانُ كَنْ عِمْنَ بَرْغُ اللهُ أَلَة بُلِقِة بِدَمْعَةٍ تَنْشِجُهَا مَدَ المِعْ لَهُ فَتَقِفَ صَفَى حُفُونِهِ وَ أَنَّ النَّاهِ، تَطْعَمْ دَلِكُ ثَمْ بَهُمْ كُونِ أَقَاحٍ فَيْ إِلِي سِوَتِ الدِّمْ النِّجْسِ لِلْ كَانُ دَ كِنُ اللَّهِ و راعجب من مطاعكة الغراب كال قصبة مكارى ﴿ مِن فِضَةٍ وَمَا الْنِبُ عَلَيْهَامِن عِجِيبِ وَادَ اللَّهِ وَشَنْ سُومِ خَالِعَ العِقْيَانِ وَ فِلَذُ الزِّبَرَجِدِ فَانْ شَبَّقْتُ فَهُمَا أَنْهُنَّتِ الأرض فَلْتُ جَرِيْة جَرِي مِن رُهُورة حُرِل رَبيع و إنْ

دران شاردندون سطه شرا کری کارتماور فورشون شار کاراران و در شوار کرد در الم عرفی کارتماور و در شون شار کاراران المهمنية من المكرس فقن كموشي الحكل ومونوع عصب المكن وَ الْمُعْمَا الْمُعْمِعُوا الْمُعْمَا الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِعُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِالْ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِالْمُ الْمُعْمِعُوا الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُا لِمُعْمُوا الْمُعْمِعُ الْمُعْمُا لِمُعْمُوا الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْ وَإِنْ شَاكَلْتُهُ وَالْمُلِيِّ فَهُو كَفَفُو صِدْ الْدِ الْوَالِ قَانُطِفَتْ وَجِنَاحَهُ فَيْقَهُ ضَاحِكًا اللهِ وَإِصابِينَ اللهِ وَإَصابِينَ اللهِ وَإَصابِينِ اللهِ وَإِصابِينِ اللهِ وَإَصابِينِ اللهِ وَإِصابِينِ اللهِ وَيَعْمُونِ اللهِ وَإِصابِينِ اللهِ وَاصابِينِ اللهِ وَاصابِينِ اللهِ وَاصابِينِ اللهِ وَاصابِينِ اللهِ وَالْمَا اللهِ وَاصابِينِ اللهِ وَالْمِينِ اللهِ وَالْمِنْ اللهِ وَاصابِينِ اللهِ وَاصابِينِ اللهِ وَاصابِينِ اللهِ وَاصابِينِ اللهِ وَالْمِنْ اللهِ وَاصابِينِ اللهِ وَاصابِينِ اللهِ وَالْمِنْ اللهِ وَاصابِينِ اللهِ وَالْمِنْ اللهِ وَاصابِينِ اللهِ وَاصابِينِ اللهِ وَالْمِنْ اللهِ وَاصابِينِ اللهِ وَاصَابِينِ اللهِ وَاصَابِينِ اللهِ وشاحِه فِادَارَمَي بِهُصُرِهِ إِلَى قُو إلْمِهِ زَقًا مُعُولًا مُعُولًا مِنْ وَاللَّهِ وَالْمُولِ بَكَادُ يَبِينِ عِنْ سِتِعَا شِورَ يَكُ مِنْ بِصَادِقِ تُوجُعِهِ رَانٌ فَو المُمَا حُرثُون كَفُو المُ الدِّيكة الحِلاسِيّة وفر جُرَبُ مِن ظُنْبُوبِ سَافِهِ صِيصِيةً ﴿ خُفِيَّةٌ ﴿ وَلَهُ فِي وَجُ الفرف قنزعة فضرا مو شاة دومكورخ عنف كالمرية في ومغرر وها الحيث بطنه كصية الوسمة المانية أُوكْرِيرة مِلْسَية مِوْآة دُاكُ صِفَالِ وَكَانَة مَتَلَقَّة ا وَ الْمُعْجُرِاً إِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ إِنْهُ الْمُعْبَالُ لِكُثَّرُ وْمَا إِنَّهُ وَسُلَّافْ بُرِيقِهِ الدَّاكُوْرُةُ النَّاصِرُةُ مُمْتَرَجُهُ ﴿ بِهِ وَ كُو فَتُونَ سُمُو مُ

خَطْ كَنْ مُنْ الْقَالَم فِي لُونِ الْ قَوْ الْنَالِ الْبَيْنِ يَقُونُ فَهُورُ بَهُ اصِهُ فِي سُو الرِ مَا هَنَا لِكَ بَا ' تَلُقْ وَ قُلَّ صِبْقِ وَ لِلَّا و قد اَخَانَ مِنه و بِقَسْطِ و عَلاه و بط يُرْة صِقَالِه و بريقه ويصيص ديهاجه وركونيته فهوك كالأزاهيرالمبنونة لَمُ يُزِينُهَا ٱلْمُطَانِ رَبِيعِ وَكُلَّهُ وَنُوسَ فَيْظِ وَقُدِ بَنَيْ اللهِ ربشه ويعثرى من ليكالسه لباسه فيسقط تشرى وَيَنْنِتْ نِياعًا فَيَنْعِينَ مِن قَصِهِ الْحِثَاثِ أُورُافِ المَ عَصَانِ عَلَى يَلَاحَقُ لَامِيًا حَتَى يَعُودَ كَهِ يُنْتُهِ فِيا سْقُوطِهِ كَا يَخَالِفُ سَالِقِ الْوَانِمِ وَكَا يَقُحْ لُونُ فِي عَبْرِيكَ إِنْهِ وَإِذَا تَصَغُونَ سُعِرَهُ مِي الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُع عدًا عماية العِطر أوتبُلغه فرايح العقول أو الفي في المنا المناهدة فر بير اي طردواللوفو.

تَسْتَنْظِ وَصْفَهُ أَنُّوالِ الوَاصِينِ وَأَفَلَ إَنَّ الْبُوالِيهِ قَل اَ عُجِينَ الْمُوهَامِّ أَنْ نَدْ رِكَهُ وَالْمَ لُسِنَةً أَنْ تَصِفَهُ فَسَبْحًا تُ اللِّن بهُ وَ العُقُولُ عَن وَصْفِ خُلُون جَلَّاه و لِلعُبُونِ فَأَدْرُ كُنُهُ مَحُ دُودًا مُحُوِّنًا وَمُولِقًا مُلُوِّنًا وَأَعِمَرُ الالنزعن للخيص صفيته و فعك بعاعن نا دِ به نعته فَيْنِيا نُمِنَ أَدْ مَحْ فَوَايْمُ الذِّرِينَ وَ الْمُحْدِيةِ إِنْ كَافُوفَهُمَا مِنْ خُلُونَ الْجِيتَانِ وَالْمُ فِيلُةِ وَ وَأَي عَلَى تَفْسِمِ الْمَ يَضْطُرِبَ الله الله المراوج ويم الزوح إلو جعل إلا المام موعد ه وَالْفُنَّا عَابِيَّةُ مِنْ فَالْحُرْمِيْثُ وَلَوْرُمِيْثُ وَالْفَنَّا عَابِيَّةٌ فَلُورُمِيْثُ وَ بَهُمْ قُلْبُكُ مُومًا نُومَفُ لَكُ مِنْ الْعُرُفْتُ نَفْنُ كُ عِنْ الْعُرُفْتُ نَفْنُ كُ عَنْ الْعُرُفْتُ نَفْنُ كُ عَنْ كَلِيدَ المِما الْحَرْجَ إِلَى النَّهُ بِمَا مِن شَهُوَ انْهَا وَلَذَّ انْهَا وَدُخَارِفِ مَنَاظِرِهَا وَلَذَ عِلْتُ بِالْفِكُ وِلَاصِطْفًا وِلَا شَهُ الْمِعْتِينِينَ عُرُوفَا و حَنْبًانِ الْمُسْجِ عَلَى سُو الْجِلْلَ فَعَارِهَا

و فِي تَعلِيقِ كَمَا يُسِول الوَّ الوِّ الرَّظْنِ فِي سَمَا إِلَيْ عَاوَا فَنَا فِهَا عَلَافَ الْمَا فِلْ فَنِيَةٌ قَصُورِهَا بِالْمَ عِسَالِ الْمُصَفَقَةُ وَ مِنْ الْمُعَا فِي الْمُعَا فِي الْمُعَا فِي الْمُعَالِمُ الْمُعَا فِي الْمُعَا فِي الْمُعَا فِي الْمُعَا فِي الْمُعَالِمُ الْمُعَا فِي الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ وَمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ وَمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ وَمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِ بهِم حَنَّى حَلْوًا دَارُ القُرُ الرو أَمِنْوا نَقْلُهُ الْمَسْفَا رِفَانُو شَعَلْتُ وَلَبُكُ أَيْهَا الْمُنْتَعِ إِلَوْصُولِ إِلَى مَا يَعَجْ مِ عَلِيكُ مِن لِلَكُ الْمُنَاظِرِ المُوْنِعَةِ لَرَ هَقَتْ نَفَيْدُ شُوقًا ، البهاو لَتُعَمَّلُ مِن مُجْلِسِي هَا الله مُجَاوِرُوْا هِلِالقَهُورِ استعجا كا بعا جعكنا الله وإياكم ومتن سيع بقائم الى منارله الأبرار برحمت نفي نعض كافح هذه الخطب خُالِعُيْ وَوَلَّ عِلْمَ اللهِ وَ يَا رُدِّ بَمُلَاقِمَ الْمُرْتِ عِلْمَالِي عِنَ الْبَحَاجِ يَقَارُ أَنَّ الْمُرْآةُ يُوْرُدُهَا إِذَا لَكُهُا :

المر المر المر المرابع المرابع 1. 16 元 100 و نول عليه اللم كَانَّهُ قِلْ " دُارِيٌّ عَنِي فَوْ رَبَّيْهُ القِلْحُ المراجة بنزاع السّفينة و داري منسوب إلى دارين و الى بَلْدُاهُ "عَلَى الْبَحْرِ الْجَلَبْ مِنَا الطِّيبِ وَعَنْجَهُ أَيُ عَطَفَهُ ديك دان يا كالكارة الأغن ف العما و ف ف في يقال عَبُيْ النَّاقَةُ اعْبُمُ عَبْمُ الْمَاقَةُ الْمُعْبُمُ النَّاقَةُ الْمُعْبُمُ الْمُعْبُمُ الْمُعْبُمُ ال राधिस्ट संस्ति 2/42/3/2 2/82/2/20) و النونية الملاح ه و مؤل ضَفَي جُفْونه أراد شاريد كالقعالا عبيا ر، صفتان انجانبان و فول و فلا من و فول و فول و فول و فول و فول و فول المراب و فول و فول و فول المراب و المعالمة و المعالمة و من المعالمة و الم و المعالمة والمعالمة والمع خطبة له عليه الله ليتاس صغيرك بكبيك ولير والر و الما المالة المالة المالة المعالية ال المتاسطين بالمنا ندون وبرجل المراسيطي في والموادر والمرابي المناسطين بالمنا الموضور الموضور المرابي المرابي والمرابع والمرابع والمرابع والمناسطين المرابع والمرابع وا

فِينْ إِخْلَا بِعُصْرِلَ بِهُمَامَالُ مَعُهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ سِمَانَهُ ﴿ at 15 The سَيَحُ مَعْنُ لِسُرْ يَوْمِ لِبَيْنَ الْمَبِيّة كُمّا تَجْبِمْ وَزُعْ الْمِر يؤلُّف الله بينه من المحالي العاد المراك الم السَّحَابِ فَيْ يُفْتُحُ لَهُمْ أَبُوا بَالْسِيلُونَ مِن مَسْتُ كَسِلِ الْجَنْتِينِ حَبِيْكُ لَمُ تُسْلَمُ عَلَيْهِ قَارَة ﴿ وَلَمْ تَنْهُ له عليه أكمة "بل يرد سنكه رحق طوح و الجداب الدي ذكر الله عال بالله عالى الدي ذكر الله عال بالله عالى الله لقدكان ليسك المؤمسك ارْسِ بَدَعْذِ عَهُمُ اللهُ فِي بَطُونِ أُو دِيتِهِ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَيَبْعُونُ أُو دِيتِهِ اللهُ وْتَار الفَّارْسُطْمُ وَال ينابيع قالاً رض يا خند بهم من قوم خقوف فوي المجم فلان الشير ادر ولِعَوْم بِي دِيَا رِقُورِ مِ وَايْم اللَّهِ لِيَدْ وَبُنَّ مَافِي الدِّيم 12 1/9°05 6 1 19°05 بعد الغانو والمراج على الذوب الم ليه وعلى الناره والمنطق والمراد المراد المواد المراد الفضية المناشق المؤاخ والمفارد النَّاسُ لُولَمُ سَجِيًا ذَلُوا عَنْ نَصْرًا كُنَّ وَكُمْ تَعْبُوا عَنَ تُوهِيزَ لِهَا طِلِ لَمْ يَطْنُهُ وَيْحِيْمُ لَيْنَ مِثْلَحَيْر فَلْ اِنْ فُولَهُ عَالَتُ اللَّهُ سَبِحَهُمْ لِسُرِّيَّهُ مِلْكُلَّ ن في بجمع للرتين اجتمعوا ع أبي منظمة هال ما من رُج أكون أوظا بنرومناوا

المناع والمناه والمنافرة المنافرة المنا برور المراز المر إسْرَايْلُ وَلَعَ مِن لَيْضُعِ فَان لَكُور البِيّه مِن بَعْدِي اَصْعَا فَاخْلُفْتْ وَاكُنَّ وَرَآ طُنُورِكُو وَ فَطَعْتْ وَلَا خُورِ و و صَلَيْ الْمِهُ و اعلَمُوا أَنْ صَارِ لِلْبَعْنَ الدِّاعِي مرجع إلى المجراء لكف ملك بحربها إلى الرسول مخفية مؤونة श्रेश्वा हुन हैं كُل عنسا فِ وَنَهُدُمْ وَ الثِّقَالَ لِفَادِحَ عِن لَمُ عَثَافِ ومن خطبة له عليه المراو ولخلافته إن الله منها نه النور كوسابًا ها دي بين فيم الخير والشر فَيْ لَهُ وَاللَّهِ الْحَيْرُ لَقَتْ لَا وَاوْ أَصْدِ فَوْاعَنْ سَمْنِ السَّلَّوْ تَعْصَلُ والفَّ الضَّ الضَّ الفَلِيمُ الْحُلُ الْمُولُ وَ وَهَا إِلَى اللَّهِ وَحَرْ وَإِلَا كِمُنْ إِنَّ اللَّهُ لَكُالْ حَرْمُ حَرَامًا عَيْرٌ جُنُولِ و فَضَّلَ حُـ رْمَهُ الْمُسْلِمِ عَلَى الحَيْرَمِ كُلِّهَا وُسْكُرْ و النوجير مفوف المشلم ين معافرها

فَالنَّيْلِ مَنْ سَلِمَ النَّوْلُونَ مِن لِسَانِهِ و يَكِرِهِ إِلَّا بِالْحَقِّيِّ : وَ لَهُ بِحِلْ آذَى الْمُسْلِمِ لِلَّهِ بِمَا بِحِبْ بَادِرُوا أَمْرَ الْعَامِية وخَاصَّة أَحَابِ مُ وَهُو المُونِّن فِانَّ النَّاسِ لَمَا مَكُمْ وَالْمُونِّ فِأَنَّ النَّاسِ لَمَا مَكُمْ وَ ن الله ي مانوا أما مكر و وم إِنَّ السَّاعَةُ كُنُ وَكُمْ مِنْ خُلِفِكُمْ تَحْفُقُوْا تُلْحِفُوْا فَالْمَا ينتظرُ بِأَوْ لِكُمْ آخِرْكُمْ إِثَقَوْ اللَّهُ فِي عِبَادِ وَوَبِلًا دِو فَإِنْكُمْ مُسُولُونَ حَنَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَالْبِهَا بِمُ الطِّيغُوااللَّهُ و لاتعصوه و إذ النائم دا كيش في لاوابه و إذا دائم السُّرِّ فَاعْرِضُواعِنَهُ وَمِن كَلِّم لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ بِعَدِمًا بُوْرِيعٍ بالخِلافَة وَفَرْقَالُ لَهُ فَوْلَمْ مِنَ الصَّحَابِةِ لُوعَاقِبَكَ فُومًا مِمْنَ أَجْلَبُ عَلَى عَمْنَ وَقَالَ لِلْ إِحْوَانًا وَإِنَّ لَسْنَ أَجْمَلُ مَا تَعَامُونَ وَ لَكِنْ حَبِفَ لِي بِقُوْ مِ وَ الْفُومُ الْجَلِبُونَ عَلَى حَدِّ سُوْكَتِهِ عَلَيْكُونَا وَ لَا مُعَالِحُهُمْ وَهَاهِمْ هُولِكَا، قَدْنَارَتْ مَعَهُمْ عِبْدَانْ حَرْوُ النَّفَتْ إليهما عُرَابْ عَمْ اعْزارَ إِنَّ

المناسية المرابي المرابية المر 115.2 14 6 6 6 لِقُدْرُ وَعَلَى ثَنِي تِرْبِهُ وَنَهُ إِنَّ هَذَا الْمُمْرُ أَمْرُ جَاهِلِيَّةٍ وَانَّ خول ارغز كص الما عزبين رَهُوَ كَارِ القَوْمِ مَا دُنَّ إِلَّ النَّاسَ مِن هَذَ الْمُرْرِ اذ اخْرَلَ اللكة والزيادة المنقلة بعنيات الموكارا قارب فيه على المور فرقة و ترك ما تركون و فرقة و ترك ما كاترون و فِرْقَةُ اللَّهُ مُرِّى هَذَا وَ كُلُولُوا فَاصْبِنُ وَاحْتُى بَعْدُ الْ النَّاسُ وَتَعَمَّ القَانُوبِ مَوَا فِعَهَا وَنَوْخَذَ الْحُقُوفُ . سُنِعَةً قَاهْدُوْ عَنْ وَانْظُرُوا مَادًا يَا تَبْحَرُ مِ أمرت وكالفعلوا فعلة تضعضع فؤين وتشقط فينة و يؤرث وهنا و ذلة وسامسك المرما استمسك وإذالم أجد ندًا فالخر الدّاكة ومن خطبة له عليه اللم عندسي اصحاب الجمال البصق ان الله نعاني بعث رسوم ها ديا بحثاب ناطوق أمرقا عم لابقلك عَنْهُ إِلَّا هَالِكُ وَإِنَّ الْمُبْتَدُعًاتِ الْمُثَّبِّيَّاتِ فَكُنَّ Will Stranger of the stranger

المُهْلِكَ اللَّهُ لَكُمُ احْفِظُ اللَّهُ أَوْ إِنَّ فِي سُلْطَانِ اللَّهِ نَعَالَى عِصْمَةً إِمْرُكُمْ فَأَعْظُوهُ ظَاعَتُكُمْ عَيْرُ مَلُومَةً وَكُلَّ مُستَكُوهِ بِهَا وَاللَّهِ لَتَفْعَلْنَّ ٱولِيَنْقَلُنَّ اللَّهُ عَنْصُرُ سُلْطَانَ لِلِسْلَامِ ثُمْ لِي كَايَنْقُلْهُ و إليكُرْ أَبِدًا حُتِي مَا رُنَ المَوْرُ إِلَى عَيْرِكُمْ إِنْ هُوْدَ كَارٌ قَدَّيْمَا لُوُ اعْلَى سَخْطُةِ المُمْ وَاعَلَىٰ فَالَهُ هَذَا الرَّآيُ الْقَاعِمُ نِظَامِ المُسْلِمِ وَ وَرَبَيَ الْفَاعِلَةُ الْمُسْلِمِ وَ وَرَبَيَ الْفَاعِلَةُ الْمُسْلِمِ وَ وَرَبَيَ الْفَاعِلَةُ الْمُسْلِمِ وَ وَرَبَيَ الْفَاعِلَةُ الْمُسْلِمِ وَ وَرَبَعِ اللَّهِ الْمُسْلِمِ وَ وَرَبَعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الخاس المقالة على الفائدة 是多多的人的 المُمَّا طَلَبُواهَا فِي وَ اللَّهُ بَهَا حَسَلًا إِلَى الْفَا اللَّهِ فَأَ اللَّهِ فَأَوْ اللَّهِ فَأَوْ اللّ رَدِّ الْمُورِ عَلَى أَدْ بُارِهَا وَلَكُمْ عَلَيْنَا الْعُمُلْ بِجِتَابِ الله وسيرة وسوله والقام بحقبه والنعثن لسنته ومن كلام له عَلَي اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَ مَوْم "مِن عَلِ البَصْرُةِ لَيْ قُرْبُ عَلَيهِ السَّلَمُ مِنْ كَا يَعَلَمُ لَمْ مِنهُ حَقِيقَةُ حَالِمِ عَ اصْحَابِلَ بَعَرُولِ النَّبْهُ وَالنَّبْهُ وَالنَّبْهُ وَالنَّبْهُ وَالنَّبْهُ

مِن نَفُوْسِهِم فَهِيِّنُ لَهُ عَلَيهِ السَّلَمُ مِنْ أَمِرهِ معَكُمْ مَا عِلْمَ بِهِ أَنَّهُ وَ عَلَىٰ كُوِّ مَنْ قَالَ لَهُ بَابِعْ فَقَالَ الَّهِ رُسُولُ قُومٍ و كَا حُرِثُ حَدُنّا جِنَّ أَرْجِ إِلَيْمِ فَقَالَ عَلَيْهِ اللَّمَ أَنَّ الْوَانَّ اللَّهِ بِنَ و رَاكُ بِعُنْول رَابِيرٌ النَّبْتَعِي لَمْ مسكا وَطُ العَيْثِ فَرُجُعْتَ اليه واحْبُرْتُمْ عِن الكَلْاِ والماء فَا لَقُوْا إِلَا لِمَاطِشِ والمجادب ماكنت صانعًا قَال كنت تار كَهُ و مخالفه ج إلى الْكُلَّا وَالْمَا وَفَعَالَ لَهُ عَلَيهِ اللَّمْ فَامْدُ وَإِذًا يَوْ كُفْقَالًا مَعُ الرِّجُالُ فَوُ اللَّهِ مَا استُطعُتُ أَنْ أَمْتَنِعُ عِنرُ قِيامِ الْحِيَّةِ عَلَى وَبُا يَعْنَهُ عَلَيهِ البَّمُ وَالرَّجُلُ يَعْوُونَ بِحُلِّبِ الجَرْمِيِّ وبن الله عليه الله أما عزم لقا العوم بمفين اللهم رَبِ السَّقْفِ المرُّونِ عِ وَالْجُوِ المَّكِفُونِ الْمِنْ تَحِعُلْتُهُ الْمُحْفُونِ الْمِنْ تَحِعُلْتُهُ الْم مَغِيثًا لِلَّيْلِ النَّهَارِوُ مِحْرُى لِلنَّمْنُ وَالْعَرِ وَتَخْتَلُفًا للبخوم السِّتارة و جعلت سيكانة سبطًا من ملائطا

لا يَسْمُونَ مِن عِبَا دُنِكُ وَرُبِّ هَذِهِ الْمُرْضِ الْبَيْ جَعَلْتُهَا قُرُارًا لِلاَ فَامِ وَمَدْرَجًا لِلْهُوَامِ وَالْمَنْعَامِ وَمَا لَا يَجِهَى مِمَّا يُرْكُ وُ مَا كَايْرِكُ وَرُبِّ الْجِهَا لِالرِّو الْسِي لَنِيْ جَعَلْتُهَا لِلْرَضِ أُوتَا ذُا وَ لِلْحَلْق عِنْهَا دًا إِنْ أَظِمُ بَنَا عَلَى عُرْوِتًا فَيَتِّنَ البَعْي وَسَدِّدٌ نَالِلْيَقِ وَإِنْ أَظْرَبَهُمْ عَلَيْنَا فَارْذَقْنَا السُّيَاكَةُ وَا عُصِمْنَا مِنَ الْفِتْنَةِ أَينَ اللَّابِحِ لِلدِّمَا رِوَ الْعَايِرِ عِندُ نَزُولِ كُفَّا يُونَ مِن أَهِل كِفَاظِ العَارِ وَرَاحَرْ والجَنَّة 'أَمَامَكُمْ وْمِنْ فَطَبْ لَهُ عَالِيمُ الْحَنْ لِينَهِ الدِّن كَانْوارِي عَنَهُ سُمَا "سَمَاءٌ وكارض ارضامنها و قَالَ لِي قَا بِلِي إِنْ عَلَى مَا ذَالْمُ مِنْ لَحَدُ مِنْ فَقَلْتُ بِل اَنْجُ وَاللَّهَ احْرُصُ وَ البَعْدُ وَ إِنَّا الْحَصِّ فَ الْوَرْبِ وَإِنَّا طَلَبْتُ حَفًّا لِي وَانْجِ وَيَجُولُونَ بِيَبِي بِينَهُ وَتَضِّر بُولَ وَجُهِي دِاوِنَهُ فَلَيّاً فَرُعْتُهُ بِالْحِيّةِ فِلْمُلارًا كَامِر

Similar in Bird Silve July July In The Control of the Silve المعنف مَا يَحْدُون مَا يَجِيْنِي بِهِ اللَّهُ مُمِّ إِنِّي اسْتَعْدِيكُ عَلَى قُرْ بَشِي وَمَنَ أَعَانَهُمْ فَانْهُمْ فَانْهُمْ فَانْهُمْ فَطَعُوا رَجِينَ وَصَعَرُواعظم مُنْزِلَتِيْ وَأَجْمُوا عَلَى مَنَادُ عَنِي أَمْرًا هُوَ لِي ثَمْ ۖ قَالُو الله اِنَّ فِي الْحُقْ أَنْ مَا خُذُهُ وَفِي كُونَ أَنْ تُنْزُكُ مُ مِنْ الْ يع ذكرا صحاب المحلف رجوا بحدرة ون حرمة رسول اللهِ صِيَّاللهُ عَلَيه وَ الهِ كَمَا يُحْدِرُ الْمُهُ عِندُ شِرَا يُفَامْتُوجُونِي المَجْلِفِينة هِ بِهَا إِلَا لِمُصْرُة فَحَبُسَا نِنَا هُمَا فِي نُبُورُهُمُا وَ أَبِرَ وَالْجِيدَ المُولِيْجِ بُلِ فَتُنْكُو الْجَاعَةُ رسولالله كالله عليه واله له ما ولعيرهما في عيش مامنه مِنُ النُّ هَادِ اكْنُ مِنْ عُماية كالوالجعظون ببت وَ خِلْ إِلَّا وَقُدا عَطَانِي الطَّاعَةُ وَسَمِّرُ إِلَّى بِالبَيْعَةِ الماك بالبكرة إحنسانا وا خَذ وا ما له ووالقتار طَايْعًا غِيرُ مُحْثُرُ و فَقُدِ مُواعَلَى عَامِلِي بِهَا وَخُزَارِت المراهوان يقيل والأ خبسى أبرامخاوي بيران بَيْبِ مَالِلْمُسُلِينَ عَبْرِهِم مِنْ هِلِمَا فَقَتُلُوا طَالِيفُ مَ حَنْيُ نِفْنَالُ ﴿ وَفُولُمْ لُوْ إِنَّهُمْ مُ بَيُ اوطابَفِهُ عَرْدًا فَوَاللَّهِ إِنْ لُولَمْ يُصِيبُوارِئُ المُسْلِيرِ ون المنزلة خلاف المركة المركة واحدًا معتبد بن لقتله بلاجر وحرة ولي والكرة وهذوالعرة والخراد

الى قَتْلْ ذَلِكَ الْجَيْشِ حُلِّهِ إِذْ مَضْرُوهِ فَلَمْ يُنْكِرُوا وَلَمُ يَدُ فَعُوا وَ عَنْهُ بِلِيكَانِ وَ لَا يَدِدُ عُمَا إِنَّهُمْ فَلْ قَتَالُوامِنَ الْمُثْلِمِينَ فِيلَالِعِدُ وَ البي دُخُلُوا بِهَا عَلَيْهِ وَبِي خُطْبِةٍ لَهُ عَلَيْهِ اللَّمَ أَمِيرُ وَجُيْهِ و كاريم وسُلِه و بعشير رحيته و مُرْير نَقِمتِه 1 بقاالنَّا سَ في إنَّ أَحَقُ النَّاسِ بِهَا الْمُرْا قُو اهِمْ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُمْ وَرَا عَلَيْهُ وَكُلُهُمْ وَالْعَالَيْنِ الله تعالى ويه فائسنك شاغب المنعيد المنعيد فاناك فَوْ لِلَ وَلَعُ رِن لِبُ كَانَتِ لِلْمَامَة وَ كَا تَنْفَقِلْ حَتَى يَحْفَرَهَا عَامِيّة وَالنَّاسِ مِالِيُ ذُكِلُ سِبَانِ وَالْحِنّ أَهِلْمَا يَكُنُّونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا عُرْ إِيكِ لِلشَّاهِدِ أَنْ يُرجِهُ و كَاللِّغَايِبُ اَنْ يَخْتَا رُ أَكُمْ وَإِنْ أَقَاتِلْ رَجْلَيْزِنُ جِلَّا أَذْعَ طَالِينَ لَهُ وَالْحَرْ مِنْ اللِّينَ عَلَيهِ الوصِيْحِيْ بَنَقُوكَ اللَّهِ فَا نَهَا خُبُرْ مًا تُو اصى لعِبَاد به و حَبْر عوا قِبِ الْمور عِندَاللَّهِ • وَ قَدْ فِيْ مَاكِ الْحَرْبِ بَيْنَ حُرْوِيَيْزَ أَعِل

21.62.64.3 Co. 1123 هذاالعَلَمُ عَ القِبْلَةِ وَسُرِيجُولِ هَذَ العِلْمُ لِلَّهَ أَهْلُ البَيْرِ وَالصِّرْوَ العِلْمُ بِمُواضِع اكِنَّ فَامْضُوا لِمَا نُوسُرُ ونَ بِهِ وَ قِفُوا عِندُ مَا الْهُولُ عنه و كُلُّعُ لَهُ إِذَا فِلْ مِرْحَتَى نَتُبَيَّنُوا فِالْ لَنَا مَعُ حُلِلَ أَرْ نُنْجِ رُونَهُ عِيْرًا أَكُولِ قَصْدِهِ الذَّيَا الَّهِ أَصِحُمْ سُمَّنُو نَهَاوُ سُرِعَبُونَ فِيهَا وَأُصِحُتُ تَغَضِبُ حَمْرُو لُوْضِيمُ لَيتُ بِمُ اركُورُ كُلُ مَنْ إِلْكِيرُ الَّذِي خُلِقَة لَهُ و كَاللَّإِينَ د عِيمْ إلَيهِ أَكُا وَإِنْهَا لَيْتَتْ بِهَا فِيمِ لَكُورُ كَا بُعْوَنَ عَلَيْهَا و هي وانعر تنكر منها فقد حد د تو يند الما فرعوا غُرُورُ هَا لِنَحْ بِيرِهَا وَ راطْمًا عَمَا لِنَحْوِيفِهَا وَسَابِقُوا فِيهَا إلى الدِّ الرِّيِّي د عِيْن إليها وَانْصُرُووْ الْفَالُو بِحَرْعَنْهَا المعنين وسل بحنين أحدجه حنيه المه على ما دروى عن م مِنْ عَاهُ وَاسْتُبِمِّوانِعْ مَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِإِلْمَرْ عَكَ طَاعَةُ اللَّهِ والمخافظة على مااستعفظا برجتابه الاوانه ك

Care de la como de la

يَضْ يَكُمْ تَصْيِبْعُ شَيْ مِن دُنْ بَاحْرَبَعِدُ حِفْظِكُمْ قَالِمُهُ دِينِكُمْ أَلُورُ إِنَّهُ لَا يَنْغُونُكُمْ بَعِدُ تَضِيبِهِ دِينِكُمْ شَيْنِ حَافَظْتُمْ عَلِيهِ مِنِلَمُ دُنيًا حَمْ أَخَذُ اللَّهُ نَعَالَى بِقَالَى بِقَالَ بِثَالَى بِقَالَ بِنَا و فَلْو بِحْرِ إِلَى الْحُنَّ وَالْمُمْنَا وَإِنَّاكُمْنَا لَمْنَ وَرَيْ كلام له عَلَيه اللَّم في عَنى طلحة بن غييد الله فَركُن وَ مَا الْهَرِّ وَ إِلَى وَ مِلَا أَرْهَبُ بِالضَّرْبِ وَأَنَا عَلَىمًا وَعَدَ فِي عَمْنَ لِلَّهُ وَقَامِنَ أَن يُطَالَبُ بِدُمِهِ إِنَّهُ أَمْظُنَّنَهُ عَلَى عَمْنَ لِلَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ر بقى من النصر والله ما استعمل منجرة واللقلب بدم ولم يكن والقوم أحرض عليه منه و فارادا والقالط و كليد مِمَا أَجْلُبُ فِيهِ لِيَلْتَبِسُ لِمُ مُن وَيَقَعُ الشَّكِ وَوَاللَّهِ مُاصِّنَعُ فِلْمِرْ عَمْلُ وَاحِدَةً مِن لَلْتِ لِيَنْ كَانَايِن عَفَّانَ ظَالِكَا حَهَا كَانَ يَزْعِيْ لَقَدُكَانَ يَنْبُغِي لَهُ أَن بَحُونَ مِنَ أَن يُوَازِر قَاتِلِهِ أَو يَنَابِدُ نَاصِيْهِ 2 4 4 6 5

ولين كان مظلومًا لَقَرْكَانَ يَسْبَعِلُهُ أَنْ يَحُونَ مِنَ الْمُنَفَّنِهِ عِنْهُ وَالْمُعُدِّرِينَ فِيهِ وَلِينَ كَانَ فِي النُحِ مِنَ الْمُصْلَتِيْرُ لَعَدَكَ الْكِينِبُغِي لَهُ أَنْ يَعْبُرُ لَهُ ويرك دُجَانِيًا ويَرَعُ النَّاسَ مِعَهُ فَا فَعَلُ وَ احِدُ فَا مِنَ التَّكْنِ وَجَا بِأَرْكُمْ يَعْرُفَ بَا بُهُ وَلَمْ نَسْلُمُعُاذِينُهُ مِن خَطِيَّةٍ لَهُ عَلَيم اللم أَيْقَا الْعَا فِلُونَ عِبْرُ المُعْقُولِ عَنْمُ وَالنَّارِكُونُ وَالمائِخُودُ مِنْهُ مَالَى أَرَاكُمْ عِزَاللَّهُ ذَاهِمِر والى غيره داغيرك نكونع واداخ بعاشاع وال مرْعَى وربيت والمشرب دوية إنَّا هِي كَالمُعْلُوفَة لِلنَّاكِ كُلْتُعْرِونْ مَا ذُا إِنْ الْحُرِيعَا إِذَا الْحَبِينَ لِلْهَا تَحْسِبُ بُومُهَا وَهُمَا الْحُرِيعَا وَ شِبُعَهَا الرُّهُ هَا وَاللَّهِ لُو شِيتُ أَنْ الْخِبْرُ كُلِّرَ خِيل مِنظرْ بِحَثْرُ جِهِ و مُولِجِهِ و جَهِي شَانِهِ لَفَعُلَّتُ وُلِلزَ أَخَافُ أَنْ يُحُفِّ فِي وَالْحِيْ بِرَسُو لِللَّهِ طَلَّى لللَّهُ عَلَيْهِ

إلا أنت مغضيه إلى الخاصّة مِنْ بُومَنْ دَكِلَ مِنهُ وَالَّذِينَ بَعَنُهُ بِالْحُقِيِّ وَاصْطَفًاهُ عَلَى الْحُلِّقِ مَا أَنْطِقِ إِلَّهُ صَادِقًا وَ لَقَادُ عَبِدُ إِلَى حَالَةً وَبِمُ قَالَ مِن يَقْلِكُ مِن يَقْلِكُ وَمِنْ يَقَالُ وَمِنْجِي مَن يَجُوا وَ مَا لِ هِذَا الْمُرْو مُنَّا أَنْفَى الْمُنَّا مُدْرَّعُكِي. رائسي لِلَّ ا فَرْعَهُ فِلْ ذُنْ يَتْ وَافْضَى بِمِ إِنَّ اللَّمَا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللللَّ النَّاسْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَحِنْتُ عَلَى ظَاعِمْ لِلَّهِ وَاللَّهِ مَا أَحِنْتُ عَلَى ظَاعِمْ لِلَّهِ وَأَسْتِفْكُمْ اليهاوك انفاكم عن معمية الآوائنا في فِعلك عنها وسخطبة له عكيدالته وانتفعوا ببكار اللة والعظوا بِمُو اعِظِ اللَّهِ وَإِقْبَاوُ انْصِيحَ لا اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ قَالَ عَذُر الك في الحكية والحنَّان عليكم الحنيَّة وبيِّن للم عَالِهُ مِن الم عَمَالِ و مَكَارِهِ مَكَارِهِ مِن الم عَمَالِ و مَكَارِهِ مَن المُعَالِ و مَكَارِهِ و المُتَنبِواهَدِهِ فَإِن رُسُولُ اللّهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ كَان يَعُوْكُ إِنَّ الْجَنَّةُ جِبِتُ بِالْمُكَارِهِ وَإِنَّ النَّارُ المناع والمناه

والشروات واعلنواائة مامن طاعة الله بَيْنَهُ وَ فَرُجِمُ اللَّهُ رُخِلًا نُرُاع عَنْ شُوْتِهِ وَ فَعَى فَ هُوَ كَ نَفْسِمِ فَانَ هَدِ وِالنَّفْنُ لَ بَعْدُ شَيْمِ مَنْ رُعًا وَ النَّاكَ الْ يَنْزِع إلى معَصْدة في هو كاعلُوا عِبَادِ اللَّهِ أَنَّ المُوْمِنُ لَا يُسِيعُ لَا يُصِيدٍ لِلَّو نَفْسُهُ ظُنُونَ وعنده في يزال واربًا عليها ومستربيرًا لها فكونوا كَالسَّا بِقِينَ فَبِلُكُمْ وَالمَاصِيرُ إِمَامُكُمْ فَوَقِيضُولِ المَّاصِيرُ إِمَامُكُمْ فَوَقِيضُولِ مِنَ اللَّهُ نَبِهَا تَعُونِ فِي الرَّاحِلِ وَطُورُوهَا كُلِّي الْمُنَا ذِلِ ٥ واعلمواأت هذاالقرآن هوالنّاجع الّذِي كاليفش والفادِي اللَّذِي كانفِلْ والمُحارِث الَّذِي كُونِ وَمَاجَالُسُ هَا القرْآنُ إِحَالُ لِلْقَامَ عَنَهُ بِرِيادَةِ أُونَقَصَارِنَ رِيَادَةٍ فِي عَدْكِ

و نقصان من عنى واعداموا أنة ليس عكل كري بَعَدُ الفُرْآنِ مِن فَاقَدِ وَ لَمْ رَا حَدِ قُلُ القُرْآنِ مِن غِنَي فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ دُو أَيْكِ وَاسْتَعِينُوا بِمِ عَلَى لُو آيَادِ فَانَّ وَنِهِ نِنْفًا مِن اَحْبِرَ الدِّ آرُوهُ وَالحَفْرُ وَالبِّعَاقِي وَالْغُنُّ وَالْضَّلَالَ فَاسْكُوا اللَّهُ بِهِ وَ نُوجَهُوا اللَّهِ بِحَيْدٍ و السَّانُوابِهِ خَلْقَهُ إِنَّهُ مَا تُوجَّهُ الْعِبَادُ إِلَّ اللَّهِ بمنطه واعلموا أنة شاف درمنشفة وقابل مصدّ وَ أَنَّهُ مَن شَفَّ لَهُ القران يَومُ القِيَّامِ شَفِّع فِيهِ ومن مُجُلِّ بِهِ القُرْانِ بِوَمَ القِيَّامَةِ صُرِّقٌ عَلَيْهِ عَانَهُ بِنَادِي مِنَادِي مِنَادِي مِنَادِي مِنَادِي مِنَادِي مِنَادِي مِنَادِي مِنَادِينِ مِنكَى فَحُرْنِهِ وَ عَاقِبُهُ عَلِهِ عَيْرُ حَرَثُهُ القُرْآنِ فكونوارد عر تُتِه والنَّاعِم واستل لوَّه، عكر بار واستنصي ، على انفنيك واتفي والمواعليم أراح

واغتنتوا ونيم أهواكره العكال لعمل في النهابة النهابة 火してもからいまない وبالسِيقًامَة السِيقًامَة عُرْد الصِّن الصِّن والوراع ध्य स्थिति है है الورع إنّ لكر بفاية فانتهوا إلى نفايتكروان لَكُمْ عَلَيْنًا فَاصْنَدُوا بِعَلَمِحْ وَإِنَّ لِلْإِسْلَامِ عَايَهُ فَانْتُهُوا إِلَى غَالِبُومُ وَاحْرُجُوا إِلَى اللَّهِ مِيَّا افْرُ ضَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِيِّهِ وَبَيْنَ لُكُمْ مِنْ وَظَا بِفِنِهِ أَنَا شَاهِدْ لَكُهُ وَ جَيْحٍ بِوَمُ القِيّامُةِ عَنَكُرُ اللَّهُ وَرَانَ القُلُرُ السَّابِقُ قُدُو قَعُ وَالقَّصَا المَّاضِي قَدَ تُورُ وَ وَإِنِي مُنْكُلِّهُ بِعِدُ وَ لَيْهِ وَ حَبْيَهِ فَاللَّهُ جُلْحَ كُنِهِ اِنَ النَّهِ بِنَ فَالْوَارُبُنَا اللَّهُ عُمْ لِي اسْتَفَامُوا تُتُنْزُلْ عَلَيْهِم الملا يُحَدُّ اللَّهُ يَكُ وَالرَّا مُنَّا فَوْالْ وَالْمَخْوَرُوالْ الْبَيْرُوا بِالْجَنْةِ النِّي كُنْمِ يَوْعَدُونَ وَقَدَقَلْمْ رُبْنَا اللَّهُ .. قَاسَتُقِيمُوا عَلَى حِنَابِهِ وَعَلَى مِنْهَاجِ الْمُرْهِ وَعَلَى الطُّرِيقَةِ

Signature Signat الصَّالِيَةِ مِن عِبًا كَ نِهِ عُيْ اللَّهِ مَنْ وَقُوْ الْمِنْهَ وَكُو الْمِنْكُ وَكُو تَبْتُلِعُوا فِيهَا و كُلَّ فَنَا لِعَوْا عَنْهَا فِأَنَّ أَهِلُ المُنْ وَقِ مَنْقَطَعٌ بِهِم عِندُ اللَّهِ يَوْمُ القِيامَةِ مُنْ إِيَّا حُرُو نَفْرْ بِعَالْمَخْلَاقِ وتُصْرِيفِهَا واجعُلُوااللِّسَانُ واحِدًا ولَبِحْتُرُوْ الرَّجْلِ فَيَعَاوُ اللِّسَانُ واحِدًا ولَبِحْتُرُوْ الرَّجْلِ فَيَعَاوُ اللِّسَانُ واحِدًا ولَبِحْتُرُوْ الرَّجْلِ فَيَعَادُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لِسَانَهُ فَانَّ هَدُ اللِّسَانَ جَمُوحٌ بِصَاحِبِهِ وَاللَّهِ مَا أرى عبدًا يَنْقِي تَقُون تَنْفَعُهُ حَنَّى عَنْدُ وَلَيْ اللهُ وَإِنَّ لِسَانَ المُؤْمِنِ مِن وَرَآء قَلِيهِ وَإِنَّ قَلْمُ المنا فِوْ مِن وَرَادِ لِسَانِهِ وَلاَنَّ المؤمِنُ إِذَا أَرُ الدُان يَنْكُلُّمْ بِكُلُم نَدُبُرُ هُ فِي نَفْسِهِ فَانْكَانَ خَبْرًا الْبُدَاهِ وانكان شر اواراه وإن المنافي بيك لم بِمَا أَيَّ عَلَى لِسَانِهِ لَا يَدِي مَاذَ اللَّهُ وَمَاذَ اعْلِيهِ و فَرقَالَ رُسُولِ لِللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللَّه كَاليستَقيم إيمان عَبِرِ حَنَّ يُسْتَفِيمِ قُلْبُهُ وَ لَا يُسْتَقِيمُ قُلْبُهُ حَتَّى

بَسْتَفِيمُ لِسَانَهُ فَرِي استَطاعَ مِنظمَ انْ يَلِقَى اللهَ مُرْمِرُ بِكَانَهُ وَهُولُغِي الرَّاحَةِ مِن دِمَاءِ المُسْلِمِينَ وا أموالهم سليم اللِّسَانِ مِن أعر اخِيم فَلْيَفْعُلُواع لَوْا عِنَادَ اللَّهِ إِنَّ المؤرثُ بَسْتِجَلَّ العَامَ مَا اللَّهُ لَا عَامًا أو لو الخام ما حرم عامًا أو ل وإنها الم النَّاسْ لا بحِلْ لَكُرْشَيًّا مِمَّا حُرِّم عَلَيْكُرُولْكِنَّ اكلال مَا أَخَلُ اللَّهُ وَالْحَرُامُ مَا حَرِّمُ اللَّهُ فَعُدَجَرِّبَيْنَ وَ الأمور و صُرِّسْتُمُوها و و عظم بمن كان قِلْكُرْ وضربب المشال لكفرود عين إلى المرالو الفيا الماطور فكا بصرة عن ذلك إلَّا اصم والإيعي عنه إلَّا عني من لمُ يَنْغُعُ اللَّهُ بِالْهِ لِإِنْ وَالنَّجَ ارُّبِ لَمُ يَنْتُونُ بِتَيْ إِلَّهِ لَمُ يَنْتُونُ وِنَيْ إِ مِنَ الْعِظْمَةِ وَأَنَّاهِ النَّفَتِينَ مِنْ أَيَامِهِ حَتَّيْنَعُرُونَ ا نَحْرُ وَ يَنْجُرُ مَا عِيرُفُ وَإِنْمَا إِلنَّا سَى رُجِلانِ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) مُتَرِّبِعِ " شِرِعَةً و مُبْتَكِعٌ بِدْعُةً لَيسَ مِعَهُ مِنَ اللّهِ سِكَانَهُ بُرهان سُنَةٍ و كُونِهَا جُتِيْةٍ و إِنَّ اللَّهُ سَجَانَهُ لَم يَعِظُ اَحَدًا بِمِنْلِهُ ذَا القُرْآنِ فَإِنَّةُ حَبَلُ اللَّهِ الْمُنْبِنُ وَسَبُنَهُ الْمُسِنُ وُونِيهِ رَبِيهُ القَلْبِ وَيُنَابِيهُ العِلْمِ وَ مَا لِلقَلْبِ جِلا "غَيْرُهُ مَعَ أَنَّهُ قُل ذُهِبُ المُنْكِ حِيْرُونَ وَبَقِي النَّاسُونَ وَالمُنَّا فَاذَارَا يَنْ خَبِرًا فَا عِينُوا عَلَيْهِ وَإِذَارَا يَنْ سُئِرًا فَاذْهَبُوا عَنُهُ فَان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ كَانَ يَعَوُلْ يَابِنُ اَدَمَ إِعْمِلَ عَيْرُورُ دَعِ الشِّيِّ فَاذُ النَّكِ حَوِ الْدُقَّاصِدُ اللَّهُ وَإِنَّ الظُّلُّمُ "لَكُنُكُو" فَظُلُّمْ" كَا بَعْفُرُ وَظُلُّمْ كُلُّ بَيْنُ كُ و ظلم مع عنور و كل الطلب فاكا الظلم الدِّي كانعفر فَالنِّوْلُ بِاللَّهِ فَاللَّهِ سَجَانَهُ إِنَّ اللَّهُ كَل بِاللَّهِ فَاللَّهِ سَجَانَهُ انَّ اللَّهُ كُل بِاللَّهِ فَاللَّهِ سَجَانَهُ انَّ اللَّهُ كُل بِاللَّهِ فَاللَّهِ سَجَانَهُ انَّ اللَّهُ كُل بِاللَّهِ فَاللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهِ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهِ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ ربه واكماً الظُّلُمُ الذِّئ بَغِفَرُ فَظُلُمْ العَبْرِ نَفَسْمَهُ عِندَ نَفِينَ المُنَائِده وَأَنَّ الظُّمْ الَّرِي كَايْرُلُ فَظِلْمُ العِبَاحِ بَعْضِم بَعْضًا

القصاص هناك سنربيد ليس هؤجر حابالمذى وك مُنْ بَا بِالسِّيَاطِ وَلَحِئَة مَا يُسْتُصْفَرُدُ لِكُ مَعُهُ فَا يَآكُمْ يَ そんくいしてからない والنَّاوْنَ فِي رِيزِ لِللَّهِ فَإِنَّ جَمَاعَةً فِيمَا تَكُرُ هُولَ مِنَ الْحُقّ جَبُرُ ومِن فَرْقَةٍ فِيمَا تُحِبُونَ مِنَ الْهَاطِلِحُ انّ الله سنانة لم يُعْطِ أَحَلُ الْفُرْفَةِ خِيرًا مِنْ مَعْنُ فَ مَ مِينَ بَقِي يَا بَهِمَا النَّاسُ طَوْنِي لِمُن شَعَلُه عِبْنَهُ عَن عُبُوبِ النَّاسِ وَطُوْبَى كُن لَزِمَ بَبُتُهُ وَاكُلْ فَوْنَهُ واشتعل بطاعة ربهو بكي على خطبينه فكازين نَفْسِهِ فِي شَغْلُ وَ النَّاسْ مِنه و فِي رَاحِيةً و مِن الله و عليم الله في عنى الحك من فاجه رداي ملا يكور على إِنَّ أَنِ احْنَارُوارَ جَلَّهِ فَأَخُدُ ثَا عَلَيْهِ كَالْ تَجُعُجِعَا عِند القرآب و كا بخيا و زاه و يكون ألسنتهامكه في و فلوسه المعدة فتاهاعنه و تركااي و ماينورانه

وُكَانَ الْجُورِ هَوَاهِهَا وَالْمِعُوجَاجِ دَأَبُهُمَا وَقُلْسَبُقَ استِنْنَا وُنَا عَلَيْهِمَا فِي إِلَى وَالْعَمَا لِي الْحَدُ لِ وَالْعَمَا لِي الْحَوْقَ سُورً والميما وجور خصمهما والنقة وليدينا وانفرساحير خَالْفًا سِيلًا كُونِ وَاكْيًا بِمَا كُونِهِ وَن مِن مَعْصُورِ الْكُونِ الْحُلِمَ وَمِنْ فَطِيدُ لَهُ عَلِيهِ اللَّم لا يَسْعُلُهُ شَانَ وَكَانِجُيرٌ وَوَ رُمَّا و كا يحويد مكان و كابصِفة لِسَان وَلا يعْنْ ب عَنْهُ عَدُدُ فَطْرِ الْمَاءُ وَمَا نَجُوْمُ السِّمَاءُ وَكُوسُوا فِي الرِّيحِ فِي الْمُورَادُ وَكُلَّ حبب النَّالِ عَلَى الصَّفَا و عَلَا مُقِيدًا لِلا يَرْرِي اللِّلَّهِ الظَّلْمَا وَ اللَّهِ النَّالِينَ اللَّهُ النَّالِمُ النَّالِ اللَّهِ النَّالَةِ النَّالِمُ النَّالُمُ النَّالِمُ النّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ الْمُلْمُ النَّالِمُ النَّلْمُ النَّالْمُلِّمُ النّل بعار مسكا فنط الموراف و تعفي طرون الم جداف أشهد ان الله لِلَّ الله عَيْرِ معَدُ ولِ بِهِ و كُلْمَنْ حُوْلِ فِيهِ و كُلْ الله اللَّهُ عَيْرِ معَدُ ولِي بِهِ و كَلْمَنْ حُوْلِ فِيهِ و كَلَّ اللَّهُ عَيْرِ معَدُ ولِي بِهِ و كَلَّمَنْ حُوْلِ فِيهِ و كَلَّ اللَّهُ عَيْرِ معَدُ و لِي اللَّهِ عَيْرِ معَدُ و لِي بِهِ و كَلَّ مَنْ حُوْلِ فِيهِ و كَلَّ اللَّهُ عَيْرِ معَدُ ولِي بِهِ و كَلَّ مَنْ حُوْلٍ فِيهِ و كَلَّ اللَّهُ عَيْرِ معَدُ و لِي إِنْ اللَّهُ عَيْرِ معَدُ و لِي إِنْ اللَّهُ عَيْرُ معَدُ ولِي إِنْ اللَّهُ عَيْرُ معَدُ و لِي إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْرُ معَدُ ولِي إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا مَكْفُورِ دِينَهُ وَ لَا بَكُودٍ تَكُويِينَهُ نَبُهَا كُا مَنْ صَرَقَتْ بيَّتْ له و صَفَتْ جِ خَلْتُه و كَلْصَ يَقِينُه و تَقْلَتْ . مؤازينه واشهدائ تحتدًا عبده

2 2 ( ING/2) خَلَابِفَتِهِ وَالمَعْنَامِ لِشُرْجِ حَفَا بُفِيهِ وَالمَحْتَفِي : بعَقَالِ إِلَا يَهِ وَالْمُصْطَفَى لِحَرّانِكُم رِسَاءً يَوْوَالْمُوضَى بِهِ السَّرَاطُ الهُ دُى وَالْمَحَلُورَ بِهِ عِزْبِيْ العَمَى ٥ وَ الْمُوالنَّاسُ إِنَّ الدِّنِهَا تَعْنُو المُو مِّلُ لَهَا وَالمُخْلِدَ إِلَهَا و كَ النَّفْ مِنْ مُن مَّا فِينَ فِيهَا و تَعْلِب مَن عَلَب عَلَيها وايم الله ما كان قوم فط في غض بعدة من علين فَرُ الْ عَنْمُ لِلَّهِ بِذِ نَوْبِ اجْبَرُ حَوْهَا كَاللَّهُ لَبِيلَ بِطُلام لِلعَبِيدِ وَلُوا نُ النَّاسُ حِينَ النَّاسُ عِينَ النَّاسُ عِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللَّا النَّقَادُ وَ تَرْوُلُ عَنْهُ وَالنِّعَ فَرْعُوا الْيَ رَبِهِم بِصِدُفِ النَّفِيَّةِ وَرَبِهِم بِمِورِ فِي النَّالِيهِ وَالنَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ فُلُورِهِم لَرُدُ يَعَلَّمُ مِنْ فُلُورِهِم لَرُدُ يَعَلَّمُ مِنْ فُلُورِهِم لَرُدُ يَعَلَّمُ مِنْ فُلُورِهِم لَرُدُ يَعَلَّمُ مِنْ فُلُورِهِم لَرُدُ يَعَلَيْهِم حُنْ أَلْفُارِدٍ واصلى كفي كالور والني كاحتى عليكمات تُكُونُوا فِي فَتُرُةٍ و قُر كَانْتُ الْمُورِد مَضَدَّمِلْمُ ونيها مبالنة كنتخ ونيها عندى غير محدودين وليز،

رد عليك أسوك إن كالشعد أوما عكى إلا الحويد ورُوالِيَّا أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ عَفَا اللَّهُ عَنَّا سَلَفَ وَمِعَ المن المن منيك فقار عليه السّلم افاعبد ديّا ما كارت قَالَ وَكِيفُ تَرُاهِ قَالَ كُلُ نَدْرِكُ الْعَيْوِنُ بِمُشَاهِدُةً العِيَانِ وَلَكِنَ مُدُرِكُ وَ القَانُونِ رَحَقَالِهِ الْمِيَانِ قريب بن الم شيار غير ملامس بعيك منها غير مُنَا يَنِ مُنْكُلِّ بِلارُو بَيْ مُرِيدٌ بِلاهِمَةُ صَالِعُ« كربجًارِحَةٍ لطيف كريوصف بالخفار حبير كا ينوصف بالجفار بصير كايوصف بالحاسمة رجيم بوصف بالرسقة تعينواالو من عُنَافِيهِ وَمِنْ كَلِيمِلُهُ عَلَيهُ اللَّهِ وَمِنْ أحمد الله على ما قضى من أبرو قل

أيتنفا الفِيْ قَهُ وَالْبِيْ إِذَا أَمَرُتُ لَمُ يُطِعُ وَإِذَا دُعُونِ لم بجث إن هولم خضم وأن حور بم خوم وان اجْمَعُ النَّاسَ عَلَى إِمَامِ طَعَنْمُ وَإِنَّ الْجِبْمَ إِلَّ مِنْنَا فَيْ نَكُون بِنُ كَا بَالِغَيْرِ كُومًا تُنْتَظِرُونَ بِنُصْرِكُ وَالْجِهَادِ عَلَى حَفِي عَنْ الْمُوتِ الْوِالْلِ لِلْ الْكَوْرُفُو اللَّهِ لَبُرْ جَابُومِي قَالِ وَبِحَمْ عَيْرُ كُيْرِ لِلَّهِ النَّهِ النَّا دِينَ بَحْمَعْكِمْ إداراطاح قارتفاك وكُو مُحْمِيدٌ" نَسْعَان حُراوليس عَجَبُ ان معوبة بدعو اعرضم مرجاري الحفاة الطغام فينتبغونه على غيرمغونة والإعطارو أَنَا أَذْ عَوْكُ مُوا أَنْتُ بُريكُ " الْمِسْلامُ و ابْقَيَّة إِلْنَاسِ إلى المعنونة الوطائفة من العطار فتنفر قون عني و تختلِفُون عَلَى إِنَّهُ كُلَّ الْحَدْرِجُ إِلَيْكُمْ مِنْ أُمْرِي رِضَى إِ فرُضُونهُ و السخيط فَجَيْعُونَ عَلَيهِ و ان احب و 

مَا أَنَا كَافِ إِنْ الْمُوتْ قُلْ دُارُ سُنْحُوْ الْحِنَابِ " و فَا تُحْدُدُ الْجِحَاجُ وَ عَرَّفْتُ حُمْ مَا انْكُرُمْ وَسُوَّ غَنْكُ مَا جَيْنَ لُوكَانَ لَمُ عَلَى يَلْحُظُ الْوِالنَّآيَحُ بِسَنَيْ فِظْ وَا فِرْتِ بِقُومٍ مِنَ الجَمَلِ بِاللَّهِ فَا بِيرِهُمْ مُعُوبَةً ومؤرِّ بني النَّابِعَيْةِ وَمِنْ كَالْمَ عَلَيْهِ اللَّهِ و قد أرسَل و خلا بن الصحابه بعلم له علم فوي من جند الكوفة فيتواباللياق بالخوارج وكانواعكخوب مِنه عَلَيداللم فَلَمَّا عَادَ إليهِ الرِّجْلِ قَالَكُ أُمِنُوافَعُتَطَنُوْا أم جَهُنُوا فَظُعَنُوا فَقَاكُ لَهُ أَلِرَ جُلْ بِالظَعَنُوا يَا مِيرَ المَيْ مِيرَ فَقَارُ عَلَيهِ اللَّمْ نِعَدُ الْمُ حَمَابِعِدَتْ مُنُود الْمَالُوالشُّرعِبُ الأسِنّة وإليم وضبّتِ السّينون على عامانهم لعبر المنوا عَلَى مَا كَانَ سِنْمُ إِنَّ السَّبِطَانَ الْيُومَ قَدُ اسْتَفَلُّهُمْ وَرُ هُو عَدُّا مُنْبُرِ " يَنْ مِنهُ و نَحَالَ عَنْمْ فَيُسْبِهُمْ إِنْ فِي مِنْ فَيُسْبِهُمْ إِنْكُورُو 

مِنَ الهُدُين وَارْتِكَارِيم مِنَ إِلْضَّلَا لِوَ العَي وَصَدِّع عَنَا كُونَ وَجِهَا حِمِم فِي لَيْبَهِ وَ مِنْ خَطْبُولُهُ لَهُ عَلَيه اللّم. رُوك عَنْ وَوِلَ الْبِكَالِيّ قَالَ خَطَبُنَا بِعَلْ وَالْخَطْبُ فِي أُمِينُ المَنْ مِنْ عَلَى عليه اللم بِالحَوْفَةِ وَهُوَ قَايَحُ " عَلَى يَا १ व्याप्त होया नहिंद हैं। हैं कि कि हैं رجي ارون نصبياله جعدة فرين هنيرة المخنزوجة وعليه مدرعة بن صوف و حاير سيفرلين وي رجليه ي نَعْلَانِ مِنْ لِيفٍ وَحَالَ جَبِينَهُ نَفِنَهُ "بَعِيرُ فَقَالِما فَيَ الجث لدُ لِلهِ اللَّهِ عَدَ اللَّهِ مِعَايِرًا كُلُوَّ عَوَا فِيكَ المُرْ بَحْدُ اللهُ وَ اللهُ ا فَصْلِهِ وَاسْتِنَانِهِ حَبُدًا يَكُونَ لَعَةٍ فَضًا وُلِنْكُوهِ أَذَا "وُإِلَ عُوابِهِ مُفَرِّنًا وَلِيْ نَصُوبِيدِ ومَوْجِبًا وُسْتَعِيْدُ بِهِ استِعَانَهُ رُاجِ لِفَصْلِهِ مُو مِلْ لِنَفْعِهُ وَازْقِ بِرُفْعِهُ مَعْتَرُونِ لَهُ بِالطُّوهُ إِنْ مُدْعِنِ لَهُ بِالمُهُ وَالْعُولُ وَ نُوْمِنْ

و مذله لم بلد يدروس على نفي كاجبوه فات الإنسان بين به العوالا في جبة فاستدرال أو محلى عفر الموات الموات المنطق أو النفي أو النفاق المنطق أو النفي أو النفي أو النفاق المنطق أو النفي أو النفي أو النفاق المنطق أو النفي المن النفاق النفي المن النفي المن النفي المن النفي المن النفي المن النفي النفي المن النفي النفي

تاكو بل عارد المفال بلا بتعييض أبلد فيكون مورونا هالط وكم يولد فيكون إلى من المفاد فيكون إلى من المفاد في المون المن عليلا و كفرا أن عليلا و كفرا أن الما تله ه والمعان المورد والما المن عليلا و كفرا أن الما تله ه المعرف في المراد والما المن المعرف والما المن المعرف والما والمعرف المراد والمن المن والمستند ما قا ملك من الجباوعلا عن المنع و فالدن المن والمستند من المدرد المن معمد والمن والمستند من المدرد المن معمد والمنتد في المراد المن معمد والمن والمستند في المراد المن معمد والمنتد في المن المن المناق والمستند في المدرد المن معمد والمنتد في المن المناق والمنتد في المن والمنتد في المن والمنتد في المن والمنتد في المناق والمنتد في المن والمنتد في المناق والمنتد في المن والمنتد في المناق والمنتد والمناق والمناق والمنتد والمناق والمناق والمنتد والمناق والمنتد والمناق والمناق

المنافل الما الذي تنطيخ بالنتات والمفتى والمفتى الذي أنه الذي يعرف والمفتى الما والغالمي والمعرف والمناسم والمراف والمناسم والمراض والمناسم والمناسم والمراض والمناسم والمناسم والمراض والمناسم والمناسم والمراض والمناسم و

اكر من المنجيد المنجث والمنتوروان المناه مرج الأمور وان لا عملاع ودفعال لام القامة الحداد ميه المند من عمر المند القامة الحداد الطلق القال عمر المندول القامة الحداد المندول المندول

الذه والحكر مرالعكليم بيناه حكر عفا وعكى كالمنه مو اعطى وبه فالديرا الكليكون الله والرسوس في المعلى من الوقي م با والمرح وث الم عالو الم فعال في الموجه من الموجه من الموجه المراح والرح المراح فعال في الموجه المراح والرح المراح والمراح المراح المر

と、秋とは、いきしよいは、ことならくるいいできいいとは、みいかいだい てはんしょうないとうというはしとうこういいかいといるとはるだらいしと بِعِ إِيمَانُ مَن رَجَاه، مُو قِنْ وَأَ يَا رَ إِلَيْهِ مُومِنًا وَخَنَ لَهُ مُن عِنًا وا خلص لَهُ مُوحِّلًا وعَظَمَهُ مُجَّلًا وكِلاً بِعِياً رًا عِنًا مُجْتَهِدًا لَمُ يُولُدُ سُبِحًا نَهُ فَيَكُونَ فِي الْعِرْمُشَا رَكًا وَلَمْ يَلِكُ فَيُكُونَ مُوْرُونَا هَالِكًا وَلَمْ يَنْفَكُّ مُنْ وَرَدُونَا هَالِكًا وَلَمْ يَنْفَكُ مُنْ وَرَدُونَا هَالِكُمْ وَيُونُونُونَ وَنَا هَالِكُمْ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَي مُورِدُونَا هَالْكُمْ وَلَا مُنْ اللَّهُ فَي مُؤْلِدُ وَلَيْ اللَّهُ فَي مُؤْلِدُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ فَي مُؤْلِدُ وَلَا مُنْ اللَّهُ فَي مُؤْلِدُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ فَي مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُنْ اللَّهُ فَي مُؤْلِدُ وَلَا مُنْ اللَّهُ فَي مُؤْلِدُ وَلَا مُنْ اللَّهُ فَي مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُنَالِمُ اللَّهُ فَلَا مُنْ اللَّهُ فَلَا مُنَالِكُمْ اللَّهُ فَاللَّالِقُلُولُ اللَّهُ فَاللَّالِقُلُولُ اللَّهُ فَا لَا مُنْ اللَّهُ فَا لَا مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّالِقُلْلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّالِقُلُلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّالِقُلُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِللَّا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا مُنْ اللَّهُ لِللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ لِلللَّالِقُلُلُ اللَّالِقُلُلُكُمُ اللَّهُ لِلْمُ لَلَّالِكُمُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْ اللَّهُ لَلَّهُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَلَّا لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّا لِلللَّهُ لِلللَّالِ لَلْمُ لَلَّالِكُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّاللَّهُ لَلَّا لَلْمُ لَلَّهُ لَاللَّهُ لَلْمُ لَلَّا لَلَّا لَا اللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّالِمُ لَلَّا لَلَّا لَلْمُلْلِلُ لَلْمُلْ وقت وكرنكان ولم يتعاوره ويادة وكانقصا معات لرسام بل ظهر للعقول بماأرانان علامات التدبير المتقن والقَصَّادِ المنورم فِي سُواهِدِ خَلْقِهِ خَلْقُ السِّمُوَاتِ عَلَيْ مؤطَّدَ إِن بَلا عَمَارٍ قَامِنًا إِن بِلاسَندِ دَعَاهِنَ فَاجَبْرَ عَمِي وظائِعَاتٍ من عِنَارِتُ عَيْر شَكَحِيَّاتٍ وَكَامْ طَيَّاتٍ وَ وَوَ طَدْتُ رَسَّى و كوكا إقراره في له بالر بوبية و إذعا فون بالطواعية النارية في لما جَعَلَيْن مُوضِعًالِعُرْ سِنْمِ وَالْمَ مُسْكِنًا لِمُلَائِحُ سِنْهِ ﴿ وَ كُلُّ مُصْعَدُ اللَّكِ لِم الطَّيْبِ وَ العَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل جَعَلَ بَحُومَهُا أَعِلَامًا بِسَتَدِلْ بِمِ أَحَبِيرُ أَنْ فَي خَتَلُفِ 

ج المُ قطارِ لَمُ "بَمَنُعُ صُوْ اللِّيلِيُّ النَّظْلِمُ وَكُمَّ اسْتُطَّاعِتُ جُلَّابِي أَنْ تَرْكُمُ مَا شِكَاعٍ فِي السَّمُو الْبِ مِنْ ثَلِا لُورِ نَوْرِالْقَيْرِ الْمُ مُحَانَ مَن كَلَيْ عَلَيْهِ سَوُ الْمُعْنَى عَلَيْهِ سَوُ الْمُعْنَى وَ الْمِحْ وَكُلْلِيلِ سَاجِ فِي بِقَاعِ الْهُ رُضِيرُ الْمُنْكُمَا طِيَاتِ وَ لَا فِي يَفَاعِ النَّيْفَعُ الْمُنْجَاوِرَاتِ وَمَا يَنْجَانِجُ لِي إِلْرَعْدُ فِي إِنْ فِي السماروما تلاست عنه برووالغمام وكانسفط من ورُ قَدْ نُرْبِلُهَا عَنْ مُسْقِطِهَا عَوْ أَصِفْ لَمْ نُو ارْ وَانْهِطَالَ السمارو بعاد مشقط القطرة ومفرها ومستحر الذُّرِّةُ وَمَحِيرٌ مِنَا وَمَا يَكُولِ الْمَعُوضَةُ مِنْ فَوْيَمْنَا وَمَا يَحْمَا تُعِلَ النَّي فِي بَطْنِهَا 60 وَالْحَثُ لِنُهِ الْكَابِرُ فِلْكَ اَنْ يَكُونُ كُرْ سِيِّ الْوَعَرْ شَيْ الْوَسَمَا" الوارض الوجارة أو إنك كا يُدُدُك بِوَ هِمْ و كل يَفْدُرُن بِفَهِي و كل بينغله سايل

وكاينقضه كايلاد وكايم والمعين وكايكات باين وكا يوصف بالمؤواج وكر مجاني بعلاج وكايدرك بالحواس على المراك بالكواس المراك المراك بالكواس المراك المراك بالكواس المراك مِن آيَاتِهِ عَظِيمًا بِلَاجِوَارِحُ وَكَادُوَاتِ وَكَانْطُوفَ كُلُ لَهُوَاتٍ بَالَانِ حُنْثُ صَادِقًا أَبْقًا المُنْكَلِّقَ لُو صَفِيْنِكُ فَصِفْ جَبْرُ إِنْ لَ مِيكَابِلُ وَجُنُودَ الْمُلَابِكَةِ الْمُقَىِّ بِنَ را خيرات الفائر من جيني نتو لها عقولان أن يحدة واأحسن الخالفين وإنكابد رك بالصفات ذُ وْوْالْهُ يُنْ وَالْمُ وَالْدُواتِ وَمَنْ يَنْقَضِي ذَا بَلَّهُ الْمُلْحَدِّهِ بِالفُنَاءِ فَلَا إِلَهُ بِلَمْ هُو أَضَا بِنُورِ مِ كُلِّ ظُلَامٍ وَأَظْلُمُ بِطُلْمَتِهِ كُلِّ تُورِ الوصِيكِمْ عِبَادَ اللَّهِ بِنَقُوْى اللَّهِ الّذِي ٱلمستكر الرياش والسبع عليك والمعّاش 7/2/2/ فَلُوانَ أَحُدُا يَجِدُ إِلَى الْبُقّاءِ سُلَّمَّا أُولِدَ فِع المؤت الريه كالأكار والرينه.

اللِّن سُخِيِّ رُلُهُ مُلَكُ الْجِنِّ وَالْمُسْمِعُ النَّبُورَةِ وَالْمُسْمِعُ النَّبُورَةِ وَالْمُسْمِعُ النَّبُورَةِ وَ مَ عَظِم الزِّلْفَةِ فَامَا اسْنُوفِي طَعْيَدُ و اسْنَحُلُ مُلِدُّ نَهُ رُمُتُهُ فِسِي الفَكَارِ بِنِبَالِ المُونِ وَاصْحُرِيْ الدِّيَارِ مِنْهُ خَالِيةً وَالمُسَاكِنِ مَعُطِّلَهُ وَرِثْهَا قوم ﴿ آخُرُونَ وَإِنَّ لَكُ مُر إِذَالعَرْ وَإِلَّ لَكُ مُر العَرْ وَإِلَّا لِفَاةِ لَعِبْرُةُ الْبِي العُمَالِقَة و أَبِنَا العِمَالِقَةِ الْبِيلَافَا أَعِنَةً وابنًا الفراعِنُوا يَنْ صَابِ مَدَ الْزِالْحَ رَسَّ اللَّهِ بِنَ فَتَكُوا النَّبِيتِينُ والطَّفُولُ اسْنُنُ المُرْسُلِينُ وَاحْبُوا سْنُى الْجُبَّارِينَ وَايْنَ النَّزِينَ سَارُوا بِالْجَيْوِيزُقُ هُوْفُوا اللالوْف و عَسْطُووا العسكا جِرُومُكُ نَوْ المكاين عا قد لبس للحائمة جنينها واخلها م اكر بها من الم فيال عليها والمعرف الم

والنَّفَرُ عِلْمًا فِهِي عِندَ لَفَسِمِ ضَالَّتُهُ الِّتِي يَطْلُبُهِ } و كاجتنه التي يُسُلُ عَنها فَهُو مُغْرِّبٌ إِذَا اغْرَبُ إِلَا اعْرَبُ إِلْمُسْلًا مِ وَضَرُبُ بِعُسِبِ ذَنْبِهِ وَالْصَقِ الْأَرضَ بِحَرَانِهِ بَقِيَّةٌ بِي بَقًا يَا خِينِهِ خَلِيفَة " مِن خَلَا يُفِ أَنْبِيا بِهِ عُرْ قَالِعِلِهِ اَ يُهَا النَّاسُ إِنَّى قُل بَلْنَتْ لَكُمْ المُو اعِظُ الَّبِي وَعُظُ بِهَا لَمُ نَبِيا الْمُعَهُمُ وَأَدِّيْثِ إِلَيْكُمْ مَا أُذَّتِ الْمُوصِيَا إِلَى مَنْ بَعْدُهُمْ وَأَرْبَتْ حَرْبِسُوطِ فَلَمْ نَسْتُفَيْمُوا وَحَكُوْتُحَرْ بِالرَّوَاجِرِ فَلَمْ سَيْوِسِقُوْالِلَّهِ النَّمْ النَّوْ فَعُون إِمَامًا غَيْرِي بَطَا بُحْرُ الطَّرِينِ وَيُرشِكُ حُرْ السِّيلَ الْمُ إِنَّهُ قَد أَقُد الْبُرُ مِن لِلدِّنهَا مُقْبِلًا وَ أَقْبُلَ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مُد بِرُ اوا رُبِعُ النِّرْ حَالُ عِبَا ذَاللَّهِ الْمُ خَيَادِ وَ بِمَا عُواقَلِلاً مِنَ الذَّنيا كُل يَهْ فَى حَنِيرِ مِنَ الْمَحْرِرُوْ كُل يَعْنَى مَاضَرُ الْحُوا لَنَا وَالْمِينَالِ اللَّهِ النبيث سُفِحت دِما وُ هُ بِصِفْتِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهُ مَا وَهُمُ الْجِيارُ

بنسيعنون الغفيص يَسْدُ بنوك الدالرِّ بنو فَ فَعَد واللهِ لَعنوا اللَّهُ فُو فَأَهِ الْجُورُهِ وَاكِلَّهُ وَالْكُلَّهُ وَالْكُلَّةُ وَالْمُلِّلِ الْمُنْ بِعَدُ خُو فِهِم أَبِرُ 6 4 6 1 5 5 - 4 36 إخواني النَّذِين رَكِبُوا الطِّرِينَ وَصُوا عَلَى كِنَّ أَينَ عَمَّادُ ودكر المبركة المزاليكي المنطاب العصي لهيتاا يناء واكن ابن البينها ن وأبن د والسُّهاد بَيْنِ واكبن فظراً وفع لْعُارِقُدُ وَاعْلُى الْمُنْيَّةِ مِن إِخْوَا بِهِم الزِّينُ لَعَا فَكُنُ وَاعْلَى الْمِنْيَةِ وَ الْبُرْدُ بِرُونْسِهِم أونفو االهداع مادالعادوة وعارسه إلى الفي رو فارخ من مرب عليه اللم ببده إلى الفي والمعيدة والله المرادة المناكم فَأَحْكُمُوه و تَكُ بُرُ واالْعُرُ عَنْ فَأَقَامُوه وَ حَيُو النَّنَّة وأمانواالبدعة د غواللجهاد فأجابواو و نفوابالفائير فَا تَبْعَنُوا ثَمْ مَا ذَكْ مِا عَلَى صَوْنِهِ الْجِهَا وَ الْجِهَا وَ الْجَهَا وَ الْجَهَا وَ اللّهِ اللّهِ والتي مُعَسُورٌ في وي عذا فرار الرواح الاسة فَلْبَحْثُ رْبَحْ ٥ فَالْرُون و عَقَدُ لِلْخِينِ عَلِيلًا فِي عَنْور وَ الْمُونِ المروالة والتورو لغيس سعد في عشرة آلمون و كانول بوب لا فالمناري نُطولِ العَوْتِ بِالشِّعَالِيُّهُ

إلى صِفِينَ فِي ادَارُتِ الْجَنْفُ فَيْ حَنْقُ صَرِّبَهُ المُلْعُونُ ابْنَ مُلِحُ لَعَنَهُ اللَّهِ فَيْ اجِعَتِ العِسَاكِنُ فَكُنَّا كَاعْنَامِ فَقَارَتْ راعيها تحنيطفها الذياب ركزلكان ورخطية لهُ عليه الله الحرك لله المعُرُوفِ مِن عَبُرِرُ و به والحا مِن غِيرِمُنْصَبِةٍ خَلَق الْحَلَابِقَ بِقُدْدُ بِنِهِ وَاسْتَعْبَدُ الْمِرْبَا بعِزَ تِهِ وَسُادُ الْعُظُمَا رَجُودِهِ وَهُوَ الَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الذِّنيَا خَاْفِينَهُ وَبِعَثُ إِلَى الْجِزِقِ الْإِنْسِ رُ لَهُ عَنْ عِظّاً بِهَا وَرَلِينَ زُوهِ مِنْ صُرِّ إِنَّا وَ لِيضُ بُوا لفي أشاكها ولينصروع عنوبها وربعث على معت اجِّعًا وأسْقَامِهَا وَحَلاَ

حَيَاا سَعَوْد إِن خُلْقِهِ جَعَلُ لِحِلْ اللَّهِ قَدُرُ الْوَلِحُلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الل فَالفُرُانَ أُمِرٌ وَ إِجِرْ وَصَامِتُ نَاطِقٌ فَحِيَّةُ اللّهِ عَلَحُلْقِهِ اخْدُ عَلَيْمِ مِنْهَا فَيْمُ وَأَرْبَقَى عَلَيْهِم أَنفُتُمْمُ أَنَّمُ " نور ٥٠ وا كرم بع دينه و قبط نبية مكيّ الله عليه والهو قد فَرُغُ إِلَى الْحُلِّقِ مِن الشَّكَامِ الْهُدُكَ بِمِ فَعُظِّمُوامِنَهُ المنحانة ماعظم من فسره فائة لم يخف عنظم شاكرن ﴿ بِنِهِ وَلَمْ يَسْزُلُ شِنَّا رَضِيهُ الْوَكْرِهُ مُ لِلَّهُ وَجُعَلَ لَهُ اللَّهِ وَلَمْ يَسْزُلُ شِنًّا رَضِيهُ الوكره مَ لِلَّهُ وَجُعَلَ لَهُ اللَّهِ ما باج ياوا به مخكية لزجي عنه أو تدعواليه فرضاه ويمابقي و احدد و سخطه فيما بقي و احدده لمواائة لن يرضي عنص بيني سخطه على

المراتعة بعد والقبابج العُقليّة وما نهم الله عنها أبدًا فاست الواجبات السّعية والمقبّة والمقبّة الشرعية والمقبّة وما نهم الله عنها أبدًا فاست الواجبات السّعية والمقبّة لويد الشرعية والقبرة والمنتحلة لويد المنتحلة لويد الشرعية والمنتحدة المنتحدة و تَتَكُلُمُونَ بِرَجْعِ قُولٍ قُل قَالَهُ الرِّحَالِ مِن قَبْلِحَ مَن مُعَاسِدَهِمِ فَانَهُ الْأَلُهُ الرِّحَالِ مِن قَبْلِحَ مَن مُعَاسِدَهِمِ فَانَهُ الْأَلُهُ الْرَّحَالُ مِن فَالِكُ الْمُرْكِدُ الْعَالِمُ بِنَعَا مِلِوْلِكُ قَدُ كَفَاكُمْ مَوْونَةُ دُنْبُاكُمْ وَحَثَّكُمْ عَلَى النَّنْكُووافَتْرُ صُالَعَالِمِ فَاللَّهُ وَا مِن السِّنَتِكُمُ الذِّكْرُ والوصاكم بِالنَّقُوري وَ جَعَلَهَا يعبيه ويوام و الطبه الله المناه و تقالف در في فبضيه ان سافطه على المقالمة الما المعالمة المناه المعالمة المناه الم المحادث المامة وان اعلنه وتبه قد وكر برك المام المرادة المامة والمامة المرادة المامة ال اسرريم ومن الماكانية على وكانت الماكان العقالات والمالم المعالم المعال وَاعِلَمُوا أَنَّهُ مِن يَتُونَ اللّهُ بِحَعُلُهُ مُخْرَجًا مِن الْفِتْ كَ رَضُ اللّهُ مِنْ الْفِي رَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ و نورًا مِرَ الظُّلِّم وَ بَحَالَتُ مَ فِيهَا الشَّهُ نَكُ نَفُسُهُ وَيُبُولُهُ الْمُرَاثِقُ فِهَا مُنْ وَا مَنْزِلَ الحكرَامَة عِنْكُ فَ فِي إِلَّا صَطْنَعُ عَالَى الْمُعْدِدِ الْمُعْدِلُونَ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالْمُعُلِّلُ الْمُعْدِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ الْمُعْلِقِيلُ اللَّهِ اللَّالِمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللْمِلْمِلْمُ اللَّهِ اللْمُعْلِيلُولِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ اللّل منزل الحراث و نور ها بهجين في ورو الهاملائكية المناس لانالها عرسته و نور ها بهجين في المناس ا المان و لا تا المان الما ورنفقاً والمارسلة فاحررواالمعادوسابقواالمجار فَيْ فِأَنَّ النَّاسَ يُوشِكُ أَنْ يَنِقَطِع بِهِم الْمَارُ فَبْرَ هِقَهُمْ الْمَارُ

الماساك التوبة فقدا مبعة في الماساك 河沿山东 اليه الرَّجْعَة مَنْ كَانَ فِلكُورُوانَيْ بُنُوسِيلِ عَكَيْمُ مِن دَارِ لَيْتُ بِدَارِكُمْ قَدَارُ و خِنْتُم مِنْهَا بِالْمِرْ خَالِ المراج ورابري ويها بالزّاد واعلموا أنّه ليس لهان الجلب المنون والمال وداع الرِّفيوْ مَبْرٌ عَلَى النَّارِ فَارْجَهُ الفَّوْسَكُ مَ فَانْتُحِرْ الْمَوْسَكُ مَ فَانْتُحْرِ الْم فَدجَ مَرَّ بُنْمُوْهَا فِي صَالِبُ الدُّنيَّا فَرَا يُنْمُ جَزَع ﴿ احدكمرك لشوكة تفيده والعنوة تكميه والرَّمْضَارُ يُرفُّهُ فَكُبُفُ إِد الكَانُ بُيْنُ طَابِقَيْنَ مِنْ نَارِ ضِيعَ حَجُثُ رِوْ قُرِينَ شَيْظَارِتِ اعْلِمْتُمْ انْ مَالِحُالِدُ اعْضِبُ عَلَى لَنَّارِحُطِمُ بِعَضَا بِعَضًا لِعَضَا لِعَضَا لِعَضَا لِعَضَا لِعَضَا لِعَضَا ﴿ فَاذَا رَجُو هَا تُو نَبُتُ بَينَ لِيوَ أَنِهَا جَزَعًامِن رَجُونِهِ أَيْفَ الْمِعَنْ لِلْحَبِيرِ الْذِي قَدُ لَهِ مِنْ وَالْقَتِيْرِ كُمُولُ إنت إذ النَّحْدَثُ اطوًا وَ النَّارِ بِعِظَامِ الْأَعْنَاوِ 

وَنَشِبُ الْجُوامِعِ حَتَّى أَكُلُكُ لَوْمَ السَّوَاعِدِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْنَدُ الْعِبَادِ وَانْنَى سَالِمُونَ فِي الْحِقَّةِ قَبْلُ السَّقِيمِ وَفِي الفَسْيَ لَهُ قُلِل الصِّينَ فَاسْعُوا فِي فَكَاكِرِ رَفَابِكُمْ عَيْ مِن قَالَ نَعْلُقُ رَهَا بَنْهَا ٱسْهِ وَاعْبُونَ حُرُوا اَضِ رُوا بِطُونَكُمْ وَاسْتَعِلُوْا قَدُ الْمَكُمْ وَانْفِقُوا امؤالك مو خذ والمن جساد كم تجود وابعًا على رها بنها النفسيك موكم بنك الوابها عنها فقد فاراللة بهائه و تعالى إنْ سُمْ واالله بنم وينبت أفرام عرايا و نعال الله بعالى بن ذا الذِّي نَعْرُ صِرَالِله عَرْضًا مُلِكُ المُرْ نَعَنُ الرَّمْ اللهِ الله عَلَى المُرْ نَعَنُ الرَّمْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى المُرْ نَعَنُ الرَّمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ نَعَنُ الرَّمْ اللهُ ا حسَنًا فَيْضًا عِفْهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرُ حُرِي إِن فَلْ بِسْتَنْصُ حَمْ يَفَالْ عَلَوْال حسنا فيضا عِقه له وله، و المنافي عنه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه دِنْ وَدُورُ السَّمُورُ الْ وَالْمُرْمِنَ وَ هُو الْعِرْ بِيزِ الْحَدِيمِ الْسَامِ اللَّهِ الْسَامِ اللَّهِ الْسَامِ اللَّهِ الْسَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ ال واستَقُرُ صَحَرُو لَهُ خَرُ ابِن المَرْ ارْتِ و الارْفِ

و هؤالغُون الحريد وإنما أرادان ببلوك أيتكثم أحسن عملاً فبادروابا عالك يتكونوا مَعُ جِيْرًا بِاللَّهِ فِي ارِهِ رَافَقَ بِهِم رُسُلُهُ وَازَارُ من ملايكته وأكثرم اسماعم ان شمع . حسيسي نار أبد او صاك أجساده أنْ تُلْغَ لَغُوبًا وَ نَصُبُنا ﴿ لِكَ فَضْ لَا اللَّهِ يُورِيهِ مِنْ بَيْنًا وَاللَّهُ ذَو واللَّفَا العظيم أفول ما شمُعُون والله المنتعان عَلَى فَنْي و أَنْفُنْسِكُمْ وَ مُوْحَسُنْنَا وَ نَعْم الوَكِيل وَمِنْ كَلْم لَهُ عَلَيْم الله للبرج بزسنيرالطابت و فد قال يجيث بسمعه ك خَكُمْ إِلَّا لِللَّهِ وَكَانُ مِنَ كُورًا رِجِ ١٠٠ السُّحَنْ فَيَجِكُ الله باأثرَمْ فَوَاللَّهِ لَقَارُ ظَهُرُ اكُونَ فَكُنْتُ فِيهُ لِيلًا سَعُفَا حَفِيًّا صُوْنُكُ حَيِّ إِذَا لِعُرَالِالْمَالِ بَمُنْ لِيَ بَخُومُ فَرْبِ المَاعِزُومِي خُطْبُةُ لَهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ لَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَ

INT

روى أنْ صَاحِبًا لَهُ بِقَالَ لَهُ هُمَا مُنَا وَالْمُ الْمُعَالِدُ الْمُقَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُقَالِدُ الْمُعَالِدُ اللّهِ الْمُعَالِدُ اللّهُ ا لهُ يَا مِبُرَالِمُنْ مِيرِ صِفْ إِنَ الْمُنْقَابِكُ كَا يَنَ الْطُورِالِيمِم فَتَثَا قُلُ عَنْ جُور إِبِهِ مِنْ إِنَّ قَالَ إِنَّا مِنْ أَوْ الْمِسِنَّ فَإِنَّ اللَّهُ مَ اللَّإِينَ اتَّفَوا وَاللَّهِ بِنَ هِمْ مُحْسِنُونَ فَلَمَ يَفْنَعُ " هُمَّامْ بِذُ لِكَ القُولِ حَتَّى عَزَمَ عَلَيه فَالْ فَحُدِهِ اللهُ وَأَنَّى عَلَيهِ وَ صَلَّى عَلَى النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهُ وَالَّهِ مَ قَالَ است ابعُ إِن اللهُ سَبْحًا لَهُ و نَعَالَى خَلُقُ الْخُلُقُ حِينَ خَلَقَهُمْ عُنِيًّا عَن طَاعَتِهِم الْمِنَّامِن مَعْوْسَتِهِم لِأَنَّهُ كَلْيَادُون مَعْصِية من عصًا ٥٠ و كلينفعة ظاعتة مَن أطاعة فَقَامَ بِينَهُ مُعَايِثُهُ وَو ضَعَعُم مِنَ الذَّنيا العضيلة صدّالفنصة والحرضنا كم مَوَ اضِعَهِمْ فَالمَتَّقَوْنَ وَنِهَا هِمْ أَهُلُ الفَضَائِلِ مَنْطِقَهُمْ وا تَاجِع اللَّفِيزِلُّ مِلَا لِنَصْا مُلَّالِهُمْ صبير واحواشيم مقصون على ما المقاطرا الله لغزله منطقه الصواب وجعلوا للهم ونهائ مرغط عند أنعدكا السا الصَّوَابُ و مُلْبُسُهُ الْمُقْتَصَادُ و مُشَبِّهُ اللَّوَ اصْعُ السَّوَ اصْعُ الما اللوضافون الكآهن عُضُو النصار هو عمل حرم الله عليه و و قعنوا الدخيفون وانتفا طالعا كرف الغاضم وغط الطرف احتال المكروه

أسماعهم عكى لعِلْم النّافع لهم نُولَتُ أنفسهم مِنْهُ في وَالْبِلارَ كَالَّذِي نَرُكَتْ فِلْلِرِّخَاءِ لُوكُ لِلْجُكِ اللِّي تَكْبَ اللَّهِ لَهُمْ لَمُ يَسْتَقِرَ الروا فَهُمْ فِي أَجْسَادِهِ طُرْفَةٌ عَبَرِ سُوفًا Species of the Ro مَنْ الْمُنْ ا والمسلم فصف ما دونه في عينهم فين والجئيّة كمن فلادالها فَهُ وَبِهَا مُنْكَعِّنُونَ وَهِمْ وَالنَّارُّ كُمَنْ فَكُ دُ الْفَافَهُمْ فِيمًا معَدُ بُونَ فَلُومِهُمْ مَحْزُونَهُ" وَسُرْورُهُمْ مَاكُنُونَةً" الراد واجساده بجيفة وحاجب خفيفة والفسم عفيفة مَرْواً أَمَّا فَصْرَ أَا عَفَى مُنْ الْمُعْلِمِينَ مُنْ الْمُعْلِمُ مُعْلِمًا وَمُلْفًا مُعْلِمًا وَالْمُعْلِمُ مُعْلِمًا وَالْمُعْلِمُ مُعْلِمًا وَالْمُعْلِمُ مُعْلِمًا وَالْمُعْلِمُ مُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّلْمُ اللَّهُ ال مُوْرِيمَة "بْسَتْرُ عَالَمْ رُرِيفَتْمُ أَرُادُ بَنْمُ الذِّنْيَا وَلَمَ ينر بدوها وأستر تنم فعن دوا أنفنهم منها استااللك فَصَافَوْنَ أَقَدُ الْمُهُمِّ تَالُونَ مِلْ جُوزًا زِالقُرْ إِن يُرُيِّلُونِهَا ئرتيلاً يخير ون بم انفسم ويستنبروري والورا والأأواكرون وهد

رَوْا دَابِهِم فَإِذَا مَرْتُوا بِأَ يَهُ فِيهَا تَشُونِين رَكِنُو إِيهَا يُهُ وَيِهَا تَشُونِين رَكِنُو إِيهَا البها طَمُعًا وَتَعَلَقَتُ نَعُوْسُمُ إلَيها شُوقًا وَظُنُوا اَنْهَا يَدُونِهُمُ إلَيها شُوقًا وَظُنُوا أَنْهَا يَدُونِهُمُ نَصْبُ أَعْيُنِهِ وَإِدِ المُرْوابِ يَمْ فِيهَا يُوبِهِ الْمُعْوالْ را ليهامسامع فافي بعم و ظنتوا أن رو فيرجع في و شَهِ عَهَا فِي اصُولِ آد ا إِنهِ مِنْ حَانُونَ عَلَى الْوَسَامِ مَعْدُ سُوْنَ لِحَا هِمْ وَا كُعْمَ وَرُكُمْ مِنْ وَاطْرَافِ كنابة عراجوعهم ف ا قدرابهم يَطلبُونَ إلى اللهِ تعَالَى فِي فَكالِ من فيعاظ وإن الحرامة الدين وكذا وكذا وأما قد بر اهروا محوف برى القد احرانا من المادة في عنوا بعال إختلط الرجل إد فيحسِّنهم مسرضي و ما بالقوم من مرض و يقول فرخولط عقله وخواطمتاله وما بهرجته والد خالطهم ومانج فلو بم امر عظم وَلَقَدُ خَالُطَهُمُ اَمْرُ وَعَظِيمٍ وَ كُلَّمُ مِنْ أَعْمَا لِمِ القُلِلُ و السيت فيزون الحنير فيم لأنفسيم مم في ون بن اَعِمَا لِمِ مُسْفِقُونَ إِذَارُ كِنَى احدٌ مِنْهُ خَافَ مِمَّا يُفَارُكُهُ

فيقول ائا أعلى بنفسي غيري وربي اعلى منتي بنفسي ٱللَّهُمِّ كَاتُواخِدُ نِي بِمَا بَهُولُونَ وَاجْعَلِنَي فَضُلَمِمًّا يَظْنُوْنَ وَاعْفِر إِنْ مَا كَا يَعِلَيُونَ • فَي عَلَامَوْ اَحْدِيم اَنْ الله عَنُونَ الله عَنُونَ الله عَنُونَ الله عَنُونَ الله عَنُونَ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع مِوْ يَفْيِرِ وَحِرْصًا فِي عِلْمُ وَعِلْمًا فِي حِلْمُ وَقَصْدًا فِي عِنْ وَخُسْنُوعًا فِي عِبَادَةٍ وَ يَحْمَثُلا فِي فَاقَةٍ وَ صَبْرًا فِيشَدُّهُ وَ طَلَبًا فِي حَلَالٍ وَ نَشَاطًا فِي هُدَّكُ وَ يَجِيزُ جَاعَن طَهُ يُعَمَّلُ الْمُعَمَّالُ الصَّالِحَةُ وَهُو عَلَى وَ جَلِيمْسِيحُ هُنَّهُ السُنْكُورُ وَيُصِّبِحُ وَهُنَّهُ النِّكُورُسِيْنُ حَلِ رُاللَّ ويُصْبِع فِرَحًا حَلِ رُالِمَا خُلِ رَبِي الْعُفْلَةِ وَفِرَكًا ربمااصاب مِن الفَصْرُولِ الرَّحْتُ في إن استَصْعَبَتْ عَلَيْهِ نَفُنْهُ فِيمَا تَكُورُهُ لَم يُعْطِمُ اللَّهِ فَيَا خِبْ فَرَّةً وَ عَبْنِهِ فِيهَا كُرُولُ وُلُ عَادَتُهُ فِيهَا كُرِينُولُ عَبْنَحُ عَبْنِحُ

الحِلْمُ بِالْعِلْمُ وَالْفُولَ بِالْعَمَا شُرَاهِ فِرْيِبًا المَلْهُ فَلِيلاً زَلَلْهُ خَاشِعًا قَلْنُهُ قَانِعَةٌ نَفُسُهُ مَنْ وراً الْكُلُّهُ سَهْلاً أَمْنُ هِ حريرًا دينه ميته شونه معظومًا غيظه الخير، الني وعطائزون مِنهُ مَا مُولِ وَالسَّرْمِنهُ مَا مُونْ إنْ كان فالغافلين ای قلیل حيب فالذَّاكِرِين و إن كان بِ الذَّاكِرِينَ لَم يُحتبُ مِنُ الْعَافِلِيُ يَعَفُوا عَمَّى ظُلُمُهُ وَيُعِطِي مَنْ حَرَمُهُ حَرِيثُ الْعَطَاءُ سُعِيدُ إِيَّاهِ ا ويُصِل مَن قَطْعَهُ بِعِيدًا فَيْنَهُ لِبَنَّا قُولُهُ عَالِبُها منكر ه حاضًا معروفة مقبلاً خبره مد برا سنكرة وفي المكارو فورد ورفي المكار وصبور وفي 1-8/30-16-30-1 الرَّجَاءُ شَكُورِد كَمْ بَحِيفَ عَلَى مَن يَبْغِضْ فَ كُمْ يَأْتُمْ مُن فيمن يُحبُّ يَعْتُرُونِ بِالْمُؤَتِّ فَبِلَانُ بِسُهُدُ عَلَيْهِ النفيتة ما استففظ و النكى ماذ حِدو الا يُنابرن بالألقاب وكريك بضار بالجار وكايثمت بالمكايب يقار بمنزيد والعراج ببلية الغير

و البدخل في الباطل و كل بحثرج مِن الحقّ إنْ صمن لَرْبَعْتُ هُ صَمْنَهُ وَإِنْ ضَحِلَ لَم يَعِلْ صَوْنَهُ وَإِنْ بَعْ عَلِيهِ صَبَى حَتَى بَكُونَ اللَّهُ هُو اللَّذِي يَنْتُومُ لَهُ . نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَّارُ وَالنَّاسْ مِنهُ فِي رُ احْدُ النَّعْبَ نَفْسُهُ " للحرزيه واراح النَّاسَ مِن نَفْسِهِ نَعْدُه عَيْنَ سُبَاعَد عنه زُهْدُ و نزاهة و دُنون و من المنه لرو البع أواللوم رحمة لبس بباغث بحبروعظمة والإذنون وبمكر وخديعية قاك فضعي هنام صعفة كانت فنسنه فِيهَا فَقَالَ أَمِينِ لَكُ مِنْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ أَمَا وَاللَّهِ لَقَادَ كُنْ الْخَافِهُا اك كان حروز ونفي الني كانت صوته ونها عَلَيهِ ثُمْ ۖ قَالَ هَلَدُ اتَّصْنَهُ الوَّاعِظُ الْبَالِعَة إِلَّهُ إِلَيْ الْمِلْمَا فَقَالَ لِهُ قَائِلِاتِ فِمَا بَالِكُ أَنْتُ بَا أَمِيرَ لِلْوُ مِنْ فَقَارُو بَكُلُّ اِنَ لِكُلِّ اَجَلِي قَتَّا كَلِيفَ دُوهِ وَسَبُنًّا كَا يُتَحَاوُرُهُ اللَّهِ والأكار بالعرب الوقت الذئ يكوت فَهُلاً كُونُعُدْ لِمُتْلِقًا فَإِنَّمَا نَعَنْ الشَّيطانِ عَلَيْسَانِكَ يم المنان والوقت عموم والعوحا دين معلوم

مِنَ المعصِيةِ وَانْسَالُهُ لَمِنْتُهُ مِنَا مَا وَرَيْ لَمُ الْمُعْمَامًا عَمَا مُا اللَّهِ مِنْ المعصِيةِ وَاللَّهِ المُعْمَالِيَّةِ وَاللَّهِ الْعَلَوْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل وَنَشْهَالُ أَنْ تَحِتْ لِدًا عَبِلُ وَوُرُسُولُهُ خَاصًا الله كُلُّ عَنْ وَ وَنَجُرْ عَ فِيهِ كُلُّ عَضَّةٍ وَ قُلْ تُلُوِّنَ لَهُ الْحَدِيْوَنُ وَ عَالَمْ عَلَيْهِ الْمُقْصُونُ وَ خَلَعَتْ الْمُعَالِدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ اللَّهِ الْمُعِلِيدِ اللَّهِ الْمُعِلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعْتِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعِلَّالِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعِلْمِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعِلَّالِي الْمُعِلِيدِ الْمُعِلَّالِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعِلَّالِي الْمُعِلِيدِ الْمُعِلْمِلْمِيدِ الْمُعِلَّالِيدِ الْمُعِلَّالِيدِ الْمُعِلْمِيدِ الْمُعِلَّالِيلِيدِ الْمُعِلَّالِيلِيدِ الْمُعِلَّالِيلِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعِلِيلِيدِ الْمُعِلَّالِيلِيدِ الْمُعِلَّالْمِلْمِيلِيدِ الْمُعِلَّالِيلِيلِيدِ الْمُعِلِيلِيدِ الْمُعِلَّا أعِنْتُهَا وَضَ بُتُ إِلَى مُخَارِبُتِهِ بُطُونَ أنزكت بساحته عداؤتمام لأبعدالآا المَنُ ارِ • أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِنَقُوكَ اللَّهِ وَ أَهِلَ النِّفَافِ فَانْهُمْ وَالضَّالَّةِ وَالْمُولُونَ وَالزَّالُونَ الْمُؤلِّونَ وَكِلاهُمُا يَنْكُو الْوَانَا و يَفْتُنُونَ افْتِنَانًا ويَعِينُ ويَحْمَر فاوعا ووالمزال و بهاسا ديند لغي لا

أَلْفَرُ أَنْ وَصْفَهُمْ دُوا "وَ فُولُمْ شِفًا "وَ بِعَلَيْمُ أَلِدٌ الْعَيّا الْعَيّا " حسكة فالرِّجاء وموكِ تن واالبلاء ومقبِّط واالرَّجاء فع مُؤَلِّدُوا البَلاءِ وَمُفَيِّطُوا بِحْلِ طَرِيقِ صَرِيعٌ وَإِلَى صُلِّ فَلْبِ شَفِيعٌ وَ لِكُلِّ فَجُوْ دموع بيقار صول النكاكو بتراقيون الجيزا إنسالوا الفاء ومعناه لا كونهنم فزخ وعطية والألكتين المده مالفض المحفوا و ان عد الحاف السر فوافلا الرجل ذا اعطيته ال محله الشاء بدل المحفوا و ان عد الحاف السوالعالى منه والطبح العبيد المحمد وردن الم المحق العالم المعطاء وبنال من المحق المحلة المحل العطاء وفقلاى يتوجبون وبرون اَعَدُوا لِحُلِّحِقَ بَاطِلًا وَلِحْلِ قَائِمُ مَا يُلاً وَلِحْلَ حَدِ فَي واجبًا النّناء على لعنر منتظرون للكافأة الما بالشاء اوالعطاء مِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال المرابعة ال الطريق واصلعوا المصيق فنه لمية الشيطان وخين و النيران الوليك حيزت الشيطان هذو الخاسون وم له عليه الحدد بلة الذي أظهر من الأوالم عليه وكلا در اعل لموسم علم الله 2ه الحطيم والتحسران وتعالى فعلا فعلا يحيبة وانطرالعقال والها كمقلهويهم وَنَظْوُوا مِعَا عَتِرُوا وَعِ وَلَعَ حِبْرُ مَا يَهِمُ مِلْ حِبْرً مُقَلِ الْعَقْوُلِ مِن عَجَائِكِ فَنْ رَيْهُ وصفها كام على بيرال لعضل والمعتلة شحة العين لي المعاض والمسؤاة ومقلنكهاي نظرت ا مرواي حلمتخرام

وركع خطرات ما ما النفوس عن عرفان عنه صفته والشهدان لا إله الله الله شهادة إيمان وابقان والخاري وُ إِذْ عَالِ وَا شَهَدُ اللَّ نَحْمَتُ دًا عَبِدُه، وَرُسُولُهُ وَا ارْسَلَهُ واعلام الهنك دارسة ومناهد التيزطامسة فعكع بِالْحِقِّ وَنَصْحِ لِلْخُلْقَ وَهَدُت إِلَالِا تَشْدِوا مَرَبِالْقَصْدِ، صَلَّى اللهُ عليه والله و سُلَّم واعسامُ واعساكُ الله وا نَهُ لَم يُخْلُقُلُم عَتُ وَكُم يُرْسِلُكُ مِي الْمُعَالِمُ عَلَى مِنْكُ نِعَمِهِ عَلَيْكُ وَ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِدِينَا وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللِّ ا حصى إحسانه والبحد فاستفتى وه واستنعى وه واطلبوا إليه واستميخوه في قطعكم عنه جيات وكالغلو عَنْ حُرْدُونَهُ بَابِ وَإِنَّهُ لِبَكْ آبِكَ إِن فَحْلِ حين واوان ومع كلّ إنس جات كا بنامنه العظا و الم ينقضه الحيا و المستنفده سابان و المستنفصه

لا يَجِهُ زُه، هِبَةٌ عَنْ سَلَبِ وَ السِّنْعَلَمْ اللَّهِ غَضْدُ عَن رُحْمَةٍ و كَاتُورُ لِفَ لَهُ رُحْمَة "عَن عِقادِ وكا يخبة البطون عن الظهورة كانفطعه الظنورعن البطون قرب فئات وعلا فك ناوطر فيطن وبطن إِنْ فَعُكَنَ وَ كُمَّ يُدُنَّ لَمْ يَدُنَّ إِذَا كُلُّونَ بِإِجْتِيَالِ وَكُمْ يَدُنَّ إِذِا كُلُّونَ بِإِجْتِيَالِ وَكُمْ قَ اسْنَعَانَ بِمِ لِكُلَالِ الْوصِيحَةِ عِبَادَاللَّهِ بَنْقُوى اللَّهِ فَانَّهُ الزَّمَامِ وَالْقِوَّامِ فَتُمَّتَكُوا بِوَنَّا بُفِيهَا وَاعْتُصِمُوا رعَفَا يُقِهَا تُورُلُ بِحُمْ إِلْلُكُ عِنَانِ الدَّعَمْ وَأُوطَانِ السَّعَةِ وَمَنَا وَلِلْ كِرْرِ وَمُنَا لِلْعِيرَ فِي وَمِ نَسْخُ عَرْفِ الأبضار وتنظل له الموقط رو تعظل فيم ضرو م العِشَارِو يَنْفَخُ رِوْالصُّورِ فَيْ عُقْ رَكُلُ مُحْبَةً والبيكة كالم له المن الله الله الله الله الله الله المعادة ضم "الرّواسيخ فيصير صلانها سرّابًا رُوْرا في

مِنْ كُلْ عَلَمْ وَكُلْ مُنَارِد سَاطِع وَ وَكُلْمُنْ فِي و اصع او من حرعباد الله بنفوى الله واخز وَ قَا طِيْلًا كِا يُن تُمِيكِ بِأَهِلِمًا مُيُدُانِ السَّفِيئَةِ الْمُ نَصْفِقْهُا العُواصِفُ فِي فِي الْمُحَارِ فِي إِلَيْهُمُ الْعُرُودِ الْعُمُ الْعُولِ فَي الْعُورِ فِي الْعُمُ الْعُورِ فِي الْعُمُ الْعُورِ فِي الْعُورِ فِي الْعُمُ الْعُورِ فِي الْعُورِ فِي الْعُورِ فِي الْعُورِ فِي الْعُمُ الْعُورِ فِي الْعُمُ الْعُورِ فِي الْعُورِ فِي الْعُمُ الْعُورِ فِي الْعِي الْعُورِ فِي الْعُمُ الْعِي الْعُورِ الْعُمُ الْعِي الْعِي الْعُولِ فِي الْعِلْمِ الْعِي ال وَ مِنْ النَّاجِي عَلَى مُتُونِ الْمُواجِ يَحْفِيْ ورا باَذْ يَا لِهَا وَ تَجُلَهُ عَلَى أَهُو الْهَا فِي عِرْفَ مِنْهَا فَلَيْهُ مُستُدر كِ وَمَا يُهَا فِالْحِ مَمْلَكِ وَمِنَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ولل لسنن مطلقة "والأبدان صجيحة والم عضا لدُه لمورَّت فَيَقِقُوا عَلَيْكُمْ نُرْ ولَهُ و كُلَّ نَتَظِرُوا قُلْ ومَهُ

ولَقَالُ وُمِن خَطْبَةٍ لَهُ عَلَيهِ لَقَالَ عَلِيهِ لَقَالَ عَلَمُ الْمُسْتَى عَظُونَ مِنَ واستنف المواساة اصحاب محت برستي لله عليه واله أنى لم أزدٌ على الله وكاعكى وازوى آسبند وفرصكا رَسُولِهِ مَا عَهُ وَلَقَدُ وَلَقَدُ وَالسَّنَّهُ فِي الْمُورِ الْطِرِ الْجِينَ اللغة واساه لغة طعيفة في أساه دنين "سَلِفْ فِيهَا لِلْ طَالْ وَ"سَاكُرْ لِلْقُرْامْ بَحْدَةً أَكْرُمُ فِاللَّهُ "فَ عَلَيْوابِي ٥ عِمَا وَلَقَدَ فِبْضَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَإِنَّ وَأَسَهُ لَعَلَى و يقو مفعول له بن واستنه واكرمناله يُ صَدْرِي وَقُلْ سُالَتْ نَصْنُهِ فِي كُفِي فَاحْرُدُ نَفَا عَلَى حُقِي فَ رها معن خد ه. وبجور ان يكون خراة لأمؤض اكالعزال فذام لَقِدُ وَلِينَ عُسْلَهُ مَلِّ لِللهِ عليه وَالَّهِ وَ المَلاَيْكَ وَاعْوَافِي والها في فولم اكرمني لله بها يعود دالي لمو اطن فَعِجَتِ الدَّارِ وَلَمْ فِنِيَةً مِلاً "نَهُم عَنْ وَمَلا " بَعُنْ حُ وَمَا ووك الوالى لبلكة ووكالو البيع وغيره وكريد فنها قَارُفَتْ سَمْعِ هِمُنْ مَنْ مِنْ يُصَالُونَ عَلَيْهِ حَتَّى وَارْشَاهِ مِ ای قام بدیک و تعلد و في ضريجه فرود المحق به منتيجة وسينا فالفاذ واعق صاحدا وجلبوا فاداجزني بننئ وغلبوا فبالضجؤا عَلَى مَا يُرِكُمُ وَ لَنْصُلُ فَ إِنَّا يُحْمُرُ فِي جِعَادٍ عَدُوتَ عَلَى عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْ الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمِ عَلَى الْمُعْلِمُ عِلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمِعْلِمُ عِلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عِلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعِلَمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عِلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عِلَى الْمُعْلِمِ عَلَى الْمِعْلِمُ عِلَى الْمُعْلِمُ عِلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمِعْلِمُ عَلَى الْمِعْلِمِ عِلَى الْمِعْلِمُ عِلَى الْمُعْلِمُ المصنبة اكاهلا الماطلي أَ قُوْلُ مَا تَسْمَعُونَ وَالسَّغُونِ اللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ الْحُرْ ٥ 5/25/16° المُمْرُونِ بِيَا عُلِيْ الْ فَلْتُصْلِحُ قَالَ نَعَالَى الْمُولِيَةِ فَيْرِينَا فِي الْمُولِينِ اللهِ اللهُ الله

م قال تفصيلاله انه سجانه بعلم اصوات هذه الوحشة تفيلواض الحالية وبعرف الفرق بين حلم الكالت كابعة "او عطا شاؤ خليف الكورة المورد الماسية والماسية وا

وَين خَطْبُةٍ لَهُ عَلَيهِ اللَّهِ عَلَيْ عَجِيجَ الوَّحُونِ فَالفَاوَا و معاصى العباد في الحكوات و اختلات النبيان في الفلا والفلواد البحار العامِرات وتلاظم المآء بالرتاج العاصفات والشهدان محتد الجيث الله وسفير وجبه ورسول رَجْتِهِ كَالْمَابُعُدُ فِانْ أُوصِيْكُمْ بِنَقْوِكُ اللَّهِ اللَّهِ عَالِمُكُلَّا خُلْقَكُمْ وَالْيَهِ يَكُونُ مَعُاذِكُمْ وَيِهِ نَجَاحُ طُلِبِيرٍ وَالْبِهِ مُنْتَهِي رَغْبَتِ كُرُونِ كُون قَصْل سِيلِكُ وَاللهِ سرَاجِي مَغِيرُعِكُم فَإِنَّ تَقُوْكُ لِللَّهِ دَوَا دَارِ فَالْوِيكُمْ ا وَبُصَرْعُي فِيكَ تِحْرُو شِفًا مُرَصِ الجسادِكُو صَلاحُ فساد مند وركر و ظهور د نسِل نفس حمر و جلاعين أبضاركم وأمن فرزع جانيكم وضيا سواح فالميك فَاجْعَلُوا طَاعَةُ اللَّهِ شِعَارًا وَونَ حِنَّا رِحَرُو وَحَدِلاً درون سِنعاركُم ولطيفًا بين إصلاعكم والمير افوف عيشوه والب

الموركة ومنالا لجين وردكم وشفيعًا لدَركِظلبند و وَخُنَة البوروفَ عِلَا وَمصَابِح لِنطوْنِ فَوْلِكُمْ وَيُحَا لِطُولِ حَسَالًا مَ وَنَفُسًا لِكُنْ مِو الطِنصِ فَانتظاعَهُ اللّهِ مَ زَمِن الفَحْسَنِ عَلَا اللّهِ مَ زَمِن الفَحْسَنِ عَلَا وَ يَخَاوِفَ مَتُو نَعَيْدٌ وَا وَارِبْيُرَانِ مُوْ فَلَهُ فَمَرَ الْحَذَرُ بِالنَّقَوْكُ اللَّهِ عُن بَيْعَدُ السَّمَا مِلْ نَعِدُ فَوْمًا وَلَجْلُولَتِ لَهُ الْأُمُورُ بَعِنْ الْفُولَ عَلَمُ الْمُطَوِّ لِعَمْظُ وَانْفُرَ مِنْ عَنُهُ أَلْمُولَ مِلْ رُاحِيْهُا وَأَسْدُكُ لَهُ الصِّعَانِ يُعَلَّى انتَّابِهُ أَنْصَابِهُ إِنْصَافِهُ وَخُلَاتُ عَلَيهِ الذَّلِمَةُ بَعِلُ قُوْطِهَا وَجُدِّبُ عَلَيْهِ الذَّلِمَةُ بَعِلُ قُوطِهَا وَجُدِّبُ عَلَيْهِ الذَّلِمَةُ بَعِلُ قُوطِهَا وَجُدِّبُ عَلَيْهِ الذَّلِمَةُ بَعِلُ قُوطِهَا وَجُدِّبُ عَلَيْهِ الذَّلِمَةُ فَعِلُ قَوْطِهَا وَجُدِّبُ عَلَيْهِ الذَّلِمَةُ فَعِلُ الْخُدِيدُ الْمُعْلِمُ الدَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الذَّلِ مَهُ فَعِلُ قُوطِهَا وَجُدِّبُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الدَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الذَّلُ مَهُ فَعِلُ قَوْطِهَا وَجُدِّبُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الدَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الذَّلُ مَهُ فَعِلْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الذَّلُ عَلَيْهِ الدَّلُولُ عَلَيْهِ الدَّيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ الدَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ الدَّلُولُ عَلَيْهِ الدَّالِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الدَّلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الدَّلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الدَّلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الدَّلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الدَّلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الدَّلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّالُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعُلُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللْعُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعُلُولُ عَلَيْهِ اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللْعِلْمُ اللْعُلِمُ عَلَيْهِ اللْعُلِمُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَيْهِ اللْعُلْمُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ عَلَيْهُ اللْعُلْمُ عَلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ عَلَيْكُولُ اللْعُلِمُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ عَلَيْكُولِ اللْعُلْمُ عَلَيْعُ اللْعُلْمُ عَلَيْعِ الْعُلْمِ اللْعُلِمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ عَلَيْ سَبِلُ نَفُورِهِ أَوْ تُعَجِّرُ زَيْ عَلِيهِ النَّعَ مُ سَبِدَ نَوْهِ مَا وَوَيَاتُ عَلَيْهِ النَّعَ مُ سَبِدَ نَوْهِمَا وَوَيَاتُ عَلَيْهِ النَّعْ مُ سَبِدَ نَوْهِمَا وَوَيَاتُ عَلَيْهِ النَّعْ مُ سَبِدَ نَعْنُوهِمَا وَوَيَاتُ عَلَيْهِ النَّعْ مُ سَبِدَ نَعْنُوهُمَا وَوَيَاتُ عَلَيْهِ النَّعْ مُ سَبِدَ نَعْنُوهُمَا وَوَيَاتُ عَلَيْهِ النَّعْ مُ سَبِدَ نَعْنُوهُمَا وَوَيَاتُ عَلَيْهِ النَّعْ مُ سَبِدَ النَّعْ مُ سَبِدَ النَّعْ مُ سَبِدَ النَّعْ مُ سَبِدَ النَّهُ عَلَيْهِ النَّعْ مُ سَبِدَ النَّعْ مُ سَبِدَ النَّعْ مُ سَبِدَ النَّهُ عَلَيْ النَّهِ النَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْ الْعَلَيْمُ النَّهِ النَّهِ عَلَيْ النَّهِ النَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْ الْعَلْمُ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْ الْعَلْمُ اللَّهِ النَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْ اللَّهُ لَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّعْ مُ الْعَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمُ الْعَلَيْنِ عِلْمُ الْعَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْنَا عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْنَا عِلْمُ الْعِلْمُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْنَا عِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِيلِي عَلَيْنِهِ اللْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْعِلِي الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ الْعَلَيْعِلِي الْعَلِيمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ عَلَيْمِ الْعُلْمُ الْعُلِيلِي عَلَيْهِ الْعَلَيْعِلَى الْعَلَيْعِلْمُ الْعُلِيلِي عَلَيْهِ اللْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ عَلَيْكُوالْمُ الْعِلْمُ الْعُلِيلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالْمُ الْعُلِيلِي الْعَلِيمُ الْعُلِيلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالْمُ الْعُلِي عَلَيْكُوا الْعُلْمُ الْعُلِي الْعِلْمُ الْعُلِيلِي عَلَيْكُوا ع بعد إدخاخما فا نقو الله الزب نفع من الموعظلة وولم المنافع المن عليه و عظله و المنافع المنع من المانع المنافع برسالت وأمنن علي بنعمته فعبن والنفسكم لعبادته واختوالبه من حق طاعنه في إنقا للسلام دبن لله الدب اصطفا في لنعبه واصطنعه على عنبه واصفا فرخس ف خلفته وافام دعامة عِلْ خُبُنَّهِ اذْلُ الْأُدْ يَا زَبِعِلْزَهِ وَوَضَعَ الْمِلْلُ بِعَقِمِهِ وَالْمَاكُ

على على الله المسلام و من الله أي الفات لا يه والفياد كم الله والموال الما الله في الماليات الله والفيات الله والفيات الله والفيات الله والمناه الله والمناه المناه المناه والمناه وا

أَعْدَاهُ إِنْ الْمُتِهِ وَخُذُ لُ مُحَادِيهِ بِنَصْرِهِ وَهُدُمُ أرْكَازُ الطُّلَا لَةِ بِرْكُنِهِ وَسَقِي مَنْ عَطِشُرُمِ حِيَاضِهِ وَٱتَّافَ الحِيَاصُ بِمُوَاتِي مِ ثُرْ حِكَلَمْ كَانْفِضامُ لِغُرْ وَيْهِ وك كُلْقَتِهِ وكل نِعدام لا ساسِه و لا وال الماسية لِدَعَا بَهُدِهِ وَكَانْفِلاعَ لِشَّحِرَتِهِ وَكَانْفِطَاعَ لِنَدِّتِهِ وو المعفا لشرابعه و المحدد لفر وعه و المضاك لِطُرْ فِنْهُ وَ الْمُوعُوثُة ؛ لِسْهُولَتِهِ وَ الْمُسُو أَدُ لُوضِيةً و كاعوج إنتصابه وكاعصل فغود وواعث لفيتم والوعد الكاناليا وكانطفا المصاعب وكائرادة لحكاوية فلوك عالم ٠٠ اساع في الحق أسنا خِمَا و ثُبّت لها إساسها وينابيغ غُرْرَتْ عُيْونُها و مصَابِيْ سُنِيتُ بِيرَانُهَا و مَنَازُ اقْتُلَكَ بِفَاسْعًا رُهَا عَلَيْهِ وَمُوالِسًا وَ وا علام قصد بفافي أجها ومناهك روي فور اذهاجعل الله بشبكانة ونيمنسكي مِضُوانِه ورِدرون دعاميه

وسنام طاعته فنوعندالله ونيق الأركان رفي النيا منير البرهان مضي النيران عوزين السَّا كلان مُشروف المنار مْعُورُدُ الْمُتَارِ فَشَرِ فَوْهِ وَالْبِعُوهِ وَالْدِوالْلِيمِ حَقَّلَهُ وَضُعُوهُ المناز مُوَاضِعَهُ عُنْ إِنَّ لللهُ سَبِحًا نَهُ بِعَثَ مُحَدَّدًا اصْلَالِقَهُ عَلَيهُ وَاللهِ بالكِقْ جِينَ دَنَامِنَ الذَّنيَ المنفِطَاعُ وَ أَقِلُمِنَ الْآخِرَةِ العلامان यान पर्दं हं सि नं विष にいるからいっちょう المِوْلِلاع وَاظْلَمَتْ بَعِينَهُا بِعَدَ إِشْرَافِ وَقَامَتْ بِأَهْلِمَا त्रमाश्चरम् श्वार् المندة والطيسية على ال وحش وخش منا منان فأرف منه ويان في النوالم قارَ نَعَالَ مَوَ كِنَفُ هُوَ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ ال المعن المرالشرية قال النفت من مُذَرِّهُم و القِير إب مِنْ الشّر اطلاً و تَصرَهُم مِنْ لَ هِلْهَا وَالْفَصَامِ المَانَ السّاعَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ الل العنداع المعالمة والمن من محلقتها وانتشار من سبيها و عفار من علمها وتكنيع مِن عُوْدًا زِهَا وَقِصِمِ طُوْلِهَا جَعَلَهُ اللَّهُ سَبَّعَانَهُ لِلاَعًا عِلَامًا الرسالينه وكرامة المتيه وربيعا المعلى دما بنو ورفعة ر كم عوانه و سُر فًا ر كان أر و عُرْد انز ل عليه الجاب نُورًا كَانُطْفًا مِصَارِيكُ وُ سِرَاجًا كَا يَحَبُوْا تُوقَدُهُ وَ

و، حَيْرًا كَانِدُ وَكُ فَعْرُه و مِنْهَاجًا كَانُهُ وَ نَعْدُه و مِنْهَاجًا كَانُهُ وَ تُعْدُه و وسُعَاعًا مَا يُظْلِعُ ضُوْرُهُ وَ فَرْقَانًا مَا يُخْتُدُ بُرهَانُهُ وَ بنيانًا كَا تَفْدُم و أركانه و شِفًا كَا تَخْنَيُ إَسْفَامُهُ وَعِزًا كُلْ تَعْنُ وَانْصَارُه وَحَقًّا كُلُّ فَكُلُّ الْعُوانُهُ فَيُومَعُلُ الميان و بخيو كنه وينابيع العلم و بخوره وركاف العَدْلِ وَغُلْدُانُهُ وَأَنَّا فِي الْسِلَامِ وَبُنْنَا نَهُ وَأُورِيةً" الحَقُّ و غِيْطًا نُهُ و كُورٌ كَا يَنْ وَفُهُ الْمُنْتُ نُونُ و غَيْون كَايْنِضِهُا الْمَاتِحُونَ وَمَنَاهِلَ كَلَيْغِيضًا الْوَارِدُو ومنازل كايضل نفيها المسافرون وأعلم كايعلى عَنها السَّا يُرْونَ و الْحَامْ لا يَحُورُ عَنْهُ القَاصِدُونَ جَعَلَهُ اللَّهُ رِيًّا لِعَطَشِ الْعُلَمَا رُورُ بِيعًا لِقُاوْبِ الْفَقَفَا و محاج لطرو الضَّا و دو و الله يعده داد. و نوْرُ اللَّيْسُ مِعُهُ فَلَامُهُ" وَحَبْلًا وَ إِنْهَا عَنْ وَ تَهُ وَمَعْقِلًا

ربه و شاهِدًا لمن خَاصَمُ بِهِ و فَلْجًا لمن حَاجٌ بِهِ و حَامِلاً لمن مَالُه دو مَطِينة كُرَا عُمَلُه والمه المَّالِمَ وَعَلَمْ وَالَّمَ الْمُعَلِمُ وَحِنْهُمْ وَحِنْهُمْ وَحِنْهُم المُنْ لَا مُ وَعِلْمًا لِمِنْ وَعِيْ وَحَلِي بِنَّالِمِنْ رَوَى وَحَصَالِقَ مِنْهِ الْمُنْ رَوَى وَحَصَالِقَ الْمُنْ وَعِنْهِ الْمُنْ الْمُنْ وَوَقِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَعِنْهِ وَحَلِي بِنَّالِمِنْ رَوَى وَحَصَالِمَ اللَّهِ مِنْ وَعِنْهِ وَحَلِي بِنَّالِمِنْ رَوَى وَحَصَالِمَ اللَّهُ مِنْ وَعِنْهُ اللَّهُ وَعِنْهُ اللَّهُ وَعِنْهُ اللَّهُ وَعِنْهُ وَحَلَّم بِنَا لِمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللّلِهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ مُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّ المان نام ما نظر الما المحافظة المح المافنة والتبقظ وفلة الغفاء وفال المن فالسياسية من العلوالي منها و تعتبر بنوا بها فانها كانت على المن منها و تعقب كتابامو فوق عدان وابنان عالى عاله بلايوم منها و تعتبر الله على البدية المنزل تا الفن بمنوك علما والحفاظ عال ودو معافظة أكم السيم عنوث إلى حكى الجديم المنظل أمر حيث في المناف الما المناف الدول المناف الما المناف المناف المناف المناف الما المناف الما المناف حيث كان والركان حاله بكليوم كالموفق المواجبة معرفضة وصل عُمْ يَ يَعَالُوالمُ نَكُ مِن الْمُصَلِّينُ وَإِنْهَا معناه وضاحقتااى مختما نودونها والحبه والكاب الوجوب والعال نُ يَوْبُ حَنْ الور وق تُطلِقُهُا إطلاو الربو كت و المعلف مالحة اى اوجب والحدود الموقوف باوقات على حال لنتر يحوب اواكرنسفر اوصرو بَهُهَا رَسُولُ اللَّهِ صُكِّلَ لللهُ عَكْيَدُواله باللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِ عَلَى الرَّجْ الرَّجْ الرَّجْ الرَّجْ الرَّجْ الرَّجْ الرَّجْ الرَّجْ الرَّجْ الرَّبْ الرَّبْ الرّ والمليئ والمؤباى وان الصللة المنور والمدي معنى يزيلانه النوب من لبرت ببركة الصلاة الورق والمني وتطلو الصلاة

وَاللِّيلَةِ خَيْسُ مُرَّاتٍ فِمَا عَسُ لَكُ يُبْقِي عَلَيهِ مِنَ لِلدَّرُنِ و قَلَ عَرُفَ حَقَّ هَا رِجَاكِ رِبَالْخُرِنَ المَنْ مِنِ اللَّزِينَ } إِنْ عَلَمْ عَنا رَبُّ فَ مُتَاعِ وَ لَا قُرْ فَرْ عَبَنِ مِن وَلَدٍ و لَا مَا لِيفُولُ الله بنجانه رجال كا تاهيم نجارة «وكليه عن ذِكْرِاللّهِ وَإِقَامِ الْفَلُونُ وَإِينَا الرَّكُونُ وَكَالُكُونُ اللهِ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّبُونِ اللَّهِ عِلَى السِّبُونِي لَهُ مِا كِنَهُ. لِعَوْلِللَّهِ سُحَانَهُ وَا وَمُعْراً هَلَّكَ بِالصَّلُوةِ وَا صْطَبِر عَلِمًا فَكَانَ يَا مَنْ بِهَا أَهْلَهُ وَيُصِّمْ عَلَيمَا نَفْسُهُ عُرْسِ إِنَّ الزَّكُوةَ جُعِلَتُ مَعَ المَّالُوةِ قُرْهُ إِنَّا يُا رُا عِل المِسْلام فَرَالُ عُظَاهَا طُبِّبُ النَّفْتِي بِهَا فِأَنْهَا تَحْقُلُ لَهُ كُفَّارَةً وُمِنَ النَّارِ جِهَا بَا وَفِي قَايَةً وَكَا بَتْبَعَنَهُا اَ كُلُ لَفُسُهُ وَ الْمُ يُحْتِرُ نَ عَلَيْهَا لَفُفُ هُ فِالْ من أعطاها عير طبب النقنى بقا يرجوا بد المن والوقاين والح

إبر جوابها ما هو افضائه فالأن ما فاو جا مان بالسنة معبو عان هذه المجل م المجر طَالَ العَمَا طَوِيلُ النَّدَى عُمْ الدًا المُمَا نَهِ فَعُدُ العِظام مِنُ السَّوات و عنرها أنفادت المراس كاب من لبسك من المسك من الما إنكما عرضت على التموات انقياد مثله وهؤ مانياتي و المؤرض المدخوة و الجال ذات الطور لهُ الطَّاعة النَّ يعج مِنها ويليقها حيث إليمن المنصوبة فلا اطول وكا عرص وكاعلى وكاعلى علىستينه و إداكاته ايكارًا ولكوينا والسوية على الما والوامن المان الما والوامن المان بطول وعرض والمورة اوعرة كُنْ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ كَالِمِ مِنْ وَعَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَا قِالْ قَالنَّا الْمِنَا طَالِعِينَ كَامَا لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال بدخل لفياحر وامراسة وافرام و موحيوان عامل الكليف مثل إ الداجادات فيا يعم فبهاوملين بأ والناى لمرّ ما كلقة والانسان بلغ من عَلَيْ الله المُعَامِدُ المَّا الْمُعَامِدُ المَّا الْمُعَامِدُ اللهُ الْمُعَادَةُ اللهُ الْمُعَادُ اللهُ المُعَادُ اللهُ المُعَادُ المُعَادِ اللهُ المُعَادُ المُعَادِ اللهُ المُعَادُ المُعْدُولُ المُعَادُ ماخلق الله والجرام واقراه والكنة انكار وينظله فائ المنظارات معتبر فوت وليله و مارهم لطف بع خبر اوا حاط به علما طععة وركا في فوتة المكان عظ القا والحال في العضا و المنافي المنافية و و و ارخور و منافرد من و منافرة من و منافرة من و منافرة من المنافية به والعزان امارد كا قالع الماعضنا المارن المراع والإحكارات المورد و خلوات في وي الله والمحلولة المارن المراه والإحكارات فيناف المان الرايزوالا كالماني اوجها الدينا الدينا والدينا والما المواد المن ما معوية في المحقومة والمحتفية والمحتفية المائة العظم وتبرأ بعال مجرات المائة العظم والمائة العظم والمائة والمائة والمنافق المرائع والمائة والمنافق المرائع والمائة والمنافق المرائع والمنافق المرائع والمنافق والمائة والمنافق وا اوجها الدعا العنادرمذ فالمفاف

وَلَوْ قَا إِذَا الْفُلَانِ فَلَوْ اللّهِ كُلُقُ وَ اللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُوالِ فَالْمُ الْمُوالِ وَالْمُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

الله على المناف المناف

ولوكاكر اهية الغدر كنت بن أدهى النَّاس لكنْ (36/35/5) كُلُّ عُكُرُ إِفْ فَجُدُرَة وَكُلُّ فَجُورٍ فِي كُفَّرَة وَكُلُّ فَعُورٍ فِي كُفِّرَة وَلِكُلَّ غُادِرٍ لواً" بعُون به يوم القِيامة والله مااسْتَغْفَلْ الملكيدة لليدالمك بقاركاده بكيده كيد او مكيدة وكالستغير بالنيد بدة ومن المعلم له عليه الله ٱلْقَاالْنَاسُ لاستُوحِسُوْا فِي طَرِينِ الهُلك لِقِلْوْ فَإِنَّ النَّاسَ اجمَعُواعَكُم الله يُرتِّ شِبُعْهَا قَصِين وَجُوعُهَا طُوبِل أَيْهَا النَّاسْ إِنْمَا يَجُهُ والنَّاسُ لِلرَّحَى وَالسِّيخَ عَلْوَ إِنَّمَا عَقَرْ مَا فَهُ مُورِد رَجُلْ وَاحِلُ فَعَمَّ فِي اللّهُ سِمَانَهُ بِالْعَدُ إِلِي لَا الحور ومناللغوروهو للخفض عَنُوه بِالرَّصْ فَقَالُ سِهَانَهُ فَعَقَرُ وَهَا فَأَصِهُ وَالْمَا مِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ع المرص من النشو يوالخور لضعف وارض خو ارة وطعنا فارواى بلغ حوران وهو فَا كَانُ إِلَّا لَ خَارِثُ أَرضَمُ بِالْمَسْعُةِ خُوارُ السِّحَةِ المخياة في الأرضِ الحُوّ أربة أيف النّاسُ من لك الطرية الوَّاوَنِي وَرُدُو اللَّا وَمَنْ خَالَفُ وَقَهُ فِي النِّيمُ وَمَنْ خَالَفُ وَقَهُ فِي النِّيمُ وَمَنْ خَالَفُ له عليه المروز عند في فاطمة على اللكالمناج به الم المنعال كارة و والصحيح ان خارك أرضم خوار السطة بن خا والثور يخور في او الذاصلح وقال بعالي فاخر مع مع المجيد الله خوار أى لما عَقَر نا قد صابح ر خارد الله وُ هُو قُدُ الرور وَ وَضِي بِدِ لِكَ يَتُودِ خَلَقًا خَسَعَتُ اللَّهُ بِهِ جَمِيعًا الرَّفَ فِي ارْتَ وَاصَاءً

السَّلَامْ عَلَيْكَ يَارَسُولَ لِللَّهِ عَنِي وَعَنِلْ بَنُولَ النَّازِلَةِ. المجاري المجاري المنافق المناف في جوارك والسّريعة اللّي إن بك قُلْ يَارِينُولُ اللّهِ المجمع ا الري الري الأعلى تَعَيِزٌ فَلَقُلُ وَسُلُ نِكُ فِي الْمُودُةِ فَبْرِلَ وَفَاضَتْ بَينَ خُرْق وصُدْرِئ نَعْنُكُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اللهِ دَاجِعُونَ عُلَقَالِ اسْتُرجِعَنِ الوَرِيعِة والْخِلُرِ الرَّهِيئَةِ وَالْخِلُرِ الرَّهِيئَةِ وَ المَّا خِرْنِي فَسَرْمَكِ وَالمَّا لِيلِي فَنسَمِّكُ إِلَى نَحْنَارُ الله لِي دَارَكَ البِّيلَ إِنْ بِعَامْقِيمٌ وَسُيَّتُ بِينَا الْمُنْكُ الْمُنْكُ فَأَحْفِهَا السُّوَّ الْ وَاسْتَخِبْرُهَا الْحَالُ هَذَا وَلَمْ يَظُرُّ الْحَمْدُ وَلَمْ يَخْلِيْكُ إِلَانِ حِنْ وَالسَّلَمُ عَلَيْكُمَا سَلَامُ مُورِيعً لَاقَالِ وكاسيم فَانْ انْصَرِفْ فَلاعَيْ مَلالَة وزانْ ارْفِي فَلاعِنْ سُورُظِن بما وعدُ اللهُ الصّابرين ومن حكم مله عليه

أَيْنَا النَّاسُ إِنَّمَا الدِّنيَا وَارد مِجَارِد و الآخِرة ودارد قرار فينان وارن ممروكم المقروك وكا تَفَيْنَكُوْ السَّارَكُمْ عِنْدُ مَنْ يَعْلَمُ السَّرَارُكُمْ والخرجواب الذيافاو بحرب أنعنى عنوج ونها أبدًا نحن ففيها اختبرتم ولغيرها خلقت إنّ المرد إذ اهلك قَارُ النَّاسْ مَا تُركُ و قَالَتِ المُلاَبِكَ مَا مَا فَكُم عَ بِلِهِ آ بَا وُ حَدْ فَقُدِّ مُوابِعَظًا بَكُنْ لَكُمْ و المخلِفُوا حُلِدٌ فِيَكُونُ عَلَيْكُمُ وَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدِ اللَّمْ كَانَ كَيْرً المَانِينَا ذِي بِمِ أَسْكَابِهُ بِحُفَّ زُواْ رُجِيَكُمُ اللهُ فَعُدُ نُوْدِي وَيَكُمْ بِالرِّجِيلِ وَأَوْلُوا الغرجة على الدّنيا وانعُلبوابطالح ما بحضر بنطخ مِنُ الزَّادِ فِانَّ أَمَامُ كُمْ عَقَبَةً كُونُورًا وَمُنَازِلُ مَحُوْفَهُ مِنُولَةً لا بُرِّينَ الوُرُودِ عَلَيْهَا وَالوَفَوْفِ

मान्द्राया हर्ट्याय Theeles de right of the sexual عِنْ عَا وَاعْلَمُوا أَنَّ مَلَا حِظُ الْمُنِيِّةِ خُوْدُ وَيُحَالِّينَةِ" و كَانْكُمْ رَبِحُالِبِهَا وَقُلُ نَشِبُتُ فِيصُمْ وَقُلْ اللهِ ح هِمَتُ حَرْمِنَا مُفْظِعًاتُ الْمُورِ ومُضْلِعًا ثُلِمُ أُوْرِ فَعَ طِعُوا عَلَا يُنْ اللَّهُ مَا وَاستَظْهُ رُوا بِزَادِ النَّقَوْرِي نعنف وعفله و قدمضى شي معد الكلام فيما نفيز معلا و بعده الرواية يقال فظع المرا ال كَا وُرُ المقدا وين كالمله عليمالل كأربه طلحة والزبير بعلابنع بالخلافة ووقد عتباب نزل مسنوريماوالاستعانة عَبُّتُ عليه وَنَقِينَ إِنَّ الْمُورِ بِمَا لَعْنَ نَصَّحْمًا بِسِيرًا وَارْجُأْمُا كُنْرُ إِنَّ و نفي الكرهاد وا كَمْ يَخْبِرُ الْإِلَى مَنْ لَكُمْ لِكُمْ الْمِيمِ حَنْ وَ فَعْتَكُما اللهِ حَنْ وَ فَعْتَكُما الله مفعوله وما سعلق به حذوف ن عَنْهُ الْوُاكِ فِنْهُ إِسْنَا لَيْرَتْ عَلَيْكُما بِهِ أَمَاكِتْ حَنَّ رُفَّ مُ فَعُهُ إِلَى احدد مِن المسلمر صَعْفَت عنه أم جَعِلْنُهُ المُ أَخْطَالُتْ بَابِهِ وَاللَّهِ مَا كَانَتْ إِلَّ بِذَا كِلافَةُ رَعْبَةً" و كافي الوكائية إرْبَة "و لونكر

دَعُومُونِي إِلَيْهَا وَحَمَاتُمُونِي عَلَيْهَا فَلَمَّا أَفَضَا كُنَّ نَظُرُتُ إِلَى كِنَا إِلَيْ وَمَا وَضَعَ لَنَا وَاحْرَنَا مِالْكَارُ بِمِ فَا نَبْعُنْهُ وَمَا اسْتُسَرِّ النِّيْنَ صَكِّلْلَهُ عَلَيهِ وَالِهِ إِ فَاقْتُكُ بِنَّهُ فَلَمُ أَجْتُجُ فِي دُلِكُ إِلَى رَايُحْمَا و الادائى عَيْرُ كُمَّا و كُوفَعُ من حَصْمٌ جَعِلْتُهُ .. فَأَسْتَسَبِّرُ كُمُا وَإِخْوَا بِي مِنَ المنسلين وَلُوكا دُ لِكَ لَمَا رُعَبُ عَنَكُمَا وَلَاعَنْ عَبُوكُمَا واكمّاماد كر شامن المرال سو وفائد والكالم امرد لم الحكم أنا ويم برازي وكر لبينه هو عد عد مرتي بل بدت أَنَا وَإِنْتُكَامًا جَآبِهِ رُسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ قُدُ فَرُعُ مِنهُ فَلَمُ أَحْتُجُ ۚ إِلَيْكُمْ الْمِمَ الْمُ عَ اللَّهُ مِنْ فَسَمِ وَالْمَعْنَى فِيهِ دُحْثُمَهُ فَلَيْسُ لَحِمًا وَاللَّهِ عِنْدِي وَ كَالْغِيْرِيْ قى هذا عَتَّالًا كَنُ اللَّهُ بِفُلُوبِ هُمُ وَ فُلُوبِ بِالْكُونِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلْمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلْم

والمناوراً بالحد المبر في فالعليم الله رجم الله رَجُلاً رَآئ حَفًّا فَأَعَانَ عَلَيْهِ أُودُآئ جُورًا فَرَحْهُ وكان عو أل بالحوق عسكى صاحبه ومرح كلام له عليه الما وقد بمح فؤمًا مِن صحابه يَهُ بُون أهل النَّام أَيَّام حُرْبِي بِعِفْنِ إِنِي اَكْرُهُ لِكُوْراً نَكُونُوا .. الماين والعِنْ حمر لووصفتم أعنا لفي وذكر من خالفي وَاصْفَىٰ مِنَانَا أَحْسِمُا كَانَ أَصُوبُ فِالْفَولِ وَأَبِلَغُ فِي الْعُذْرِ وَفَلْمُ مُكَانَ سَبِحَرُ ابّاهِ اللَّهُ مِ احْقَنْ حِمّا كَا وَ حِمّا هُمْ وَا صِلَّمَ بقال حَقْنَتْ جمعاى منعث ال بشفك دُ اَتُ بَينِ الرَّبِينِيمِ وَالْعَدِهِم مِنْ صَلَا لِبَهِم حَتَّى يُعِرون الْحُقَّ وأصلية الشاكسنا وينتم أى أصلح احوال من جيلة ويرعوي عن لغي والغدوان من لعي بده وسف بمناائ ما بين ويني رَثُ لل حوالحني يكون وقال علبه اللم في بعض بالم صفيت و قد داي ايكن احوال لفه ومحته والفاق في كماكانك للمدر المنف عليه الم يسكر ع إلى الحرب الملكوا على عذا فللهاذات البين الغلام كا يَفْ نُدِّنِي فِانِي الْفَسْرِ هَذَيْرِ يَعِيٰ كُسُنُ

والخسين عكيهما الم على المؤت ليلا ينقطع بهما نسال رُسُولِ اللهِ مَكِيلَةُ عَلَيهِ وَاللهِ قُولُ مُعَلِّم إُمْلِحُوا عَنِي هَذَا الْعُلَامُ مِن أَعَلَى الْحُلامِ وَالْفَصِيهِ وَ مِنْ خُلامِ لَهُ عَلَيْهِ اللَّمْ قَالَمُ لَكَ اصْطَرَبَ عَلَيْهِ اصْحَالَهُ قَالِمِ الحكومة ايمناالناس إنة لم يؤل أمرى معكور عَلَى مَا الْحِبْ حَتِي لَفِكَ يَكُولُ الْكُرُدُ وَ قَلُ وَاللَّهُ الْحُلُتُ مِنْ خُرُو الرَّكُتُ وَهِي لِعَدُو الْمُكُلُّ لَعْدُ كُنْتُ امْسِلَمِيرًا فَا صُحَتْ البوم مَا مُورًا وكُنْكِ أَمْسِ فَاهِمًا فَاصِحَتْ اليوم مَنْ هِيًّا و فَدا جِبُنْ فَمِ البُقّالُ ولَيْسَ إِنَّ أَجْمُلُحُمْ عَلَى اتَكْ رَهُونَ و مِن كَلِم لَهُ عَلَيه الله بالبَصْ وَوقًا و خُلُ عِلَى العَلاِ بِنَ كَارَ فَيْ وَهُو مِنْ صَحَالِهِ لِعُود ٥٠ فلمآراي سَعَةُ دارِهِ فاك عَاكَنْتَ تَصْنَ وِسَعَةِ هَلِرْهِ الدَّارِ بِوَ الذِّينَا عَالَمْتُ وَأَنْ إِلَيْمَا فِي الْآخِرَةِ كَنْ الْحِرَةِ

و بَكُوانِ شِيتُ بِلَغْتُ بِهَا لَلْمُ خِمَةً نَقْرِيَ فِيهَاللَّفِيفَ وتصل فيها الرجرة وتطلع بنها الحقوق عطالعها فَاذَا اَنْ الْعَنْ بِهَا الْمَحْرة وَفَقَالُ لَهُ الْعَلَّا يَا أَمِيلَ المُنْ بِاللَّهُ عَوْالِلَّيْكَ الْحِي عَاصِمُ بِنَ لِإِيدٍ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْحِيدِ قَالَ اللَّهُ اللَّ وكالله قَالَ لِبسَ لِلعَبِيِّا وَتَجُلِّي مِنَ لِلاِّنِيا قَالْ عِلَيْهِمَ يقاعنى بزيداى اسعده به على ها عَلَى بِهِ فَلَمَّا كُمَّا فَالْ يَا غُلُكِي نَفِيهِ لَقَدِ اسْتُهَا مَ أصله للم نفال على دان جئ بواقي خدا إبكا بخيث أمار جن أهلك وولك ل تري الله ينبحا مُهُ أَحُلِّ لِكُ الطِّيبَائِدِ وَهُو بِكُورُ أَنْ تَاخَذَهَا انت أهون عَلَى للهِ مِن ذَلِكَ قَالَ بِالْمِيلِ لَيْ مِنْ إِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِل عَدُاانْ فِي خُنْنُونَةِ مُلْبَسِكُ وَجُنْنُوبَةِ مَا كُلِكَ و طعام جشت الل على ظ ا وقل هوالذي كالأدم فَاكُ يُحَكِي إِنِي لَسُنْ كَانَتُ إِنَّ لَكُمْ سَلِحانَهُ وَتَعَالَتُ معك والخيزية فَرُضَ عَلَى أَيْمُ وَ العُدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنفُ يُمْ يَضِعُفُونَ النَّاسِ كَبِلا بَتَبَيِّعُ بِالغُقِيمِ فَقُرْهِ وَمِن كُلْمِلَهُ عِلْمَ

تَهُم وَقَدْ سُأَكَدُ سَالِيُكَ عَنُ أَحَادِ بِنُ اللَّهُ وعافي برئ الأس بن اختلاف عبر فقالعليا اِنْ فِي أَيْدِي النَّاسِ عَنَّا وَ بَاطِلًا وَمِدْ قَا وَكُوزِ بُاو نَاسِيًّا ففاعدًا من واد ومنشوخًا وعَامًّا وَخَاصًّا وَمَحْكُمًّا وَنَسْنَا بِهَا وَخُفًّا ورو هناو قدك بنب على سُولِ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ المخاوط كل لفظيقو عَلَى عَمُدُهِ حَتَى قَامَ خُطِينًا فَقَالُونَ كَذَبَ عَلَى تَتَعَمِدًا تالناولم الحوجاوا رحال ليسكف كامس رخاس منافو مظهن للهمار مغه بن الكلام أؤ تغه خط اوات رة على حربك منصنع بالمشلام كايتا يُم والايتكريخ يكون إِعْلَى سُولِ سُولِ سُوكِ عَلَيْهِ الْمُنْتَعِيْدِ لَا الْمُنْعِيْدِ لَدًا فَكُوعِلَمُ الْمُنْاسُ الله منافق كاذب لم يقبلوامنه وكمنهك فواقوله والكِنته فالواصاحب رسوالية مكاللة علبه واله و اله و مرم منه و لقف عنه فياخذ ون بغولم

6600000 وَقُلُ اَخْبُرُ لَ اللَّهُ عَنِي المنافِقِينَ بِمَا اَحْبُرُ لَ وَوَصَعْمَمُ بَاوَصَفَهُ مِهِ لَكُ ثُمْ " بَقُوْ ابْعَدُه عَلَيْهِ اللَّهِ فَتَعَرَّبُوا الكَامَّةِ المُلَالَةِ وَالدَّعَاوِ إِلَى النَّارِ بِالرَّورِ وَالنَّعَانِ فَو لُوهِ وَ الْمَعْ الْ وَجَعَالُ وَجَعَالُ هُمْ عَلَى رِقَارِ النَّاسِ اكْارْ الْكَارِقُ اكْالُوا ربعي الذُّنيَّا و رُاخْتَ النَّاسُ مَعُ المِنْ وَ اللَّهُ نَيَا وَرُاللَّهُ نِيَا إِلَّهُ مَن عَصَمُهُ الله و عَصَرَا للهُ فَهُا لاَ الْحَدُ الْمُرْبِعُ مُ وَوَرَجُكُ مِنْ مِنْ لُولِ الله مَا الله عَلَيه والله سُبُا لَم يَعْظُهُ عَلَى جُهِهِ فَو هِ مَ وروية الكريت الكريت الكريت الكرية المرابة المرويه والعمانية وَيَقُولُ أَنَا سِمَعْنُهُ مِن رَسُولِ لِللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيهُ وَالَّهِ فَلُو عَلِمُ المُثْلِونَ أَنَّهُ وَفِيمَ فِيهِ لَمُ يَقْبُلُو هُ وَنَهُ وَلُوعَلِمُ هُوا نُهُ لَا لِلَ فَصُهُ كَا وَرُجُلا نَالِثُ مِنْ مَنْ اللَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل الذاكان النايز فَوْفَ رُسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ شَكًّا بِمَا مُرْدِيهِ عَلَيْهِ اللَّهِ شَكًّا بِمَا مُرْدِيهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ الموالة كالربعة ومريد عنه و هو كريعام و المعكة ينفى عن ين المرابه القا المعلى الفافل الموري المو

و هُو كَا يَعِلُمْ فَيُونِظُ الْمُنْسُوحُ وَلَمْ يَحْفَظُ النَّاسِخُ فَلُو يَعِلَمُ الله مُسْنُوخٌ لَرَ فَصُلُهُ وَلُو عَلِمُ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سِمَعُو هُ مِنه الله مُسْنُوخ لُر فَضُوه ٥٥ و احْسُرُ رَابِع لَم بِكِابْ عَالِللَّهِ وَ لَمْ عَلَى سُولِهِ مُبْغِضٌ لِلكَ لَنِ حَوْقًا لِللَّهُ وَتَعْظَمًا لِرُسُولِ اللَّهِ وَلَمْ يَهِمْ بَاحِفِظُمَاسِمَ عَلَى وَجِهِ فَيَ إِنَّهِ عَلَى مَاسَمِعَهُ لَم يُزِدُ فِيهِ وَلَم يُنْقَصْمِنهُ وَ حَفِظَ النَّاسِعُ فَعَلَيْهِ وحفظ المننوخ فجنب عنه وعرف العا الخاص والعام فُوضَ حُلِ عَيْ مُوضِعَهُ وَعَرُفُ الْمُسْتَابِهُ وَمَحْحُمُهُ و فَدَكَانَ يَكُونُ مِن رُسُولِ اللهِ صُكِّاللهُ عُلَيهِ وَآلِهِ الْكَلَّمِ لَهُ وَجُهَانِ فَكَلَمْ وَخَاضٌ و كلم وعَالَمْ فَيَسْمَعْ فَيْنَ كَلْ يَعْرُونُ مَا عَنَى اللهُ بِمِ وَ كَلْمَا عَنَى بِهِ رُسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَل عليه واله فيحيلة السَّامِعُ ويوجَّهُ عَلَى عَيْرِمعُوفَ فِي ومعناه و ما قصديم وكاخرج بناجله وليك كالأعكام

ي ميد

القاري الدين بن ( بالدي من هركلاتم رُ سُول بِنَهُ صَلِّي لِهُ عَلَيه وَ آلِهِ كَانَ بِسَالُهُ وَ بَيْتَعَفِيهُ فَيَ المُوتِونَدُةً إِنْ كَانُوالِهُ فِي الْنَادِكُ الْمُعَرُ الْآلِدِ الْطَارِكُ فَيُ النارى حتى المنه كانوا فيك أله عليه اللحكي يكفوا وكان كا يمدر وسرح لك المحتون وبربدون عِيْدِونَ فَعَدُوحَ شَكِن لِلْمُالْثُ عَنَهُ وَحَفِظْتُهُ فَعَلَا وَجُوهُ مَا عَلَيهِ النَّاسَ عزيب يطلؤ على بِوَاخْتِلا بِنِهُ وَعِلْفُ فِي رِوَايَا بِينِ وَمِنْ خُطْبُ لِهُ عَلَيْكِم فيسكال محديه اعزجلال وحرام فيهمعه إن عنف أوتك المرام ويه و بكر بعلطا يف صنعته أن جعَلُ مِن مَاء الرِّ الحِر المنتزاكم المنتقامِف ﴿ بَسُكَ جَامِدًا عُنْ فَطَرَمِنْهُ أَطْبًا قًا فَفَتَقَفَّا سَبِّهِ مُوارِّت بعدادتا قِمَا فَاسْمُ يَحِنْ بِأَمْرُهِ وَ فَامْنَ عُلَيْكِ إِ عَلِهُ إِلَا خَضْرُ الْمُنْعَنِّي وَ الْقَمْقَامِ الْمُنْعُ وَقُلْ ﴿ لَا وَجِيلَ جَلاسِدُهَا وَ نُنْوُنَ مُنَوْرِ مُنَاوِلًا لَمِي لَا وَكُنْ فَي مُنْوَرُ مُنَوْرِ مُنَاوِلًا لَمُولِ الْمُولِ لَا مُعُولِ لَا مُعِلَى الْمُعُولِ لَا مُعَلِي لَا مُنْ لَعُلِي لِمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِ فَا رَسًا هَا فِي مِرُ أُسِيمًا وَا لَنْ مِمَّا فَرَ ارا إِنَّا فَيَحَاتُ رَوْنَهُا

يِ الْمُؤَرِّدِ وَرُسِتُ اصْوَلْهَا فِي الْمَارِفَا لَهُ مَا كُلُمُ جَالَهُا عَن سُهُولِهَا وَأَسَاحُ قُو اعِدُ هَا فِي نُنُونِ الشَّطَارِهَا ومُواضِع انصابها فأسنت ولا لها واظال استار هاو جعلها للارض عِمَادًا وارزنها فيما أوتادًا فسكنت عَلَى حَرَكِتِهَا مِنْ أَنْ ثَمِيدُ بِأَهِلْمَا أُوتَسِيحٌ بِحْمَلِهَا أُو تَرْ ول عَن مُواضِع اللَّهُ عَمَّان مَن اسْتَكُهَا بِعَدُ مُؤْمَانِ مِيَاهِهَا وَاجْمَدُ مُعَابِعُدُ رُطُوْبُهِ أَكْنَافِهَا فَعُعَلَهَا لخَافِيهِ مِمَادًا وبسَطَهَا لَمْ فِن اللَّا فُوفَ يَحْرُ لِحَدِيدُ وَالدّ كابكرت و قائم لا بسروت تحكرك و دالر كافي بسيا العواصف و مُعْضُدُ العُمامِ الدُو ارف اللهُ والما لَعِبْرَةً لِلنَّا كُنْ يَكُنْنِي فِي مِنْ خَطْبَةٍ لَهُ عَلَيْلًا ٱللَّهُ مُ النَّهُ عَبُدُ مِنْ عِبَادِلُ سَيْعَ مَقَالُنْكَ العَادِلَةُ عَنْ الْمُعَالِقُ عَلَيْهِ الْمُعَالِقُ عَلَيْهِ الجايرة والمضلحة فالدّيروالدّيا غيرالمفس

فَانِي بِعَدُ مُعِهِ لِهَا لِلْأُوصَ عَنْ مُونِحِ وَالْإِنْظَا المرابع المر عَن اعز ار دينك فائانستنسيك كعليه يا اكبر المجر الفي الرفك و سموا تك شران بعد المفي عن نصر و ं से अंदेशक والرخل له بدنبه ومن عظمة له عليه السلم भू अहित्ते की الحمُّ لَ لِللهِ العَلِي عَنْ شَبُ مِ المَخْانُوفِينِ الْغَالِبِ وقا عيالم بدائد الشِينة والسُّنيّة المقالِلوُ اصِفْيِ الظَّاهِرِبِعِي أَبُ تُدُبِيرِهِ لِلنَّاظِرِينَ كالمشلوا لمئا لباطن كالراعز "به عن في المنورة، العالم ع لروم عنهمودة بلااعتساب وكاذر باروكاعلم مستفاد المفترري المنور بلاروية والاضيراللوت الغناه الظلة مة الأمر مهمودًا أئ نظرت في و كايستضي بالم نوارو كايرهني ليان و كابكي ي الم المرفق لم اكر دنغشاه البروروي عَلَيْهِ فَعَارِدُ لَسِيلِ فَرَاحُنُهُ بِالْإِيْصَارِو الْمُعِلَّنَهُ ؟ و المرجعة الكانعان ربالم خيار منها في ذكر النبي كالمارسية عكيه والمهارسكه الله المرائد المالية Sing with the sold of the sold £. 609/909526 The desire to the last of the يعي لا ترهقين ليان ع

من قبل جون من المعالمة المعالمة وها ور فعوها والتلعث الظبية من كناسها المارة عندها واللحوام من قبل جون من افلت برمالة الولم فؤ فقوا حونه أكرت استعاله عندكل بنه والمائ فنسه أي كسرتها عموم المعند وهو كما ينت عند الميكوة من المعند و مناوية المعند و المعند و مناوية المعند و المع

والم ختبار والا منها علمه بما جرئ عليه من المور العظام الظاهرة والمعقاعلة بمقاصد المخاطبين عنها على خطابهم ادا كان بنجلى اكالونيه عا ما اداعمض فلا بمتنو ان كر بهزفه كا قال العقل والعبث وحسوكين من الواجبات العقلية " بخوالانضا وع شكر النعمة و فتح كنز من المقبيحات كو الظلم والعبث وحسوكين من المحتنوا مركو المورد الدا المحتنوا مركو المحتنوا مركو المحتنوا مركو المحتنوا مركو المحتنوا وحان بحب المحتنوا من المولا الفلاسفة لكان بصحة بينا طريقة "المون المواعدة المائل بينها من وجه معقول في المحتنوا محمد المنافقة الكان بصحة بينا طريقة "المون المواعدة المائل والمحدد المؤلفة المون المراعا قلاً من دون هذه العلوم المواجه المون عاقلا والمحدد المؤهد المعلوم والمحدد المؤلفة المؤلف

بالطِّيّاً و قُلُهُ مَهُ فِي المِصْطِفًا ؛ فَرُ تُونَ بِمِ المُعَانِقِ وَسَاوُرُ بع المعَالِبَ وَذَ لَلَ بِمِ الصَّعْوَبُهُ وَسَهُلَ بِمِ الْحِيْرُونَهُ حَيِّ سَنَ حَ الضَّلَا لَ عَن بَينِ وَيَثَالِ وَمِنْ خَطَبُهُ لَهُ على الله والشهك أنه عدن عدل وحكة فعروا النهلا اَنْ نَحْتُ مُاعِبُدُه ورسُولُهُ وسَيْدُعِادِهِ كَانَا عَادِهِ كَلَّا عَادِهِ كَلَّا عَادِهِ كَلَّا عَ نَسُو اللهُ اكُلُو فِي فِرِقَتِيْ جَعَلَه فِي حُبْرِهِ المُنْسِقِ ويد عاهرد والم حرب ويه فاجره الاوار الله معكا لِلْخَيْرِ أَهْلًا وُ لِلْحُوِّ } عَالَمْ وَ لِلظَّاعَةِ عِصْمًا وَ إِنَّ لَكِ عِندُ كُلِّ فَاعَدُّ عَوْنًا مِنَ اللهِ بِعَوْلُ عَلَى إِلْسِنَةِ او يُسِّن لَ فِيْنَ وَ فِيهِ حِفًا " لِمُحْتَفِّ وَسِفًا" لمُشْتَفِ ٥ واعلَمُواأَتَ عِبَادَ اللّهِ المُسْتَعُ عَظِيرَ عِلْمَهُ بِصُونُونَ مَصُونَهُ وَيَغْجُرُو رَعْبُونَهُ يَتُواصَلُونَ بالوسط يه ويتلافون بالمحتة ويشافون بكا

رُويَّةُ و بَصْلُ رُونَ بِرُيَّةً كَانَّتُوْ بِهُ الرِّبِيةُ و كَانْسُرِعُ فِيهُ العِيْبَة عَلَى دَلِكَ عَقَدُ خُلْقَتُهُمْ وَالْخَلَا فَهُمْ فَعَلَيْهِ بَنِيَا بُونَ وبديتو اصلون فكانوا كتفاطر لبذر ينتنع فيوعد بها المعالمة المعالمة والله قد من والتخالص و هذ به التعيف والقارعة الذَاهِ بَمُلُولِهَا وَ لِمَنْظِنْوامْورُون فِي قَصِيراً يَآمِدِ وَ قَلِيلِمُ قَامِر والبلية التي تقرع من وفي المستبال ل به منز لا فلبضنع المنحوز له للآخرة فانها داره التي ومعارف منتقلم فطوى لدى قلب سليم اطاع بيخوّل اليها و فول مَنْ بِعَدْدِ بِهِ وَ نَجُنْبُ مَنْ بُرِدِ بِهِ وَ اصابَ سَبِالْ السِّلا معارف ارجو ارجو انتقاله التي يعرفها و بعرف إنه بنتقل ببكر من بكره وكاعرة هاد أموه و كادرالهاك البهاكايفال فلات جَلَالُ نَعْنُونَ ابْوُ ابْهُ وَتَعْطِعُ السَّابِهُ وَالسَّفَيْ ئ معار في المحتى اعرفه وفراكلهوفة بعر المعرفة بالربيقار اللوبم والماط الحوية فعدا فيم على الطريق و فدك لَهُ إِلسَيا وَ مِنْ دُعَاءِيهِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا 10 / Lul 1800 95 19

بى مَيْنًا و كاستقيمًا و كامضروبًا عكى عنور في بينور وكا مَا حُوْدًا بِالسُورِ عَمَلِي وَ كَلِمَقْطُوعًا وَ ابْرَى وَ وَالْمُولِيّ عَنْ إِينَ وَ كُمْنُحِ رًا لِرُزِقِ وَ كُلْمُسْتُوحِتًا مِنْ ايما و المناسبًا عُقلي و المعك بابعد ابد المرم من فيلي المعند اَصِبُحْتُ عَبْدًا مُمْ لُوْكًا ظَالِمًا لِنَفْسِ لِكَ الْجَيْنَةُ وَ الْمُ عَلَى وَ لَا حِبَّةً لِي لَا أَسْتُطِيعُ أَنْ آخِذُ لِلْمَا أَعَظِيتُنِي و الأَنْفَى إِلَّمْ مَا وَ قَيْنَ وَاللَّهِ مِنْ إِنِّي الْحُودُ مِكَ أَنْ الْفَتْمِرُ يَ غِنَاكَ أُواْ صِلْيِغِ هُذَالَ أُوا صَامَ فِي سُلْطًا نِكَ إُواضَعُهُ والمَرْلُكُ اللَّهِ مِنْ اجْعَلْ نَفْسِي إِلَّا لَكُومَ اللَّهِ مِنْ الْجُعَلْ نَفْسِي إِلَّا لَكُومَ مِنْ اللَّهِ مَنْ الْمُعْمَا الله كَرُايِجُ قِ أَوْ لَ وَ لِيعَةٍ لِنُرْ يَجُعُ عَامِن وَ ذَايِعِ اللهِ وعن فولك أو نَفْتَنَوْعَنْ دِيْنِكَ أولْتَابِعُ بِنَا اعْ أهواؤن أدون الهنائ المراي حاب عنباك

يم المان الم وا صيعنها في التناصف كريجري لأحل الآجري عليه والمراد المالي المراد المالي والمسالي والمسالي والمسالي والمسالي والمسالي والمسالي والمسالي والمراث المراد والمسالية والموالية مَعِيدُ اللهِ مِن اللهِ وَالْمَا بِحَرِي عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِمًا لِللَّهِ سَجَالَةُ ذُوثَ المرجيم المعربي الله وكل بكرى عليم لحادريد وكل ما جرئ عليم الحادريد وكل ما جرئ المعربي المعربي والمعدد وولعد له ويحل ما جرئ المعربي والمعربي والمعر بَيْرُ مِنْ عَلَيهِ صُرُونَ قَصَابِهِ وَالْحِنَةُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْعِبَادِ المراجي المراجي المراجية المرا بعُضِ فِي عَلَمًا تَتَكَافًا أَنْ فِي وَجُوهِمًا وَيُوجِدِ بِعُمْهُا بعضًا و كانسنوجب بعضًا لِلْ ببعض اعظما افترض

وحَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الوالِي فِرَيضَةً" فَرُ صَهَا اللَّهُ سَمَّا لِكُلِّ عَلَى عَلَى إِلَّا عَلَى اللهِ الْعَبْمِ وَعِزَّ الدِيْنِي فَلَيْتُ تَصْلَحُ الرَّعِيَّة لِلَّهِ بِصَلَاحِ الو لَ وَ لَالصَّلْحِ الو بَلْمَ بِاسْتِقَامُ وَالرَّعِيَةِ فِأَدُ الْرَّعِيَةُ وَإِلْ الْرَعِيَةُ وَإِلْ اللهِ حعّة وادتى إليها حققاعر اكت يَنْهُمُ و قامت منابع الدّين واعتدكت معالم العدد لوحرت عَلَى أَذْ كَلِي السِّنَونُ فَصَلَّح بِيرُ لِكَ الرِّكَ الرِّكَ وَطُمِعُ فِي بعَنَا وِالدُّولَةِ وَيَلْمِتُ مَطَامِ لِمَ عَزَارُورُ إِدِ اعْلَيْثِ الرَّعِيَّة و اليَّهَا و اجْهَفَ الوَّ الى برُعِيَّتِ و إِخْتَكَفَ هِنَاكُ الْكُلِمَةُ و ظَهُرَتْ مَعَالَمِ الْجُورِ و كُنْ الْحِدْ عَالَ رة الدّين يُرْكَتْ مَكَا بُحْ النَّنْنِ فَعِلَ بِالْهُوكِ" و عُطِلَت الأحكام، و كَتْرُتْ عِلَا النَّفَوْسِ

فَلا يُسْتُو مَثْرَ لِعَظِيمِ مِنَ عُطِّلَ وَ لَالْعِظِيمِ مَا طِلِ فَعُلَ فَهُنَالِكَ نَذِكَ لَمْ بِرُارُ وَ تَعِزْ لَمْ شُرَارُ و تَعْظَرْ ، سَّعَاتِ اللهِ عِندَ العِبَادِ فَعَلَبْ عَرْ بِالنَّا مِحْ فِي لِكَ وحسن النعاون عليه فكبرا حدد وإن شكر عكيرض الله حرصة وكال والعكراجيًا ده وبنالع حقيقة مَاللَّهُ المُلهُ مِنَ الظَّاعَةِ لَهُ وَلَكِئ مِن وَاجِبِ حَقُولِ اللهِ نَعُالَ عَكَالِعِبًا إِللَّهِ عَدْ مِبْلُغ جُعْدِهِ وَالنَّعَا وُلَّ عَلَى قَامَةُ اكِنَ بَيْنَهُمْ وَلَيْ إِنْ عَظَيْتُ فِلْ فَاكُونَ عَظَيْتُ فِلْكُونَ مَنْ لِنَهْ وَ نَقَدُ مَتْ وَلِلدِيبِ فَصِيلَتُهُ مِفُوتِ انْ بْعَانَ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ حَفِّهِ وَكُلَّا مُزِّدُ وَإِلْ الْصَغْرُنَّهُ النفوش والقيجية العبون بدون أن نعب على الى در در رانه و قديمون د كل او يعان عليه فاجابه وخان من صحابه بعكام طويل يختر التنا عليه ويذكر معنه وطاعته له وي در الكون ابن كو سطنه وقاا وجذعا

مَقَارُ عَلِيهِ اللَّم إِنْ بِحِقْ مَنْ عَظَمْ جَلَاكُ اللَّهِ فِي عَلْم وَجُلَّ مُوصِعُهُمِن فَلْبِهِ أَنْ بِصُغْنَمُ عِنْكُ وَلِعِظُمْ وَ لِكَ كُلِّ مَاسِوَاهِ وَإِنَّ احْنُ مَنْ حَانَ لَا لِكَ لَمَن عَظْمَتْ نِعْ يَاللَّهِ عَلِيهِ وَلَطْفَ إِحْسَانُهُ ۚ إِلَيْهِ فَائَةٌ لَمُ تَعْظُمْ نِعْتُهُ اللَّهِ عَلَى آكِ إِنَّ ازْ دَا دَحُقَّ اللَّهِ نَعَ عَلِيهُ عُفِظً مَا وَانَّ مِنْ السُّخَفِ مَلْ وَاحْفَقَ كالإر الولاء عيد صالح النارب ان بطن م حب الفي السَّخاف الرِّدَاء ويوضع امرُه على الْكِ وفل لِرعت ان لون جاكِ فللم الجن اخِبِّ إِلَاظُ مُلَّ وَالْسِنَاعُ الثِّنَاءَ وَلَسْتَ عَسَمُ اللَّهِ كَذَلِكُ وَلُوْكُنْ أَجْبُ لَنْ نَفِالْ ذَاكُ لَيْكُ نُهُ رَاخِطَ طَأَيْ اللهِ نع عَنْ أَنَا وَلِمَا هُوُ الْحَقِّ بِهِ مِنْ لِعُظَمَةً وَالْكِرُ مَا إِلَا مُا الْحَرْ وَنَهُمَّا المُنْ يَجُلَى النَّا مُن النَّنَّا وَلَهُ اللَّهِ فَلَا نَسُولُ عِلْ جَمِيلُ اللَّهُ اللَّهِ فَلَا نَسُولُ عِلْ جَمِيلُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَلَا نَسُولُ عِلْ جَمِيلُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل لَاحْتُ وَاجِي نَفِيبُ إِلَىٰ اللَّهِ وَالْكِرْمِنِ لَبَغِيَّهُ فَيْ

لَمُ النَّ عُمِن الْحَالِيكَ فَرَ الْبَصَّ لَمُ لِمُرَّمِنَ أَمْضًا إِلْمَا فَلَا تَكَلَّوْنِي بِمَا تَكُلُّمُ بِهِ الْجَهَا بِرُهُ وَلَا نَعَ فَيَظُوْامِيْ بِمَا يَعْفُظُ بِهِ عِندَ أَهِلِ لِبَا دِرَةٌ وَكُمْ تَخَالِطُونِي بالمُهُانِعَةِ وَكُلْ تُطْنُو السِّنْفَا لَا لَيْ قَلْ لِحَدِ وكالنِّمَاسَ أعظام لِنفُسْى قَائِهُ مِن اسْتَنقُلُ الْحَيِّ انْ يقالَ لَهْ أُو العُدُلُ أَن يُعْرَضَ عَكِيمِهِ كَانَ العُمَانِ بِهِمَا أَنْقَالَ عَلَيهِ فَلا تَكُفُوْ اعْنُ مِعَالَةٍ بِحُونًا وَمُسُورٌ وْ بِعَدْلِ فَانِي لَسْتُ فِي لَفْسِي فِنُوفِ أَنْ الْحُطِئ وَ لِالْمَنْ ذِلِكَ مِن فِعلِي لِلْمَان يَكِفِي اللهُ مِن نَفسِي الْمُو المَلْكُ بِمِ رسيَّ فَامَّا أَنَا وَأَنْهُ عَبِيكُ مُمْلُوكُونَ لِرُبِّ لَارْبِّ غيرُه ويملك مِنّا ما لا يُمُلك مِن نفسِنا وا خورجنا مِمَّا حِنَّا فِيهِ إِلَى مَاصَلَحْنَا عَلِيهِ فَأَبِدُ لَنَا بِعَدَالْفُلَا لِهُ

مَّ إِن اسْعِلْ عَلَى عَا قطعنوا رجي و آڪفو ان عواج عو عَلَى مُنَارٌ عَتِي حِقًا كُنْتُ أولَى بِمِنْ عَيْرُي وَقَالُوا الخران بواحجى أن تاخذه ور

كَلَّمْ تَعْنُ وَ الْفُكُ دُواعِلَى ﴿ جَمَاعَتُهُمْ وَوَ نَبُواعِلَى اللَّهِ الْعُلِّي اللَّهِ الْعُلِّي اللَّهُ وَالْفُكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل بمن إلى المان الما به المنظمة الم سُمُ الله صَادِ قُنِي وَ مِن كَلام لَهُ عَلَيْه اللَّم لِنَّا مُرَّبِطِي و عبرالرمن بن عناب بناسبدوها فيلان وما جا الما عندا منك المونجة ويهذا المكان عربا الما والله عنداهلاکهاد بطون الحوالب ادركف و رس من من عبد المان المان مناف و افلت في اعناك بني جي لقيدا تلعوا ويم بالكراعنا فر الكرم مكونوا اهله فوقضواده ف وبن كالم مله عليه اللم في وصف المن من قلد احتياعظله والمائ نَفْسَهُ حَتَّى دُفِّ جَلِيلُهُ وَلَطْفَ عَلِيظُهُ وَا برُونَ لَهُ كُرِيعُ كُيْرُ البَرُونِ فَأَ بَالَ لَهُ الطَّرُونِ 

وَسَلَكُ بِهِ السِّبِلِ فَ نَدُ افْعَتْهُ الْمُوادِ يَّ بَابِ السَّلَامَةِ وَ رَارِ لِلْقَامَةِ وَ نَبَتَتُ رِجُلاً اللهِ السَّلَامَةِ وَ رَادِ لِلْقَامَةِ وَ نَبَتَتُ رِجُلاً بِطْمَا بِينَةِ بَدُنِهِ فِي فَرُ الرِالْمَنِي وَالرَّاحِيةِ الْ عااستعل قلبة وأرضى د بهو ورعلى ملا عليا عَالَم بِعَدَ تِلاوتِهِ اللَّهِ عَنْ التَّحِالْ رُوحِيِّ رَبِّ المقابِرُ ﴿ باله مرامًا ما أبعده ورود الما عفله وخطرًا ما أفظعه مَكَانِ بَعِيدِ أَفِي صَارِعِ الْمَا مُعِم يَعْنُ رُونَ أَم بِعَدِير لهائعي يَتَكَا تُرُونَ بِرَجُعُونَ مِنهُ اجْسَا دُاهِرَتُ وحركات سكنت وكان عكونوا عبر الدف معما والمادها إِن يَكُونُوا مُعْتَى الركان يَعِبِطُوا مِعْتَى الركان يَعِبِطُوا مِعْمِياكِ دِلَةِ الْجُحُ مِن أَن يَقُوْمُوا بِعِيمِ مِعَامَ عِزَّةٍ لَقَدَنظُرُوا اليهمر بأبعار العشوة ومنكر بوامنه منفت وعثرة جهالة كامرا المتيك الراعلي بريان اوطالني عِنْهُوهُ

والرّبوع الخالية لعّالَتُ ذُهَبُوا فِي الرضِ صَلاّ م و دُهُمْ ا ولى عقار بهم جُهُمّا كُم نَطُونُ فِي هَامِم و تَسْتَنْسِونَ وَلَجْسَادِهِم وَ سُرِنَعُونَ فِيمَا لَفَظُوا وَنُسْحُنُونَ فِيمَا خُرِّبُوا و إِنِيَّا لَمْ يَنْ يَكُورُ وَ يَسْهُمْ بِوَ إِلَى وَ نُوا عِدَا الوليكم سكت عايتكم وفر اظمينا هلكرالزير كَانَتْ لَهُمْ عَنَّا وِمِ الْعِيزِ وَ جُلِّهَاتْ الْغَيْرِ مُلْوَحًا وَمُنْوَفًّا وَ أَسْلَكُوا فِي بُطُونِ الْبَرُ وَرَجْ سَبِلاً سُلِّطَتِ الْأَرْمَلْ عَلَيْمِ فِيهِ إلى فَاكْلَتْ مِن لَمُو مِهِم وَ سُرِيتُ مِن دِمْ إِنْهِمُ فَاصِحُوافِي فَوَاتِ فَنُورِهِم جَمَادًا كَا يَنْمُونَ وَضِمَا رَا لَا يُوجُدُهُ ليفرغن ورود الم هوال و كايحزنفي شكر الما المُحوالِ وَكُلْ يَحْفِلُونَ بِالرِّورِ إِجِفِ وَكُلِّ بَاذُ يُونَ لِلْعُوا غَيْبًا كَايْنْتُظُوْونُ وَشُنُودًا كَلِيحُضُ وَلَ عَلَا

おいてはいいいのこれではない كَانُوا جَمِعًا فَتَشَنَّتُوا وَالْمَافَا فَافْتَرَ فُوا وَمِاعَنْ طُولِ اللَّهِ عَمْلِي وَ الْعَلْدِ مُحَلِّم عَمِينْ إَخْبَارُهِ وَصَمِّتْ دِيَارُهِ فَا و الحِنْمْ سُقُواكَاسًا بَكَ لَيْمْ بِالنَّطْقِ خُرَسًاوً بِالنَّمْ صَمُنًا وَبِالْمُرُكَاتِ سُحُونًا فَكَانَهُمْ فِلَا يُخِالِ الصِّفَةِ صُرْعَى سُمَاتِ حِيرَانٌ كُلِيًّا لُسُونِ وَ أحيا" ٢ يَسْزَا وُرُونَ بِلَيْتُ بِينَهُمْ عُرَى النَّعَارُفِ وانقطعت منهم أساب المخار فك أهر وحيك وم جَيعٌ وَبِهَا بِ الْعِيْ وَهِ أَخِلاً وَكُلَّ وَهِ الْحِلْةِ وَهِ الْحِلْةِ وَلَيْنَارُونُ نَ وللل صاحاوك لنهار مسالات الكالديدين طعنوا ويه كان عليم سُرْمَلُ الله هادوامِن فظارد ارهم أَفْظُعُ مِمَّا خَافُوا وَرَأُوامِنَ آيَا بِمَّا اعْظُمَ مِمَّا فَكُرُوا وقُصِلا الغَايَثُ مُدِّتُ لَمْ إلى مبارة فَانتُ مُبالِغَ الحُوْفِ و الرَّجَاءِ فلوكِ انْ إِسْطِفُونَ بِعَالَكُمْ الْعُبُوا

بصفة مَا شَاهَ دُوا وَمَا يَنُوا وَلِينَ عَمِيتُ آثًا رُهِمُ وَانْقَطَعَتْ اَخْبَارِهِ لَقُلُ رُجَعَتْ فِيم أَبْصًا رِ الْعِبْرِو سِمَعَتْ عَنْمَ إِ آدُانُ العُقُولِ وَ تَكُلِّمُوا مِن غَيْرِجِهَا لِالنَّظِنْ فَقَالُوا يَ حَلَيْتِ الوَجْوِهِ وَالنَّوَا صِرُو خُورِ للَّهُ جُسُادُ النَّوَ اعِمْ ولبسكا أهد ام البكن و تنكاد ما صبق المضجع وتوارثنا الوُحْسَدُهُ وَلَيْ كَنَّ عَلَيْنَا الرَّبُوعِ الضَّيْنَ فَانْحُتُ مُحَاسِن أَجِسًا دِنَا وَتَنْكَرِّنْ مَعَارِفْ صُو رِنَا وَطَالَنْ رِهُ مسكا حِرِ الْوَحْثُ وَ إِنَّا مَتْنَا وَلَمْ عَلَى مِنْ كُرْمِ فَرَجًا و كامِن صِيرِّ مِن سَعًا فَلُو مِنْ لَيْهِ بِعَقْلِكَ الْمُنْتِفِ عَنْهُمْ مَحْوْثِ الْعِطَاءِ لَكُ وَقُلِ الْ يَسْحُنُ السِمَاعَمْ بِالْهُوَامِ وفاسْتَحِيْثُ وَالْمُعِيلَةُ الْمُصَارِهِ إِللَّهِ النَّرَابِ فَحَسَفَهُ و تَعَطَّعُتُ لَمُ لِسِنَة فِلُ فُوا هِم بَعِدُ حَ لَا فَتِهَا و همكن القلوب في صدورهم بعد يعظيها

وعَانُ فِحْلِ جَارِحَةٍ مِنهُ جَلِيدٌ بِلِي سَمِعَهُ وَلَا مِنْ اللَّهِ سَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ طرْ فَ الْمَ فَوْ إِلَيْهَا مُسْتَسْلِمَا إِنْ فَلَا أَيْدِ فَوْ وَ لَا فَاوْتِ جُوْرَ غِ لُرَا يَتِ السُّجَانَ فَلُوبِ وَٱ قُدُ آءُ عُبُولٍ لَمُ مِنْ حُلِلْ فَظُاعَةٍ صِفَة حَالِ لَا تَنْتَقِلُ وَعَنْ وَهِ كَا تُنْجُ لِي فَكُم الْ كُلُك الأرض مِن عُزيز جَسُدٍ وَ أَنْ فِي لُونِ كُانَ فِي الدِّنْ الْمُ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال سَرُونِ بَتَعَلَّكَ بِالسَّرُورِ فِي سَاعَةِ حَنَّوْنِهُ وَ بَعْنُوعُ الكالمُتُلُورة إنْعُصِبُةُ وَنُرُكُتُ بِهِ طِئًّا بِعُضًا رُوْ عَمَا عَيْثِهِ وَ سَجًا جَدَّ بِلَهُوهِ وَ لَعِبِهِ فِهُمْ يُنَاهُو يَضَعَكَ الى الدِّنيا و تَضَعَدُ إليهِ فِي خِلْلَ عَيْشِ عَفُولِ إِنَّ وطِئ الدَّه مُربِهِ حَسَكَ مُ و نَقَصْتِ الم يّام فواه و نظرت إليه الخيون بن عيب في الطه بنة كَلِيَعْرِفُهُ وَ بِحُو عَلَيْ مَأْتُكُانَ بَجُلُ هُ وَ لَوُ لَدُتْ وفيرالان ينادكوايكونها لانم تعور المعالى على المحالة والما يمور كراك

ولم فَتُرَاتُ عِلَالًا نُسُرَ مَا كَانَ بِصِحْتِهِ فَعُلِرًا عِلَالًا نُسُرَ مَا كَانَ بِصِحْتِهِ فَعُلِرًا ع مَاكَانَ عَوَّدُهُ الْمُطِبَّا مِن تُسْجِيزِلِعَارِبِالْقَارِ و يخريك الهارد بالحارة فكم يطفى بهارج الم تؤسر とういうとうとうとうとうないからいる اعْتَدُلَ مِمَارِج لِتِلْكُ الطَّبَايِعِ إِلَّمْ الْمُدِّمِنْمَا كُلِّ الجهد في الله مُرض ذ الب ح آلِ حَتَى فَيْرُ مُعَلِّلُهُ و ذُهَلُ مُم رَّمنه و تَعَايَا اَ هَلَهُ بِصِفَةِ ذَا يُهِ وَخُرِسُوا عَنْ جَوَ الِكَالِلِينَ عَنْهُ وَالنَّا رُعُوا ذُونَهُ سُجِي حُبَرِ بِكُ تَمُونَهُ فَقَالِلِانِ مِنْ ال تجاذبوا غضه طلام دون در كالمرين مُولِمَايِهِ وَ مُرَةِ لَهُم إِمَاكِ عَافِيتِهِ وَمُصَبِّرٌ لَهُ عَالَيْهِ وَمُصَبِّرٌ لَهُ عَالَيْهِ عَالَمَةً المن الله المن الله المن على فعالم و المن الله المن الله المن المن المنها المن فقا الم تقوي الذي مُو كُذُلِكُ عَلَى جِنَاجٍ مِن فِرَاقِ اللَّهِ بَيَّا وَ نُرْكِ الْمُجِبِّةِ به ملاج والعلم اي إذْ عَرَضَ لَهُ عَارِضٌ مِن عَصْصِهِ فَتَحْيَمٌ تَ نُو افِلْ علا من الله وَعَلَيْهِ وَيَبِسُتُ رُطُوْبُهُ لِسَانِهِ فَكُمْ مُوْمَ مِنْ حُوابِهِ

عَرَفَهُ فَعُي عَنُ رُدِّ و وَ دُعَارِمُولِم لِقُلْبِهِ سِمَعَهُ فَتَصَامِ عَنْهُ مِنْ كِيْرِكَانَ يُعَظِّمُهُ أُوصَعِيْرِكَانَ يَرَحُهُ هُ وَإِنَّ لِلْمُونِ لَعَنُرُ الِّ فِي فَظُعْ مِن أَنْ نَسْتَعْرُونَ بمِعْدِ أُوتَعْتُدِلُ عَلَى عُقُولِ أَهْلِ لِلنَّنْيَا وَمِحْدِي لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عِنْدُ تُلْا وُ رُبُو رِجَالٌ كُوتُلُو مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عِنْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عِلْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللّلْعُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَّا عَلَالِمُ عَلَّا عَلَّا عَلَالِ اللَّهُ عَلَّا عَلَالِمُ عَلَّا عَلَّا عَلَالْمُ اللَّهُ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَالِمُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلّا كَابَيْهِ عَنْ ذِكِرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ سَعَانَهُ وَعَلَ اللَّهِ عَنْ ذِكِرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ سَعَانَهُ وَعَلَ اللَّهِ جِلَا القُلُوبِ تَسْمَعُ بِهِ بَعَدَ الْوَقْرُونَ وَأَبْصِرْ بِمِبِعُدُ الْعِسُونَ و"نْعْنَادْ بِيمْ إَلْمُعَانِدُ وْ مُابِرْحُ لِللَّهِ عَنْ نَدْ اللَّهُ وَالْبِرْهُونَا وفي أرمان الفتر اب عباد" ما جاه في في وي مان الم و كَالْمَهُمْ وَحْ الْتِ عُقَوْلِهِمْ فَاسْتُصْبُحُوا بِنُوْرِ بَقُطْ إِ وَنِهُ الْمُعْاعِ وَالْمُعَارِ وَالْمُ فِيْدُوْ يُدُوكُ رُونُ بِأَيَّامِ الْمُ اللَّهُ وَيَخُوْ وَوْنُ مُقَامَةً مِنْ لِهِ الْحَرِلَةُ فِي الْعَلُواتِ اللهو و عود موان المنظم و موجه مقامة والمردة في المنظم المنظم و المنظم ا

وَمَن أَخَلَ يَمُسِنًا وَشِمَا مَّ ذَمْ قَالِلَهِ الطِّرينَ و كُنَّ رُوه ومن الْهَلُكُ فُو وَكَا نُواْ كَدُلِكُ مِصًا بِهِ تِلْكُ الظَّلْمَاتِ وَا ﴿ لَهُ يَلِكُ الشِّبِهُ الْ وَإِنَّ لِلزِّحْرِكُمْ هُلَّا خُذُونُ وَالَّ لِلزِّحْرِكُمْ هُلَّا اخْذُونُ وَر ا ملاح مِنَ الذَّنْهَا بِدُكُ فَكُم نَسْعُ أَنْهُم بَنِهَا رُهُ" و كل يُو" عَنْهُ يِعَظَّعُو الالجريم به أيّام الحبوة و يَعْتِفُونَ بِالزَّوَاجِرِعَى مُحَارِمِ اللَّهِ والفسط العالالياء تَ رِوْ أَسْمَاعِ الغُافِلِينَ وَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَ يَأْتُمُرُونَ لِالْقِسْطِ وَ يَأْتُمُرُونَ به وينتون عن المنكرويتناهون عنه وكانتا 8.5.1.2.7.3.18.18.5 8.5.1.2.7.3.18.18.5 قَطَعُوا الدُّنيا إِلَى الرَّجْرُة وُهِمْ فِيهَا فَنَا هَدُوا مَا وَرُآور ذَكِ فَكَ مُنَّا اطْلَعُوا غَيْوب أَعْلِ البُرْ رَجْ فِي ظُولِ الْأَقَّامُونَ か自治 かりかい المرت له ر المان المان ويوقعَقَّتُ القِيَامَة عَلَيْهِ عِدَانِهَا فَكَشَعُوا غِظَا حُرَالً اع كاشت الاعظ شاك كالبارية بالمائية المَعْلِ اللَّهُ بِنَا حَبِّي كَانَكُمْ يُرُونَ مَا لا يُرُكْ النَّا يْرُويكُمْ عُولِ فلوشاني اكن المنها مَا كُلْ يَسْمُعُونَ فَلُومُتُلَّاثُهُمْ لِعُقْلِكَ فِي مَقَاوِمِهِمْ لِحَوْدُون ومعقال في و مجالسم المس وي وقد نشودادواوبن عمالهم

وَ فَرَعُوا لِمُحَاسَمَةِ آنفُهِم عَلَى كُلُ صَغِيرَةٍ وَحَبِيرَةً امْرُوابِهَا فَعَضَرُوا عَنْهَا أُونِهُ وَاعَنْهَا فَعُرَطُوْ افْيِهَا وَحَمَّلُوا رِنْفُلُ أُودُ الرِهِرِ ظَهُورُ هِ فَضَعُفُوا عِن المستقلال بها فنشجو إنشيجًا و انجاوبوا بجسا يعجون إلى در بقير من مقام ندم واعتران لرائد أعلام هندي ومصابيح ذجي فَلْ حِفْتْ بِعِم الملا إلله وتَنْ زُلْتُ عَلَيْهِم السَّحِينَةُ ، والْعِلَّاتُ لَهُمْ مُقَاعِدُ الْحُورُ الْمَارِ فِي مُقَعِدُ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِم فِيهِ فَرُضِي سَعِيمَ فَ حَمِلَ مَقَامَمُ يَتَنْسَمُونَ بلاُعَايِه رُوحَ النِّيَا وُرِ رَهَا يُنْ فَا قَوْ إِلَى فَصْلِم ا والسارك فرلة لعظمته جرح طول المسقلومة و طول النطاء عيوم لحدل بابر رغية الالله

مِنْ الْمَالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مراج و الناجع و كريخيد عليه الراغبون فعاست نَفْيُكُ إِنَّا فَيْ كُ فَانَ عَبْرُهَا مِنَ الْمِنْفِيْرِ لَهَا حَسِيدًا المَعْيْرِلُ ومِنْ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ قَالَمْ عِندُ اللَّهِ قَولَمْ المنها له و تعالى آيها الم النائ كما عرس كر بحك الكريم أَذْ حَضْ سُوْرِلِ فِي مَا قُطْعُ مَعْتُر معُدْرَةً لَعَالًا وَ إِبْرُحُ حِمَالَةً إِنفُسِهِ مِا يُمْالِمِ نَافَ مَاجِكُرُ الْكُعُلِي ية ذُنبِكُ وَمَاعَرُكُ بِرَبِّكُ وَمَا الْهُكِ مِنْ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُلَكِ مُلْكِمُ الْمُلَكِ مُل نَفْسِكُ أَمَاسِ دَ أَنِكُ بُلُولِ أَمْ لَيْسِينِ نُومُرِ عِي يعَنظ قد أَمَّا تَرُحُ مِن نَفْسِكُ مَا تُرَحَمُ مِن عَبِرِهَا الأصلال فكربما مرئ الفياجي بلئة الشمشر فنظلة وأوتري سنعور بماله" المنتكي بألم يمض جَسَدُه، فنبْحِي رحي الله

لَهُ صَبِّرًا عَلَى وَجَلْدُ لَ عَلَى مَا يُبِحَالًا عَنَّ اللَّ عَنِي النِّكَ آرِ عَلَى نَفْسِكُ وَهِي الْعَنْ اللَّهُ نَفْسِ عَلِيكُ وَكِفَ لَا يُو فِظُكُ حُوفَ بِكَانِ الْقَبِيمِ وَقُد تُو رَطْتُ مِعَاصِيهُ مَدَ آرِجَ سَطُواتِهِ فَتُلُاو مِن دَارُ الفُتْرَةِ فِي فَلِيكُ بِعَرِيدٍ وَمِن كُرِي الْعُفْلُةِ بِهُ نَاظِرِكَ بِيَقَظَةٍ وَكُنْ لِلَّهِ مُطِيعًا وَ بِرِكُرِهِ آنِيًا وتَمَيِّلُ فِحَالِ تُولِّتُ كَاعِمُ أَوْلَا عَالَمْ عَلَيْكِ إِنَاعِمُ الْعَالَمْ عَلَيْكِ إِنَاعِمُ يَدْعُولَ إِلَى عَفُوهِ وَيَتَعَمَّدُكُ بِفُصْلِهِ وَالسَّمْنُولِ عنه إلى عيره فتعالى من فوي ما احليه و تواضعي ما اكرم مِن صَعِيفِ مَا أَجِرَا كُلُ عَلَى مَعْضِيَتِهِ وَانْتُ فِي عَنْفُ فِيافِي سِتْرهِ مُقِين و فِي سَعَةِ فَطُلِمِ مُنْظَلِّتِ فَلَم يَمْنَعُك فَضُلُهُ وَلَمْ يَعْتِكُ عَنْكُ سِتْرَهُ وَلِلَّ تَخَارُمِنَ لُطُفِهِ مَطْرُفَ عَبَنِ فِي لِعَمْدُ الْحَدِيثِ اللَّهُ الْوَسِبَيْدُ فِي اللَّهُ الْوَسِبَيْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّالَّ اللَّالَّالِي اللَّالِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ مرون بفرره و يطرف طرف ومعلوقا اداا طر عد جفنيه على المحرى الواحرة لك طر فقة

عَلَيْكَ أُو بَلِيَّةً إِنْهِمِ فَهَا عَنْكَ فَا ظُنَّكُ بِهِ لَوْ أَطَعْنَهُ وهو باد ايدايدا ي جرايه والبي الله لوائه علاوالصفة كانت ومنفَّفين وي (時によりかり、一年のをしばら الفُوِّ وْمُنُو الْرِيْمَيْنِ فِلْلْفَادُدُوْ لَكُنْ الْوَّلُ الْوَّلُ والمنواد يمولك ويز كَاكِمُ عَكُنْفُسِكُ بِدُ مِنْمُ لِلْحُلَاقِ وَمُسَاوِك لَمُ عُمَالِ و لقاد كاشفتك العظات و آذ نتك على وال و لهي يما تعيد كرن نزول البلاء بجشمك النقيض معدبه و الربة عاص لها عندك منهم و صاحرة و الربة عام المنافقة و الربة عام المنافقة و الربة عام المنافقة و الربة عام المنافقة و الربة و المنافقة و الربة و الربة و المنافقة و الربة و المنافقة و الربة و المنافقة و الربة و الربة و الربة و المنافقة و الربة و ا ا كَاوِية و الزّبوع ا كَالِيم لَجُهُ نَعَامِن حُسْنَ تَذَكِيرِكُ و بلاغ موعظتا بكلة الشّفين عليك والشّحيج بك ولنع دارس لم يرص بها دارًا و محالة من المواتن مقارين المعواليل

مُ يُوْ طِنْهَا مِحَالًا وَإِنَّ السَّعَكَ آبِ الدِّنِيَا غَدُ الْمِ الْمَارِبُو مِنْهُ الْبُومُ إِذَ الْمُحَفِّثِ الرّ اجِفَةً و حَقّتُ بِحَلا يُلْهَا فَيَ القِيَامَةُ وَلِحَقَ بِحُلِّمَنْ الْعِيَامَةُ وَبِحُلِّمَعُنُو عَبَدَ نَهُ وَ بِحُلِّمُ عُلَا عِ أَحَلُ طُا عِ أَحَلُ طُا عِنْدِ فَلَمْ يَحْنُ زِيْعَالُهِ وَلَمْ و قِسْطِهِ يُومِيُدِ خَرْقُ بَصِيرٍ فِي الْمُورَا و الْمُمْرُفُلُمُ ية المرضِ لِلْ بِحَقِّهِ فَكُمْ فِي قِيمَ ذَالَ وَاحِضَيْهِ بَي وعَلَايِقِ عَذْرٍ مُنْقَطِعَةٍ فَيْ رَّمِنْ أَمْرُلُ مَا يَعُومُ يم غذرك و تثنت به جيتك وخل ما سنقي لك عِمّا كَا بَنْ فَيْ لَهُ وَ نَيْسَرُ إِلْمَ فَي كُو بِنَمْ بِرُقَ النِّجَاةِ وَارْحُلْ مَطَايًا النَّيْنِيِّ وَمِنْ كَلَّمْ لَهُ عَلَيْهِمُ واللهِ كَانَ إِبِيتُ عَلَى حَسَلِ السَّعْلَ إِن مُسَلِّلًا أوابحر في المعنفة الحبة إلى منالع والله نعًا لي ور سوله يؤم القيامة ظارا البع

و غاصبًا لِسَي مِنَ الْحُطَامِ و كَمْفَ أَظِلِمُ احَدًا لِنُفْسِ السُّرِعُ إِلَى البِلِي فَعُولُمُا وَيَطُولُ فِي الثَّرِي خُلُولُمُا وَاللَّهِ لَقَالُ وَ أَيْثُ عَفِيلًا وَ قُلُ أَمْلَقَ حَتَّى أُسْمُا حَيْمِن بُرِّكُمْ صَاعًاور أيت صبيًا نَهُ سُعِتُ الْ كَ أَنَّ الْمُودَدُ وُجُونُهُم بِالْعِظْلِ وَعَاوَ و كُرِّرُ عَلَي القُولُ مُرَدِّدًا فَأَصْغَيْثُ إِلَيْهِ مُعِي فَظُنُ أَنِي ٱلْبِينَهُ حِينِي البَّعْ فَهَا دَهُ مُعَارِقًا طُرِيعٍ مَرِي وَلَمْ مِنْ لَهُ وَلِي لَهُ وَلِي لَهُ وَلِي لِهُ الْمُنْ الْمُل الله المعافعية مجيح ذي دُنوِ مِن المُهاوكادان عُجْرُو مِن بيسمِهَا فَقُلْتُ لَهُ تُكِلَنْكَ اللَّهِ الْحِلْ يَا عَقِلْ النَّبُنَّ مِنْ حَلِّهِ بِدُوْ أَجْمًا هَا إِنْ الْمَالِمُ لِلْعِبِهِ وَتَحْرُزُونَ وي ال مارسي والمعاجبان هالغضيه الينزر من الدي و لا أين من لظم و أعجب من ذلك طارق ظرفا

بِمُلْفُوفَةِ فِي وِعَالِهُمَا وَمَعْدُونِهِ شَبِيَّتُهَا كَأَمَّا عُجْنَتْ ربريق حَبَّةٍ أو قَوْلِهَا فَقُلتُ أصِلَةً " أَمْ رُكُونَ" أَمْ صدَ قَة " فَذَ لِكُ مُحَرِّمٌ عَلَيْنَا أَهُلُ الْبَيْتِ فَقَارُ لاذًا و لاذلك و للجنَّهَ هديّة" فقلت هالتك الْجَبُولُ أَعِنْ دِيرِ اللَّهِ أَنْبُتُنِي لِتَّخَا دُعَى أَعِنْ مِنْ اللَّهِ أَنْبُتُنِي لِتَّخَا دُعَى أَعْنَا مِنْ اللَّهِ أَنْبُتُنِي لِتَّخَا دُعَى أَعْنَا مِنْ اللَّهِ أَنْبُتُنِي لِتَخَالَا عَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ اللَّهِ النَّبْعُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّلْمِي الللَّهِ ا أمْ ذُوجِنَةً إِمَّنَكِيرُ وَاللَّهِ لُوا عَطِينَ لَوَ قَالِيمَ السَّعْفَةُ بِمَا يَحْتُ ٱلْلَاكِمَا عَلَىٰ أَعْمِى اللَّهُ تَعَالًى فِي كُلُّمْ اَسْلَبْهَا جِلْبُ شَعِبِرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ وَ إِنَّ دُنْيَا حَمْ عِنْدِكَ كَوْوْنْ مِن وَرُقَةٍ فِي فَرِحِبَرُادَ إِنَّ لَقَضْمُ لَهَا مَا لِفَ لِيَّ وَلِنَعِيمِ مَفْنَى وَلَنَّ وَ كُلَّ وَ لَكَّ وَ لَكَّ وَ لَا بَهْ فَي لَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ لَبَّاتِ النَّا العَقْلِ وَ فَنِي الزَّ لَكِ وَبِهِ نَسْتُعِينِ وَمِن عِي اللَّهُ مِنْ وَجُهِ بِالسَّارِو لا تَبُدُ لُ جَاهِرٍ فَأَسْتُرْرِفَ طَالِبِي رِدُ وَلَكُ وَا

خُلْقِكُ وَالْبِيْلِي وَتُمْدِمُنُ أَعِطَالِي وَالْفَتَوْرِبِذُيّ مَنْ مُنْعَنِي وَالْنَ مِن وَرَآدِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ الْمِعطَّارُ الله يهم والمنع إن عك عك لين قرير ومن خطب له عليه . عده المرينا دار فين و اللَّهُ دَارٌ بِاللَّا كَعُفُوفَةٌ وَبِالغُدْرِمَعُرُوفَةً 八小大子はいい J. 16: 10 - 4 5: 8/2, كُونَدُومِ أَحُوالْهَا وَكُونِينَكُمُ لُزِّ الْهَاأُحُوالِ مُخْتَلِفَةً د ك ال الم الجد الرفائ العَيْنُ فِيهَا مَدُورًا وَاللَّهُ مُنْصَرِّ فَهُ" العَيْنُ فِيهَا مَدُمُومٌ وَلَمْ مَانَ والغرط ماينعث مِنْهَا مَعُدُومٌ وَإِنْمَا الصَلْمَا فِيهَا أَغْرَاطِنْ مُسْتَهُا لِي فَدْ" المنزاع والمعراب والمعراب والمعدوم والمعدوم والمعدول والمعدول والمعدول والمعدول والمعدول والمعدولات المنظمة المنظمة والمعدولات المنظمة أنَّكُمُ وَمَا اَنَمْ وَبِهِ مِنْ هَارُو الدُّنهَاعِي سِيلِمَن قُل وركن مجتهدف مَعَى فَبْلَكُمْ مِنْ كَانَ الْمُولُ مِنْكُمْ اعْمَارًا والْعَرْر العريض يقال استهدفت' اعطبيت' ا کا د مکرف احد کا خُيُارًا وَايعَدُ آنًا رُا أَصِحُتُ أَصُوانَهُمْ عَامِدَ فَ وَرِيًا مرتف س نزاباع (ما المال يحد خَالِيَةٌ وا تَا رُ هُمُ عَا فِيْهِ فَا سُنَبُدَ لَوْ إَبِا لَقَصُورِ المُنشَيِّدُةِ

والمُارِقِ المُعُلِّدُةِ الصَّخُورُ وَالْمُحِارُ المُسْنَدُةُ عَالَى المُسْنَدُةُ عَالَى المُسْنَدُةُ عَ وَالقُبُورُ اللِّ طِبُهُ المُلْحَدُةُ الِّي قُد بَيْنَ عَلَى اللَّهِ قَد بَيْنَ عَلَى اللَّهِ اكراب فالوهاو النشد بالنراب الماؤها فعلما وأعل فراغ منتشاغلين كايستايسون بالأوظان و كاينو اصلون نو اصل كيم ان على البيني بن قرب الجوار ود نو الدّار وكيف يكون سنم نزاور و قد طَعَنَهُ بِكُلْكِلِهِ البِلَيّ وَأَحَلَتُهُ وَاجْنَادِلَ والشُّرِي وكانْ قَدْصِرْ مِنْ إِلَى مَا صَارْوا إِلَيْهِ مِحْفَعِ وَارْ تُعَنَكُمْ دُلِكَ الْمُضْجَعُ وَصُمْكُمْ دُلِكَ الْمُسْتُو دَعُ فكيف بحثر لوسكاهت بحير المنورو بعيرة القُبُور مِنَالِكَ بَبْلُواكِنَ نَفْتِي مَا أَسْلَفَتُ وَرُدُوا إِذَ لِللَّهِ مُولَا فَمُ الْحُقِّ وَصَلَّ عَنْهُمَ مَا كَانُوْ الْمُفْرُّ وَلَ

وَمِدْ عَالِمُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا والموليانك والمفرهم بالجفاية للمتوكلين عَلَيْكُ نُشَاهِدُهِ فِي سَرَا بِيُرهِم وَ نَظَلِعْ عَلَيْم فِي المان على المان صَابِرُهِم وَتَعْلَمُ مِنْكُعُ بَصَابِرُهِم فَأَسْرَ أَنْهِم لَكُ ، ्यं भेरीये निर्देश مَحْسُوْ فَهُ" وَ فَلُوبُهُمْ إِلَيْكُ مَلَمُوفَة " إِنْ الْحُسَنَيْمُ و انسمَ ذِكْوُلُ أَي الغرية السَّهُ ذِكُولُ وَإِنْ صُنَّتْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ المَاللِّهِ لَكَ وَالَّفَ الْمِسْجُارَةِ بِكَ عِلْمًا بِأَنَّ أَرِمَّةُ الْمُورِ بيتبرك ومصادرهاعن فضايك اللهر فيهم يتعن مَسْكُلِق الْوَعِم هُنْ عَنْ طَلِبَتِي فَلْ أَنْ عَكَمُ صَالِح وَخُذْ بِفَلْيَ مرسم المحراشدة فليروكك بنكرمن هدامان كالم وبديع من حيفًا ما تلك الله مر احمِلْ عَلَى عَفُولُ لا وك محملني على عدلك ومن حكم الم عليه اللم يدتم بِلَادُ فَلَانِ فَلَقُدُ فُوسَمُ الْأَوْدُ وَ ذَاوَى الْعَمَالُ أَقَامُ وسر بلاد فلان اللهم للخضيم والنعجب فالحلام وعلهذا بلية حررة وهذا العُضَيم باللهم مضاعا الاسة

السِّنَةُ وَخَلِّفَ الْفِتْنَهُ وَهُ مَا لِنُوِّ قَلِلَ العَيبِ أَصَابَ خِيرُ هَا وَسَبَقَ سُنُرٌ هَا أَذِي إِلَى اللهِ ا طَاعَتُهُ وَاتَّفَاهُ رِيَفِيِّهِ رَحَلُو تُرَكُّهُمْ فِي طُرُفِي " مَسَشَعَتِمة كايمنكرت بيها الطَّالِّ وَكُلَّ يَسَيْقُورُ الْمِعْنُدِكَ ومنكلام له عَليه الله في وصف بمعتبه و بسطة برك فَكَفَعْنَا وَمَدَد بُوهَا فَعَبَصَيًّا عُرْ تَدُ احْكَمُّ عَلَى ا تَدُالَ الموبلِ الحديم عَلَى حِبًا ضِمًا يعُمُ وُرُودِ وَهَا حُنَّيَّ على عندى والعد بينكم شارتسا قطاله الْقَطَعَتِ النَّعُلُ وَسَقَطُ الرِّدَآ وُوْطِ - الضَّعِيفُ وَ العظائر إخاوردتالما حنى الفطعة بغالكرووط بَلَغُ مِن سُرُورِ النَّاسِ بِينْعُنِيمِ إِنَّا يَ أَنِكُ بَعَ بِهَا نعيفك وسقطئ عضكا الصّغير و هذج الهاالكير و تحامل نحوها العليك و وسرت إليها العِعاب ومرخطية له عليه الم فَانَ تَعَوْرِيُ اللَّهِ لِعَالَى مِفْتَاحُ سَدُا إِوْلَا خِيرُةُ مِعَادِ المَرْبِاللَّ وعِنْق مِن كُلِّمَاكِيةٍ وَنَجُاهٌ مِن كُلِّهُ فَاللَّهِ مِن كُلِّهُ فَالْحُوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

Lester & Shirt I Hard وا الله المراج المارد والمارد والمارد والمارد والمارد والمارد والمارد والمارد والمناه الرعاد الرعاد المراج والمناه الرعاد المراج والمارد المناه المراج المراج والمارد المناه المراج والمارد المناه المراج والمارد المناه والمارد المناه المراج والمارد المناه والمناه والمارد المناه والمناه والمارد المناه والمناه والمنا معالم المعالم أُسْمَعُ وَا كَالُ هَا حِيدً " وَالْمَ قُلُمْ جَارِيةً "بَادِرُوا عَلَى مَجْنُوبٍ وَ قِرْنٌ غَيْرُ مَغْلُوبِ وَ وَالْرِدِ عَيْرُ مَطْلُوبِ قدا عُلَقَتْ حُرْجَا بُلُهُ وَتَكُنَّفَتُ حُرْعُو ابْلُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله وَ اقْصَالُ تَكُمْ مِعَالِلَهُ وَعَظْمَتْ فَيَحَرْسُطُونَهُ و"تَابِعَتْ عَلْكُمْ عَدُوتُهُ وَ فَلْتُ عَنْ حَرْبُونَهُ فَيُوسُكُ إِنَّ بِعَثَاكُمُ دُواجِ طَلِلَهِ وَ اجْتِلُ امْ في علله و حناد شغكرانه و غواشي سكراته والبرارهاقه ودنجة الطاقه ونبنوبة مذاقه

فكانْ قدا تاكم بعنه ماسك نجيد و فرق نديجمو عفي آنارك وعظافي اركر وبعث ور انك منفسمون نرائك الكان م خَاصِ لَم يَنْفَعُ وُ قِرْيِبِ مُحْزُونِ لَم يَمْنَهُ وُ الْحُر شَامِتٍ مُ يَحَذُعُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجِدِّ وَالْحِيْمَادِوَالْنَا فَيْب والمستعداد والترود في منزل الزادو لانعنوني، الذَّنيَا كُمَا غُرِّتْ مِن كَانَ فِلْكُورِ مِنْ لَا فِي المَاصِيةِ والقرون الخالية النبا إحتكه والقراور بالاواصابوا عْرِ نَهَا وَافْنُواعِدُ نَهَا وَأَخْلُوا حِدَيًّا أَصْعَتْ مسَّا كِنْهُ اجْدُ انَّا وَامْوُ الْمُرْمِيرُانًا كَلِيعُ وَفُونَ ا طاعقًا جَعَالُوا ذَلَكُ فَلَا بغار خلو النوب مَن أَ تَا هِ وَرَكُم . يَجُفِلُونَ مِنْ بَحَاهِ وَكُلَّ يَجِينُونَ خلول بدفي اي من دُ عَامِ فَاحْدُرُ وَاللَّهُ نَبًّا فَانْهَا عَرُ الرَّهُ مَدُوعٌ خُلُفًا والخلف يتعرف والإنباء مُعْطِيدٌ "مَنْوَعٌ مُلْسِيّة" نَرْ وَعُ كَلِيدُومِ رَحَاوُهَا

وكالمنفقي عناوها ولابركاللا وتعامد いきょいどう गंतिहरू महिल्ह الزُّقَادِ كَا نَوَا قُومِ أَمِنَ أَهُ لِللَّهُ مِنَا وَلَيْسُ وَامِنِ لُهِمًا وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُ ्यू जिस है। فَكَا نُوْ إِنَّهَا كُمَنُ لَيْسُ مِنْهَا عِلَوْ الْمِهَا بِمَا يُبْصِرُونَ أَهِلِ لِلْحِدِةِ بِرُونَ أَهِلَ لِكَ نَيَا يُعَظِّمُونَ مُونَ أَجْسَادِهِم وَهِمُ النَّكُ ٓ إِعْظَامًا لِمُؤْتِ فَاوْبِ احْبَائِم وبنخطبة له عليه المخطبه بدي قارو مؤنوة إلى البَصْرُةِ وَدُكُرُ هَا الوَ افِدي فِي كِنَابِ الجَهْرِ فَصَدَع بِمَا أَمْرُ بِهِ و بُلَّغ رِسَالَه ؛ رَبِّهِ فَلَم الله بِهِ الصِّدْع ورتو بع الغنو والفريم بين حروي الأرحام بعد العداوة الواعنورة في المتدور وا الضِّعُ إِزِلْعًا رِحَةً وَالقَاوِبِ وَبِحَامِلَةً

و ذُ لِكُ انه قُدِم عَلَيهِ فِي خِلا فَتِهِ يَطْلَبُ مِنْ هُ مَا كَا فَقَالَ عِلْمُ اللِّمْ إِنَّ هَلَا المَالُ لَبُرَ لِي وَكُا لك و المُمَّاهِ فَي المسلم و كَلَّ السَّافِيم فَاتْ سرُوعُنهُ فِي حَرْبِهِم كَانُ لَكُ مِثْلُ حَظَّهُم وَ لِلَّ فِنَاةَ اللَّهِ لَا يُحُونُ لِغِيرًا فَوَاجِم وَمِحْ مِي العَوَل اذُا الشُّنعُ وَكُم مِنْهِ لَهُ النَّطَيُّ النَّطَيْ الْجُ النَّسْعُ وَإِنَّا كُمْ اللَّهِ النَّطِينَ المُعْلِدُ الكالم ومن تنسب وفي وفيه وعلنا فأركث عضونه واعلوا رجَكُ إللة الله الله إلى إلفا بل وندوا لحق فلل قالله عَ الْعِصِيَانِ مُصْطِّلُونَ عَلَى الْحِدِمَانِ فَنَاهُمُ عَارِمُ وَنَا يَهُمُ الرِّيْنُ وَعَالِمُ صَمَّا فِنْ وَقَالِهُمُ مُمَّا فِنْ وَقَالِهُمُ مُمَّا ذِفْ العظمة صغريم كريم والعجال غنبتم فغنيم

وَيُ الْمُمَا فِي عَن الْمُمَا وَيُ عَن عَبِ اللَّهِ بِن فَيَبُ لَهُ عَن عَبِ اللَّهِ بِن الماريزيدعى مالك بن دخية قاك كأعندا ميالي منور مُ عَلَى عَلَيهِ السّامِ فَقَالَ وَقَدَدُ وَعِندُهُ الْحِنالُونَ والطينة الخلقة وو النَّاسِ الْمَافَرِ قَ بَينَهُمُ مَبَادِئُ وَلِي الْمُمَّا فَرْ لَكُ الْمُمَّ الحيلة، والطينة كَانُوا فِلْفَيْةُ مِن سَبِحِ الرَّضِ وَعَدْ بِهَا وَخِزْ وَنِ نُرْبِهِ جمعها طرون و , حنط الرحنى ميادي طيه و سَهْلِهَا فَهُمْ عَلَى سَبِ قُرْبُ أَرْضِهِم يَتَعَارُ بُون و عَلَى والمَّالله فاعالِي قَدْرِ الْحِيدُ إِنْ الْمُعِلَّا مِنْ فَا أَوْنَ فَا مِ الرَّوْ الْوَلْمُ الْوَقْلِ فَا مِنْ الْفَقْلِ اللهِ فَا أَنْ الْفَقَالِ فَا اللَّهُ وَالْمُوالِمُ فَا أَنْ الْفَقَالِ فَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ وَيَوْمِنْ لِالْالْالِبُ وَمَادْ القَامَةِ قُصِيرُ الْمِيّةِ وَرَاكِي الْعَمَلِ فَبِيحِ الْمَنْظُرُ وللم المرابع المنام و فريب الفعر بعيد السّبر ومعرود الطرب في منكرد انجلت في منائد القلب متفرة واللب و طلبود اللب حد بدا بحنان ومن كام له عليه الم قاله و هو باغيل رُ سُولُ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ وَ مُجْمِيزٌ وَ بِأَنِي أَنْكُ وَ الْمِي لِقَالِنْقُطُهُ

رَمُوْتِكُمُالُمُ يُنقَطِع بِمُوتِ عَبُرُ كُمِنَ النَّبُونُ وَ وَالْمُ نَبَارً والخبار المتار خصفت حتى موث مسلياعين، سِوْ اللَّ وَ عَمَيْتُ حَتَّى صَارِ النَّاسْ فِيلُ سَوَ إِنَّ • وَ لوكا انتكامرت بالصِّرو نفيت عَزل جنزع كانفذ التي في عَلِيكُ مَا الشُّورُونِ وَلَكَانُ الدُّا أَمْنَا طِلَّا وَالكُمْنَ عُرُنَ الْمُومِ مَجَالِقًا فِلَا لَكُ وَ لَجِنَةٌ مَا لَا يُمَاكُ رُدُّهُ وَ لَا يُستَطَاعُ وَ فَعُهُ إِلَى أَنْ وَأَنْ وَأَنْ كَاذَ حُرْنًا عِنْدُ رَبِّكَ 2 السلانهوره هم واجعلنان بالك ومن المحالة عكبهالسا اكم نسة مدكون تعديد لرم كالم というでは الَّذِي لا تُدرِكُ مُ السُّو الهدو لا يُحويه المشاهدولا ير الفينة المواتفولم والم غراه النواظره الد نَرُاهِ النَّو اللَّو الطِّرُوكَ إِلَّجُهُ فَهُ السُّو الرَّالرَّالِ عَلَيْ قِدَمِهِ بخاره ب خلقه و بخان وب خلقه على فجود و و وباشتا مهم على أن الشبه له الذي صدف و معاده وارتفع عاعن ظلم عباده و قام بالفسط وعبرالمؤمين بتواب يجبته وفي عيدلطفنا د بعنفا برايناً روكان تعالى مرانع الفدر والمنزلة رين الشات ظلاء ا على فيم المخاوفة

و خلفه واعدل عليهم في محتوم مستشهل بحاد المتكلون والماسخة العاص ويدار الفي فأل ريه وبما اضطرتها اليه من الفيار على والمه كون قادراوان كان يي نفسها دليلا الآاذاكات على واحدد كر بعك حورك أيم: كا بأكد و قام دركر بعك المعلام الذي بدل وهونعذره بين الدنتال والمعالم الدين الدنتال المنافي الدينية المنافي الدينية المنافية الدينية المنافية المن و تشكفناه المؤهان كمشاعرة وتشك له المرأي على عكرو فاذاعلنا الممرنية العويدي الفعام تعذره على عبره على أو م قادِرًا إِن وسلسن لا بمحاض في وَلَم تُحِط بِهِ الأوهام بُلْ تُحَكِّ لَهُ مَا بِهِ عا وسنم الأسنيا والقادرة القارة من عرطا وبهامتنع منها و إليها حاجتها كيب بيرى كبرامتك عن ذاق الم كمام مركم لوسم احياد فادر على به النّها يات فك برّت مجسمًا و كابرى عظر القدرة علي له فادرالذائه والمرا المناه الما الما المان فعظمت تجسيدًا والحارات فعظمت تجسيدًا والحارات واحدة لا بنجي السعيره وكل اوكليفسين ذا فه وكل شَانًا وعظم سُلطاً نَاو اسْهَاد انْ حَيِّدًا عَبْده و مني صفايغ قال بقال قرهوا ادد ومحودان بحمل الصَّفِينَ وَامَيِنْهُ الرَّضِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ وَسَلَمَ مر فان و كريجو رزان كول المن المام المنام المناعب المناعب المناعب المناع ال رك فلاف ابغاومه واجد" الما المان ا المعارة المعارة

لدا وهام و مرصا بها بها وهام و حل المنابه المون المزاد المنه عند المون المزاد المنه عند المون المراد المنه عند المون المناف المائحة الوحه الذي بكون به الظف المركان بنا و عظم المنه و منول الرسكة الموجوب المحق والمود الفال فانحية الوحه الذي بكون به الظف المركان بنا نه و عظم المنه و منها منه و منها منه و منها منه عند المنه و المناف المنه والمنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه ال

و المرافعة الا كالم المرافعة والمرافعة والمال الخالف الخالف المالية عليه الواقع والله والمالة والمالة والمالة والمرافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة المالة والمنافعة والمنافعة

دَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَا قَامَ أَعِلَمَ الْمِصِدَ إِوْمُنَا رَالضِّيارَ وجعَلَ امْرُاسُلِ سُلَامِ مُنْيِنَةً وَعَرَى المِمَانِ و بيقة منها في صِفْة عجيب خلق أصناف مراييو ولوفك زوافي عظم العندرة وحسم النعمة لرَجَعُوا إِلَى الطِّربةِ فِي خَافَوْاعَلَ ابْ الْجَربةِ فِي الحِنّ الفَّاوْبُ عَلِيلَة " وَالْمَبْصَارُ مَدْخُولَة" أَلَمْ منظرون إلى صغير ما خلق كيف كيف حضر خلفه والنفين سُركيبه و فلق له السّنو والبصر وسوى لَهُ الْعَظْمُ وَالْبَشْرُ إِنْ ظُرُوا إِلَى الْمُعْلَةِ فِصِغْرِجْتُتِهَا ولطاً فو هَنْتِهَا كُلْ يَكُادُ نِيَالٌ مِلْ فَظِ النَّظْرِ و لا بمستكدرك الفِكر كيف ديت على ارضِها و صُبَّتْ عَلَى رِز فِهَا تَنْقُلُ الْحَبَّةُ إِلَى جَيْرُهَا وتُعِكَ هَا فِي مُسْتَقِر - هَا يَجْهُ وِ فِي حَرِهَا لِبُرْدِها

وَ فِي وْرُودِ هَالِصَلُ رِهَا مَحْفُولْ بِرِزْ فِهَا مُرْدُوفَة " بِوَ فَقِهَا لِمُ يُغِفِّلُهَا المُنَّانُ وَلَا يَحُرِمُنَا الدِّيَّانِ فَالْ والصفاالياس الحجراكامس ولوفظ وت فعارى مَا الْمُ الْمُمَاءُ الْحُلِمَا وَفِي غِلْوهَا وَنِفْلِهَا وَ مُافِي الْجُوفِ مِنْ سُرَاسِفِ بَطْنِهَا وَمَا فِلْرِّ اسِ مِنْ عَبْنِهَا وَالْدَ رَبِهَا لَقَضْتُ مِن خَلْفِهَا عُجُهَا وَلَقِيْثُ مِن وَصْفِهَا نَعُبًا فَتَعَا إِللَّهِ يَ أَقَامِهَا عَلَى قُو الْمِهَا و بِنَاهَا عَلَى دَعَا بَمِهَا لَمُ بَيْنُوكُهُ: ١ عَى فِطْرُرِتُهَا فَاطِرُد وَكُمُ يُعِنُّهُ فِي خُلُقِتَهَا قَادِرِد وَلُو كُ ضرَبْتُ فِي مَذَ اهِب فِكُوكُ لِتَبَلُّغُ عَا يَاتِهِ مَا ذَلْتُ الدِّ وَلَهُ وَ إِلَّمْ عَلَى أَنَّ فَاطِرُ النَّعْلَةِ هُو فَاطِرُ اللِّي لَهُ لِدَ قِيقِ نَفْصِ لِكِ لِنَّا يَكُو فَالْمِطِ لَ خَلِافِ كُلِّحِيَّةِ مُا الْجُلِيلِ وَاللَّطِيفُ وَالنَّقِيلِ وَالْخَفِيفِ والعُوي والضِّعِيفُ فِي خُلْفِ مِلْ سُوَّا" وكذلك السَّمَا

والهؤا والرباح والآ فانظر إلى الشَّروالفر والنَّا اللَّهُ والنَّا اللَّهُ والنَّا اللَّهُ والنَّا اللَّهُ والشجروالا والحجروا ختلاف اللهاف النهارو تَعْجَرُ هَا إِلَا إِلَا عَارُو كَنْرُ وْ هَارُ وَالْجِالِ وَ طُوْلِ هَا والقِلالِ وَتَفَرُّقِ هَا وَاللَّفَاتِ وَاللَّوْلِ وَتَعْالِقُولُ وَلَّاللَّوْلِ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّفَاتِ وَاللَّفَاتِ وَاللَّفَاتِ وَاللَّفَاتِ وَاللَّفَاتِ وَاللَّهُ اللَّذِي اللَّلَّقِ لَا اللَّلْمُ اللَّذِي لَا اللَّهُ اللَّذِي لَا اللَّلَالِ وَاللَّلْمِ لَا الللَّفَاتِ وَاللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلِي الللْمُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُ الْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُعِلِي اللْمُعِلِي الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُعِلِي اللْمُ اللْمُ الْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي الْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْ المختلفات فالويل لران المعكر المفكر و حد المنكر برر وعنوا المنتم كالنبات ما لهزارع وكالإخلاو صُورِهِ صَانِعُ لَم يَلْجُوُوالِ جَيْدَةِ فِيمَا ادِّعُوالَا تَحْقِيقِ لِمَا وَعُوا وَ هَلِيكُونَ بِأَنْ مِنْ عَبْرُ بَالِلُ وَ جِنَايَة مِن غَيرِ حَالِن وَإِنْ شِيْتَ قُلْتَ فِي الْجُرَادُةِ إذْ خَلُقَ لَهَا عِنْهُ مِ مُواوَيْرِوا سُوج لَفًا حَلُ قَنْيْزِ قُرْ اوْ بر و جُعُلُ لَمَا السِّم - الْحَفِيِّةِ وَ فَتَحَ لَمَا الْغُمُ .. السُّويِّ و جُعَلَ لَهَا الْحِسْرَ الْعُويِّ و نَا بَيْرَ بِعِمَا تَقْرُضُ و مِنْجَلِيزِ بِهِمَا تَقْبِعِنْ يَرْهَبْهَا الزِّرْ آغَ

رفي زَرعِهِم وَ لايستَطِيْهُونَ ذَيقًا وَلُواجُ لَبُوا بِجُهُمِهِم حَتَّ يُرِدُ الحَرْنُ فِي نُرُوا تِهَا و تَقضِي مِنه فَهُ وَالِهَا وَ حَافَتُهَا كُلُّهُ لَا يَكُونُ إِصْبَعًا مُسْتَدِقَةً فَتُهَا وَلَ اللة اللَّذِي بَسَجُ لا لَهُ مَن فِي السَّمْقَ الْتِ وَالْ رَضِ طُوعتًا و كرُها و بِعَ فِي لَهُ خَدَّ الْ وَجُهَّا وَ بُلْقِ بِالطَّاعَةِ البه سِلْمًا وضَعْفًا ويُعطِى لَهُ القِيَادَ رُحْبُهُ وَخُوفًا فَالطَّبُو سُعَ وَالْمُو مِلْمُو مِلْمُو مِلْمُ مُو مِلْمُ الرِّينِومِنِهَا والنَّقْسُرو إرْسَى قُوالِيمُهَا عَلَى النِّدَي وَ البَّهُ وَ قُرْ رُ ا قُو ا نَفًا وَا حَمَلَ جُنَّاسُهَا فَعَلَدُ اعْرَابِ وَهَلَا اعْقًا " واهكذا حمام وهكذا لغام كاعاض كالظاير باسمه و كفل له بر ذقيه وانشا السَّحاب النَّفال فاهظل ﴿ يَهُمُا وَعَدُّدُ فِسَمُهُا فَهُلِّ الْمُرْضُ بِعَدُ جَعْوِ فِهَا وَاخْرُجَ بْسَهَا بِعَدَ جُدُورِهَا وَ مِن خَطْبَةٍ لَهُ عَلَيْلِهِ الوَّجِير

رَبُونِ إِلَى خَدُّ ا اى لِلْقِي العَامِرِ وهوالتراب

فاصطلع بمها ادا سال عطارها. استنالهٔ

و بجمع مر والمنطبة من اصول العلوم ما كر بجعه خطبة و ما وحد من كيفه و الا حقيقاته اَصَابَ مَنْ مُنْلَفٍ وَكُوالِيَاهِ مَعْنَى مَنْ مُنْلَقِهُ وَكُوالِيَاهِ مَعْنَى مَنْ شَبِّهَ لَهُ وَكُلُمُ وَمُ مَن اشار اليه و تو هُمَّة كُلِّم عُرُوفٍ إِنفُسِهِ مُصْنُوعٌ وَكُلِّ قَائِمٍ فِي سِوَاهِ مَعْلُولٌ فَاعِلْ } باضطراب اله مُعَدِّن لا بجول وحورة عُن ق كل باشتفارة لاتصيد الموقات و لا يُرفانه والمدوا سَبَقَ الْمُوقَاتَ حُونَهُ وَالْعَدُمُ وَجُودُ وَوَالْمَ بيدا الزله بنشعيروالمشاعر عرف أن لا مشعر كه و بمضاد رنه بن الم مور غرف ان كُلْ ضِلًا لَهُ وَجِمْقًا رُنْتِ بِينَ الْمُشْيَاءِ عِرْفَ أن كا فرر له ضاح النور بالظَّامُ فو الوضِّع مشروم الدنيان بالنعمة وابخوربا لبكروا كرور بالصرر

المنازية المان المنسورة المان المناسوة المان المان المناسوة عارفردند عن منجني العربية العربية المعالمة المعارفة الماء الماء المعارفة المناسلة الماء المعارفة المناسلة الم مَقْرِبِ بَيْنُ مُشَاعِدًا نِفَا مُفَرِّقٌ بَيْنُ مُثَدُ انِيَا إِنْهَا كَا يُشْهَالَ بِحَالِيِّ وَكَلْ بَحْسَبُ بِعَلِيِّ وَإِنْمَا تُحْدُنَّ الدَدُوات لَ نَفْنَهُما وَ تَنْظِيرُ الْأَكُاتِ إِلَى نَظَا يُرِهَا ومند كلية وضِعَت افادة منعتها منعتها مندد القدمة و حميها فكر المرز لية وجنبتها تعيين وتدا كُرُون فِعَالُوكِ النَّحَيلَةُ بِهَا تَجَلَّى صَانِعُهَا لِلْعُقُولِ وَ بِهِا ما دائي فلانامنلا عند بعنيدانينطاع ذيك "امْنَنُعُ عَنْ نَظُرِ العِينُونِ لَهِ بَحْرِي عَلَيم السَّحُونُ من غاية الشيرة النفالة بزياني والمركة وكف بجرى عليه ما هواجراه برا استاع الزيادور و بعود (فيمما هو أبداه و ، كُلْتُ فيم ماهنو الى بخلى الادوات المتنعى أحد شه الحرالة التكاك و تنت ذا الله و لنجر الكاكنية المعالية عناوت المحالية المحتفدة المعالية المحتفاوت المحتفود الماسيختان العيون هوالادوان والله و كم منته بن الم ذرل معناه و لكان له و را و داون إذ الدينظرايين وجد له المام وكل لتمسئ التمام إذ كرمه النقصا ورادًا لقَامَتُ آية المُصْنُوع فِيهِ وُ لَحُور لَا لَا الْمُ

بعُدُأَنْ كَانُ مُدُّلُونًا عَلَيْهِ وَخُرُجُ بِسُلْطَانِ المِمْتِنَاعِ مِن أَنْ يُؤَيِّرُ وَفِيمِ مَا يُؤُرِّرُ فِي غَيْرِهِ • اللَّذِي كل بيول و كل بزول و كل بخوز عليم الم فول لم يلد " فَيُحُونُ مُولُودًا وَلَمْ يُولُدُ فَيَصِيمُ مِحْدُ وُدًا جَلَّعَنِ الْجِنَا ذِلا بِنَارُ وَ طَهَرُ عَنْ مُلاَمسَةِ وَالسِّنَارُ كَانُنالَهُ \* المروهام فَنْقَالِدُ رُورُ وَكُمَّ نَنُو هُنَّهُ الْعِنطُن فَتَصُورُهُ وكاندرك الحواش فيخسته وكائلنه الأبير فَتَمُنَيَّهُ كَا يَعْنِيرُهُ وَكَالِ وَكَايِدُ فِي الْمُوالِ كَا نَبْعُلِيهِ اللَّيَالِينَ وَ لَمُ يَآمِ وَ كَلِيْغَيْرٌ وَ الضِّيَا وَالظَّلَمْ و كا بوصف بنني مِن المجوزار و كا بالجورارج وا المعضار و كربعكوض من الم عراض و كربالغيرية. و المربعاض و كرنقال له حدة و كرنها به دو كالفنطاف و كاغابة و و كان المشياء جُويه فَتْقِلْه ا وَتَفُويهُ

أُولُ الله الله عَمْ الله أَوْ أُولِعِدِ لَهُ لَيسَ وَالمُسْارَ المان بوالج وكاعها بي ارج الخير بلالسان و الهوات المعظر ويسك بلاخروق و أحروات بقول و كالمفظ و بحفظ وكاينكف فالريدوكانفي ينية ويرض من عنير الله عني وكل ليشفق علىفيسم رِقَةٍ وَيَبْغِضْ وَيَغضَبُ مِن عَيْرِمُسُفَيْ يَقُولُ لِمَا ارَادَ فيتخفظهم الخاف أن سُدُور كُونَهُ كُنْ فِيكُونَ كُلِيمُونِ نَقْرَعُ وَكُلِلاً إِ البه بادرة كالكوك اكبوانات وعِبُها بِسْمُ و إِنْ اكْ كَلَمْهُ بْ بَالْهُ وَفِيلًا فِعَالًا مِنْهُ أَنْشًا وَ وَالْمُنَا مَنْكُود لَمْ يَكُنُّ مِن قَبْلِ ذَكِلَ كَايْنًا وَلُوكَا زَ عُدِينًا لَكَانَ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ أَنْ لَمْ بِكُنْ فَتَجْرِي عَلَيْهِ الصِّفَاتِ المَخْدُ ثَاتِ وَكُلَّ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فَصُلْنَ وَكُلْ عَلَيْهَا فَضَلْ فِيسَنْهُورُ الصَّايِهِ وَالمَصْنُوعُ وَ يَتَكُا فَا الْمِتْدَعُ وَ الْمُر يعِد خُلُقُ الْحُلَايِقُ عَلَى عَيْرِ مِثَالِ خُلَا مِنْ عَيْرِهِ وَلَمْ يُسْتَعِنْ

عَلَى خَلْفِنِهَا مِا حَدِ مِي خَلْقِهِ وَ ٱنْنَا الْأَرْضَ فَأَمْسَحُهَا مِن عِبْرِ اشْتِعُالِ وَأَرْسَاهَا عَلَى عَبْرِ قُرُ ارِ وَأَقَامَكَ بغير قو ايم ور فع ها بغير د عايم و حصّنها من منظاور المُورِ والمعوَّجاج ومنعَها مِنَ اللَّمَا فَتِ وَالْمِنْفِرَاجِ العَادِ وَالْمُ أرسى أو تا دُها و ضرب أسْكُ ادُها واسْتَفَاض عَيْو نَهُ اللَّهِ وَخُذَّ أُو دِيتُهَا فَلَمْ بَفِرْ مَا بُنَاه، وكَاضُعُفُ مَا فُورًا ٥٠ صُو الظَّاهِرُ عَلَيْهَا بِسُلْطَانِهِ وَ عَظَمَتِ مِ و الباطن لفا بعلمه ومعروب والعالى على المالي مِنْهَا بِحُلَالِهِ وَ عِزْتِنِهِ كُلْ يَعْيُ زِهُ سَيْنٌ مِنْهَا طَلْبُهُ وكم يُسْنِغ عَلَيهِ فِيعَلْبِهُ وَكَايَفُونَهُ السِّرِيمُ مِنْهَا فَيُسْبِعُهُ وَ اللَّهُ كُتَاجُ إِلَى ذِي مَالِ فَيَرُوْنُ فَ هُ خَضِعَتِ الْمُنْكَالُهُ وَ ذُلَّتُ مُسْتَحِيْنَةً لِعُظْمَيْهِ كانستنطبع المرك من الطان إلى غيره فتمنيه

مِن لَفعِهِ وَ صَرِّرُو لَم كُفُولُه فَيُحَافِيه و كَانظير لَهُ فَيْسَا وِبَهِ هُو هُوَ الْمُفْرَى لَمَا بَعَدَ وْجُودِهَا حَيْ يَصِيرُ مَوْجُودُ مَا حَمَعْفُوْدِهَا وَلَيسَ فَكَا لَا لَيْ بَعدَ ابْتِدَ اعِهَا بِأَ عِجَبُ مِن إِنْسَا بِهَا وَاحْبِرُاعِمَا وكيف ولواجته مية حيوانها منظيرها والسّايم الدى يى و دِهَا عَلَيْهَا و ما كان مِن مْرًا جِهَا و سَا بَمِهَا واصّار لماشية ﴿ أَسْنَا خِمَا وَأَجِنَا سِهَا وَمُتَبَلِكُ وَ أَجِهَا وَأَحِبَا سِهَا عَلَى الحداث بعوصة ما قدرت على إحداثها وكاعرفت كَيْفُ السِّيلُ إِلَى إِبِحَادِهَا وَلَتَحْيَرَ فَعُقُولِهَا رن علم ذكك و تاهن و عَرَتْ فواها و تناهن ورُ جَعَتْ خَاسِيَّةٌ حَسِيرَةٌ عَارِفَةٌ بِأَنْهَامُقَعُورَةٌ ` في الدائما مُقِيِّ أَن إللهُ عِن إللهُ اللهُ اللهُ إللهُ إللهُ اللهُ الل عَن إِنْ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا وَانَّهُ بِعَوْدٍ بِعَدَ فَا وَالنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وحده وكاشى معكه حكاكات قبل بتدايها كَذُلِكُ يَكُونُ بِعَدُ فَا إِنْهَا بِلَاوَ قَيْنُ وَ لَإِمْكَانِ و كاجين وكادكان غلامت عند ذرك المجال و المؤوقات و والسِّ السِّنون والسَّاعَات فكل في لِلْ الوَاحِدُ الفَهَّارِ الَّذِي البَهِ مَصِيرِ جَيهِ الْمُورِ بلا فدرة منهاكان ابندا خلقها وبغير المتِنَا عِ مِنهَا كَانَ فَنَا وْهَا وَلُوقَدُرُتْ عَلَى الْمِينَاعِ لدام بعًا وُ ما ولم يَتَكَادُه و صنع شي منا إذ صَنْعَهُ وَلَمْ يَوْذُ وَ مِنْهَا خُلُونَ مَا بَرُاهُ وَخُلُفَهُ وَلَمْ يُحُوِّ نَهَا لِتَنْدِيدِ سُلْطَانِ وَكَالْمُونِ مِنْ ذَوَالِ وَنَقْصَالِتَ وكاللاستعائة بها على ندة محارث وكاللاحترانها من ضية مناور و لالارد باد بها في الجده و لا النكا شرف سروع في شركم و كالوستة

كَانْتُ مِنْهُ فَارَادَانُ بِيَنَا بِنِي إِلِيهَا يُمْ مِنْهِ ينفينها بعد تكوينها كالسام دخك عكيم في تَصْرِيفِهَا وَ لَد بِسِرِهَا وَكُولِرَاحَةٍ وَاصِلَةِ إِلَهِ وَكَا النِقُلِ شِي مِنْهَا عَلَيْهِ مَلْ يُولُهُ طُولُ بَقَا إِنْهَا فَيَدْعُوهُ إِلَى سُرْعَةِ إِفْنَا بِهَا لَحِنَّهُ شِكَانَهُ وَتَعَالَى دُبْرَهَا بلطفه وامسكها بأمره واتقنها بفدر نولم ينعيدها بعد الفنائر من عير حاجية منه إليها وك استِعَانُهِ بِشَيْ مِنْهَا عَلَيهَا وَ لا لِمنْ إِنْ مِن حَالِحُشْةِ الى خارلسنتناس والمن خال جفل وعرال علم والتماس وكامن فقر و حاجة إلى عني وكثرة و المن ذرِّل و ضعة العررو فدرة ومن خطبة لَهُ عَلَيهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ سُمَاوُ هُمْ فِي السَّمَارُ مَعَوْدُوفَهُ "ورد المرص مجملولة مده و واران ا بالما بعرمني الارمز المنا اهلارمز

أَلَا فَيْهُ اللَّهِ وَلَا مَا يَكُونُ مِنْ إِذْ بَالِهِ وانْفطاع و مِتلِح واستِعمَالِ مِنْفَارِحُ دُالَ الله حَنْ تَكُونُ مَنْ بِهُ السَّبِفِ عَلَى الْوُمِنَ أَهُونَ مِنَ الدِّ وهُومِن حِلْهِ دِ ال حَبِثْ بَكُونُ المُعْطَ أعظمُ أجْرًا مِنَ المَعْظِيِّ ذَالَ حَبِثْ تَسْحُرُونَ مِن غَيْرِشْرَابِ مَلْ مِنَ النَّقِيَّةِ وَالنَّقِيمِ وَتَحَلِفُوْنَ مِن غَيْرِ عَالَى اصطرارو تكديون من غيراجراج ذاك إذا عَضَّحَمْ البلا كَمَا يَعَفَّ القَبْ عَارِبَ البَعِيمِ مَا أَطُولَ هَذَا لِعِنَا وَ أَبِعَدُ هَذَ الرِّجَا ﴾ إنها النَّامِلُ لِقُواهُ وَ عَيْمَ وُلَاخِورَ وَ الْحِدِدِ المُ زِمَّةُ الِّنْيُ تَحِلْ ظُنُورُهَا المَ نَقَالُ مِن أيدِيثُم والاتصلاعواعلى سلطان كثر فتذنوا غِبْ فعالِكم وك تُقَنَّحُهُوا مَا اسْتَقْبَلَكُ مِنْ فُورِ نَارِ الفِتنَهِ وَ أميطوا عن سنبها وخلوا قصد السيل لهافقه

لَعَسِرِي يَعَلِكُ فِي لَهَبِهَا المُنْ مِنْ وَيَسَلَمْ فِيهَا غَيْرِهِ المسلم والمَّا مَثَلَى بِينَ حُرُمَتُكُ السِّرَاحِ فِي الْظَلْمُةِ بستضي به من و لجَمَا فَاسمَعُوا أَيْفَا النَّاسُ وَعُوا وا حضرُوا الذاك قُالُوبِ فَي تُعْمَدُوا وَ مِنْ طَلَّمَهُ له عليه الله اوصيص أنها النّاس بنعوي وكنرة ونعمايه على حمد على الله يه إليك و تلا يه لديك وفكم خَصَّحَدْ بِنِعْمَةٍ وَلَد ارْحَكُمْ بِرُحْمُةُ أَعُورُمْ لَهُ فَسَنَرُكُمْ وَلَعَرَضْمَ مُ الْعَرَضَمْ الْمَحْدِ وَ فَا مُقَلَّكُمْ وَاوْصِيرُ العُفْلُةِ عَنْهُ وَكِولِلوَ وَإِقْلَالِ العُفْلَةِ عَنْهُ وَكِيفَعُفْلَيْ و المن يغفلك و طمع عن ليس يمعلك فَكَ عَي وَاعِظًا مِمُونَ عَايَثُمْ وُهِ حَمِلُوا إِلَا فَهُورِهِ فيفاعير الزين والبين والبرلواك مَن لميكونوا للدينا عُمَّادًا وَكَانُ لَلْحِدَةً لَمْ نُرُلُّ لَهُمْ دَارًا فَيَ المون عيدام المون عيدام ورامالوا ورامالوا انظره واله انظره واله

of exect Welling اُو حَشُوْا مَا كَانُوْ الْبُوطِنُونَ وَالْوَامُا كَانُوْ الْبُوحِشُولُ الدينيان الما والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمرتبان وَاسْنَعُلُوا مِمَا فَارَ قُوا وَاصَاعُوا مَا اللَّهِ اسْفَالُوا مَا عَنْ فَيْهِ يَسْ طِيعُونَ ا رُدِ كَا كُلُولُ إِلَا لَا لَيْ اللَّهُ لِيَا فَعُلُرْ تَفْتُوا وَلْقُوْا بِعَا فَصَرَ عَنْهُمْ فَسَا بِقُوا رُحِمَكُ و اللَّهُ إِلَى مُنَا زِلِحُ البِينَ اثِرِيمْ أَنْ تَعْمُرُوهَا وَالِّتِي رُغِبْمٌ وَفِيهَا وَدُعِينَمُ اليكاواستُرِبِينُوا يَعُمُ اللَّهِ تُعَالَى عَلَيْكُمْ وَالمِّبْرِعَكِيُّ اللَّهِ تُعَالَى عَلَيْكُمْ وَالمِّبْرِعَكِيّ الله طاعبته والمنجانبة لمعصيته فاتعدام اليوم فَرِيْدِ مَا أَسْرَعُ النَّا عَاتِ بِ لِمَ يَآمِ وَاسْرَعُ لَا يَآمَ بِهُ السُّهُورِ وَاسرَعُ السُّهُورُ فِي السِّينِ بِهِ اللَّهُ وَاسرَعُ السِّنين بوالغيّ و منخطية له عكيراللم في الليم فسيمن أحدها لإيا الثابد مَا يَكُونُ ثَا إِنَّا مُستَفِعً آلِوَ القُلُوبِ ورونه، مَا يَكُونُ المستغن فالقلوب في هو المريا والذي حصلة العبد عوّ ارئ بَيْ القُلُوب والصَّدُ ور إلى جَالِمعلوم بالنظوالقيم فالاداه الموصلة عارية فالفل فَاذَاكًا نُتُ لَكُمْ بَرُاكُ" بِنَاكُمْ بِرَاكَ" بِنَاكُدِ فَقِعْوْهِ ٥ الجرمعلوم المعود نع والمحرّ الإيمان الذي هوالم بان الذي يعتقره تقليد

وَ وَالْمُونَ فَعِندُ ذَالِكَ يَقَعُ حَدُ الْبُرَارُةِ فَعِندُ ذَلِكَ يَقَعُ حَدُ الْبُرَارُةِ فَ المعجزات له وتوالز و المع من و فا من الله المؤلِّل ما كال الله المحباريها فان المنه الحروج والنفف بالدر فلا بحرج فلا يون مفال ا هل المرض خاجة در من مستسرة الأمني و معليما لللادام يكنه ذلك المراصية المعالم المعالم المعالم المعارفة الحجية الزاد بواعا منية واعامة رِهُ الْمُرْضِ فِي عَيْنُ فِهَا وَافْرُ إِنَّا فَهُو مِهَاجِ رُولًا اوكر والمعصومين عليهمالم و صعب المور معنوله الم ما ومعنا كفع الله السيطعاف على من بلغته الحيسة المدر واستعقاعا فَسَمِعَيْنَا الْحُرْثُهُ و وَعَالِمَا فَلَيْهِ إِنَّ الْمُؤْلِقَ الْمُعَيِّنَا الْحُرْبَا صَعِيْنًا المروائى صغب فيو الماانع تومس المنعدي مول مُسْتَصْعِبُ لَمْ عَبُلُهُ لِلْمَ عَبُدُ الْمَحْنَ اللَّهُ فَالْمَهُ فَالْمَهُ فَالْمُ مُنْ اللَّهُ فَالْمُ مُ فليه الما مان هو مؤولا للإيمان و كريمي حديثنا إلم صدود أمينة و استخن فلان امركزا و جُرِّبَ لَهُ مَهُ مَصْطَلِمٌ الْمُحَارِدُ وَرَزِيبُهُ وَدُورَ الْمُصَالِكُ النَّاسُ سِلُونِي قَبِلَ أَنْ فَعَدُورٍ النهم من المان مؤمر في المراب الوورض المان وض 

و العطيد المخالا الما المنظمة والموادة التقديمة التي خلفتها في معاجبها والأخرها في مطاتها المفال المناج على عابقة في المنظمة والمواد المنظمة المناج المفال المنظمة المناج المفال المنظمة المن

रेड्डिंगीव्यम् द्वाद्रं भ्यं वेना राट हु أحسك و شكورًا إلى نعامِيه واستعينه على وظالم بعن العلوة والها وبع وال حَقُو قِهِ عَنْ يِرُ الْجُنْدِ عَظِيمُ الْمُحُدِ وَاشْهَالُ الْ حَدِّدًا عَبْدُه و رُسُولُه و حَعَا إِلَى طَاعَيْهِ وَقَاهِر وَنَهُ أعداه بهادًا عن دينه لايتنب عن دُلك اجتاع ا عَلَى تَحَدِّبِهِ وَالنِّمَاسُ لِمُ طَفّاءِنوْرِ وَفَاعْتُصِمُوا يَ حَوَا بتَعْوَى اللَّهِ فَإِنَّ لَمَا حَبُلاً وَتَلِيقًا عِرُونَهُ وَمَعْقِلًا سَنِيعًا خِرْوَ ثُهُ وَ بَا حِرْوا المؤت وعَرَاتِهِ وامْهَدُوالَهُ فَبَلَحْلُولِهِ وَاعِدَ وَاللَّهُ فَبُلُ نُرْدُولِهِ فَانَ الْعَابِهُ الْقِبَامُهُ وَكُفَّى بِزُلْكُ وَاعِظًا لِمَنْ عُفْلِكُ ومُعْنَابِرًا لِمُرْجِبِهِ وَفَهِلُ الْوَعِ العَالِمَةِ مِمَاتَعَلَمُونَ مِضْبُنِ اللازماس وسندة الإبالاس ومندة وروعان و اطَّلَعُت على كلطناً مر و لغارا ين خطله هذ الا مرائ العَنْزُع وَاخْتِلُا فِي الْمُضْالَعِ وَاسْتِكَا لِلْمُسْمَلِعِ وَظَالَمِ اللَّهُ بِوجِبِهِ أَوْ لُوعْدِوغِيرًا لَمَّ وَعُرَّالُمَّ وَعُرَّالُمَّ اللَّهُ وَرُدُمُ الصَّافِيجِ ं में is शिंभी राम्प्रींडेंस

ارمة المرابعة فيرو فالله الله عب كالله فان الدُنبا ماضِبُ كُوْعَلَى اللهُ الله عب الله الله عب المالية على المرابعة في الله الله عب المالية عب المالية في الله الله عب المرابعة المرابع وَازِفْتْ بِأَفْرَاطِهُا وَوَفَفَتْ بِأَرْعَلَى مُواطِهُا وَوَفَفَتْ بِأَرْعَلَى مِنْ الْطَهُاوَكُ أَفَالَ الْمُؤْنِثُ والفارط الذي سُنِقدَم ولا والحادث في المحادث والفريد المنا بالما والمواد والفرجي المراب الما المراب हैं । । । हैं । । हैं। المراوا وفاعريث مرجض فالخائث ببوم مضى وسنه وانفضى وصار حرياه انا فرطكم عَلَىٰ الحوص رَبًّا وسِينُها عَنَّا فِي صَوْفِ ضَنْدِ الْمُفَامِ وَالْمُو رِمُسْنِبِهِ فَ عِظُ وَوَنَارِسْرِ بِرِكَ أَنْهُا عَالِكِ بَهُا سَاطِعِ لَهُ بِهَا مُنْعَبِّظِ زُوبْرُ قَالْمُنَا يَجْ سُعِبْرُ قَا بُعِيرِ عَوْدُ كَا ذَاكِ وَفُودُ كَا مُؤْدِثًا وعبرها عُرِّتُ وَازَهَامُظُلِيدٍ انظرادِ كَاحَامِبَ فَلُورُكَا طَلِيعِهُ فَلْأُمِنُ لِعُدَابُ وَانفَظَعُ العِنَابِ وَنِحْ وَوُلْعِنَا اللَّهِ الْعِنَابِ وَنِحْ وَوُلْعِنَا لِنَارِ وَاطِئالَتُ بِهِم الدَّارُ وَرَصْرُ اللَّهُ وَي كَالْفَ رَارُ الَّذِينَ كَانْسَاعًا لَهُمُ فَي لِلنَّبِارًا لِبُدَّ وَلَعْبِنَهُمُ بَاحِبُهُ

وَحَانَ لَيلَهُم فِي نَيَاهُم نَهَارُ تَخَشَّعًا وَاسْتِعْفَارًا وَ كَأَنَّ نَعَارُهِ لِيكِ تُوخِينًا وَانْفِيطَاعًا فَجَعَلَ اللَّهُ لَمْ، الجَنْفَ الْوَالِمُوكَ الْوَالْحَقَى بِهَا وَأَهِلُمَا فِي مُلَكِ دَائِمُ ونَعِيمُ فَا يُم فَارِعُوا عِبَادَ اللّهِ مَا بِرِعَا يَتِهِ يَفُورُ فَا يُزْكُمُ وباطاعته الخسة مظلكم والإرواا كالكثر بأعالِكُمْ فَإِنْكُمْ مُرْتَكُونُ مِمَا سَلِفَةٌ وَمُدِينُونَ مِمَا قُلَ مَمْ وَكَانَ قَد نُرُلُ بِكُمْ الْمُحُونُ فَلا رُجْعَةً تَنَالُوْنَ وَ كَمْ عَثْرَةً تُقَالُوْنَ اسْتَعْمَلْنَا اللَّهُ وَإِمَّاكُمْ بطاعته وطاعة رسوله صكالة عليه واله وعفا عُنَّا وَعُنْكُمْ بِغُضْلِ رَحْمَتِهِ إِلزَمُوالْ أَرْضُ وَالْإِرْضُ وَاصِرُوا عَلَى البَلاءِ و كُلَّ يُحْرِر حُواماً بدِ بحَدْ و سُيْو فِكُر ومفعول الخرك هو كا ألسنت حروك ستعجانوا عالم العجلة الله لك مُر فَايَّهُ مَنْ مَا كَ مِن حَرْعَلَى فِرُ السِّبِهِ وَهُوعَلَى

مَعْرِفَةُ حَقِّ رَبِّهِ عَنْ وَجُلِّ وَحَقِّ رُسُولِهِ وَاهْلِيَبِهِ مَاتَ شُهِيدًا وَوَقَعَ أَجِزُه، عَلَى اللَّهِ وَاستُوجَبُ ثُوَابِ مَا نَوَى مِن صَالِح عَمَلِهِ وَ قَامَتِ البِنيّة "مِقَام إ صَلَاتِه بِسَيْفِهِ فَإِنَّ لِحُرْلَتُنَّ مُلَّهُ وَاجَلاً وَمِنْ حَطْمَةِ لَهُ عَلَيهِ اللَّمَاكِمَ لُدُ لِلَّهِ الفَاشِي حَدُهُ وَالْغَالِدِ فِينُدُهُ مالس المالكين والمنتالي جَدّه وأحدد على بغيد التوام و آلايه العِظَامِ الَّذِي عَظَّمُ حِلْمُهُ فَعَفَا وَعَدَلَ فِحْلِ مَا بطن نؤاكمان ولؤالم تَصَى وَعِلْمِ مَا يَمْضِي مَامَعُي مُسْتَلِيعٌ الْحَلَا يُتَى بِعِلْمِ وَ وَمُسْتُهُمْ لِكُو لِلهُ عَتِدُ آءِ وَكُلَّ تَعَلَّمُ وَكُلَّ إِجْنَدُ آءِ وَكُلَّ تَعَلَّمُ وَكُلَّ إَجْنَدُ آءِ واشهدان محرف عبده ورسوله على الله عليه الم الى حَبْرُ وْ قُلْ قَادَ مُهُمُ الْرِحْمَة وَالْجَبْنِ وَاسْتَعْلَقْتُ عَلَى

أَ فُيُدَيْهِم أَ فَقَالُ الرِّينِ فَ أَوْ صِيْحَتُمْ عِبَا دَاللَّهِ بِنَقِيْوً كَ اللَّهِ فَإِنَّهَا حَوْلًا للَّهِ عَلَى حُرُوا لمُوجِبَة عَلَى اللَّهِ حَفَّكُمْ وَ أَنْ شَتَعِينُوا عَلَيْهَا بِاللَّهِ نَعَالَى وَ نَسْتَعِينُوا بِهِ ا عَلَى اللَّهِ فِإِنَّ النَّقَوْتَ فِاللَّهِ مَا كِرْدُ وَالْجُنَّةُ وَفِي غَدِ الطَّرِيقِ إِلَى الْجَنَّةِ مَسْلَحُهَا وَاضِحْ وَسَالِحُهَا وارع ومنسود عها حافظ المسرح عارضة نفسها عَلَى لا ثُمِّ الْمَا مِيرُ وَ الْعَابِرِينَ لَيَ الْمَيْ الْمُهَا عَدًا إذ الْعَادَ اللَّهُ مَا أَبِدَا وَاحْدُ مَا اعْظُمُ سَأَلَّ واخذ كاعطى اك وقدا خراسما اعطاه عَنَا أَسْدَى فَهُا أَقُلْمَنْ قِبِلَهَا وَحَمَلَهَا حَقَّ فالربا وكا عااملات ائ سُالِطِ عَنْباء عناهوال حَمْلُهَا الْوَلِيْكُ لِمُ قَالُونَ عَرَدًا وَهُمْ أَهِلُ صِفَيْ التي أسراح أك أعطام هُلِ نَفِقُوهُ فَي رِفَنَّا اللَّهُ وَ اللَّهِ بِهِ اللَّهُ إِذ يَعَوْلُ وَقُلِيكِ مِن عِبًا دِي السَّكُونِ الفنو الفي فارتعال فا يقطِعُوا بِا مُاعِكُمُ إِلَيْهَا وَوَا حِظُوا بِحَدِ لَيُ لِسَالِي بِمِرْعِيا عَلَيْهُ وَاعْنَاضُوهَا مِن كُلِّسَلَفِ خُلُفًا وَمِنْ عُلِّ الموائل المحالة المعالمة

مْنَالِفِ مُوَافِقًا ٱبْغِظْوْا بِهَانُومَكُمْ وَاقْطَعُوا بِهَا والشعر وها قُلُوكم يَومَكُم وَاسْعِرُوها قُلُوبُ وَالْحَرُوا وَعَوا بِعَلَا بجورا ال بكوك بلعني ذُنُوْبَكُمْ وَ دَاوُوا بِهَا الْمُسْقَامُ وَبَادِرُوا فِي المعلام و بحودان كو معنى جعال الكشعارًا الجمام واعتبروا بمراضاعها والبعتبر ريحر الداجعلوا النقوي مَنْ لَطًا عَهَا أَكُمْ وَ صُونُو هَا وَتَصُوِّ نَوْ إِيمًا وَحُونُوا أكروضونوما و معنى ما العظمُ عن الذّ إما نز اما والى الرَّز و الما و كل النفوك بمراعاة تَضَعُوا مَن رَفَعَتْ النَّقُورَى وك ترفَعُوا مَن اللَّهُ وَالْمَن اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَن اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه برابطها واحفظوا انقمى خالاد رَفَعَتْهُ اللَّ نَيَا وَ اللَّهِ مَنَا وَ اللَّهُ مَنَا وَ اللَّهُ مَنَّا وَ اللَّهُ مَا وَكُو لَلْمُ عُولًا بالنقوك والنفؤك والنعي واحدددوالي كاطفها وكانجينوا كاعقها والشنطبنوا المتفخ والنعي يتعي اصر او تعي علافتعل بأسترافها وكانفتنوا بأعلاقها فارتروفها ين الله فالراب (2×12/5/5/6 خَالِبُ وَنَطْقَهُ اكَادِبُ وَأَمُو الْفَاتِحُ رُوبَهُ ف اللوم والني أه واعلاقها مسلوبة الروجي المتصدية العنون وروالماتمدية العرب والجامية الخرون والماينة الخوورد دُيرِ تِي لَهُ الْيُ تَعُرُقَنِ عوالرئ يستنزونه الفري الفري الفري المناع المنا المواالي

وَ الْجَوْدِ الْحَيْوَدُ وَالْعَنُودِ الصَّدُودُ وَالْجَيْوِ الميود حالها انتقال ووطائها ولؤاك وعِنْ هَا ذُكْ وَجِكْ هَا هَنْوَكُ وَعِلْوْهَا شِعْكُ دَارْ چَرَبِ وسَلَبِ وَ نَفْبُ وَعَظِّبِ الْعَلْمَا عَلَى سَا إِنْ وَسِيَا قِي وَ لَحَا إِنْ وَ وَرِاتِ قَد تَحْيَرُ نَ مَدُ الْعِنْهَا وَأَعِيزُ نُ مُهَا رِنْهَا وَخَانَتُ مَظَالِبُهَا . فَأَسْلَمَتُهُمْ المَعَاقِلِ وَلَقَظَتِهُمْ المَنَارِلُ وَأَعِبَتُهُمْ المجاول فيزياج معقور وكيم مجوزورو شاو مد بوج وكرم مسفوج و عَاضِ عَلَى يَدُ يَمْ وَ صَا فِق لِكُفَّيْهِ وَسُرْتُفِقْ بِحُكِيمِ وَ رَارِ عَلَى رَايْهِ وَرَاجِعِ عَنْ عَزْمِهِ و قدار برن ا بحيلة ، وأ فيكت الغيلة ، وكات بين مُنَاصِ هِمَا يَ هِمِهَاتُ فَاتُ مَافَاتُ وَدُهِبُ مَالَ وُهُبُ وَمِضَتِ الذِّنيَا لِمَا إِنَّا لِمَا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ فَا

المجمع المراق و المرض و ما كانوامنظرين و منه المعنى و المرض و ما حدة و هي طويلة و فياد م أبلير وَالْعَصِينَةُ وَالْجُنْ دُلِيهِ الَّذِي لِبُوالَّذِي لِبُسُ الْعِزْوُ الْكُمْ مَا مُنْ وهوالمسنة فلاتغلبه واختارهما لنفسيه دون خلف وجعكما حجي فال يَّوعِرْ وَاللَّهُ وَحَرَمًا عَلَى عَبْرِهِ وَاصْطَفًاهُمَا لِحُلًا لِهِ وَجُعُراللَّغَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال المن عَلَى مَن مَازَعَهُ إِنْهِمَا مِن عِبَادِهِ عُنْ اخْتَبَرُ بِنُ لِلَ العزوال المنواطنين المنواطنين منعنر مِرَ الْمُسْتُحْبِرِينَ فَقَالَ سَبْحًا نَهُ وَهُو الْعَالِمِ . رِيمُضَمُ انِ الفُلُوبِ وَمَحْدُوبًا سِالْغُنُوبِ إِنَّ الْمُضْمَرُ انْ الفُلُوبِ إِنَّ الْمُفْرِدِ الْمُقْتِ خَالُون بَشْرً امِن طِينِ فَاذُ اسُونَيْهُ و لَغَيْنَ فِي بن رُوجٍ فِقَعُوالُهُ سَاجِدِينُ فَسَعُدُ الْمُلَائِكَ الْمُدَانِ كُلُمْ الْجَعُونَ لِلَّالْ الْمِيرَاعْتُرُ صَنَّهُ الْجَيْتَةُ فَا فَتَحْبُ مِ عَلَا لَكُمْ رِجُلُوتِهِ وَتَعَصَّبُ عَلَيْهِ } صَلَّم

فَعَدُوْ اللَّهِ إِمَامِ المنتَعَصِّيرِ وَسَلَفُ الْمُسْتَكِيرِينَ الَّذِي وَضَعُ اسًاسَ العَصَبِيَّةُ وَنَادَعُ اللَّهُ رِدَارُ الجُبُرِيّة وَإِذْ رَعَ لِمَاسَى النَّعَنَّ رِ وَخَلْعَ فِنَاعَ التَذُلُلِ إِلَا يُرُونُ كِيفَ صَغَرَهُ وَاللَّهُ إِنْ يَتَكُبُرُهُ ووضعة بشرفع عُبَعَلَه في الدّنيا مدّحورًا وَاعَدُ لَهُ فِي الْمِخْرِةِ سَعِيرًا وَلُوارَادَ اللَّهُ سِعَا ان يخلق آدم عكيه السّلم مِن ور يحنظف المهمان طِياً وُهُ وَيَبِهُ إلْعُقُولَ رُوْاً وُهُ وَطِيبٍ يَا خُذَ المُ نِعْنَاسَ عَرْفُهُ لِفَعَلَ وَلَو فَعَلَ لَظَلَبُ لَ الْمَعْنَاقِ لَهُ خَاضِعَةً وَ لَيْ الْبَلُونِ فِيهِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ و ليك ي الله سنحانه أيت لي خلف بمعض مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ تَمْبِينَ أَبِالِ خُنِبَارِ لَهُمْ وَنُعْبًا وَلَاسْمَيزِهِذَا مَنْ وَالنَّالِيَا للاست عنه و إبعادًا للخيلة ومنهم فاعتبروا

عَانَ مِن فِعِلْ لِللَّهِ مِن الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعَانَ مِن فِعِلْ لِللَّهِ مِنْ الْمِن لَعِنَهُ اللَّهُ إِذْ المُعْمَلُ عَمَلُهُ الطُّويلُ وَخَفْلُهُ وَالْجَعِيدُ وَقُلْكًا لَ عَبُدَ اللَّهِ سُبُّهُ اللَّهِ سُنَّةً اللَّهِ سُنَةً اللَّهِ سَنَةً لا يُذْكِ أمِن سِبِي الدُّنهَا أم مِن سِبِي الرَّخِرُة عَن كُبرُ سَاعَةٍ وَاحِدُةٍ فَرَ بَعِدَ إِبلِسَ بِسُلَمْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللللللللللللْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُلْمِ المنامية والمعرفة المعرفة المع انجنة بنشرًا بأمرًا خرج به منهاملكا إن حُكْمَةُ فِي هِل النِّمَارُ وَالعل الأرضِ لُو احدودوما أين الله بع وبين احد بخلقه هو احق في اعف جِي حُرِّمُهُ اللهُ يَعْ عَلِى الْعَالَمِينَ فَاحِدُرُ وَإِعَرُو ۗ الله أَنْ يُعِد يَكُمُ بِدُ إِيَّهِ وَ أَنْ يَسْتَعْرُ حِدُ وسعقام ريخياله وارجله فلعث ري لعند فؤو لكثر ودو وسية السمم اي الله وفوق وهوا سَهُمُ الوَعِيدِ وَالْمَعْدُ وَ لَكُورُ مِا لَنَّزَ عِ الشَّدِيدِ معض الوا يزمنه وهذا المع عن المعادلان المرتمى محوم دفال عرف التاريج والعوسر الذور المرتمي محوم دفال عرف التاريج والعوسر المرادي والعوسر والعوسر

كَانَ بِسُنَّ لَمْ فِلْأَرْضِ وَكَمْ عُوبَنَّهُمْ أَجْعِينَ قُلْ قًا بغيب بعيد ورجا بظن غير مصب صد في وا كِاهِلِيّة حُتِي إِذَا انْفَادَتْ لَهُ الْجَاعِية، مِنْكُرْ وَرَبِينَ وَمَا وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْجَاهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ الْمُؤْلِي أَيْنَا الْحِيدة وَإِخْوَانِ الْعَصِيدة وَفْرْسَانِ اللَّهِ واستحكيت الطماعية منه ويحد فنعي اكال مِنَ السِّرِ الْخِفْحِيِّ إِلَى الْمُرْاكِلِيِّ اسْتَغْيَلِ سُلْطًا نَهُ عَلَيْثُ وَدَلَفَ بِجُنُودِ و نَحَوْ حُمْ فَا قَيْمُ وَكُولُكُ إِن الذَّلِ وَاحَلُوْ كُمُ وَرُطَانِ الْقَتْلِقِ أُوطَاوُ كُمْ إِنْ الْجِرَاحَةِ طَعْنًا فِي عَيُونِكُ وَجَرِّرًا فَجُلُو وَ وَ حَقًا لِمَا حِرْكُمْ وَقَصْلًا لِمُقَاتِلِكُمْ وَسُوقًا عِنْ الْمُ القُرْ إِلَى النَّارِ المُعَدَّةِ لَكُمْ فَأَصْبِحَ أَعْظَمَ فِي دِينِكُمْ جُنْرَحًا واأورك في في المُ قَنْجًامِنُ

اللِّذِينَ أَصْبَعْتُمْ لَهُ مِنَاصِبِينَ وَعَلَيْهِمْ مَنَا لِبِيرَ فَاجِعَاوْا عَلَيْهِ مَلْ حَدْ حَمْ وَلَهُ جِذَ حَمْ فَلَعَ وَاللَّهِ لَقَد فَيْ عَلَى صَلِحَمْ وَوَقَعَ فِي حَسَبِحَمْ وَكَفَعَ فِي نَسَبِكُمْ وَأَجِلْبَ رَخِيلِهِ عَلَيْكُمْ وَ قَصَدَ بِرُ جُلِهِ سَيلُكُمْ هري لئي الحالميد رزه اء بَقْنَتُصُونَكُمْ بِكُلِّمُكَانِ وَيَضْبُونَ مِنكُمْ كُلِّ بِنَا إِنْ لَمْتَنِعُونَ عِيلَةٍ وَ لَا نُدُفَعُوزَ لِعَزِيمَةٍ في جومة ذرل و كلقية ضيق و عرصة مورد و جولة بلارٌ فَأَطِفِهُ وَالمَاكِمَنُ فِي فَلُوبِكُرُ مِن سُرُ ازَالْعَصِيَّةِ واحقاد الجاهلية وإلمانك الحيية وتكون وي إلى المسلم من خطر السيطان و يحو ابته و نزعانه و نَفْنَانِهِ وَاعْتَهُ وَاوْضَعُ النَّكُ لُلِّ عَلَى رُووُسِكُمْ وَالْقَاءُ النَّعُنِّ رِنَّحْتَ أَقْلُمِ حِمْرُ وَخُلْعَ النِّحَجْ مِنْ عْنَا وْحِمْ وَاتَّخِيدُ النَّوْ اصْعَ مَسِلَحَةً بَيْنَكُمْ

وبَينَ عَدُوِّ حُمْر المِيسَ وَجُنُودِ وَ فَانَّ لَهُ مِن صُلِّ الْمَيْ جُنُودًا واعوانًا ورَجُلًا وَفُرْسَانًا وكانكونوا كَالْمَتْكُرِّ عَلَى بِرَا يُرِ مِن غَيْرِمَا فَضَا جَعَلَهُ اللهُ سْجَانَهُ وينه سِوى مَا الْحَقَتْ الْعَظْمَةُ بِنَفْسِهِ مِن عَدَاوُرة الْحُسَدِوُ قَدُجِتِ الْحَبِيّة فِي قَلْبِهِ مِن لَارِ الغَضِو نَعَ النَّهُ طَانَ فِلَ نَعِدِ مِن رِيج الحِيْر اللَّذِي أَعِقَبُهُ اللَّهُ بِمِ النَّدَامَةُ وَٱلْمُزَمَلُ آثًامُ ! القَاتِلِينَ إِلَى يَوْمِ القِيَامُةِ أَلُاوَ قُلَامُعُنَّ فِي الْبَعْقِي وَ أَفْسُدُ مَمْ فِي لِأَرْضِ مُصَارَحَةً سِهِ سَجَانَهُ وَبِالمِنَاصِيةِ الحِيدة و في والجاهلية فائة ملاق الشاء في عربي المحتلف الما في المنظان الآدة الما المعتلف عراق المنظان الآدة المنظان الآدة المنظان الآدة المنظان الآدة المنظلات السَّيْظَانِ اللَّرِيْ خِدُع بِهَا الْمُ مُ الْمُنْ الْمُ وَالْقُرُونَ الخالية حتى أعْنَقُوا في حنادس جمالته ومناوي

صَلَالَيْنِهِ ذِ لَلَّا عَنْ سِيَافِهِ سُلْسًا فِي فِيّادِهِ أَمْرًالْسًا e 26 12-02 e 1164 الفاود ونيوو تتابعك الفرون عكبه وكبراتضا يَعَيْدِ الضَّدُودِ بِهِ أَكَمَا فَاكْ ذَرَاكُ لَدُورِ بِهِ أَكَمَا فَاكْ ذَرَاكُ لَدُورِ بِهِ أَكُما فَاكْ دُرَاكُ لَدُورِ بِهِ أَكُما فَاكْ دُرُاكُ لَدُرُونِ ظَاعَةً عن الرك من طاعة الله والفخر عاد اللة ولفي فيضدر هذا الفصل عن المؤاض للوك الجابرة والقاعة الانكار وكالرائك والذين تكابروا وفرت م الفطلين فوالني عَنْ حَسَبِهِم وَ لَرُ فَعُوا فَوَتَ لَسَبِهِم وَ الْفَوْ الْهِجْ فَيْ صتى الله عليه والتحب ما ح الواضع الأعنية إدللفقرا عَلَى دُبِقِير وُجَاحَلُ وَاللَّهُ مَاصَنَعَ بِعِمْ مِنْ اللَّهُ مَاصَنَعَ بِعِمْ مِنْ اللَّهُ مَا صَنَعَ بِعِمْ مِنْ اللَّهُ والمحسن مبنه تنطبر الفظا لِفَضَّا أَيْهِ وَمَفَالَهُ ﴿ ﴿ لَا يَهِ فَائْتُهُ قُواعِدُ أَسَاسِ الحاز والحادعن طاعة سادانكورائض واحدراك العصبية ودعائم أركان الفتنة وسيون والزمواعز إن يخرجوابر طاعة الله الي ظاعة سادات وكرايم فيكون حالك كافارا عيزار الجاهلية فاتقواالله وكاتكونوا ليغيه للدنع بوم نقا وجوهه فال عَلَيْ أَصْدُ أَوْ كُلُ لِفَصْلِهِ عِندُ حُرْدُنّا كُا تولون بالبنئأ اطعنااللة اطعنا الرسيول وفالواربنا والاتطيفوا الأدعيا الرين شربت بصفوك و المعنا ساداتناولزانا كدر هرو خلطت بعيت فرمرضه واحظم رفي حَقِّحَدُ مَا طِلُهُ وَهُمُ أَسًا سُلِهِ الْمُنْ وَقِ الْجُلانِ

العَقُوفِ النَّحُ أَنْ هِ وَإِلِيْ مُطَالِهَا صَلَالِ وَجُنْدًا مِم يصول عَلَى النَّاسِ وَ تَرَاحِيةٌ يَنْطِقٌ عَلَى ٱلسِّنَتِيمِ استراقًا لِعُقُولِكُمُ وَدُخُولًا فِي غَيُونِكُمُ وَنُفْنًا رون الماعظم في عَلَكُمْ مُرْمَى بُيلِهِ وموطر فانور و مَا خُذَ يَدِ و فَاعْتَبِرُوا مِمَا أَصَابَ الْمُ مِي المَنْ لِكُمْ بِيَ مِن فَلِكُ مِن بَالْسِ اللّهِ و صَوْلًا تِه وَ وَقَا لِعِد وَمُثَلَا يِهِ وَالْعِظْوُا بِمُثَا وِي خُذُودِ فِي وَمَعَارِعِ جُنُوبِمِم وَاستَعِيدُ وَإِلِاللَّهِ مِن لُوَ الْحِ الحِبْرِكُمَا ويفال الرياح لوافي وهومزالنوادره فبالماصا ستعيد ونه منطواري الدهر فكور خصاله وهي لا نفي الله والله والله نت مطر فاد اانك د تع إذالك برا كر من عباد ولر خف فيد كاصة التحابث ووركما المرود النبياية والحِنّة بهانة كرة واليم النَّحابر ورُضِي في النَّوَاضَعُ فَالْصَعْوا بِلَارِضِ خُذُوكُ مِنْ و عَفَ رُوا فِي النِّرُ أَبِ وَجُوْهِ عَنْ وَ خَفَضُوا الْجَبْعَيْنَ فارن قارتعان والمنفض الم خالاتكا الأيلام الجابي الموار جَعُهُ الْكَالْمُ فَقُهُ بِالْمِ

للن منبر وكانواا قوامًا مستضعفين قد اختبر هُ اللَّهُ بِالْمُحَنَّصَةِ وَالبَّلَامِ بِالْمُجَفَّدُةِ وَالْتَحْمَيْمُ بالمخاوف ومعضم بإلمكارم فلا تعتبر واالرضي والسَّخَطُ بِالمَالِ وَالْوَلْدِ جُهُلًا بِمُو الْعِ الْفِتْنَةِ وَ المختار في مؤاضع الغني والم فتتار فقد قال الله بنكائه و يواريك المياند عم يومن مال وبنين نسارع كفريا كيرات بكلايثورون فات الله سنجانه عنت برعبان المستحربي في أفنهم بأوليًا يُوالمستَضعَنِينَ فِي الْعَيْنِيمِ وَلَقَدُ دُخُلِمُوسَى بنُ عِمُ إِنَ وَمُعَد الْحُوْهُ هُرُونِ عَلَيْهِما ٱلسَّايْمُ عَلَيْ وَعِوْنَ وَعَلَيْهُمَا مَدَادِعُ الصُّ وَبِ وَبِابِهِ مِمَا الْعِصِيُّ فَتَ مُطَالُهُ إِنَّ أَسَلَمَ بَعَانَهُ لُكِهِ وَدُوَامُ عِنِّهِ فَعَالَ اللَّهِ عَبُونَ مِنْ عُنَا بَنِ يسرِّطانِ كَيْ دُوُلُمُ لَا لِحِنِّ وَبَعَنَ وَالْمُلْكِوَمُنَا مُرُولَ

مِن حَالِد الفَعْتِروا لِذُ لِّي فَعَالِدُ الْعِيَ عَلِيمًا لِسَاوِلَةً الْمَاوِلَةِ الْمَاوِلَةِ الْمَاوِلَةِ مِن دُهِب إعظامًا لِللهُ هُب وَجِمَعُه و أَجِنْتَ اللهُ اللهُ فِ وَلَبُسِهِ وَلَوَ أَرُا ذَا لِللَّهُ سُجُانَهُ بِأَنْبِيا آبِ حَيثُ بَعَنَّكُمْ ان يَعْتُ لَهُ مُحْنُورًا لِنَّ هُبَانِ وَمُعَادِنَ الْعِقْبَانِ ومَغَارِسُوا لِجِنَانِ وَانْ فَجُسَّتُ وَمُعَمِّرُ ظِيرُ السَّاءِ وَوَخُولُ الْأَرْضِينَ لَغِعَلَ وَلَى فَعَلَ لَسِعَتُظِ الْبِاللَّهُ وَبُطُلُ الْجِسَزَّاءُ وَلَضِحُولًا لَا نَبَاءُ وَلَمُ الْحَجَبَ لِلْعَالِمِينَ الْحُورُ الْمُسْتَكِينَ وَلا أَسْتُعُونَ المُومِنُونَ شُوابُ الْمُسْتِينَ وَلالْزِمُتِ الْمُسْنَاءَ مُعَانِيْهَا وَلَكُ زَلِلَّهُ الْمُلَا أُولِي فَيْ وَالْمِي عَنُ أَرِّهُم وَضَعَفَ أَفِيالًا كَا لَاعِينَ مِنْ كَالْمِرِهِ مَعُ قَنَاعَ مِ مَثَلُا لَقُلُوبَ وَلَا لَعَيُونَ عِنِي وَخَصَاصَةٍ مُثَلًا الْمُسْاعُ وَالْمُ بْصَارَ أَذَّكَ وَلَى كَانْتِ الْمُنْيَاءُ عَلَيْمِ السكرا مرقق لانزام وعِزّة لاشكام وملد عُنته في

أعناق الرِّجَالِ وَتُنتَكُ اللَّهِ عَتَكُ الرِّحَالِكَا ذَلِكَ أَهُونَ عَمَا أَكُلُونَ الْمُعِنَّارِ وَٱبْعُدُ لَهُ مِنَ الْسِتَ حُبًّا رِو مَرْمَنُواعَن مَنْ الْمِسْتَ فَأُورُةِ لَهُمْ أُورَ غِبَةٍ مَا يُلَةٍ بِهِمْ فَكَانَتُ النِّيَّاتُ مُسْتَرِّكَةً واكستات مُفتسَمَة ولكِن الله سُحانه أراد أَنْ يَحُونَ الْمِينَاعُ لِرِسُلِمِ وَالتَّصَلِيقِ فِي كُنْهُم والخننوع لوجهم والسنكانة ركمره والمستسلام الطاعنه المورّالة خَاصّة السَّنَّو بْهَامِن غَيْمَ عَا شَائِكُ ﴿ وَكُلُّهَا كَانَتِ الْبُلُوكَ وَالْمُحِتِّكَارُ أَعْظِيا حُانِتِ المَنَوْ بَهُ وَالْجُنُوا الْجِزَلَ • الْمُرْدُونُ انْ اللهُ سِنَحَانَهُ وَنَعَالِ. إِخْتَبِيَ لِأُوَّ لِينَ مِن لَنْ نُ الحَمَ صُلِّاللهُ عليه وَاللَّهِ إِلَى الْمُجْرِبِنَ مِن صَدَّ العَالَمُ المجارِكُ تَضْرُ وكَ تَنفُ وكَ لَيْمِن وكَ لَيْمِن وكَ لَيْمُ

فَعَلَهَا يَسِنَهُ فَأَحْدُهُمُ اللَّذِي فَي حَعَلَهُ لِلنَّاسِ قِيامًا عُرْسُوضَعَهُ بِأُوعِرِبِقَاعِ الْمِرْضِ حَجِيرًا وَأَقِلَ نَعَا إِقَالِكَ نَيَا مَكَ رًا وُأَصِبَقِ بُطُونِ لِمُودِيةِ وفطه ابن جال خشية ورمال دمنة وغنور وَشِلَة وَ قُرِّي مُنْفَطِعَة كَايُرِكُ بِهَا خُونَ و كل حاور و كلظ فن عرب أمر ادم عليهال المرّ راعة فلا و وَلَكُهُ ٥ اَنْ يَشْنُوا اعْطَافَهُمْ نُحُوهُ فَصَا رَ مَنَّا بَهُ مِنْتَحَ النَّفَا رِهِرُو غَايَةً لِمُلْفَى رِحَالِم لا تُهُوى إليه عار الم فيك ومن مفاور فيفار سَحَقَة و مَهُ وَيُ فَيَ الْحِياجِ عَمِيظَةٍ وَجَزَا يُرِ اللَّا رِيارِ مَنْقَطِعَةِ حَتَّى لَهُ زُوا مِنَا حِبَيْ ذُلْلًا . نَعْلَانُونَ لِلَّهِ حَوْلُهُ وَ يُرَمُلُونَ عَلَى الْقِرَامِمِ . عِنَا عَيْرًا لَهُ قُل نَبُ لَا وَإِللَّهُ

ظنورهم وشوه هوا باعفاء الشفورمحاس خَلْقِهِم إِبْلِلاً عَظِيمًا وَامِنْ اللَّهُ عَظِيمًا وَامِنْ اللَّهِ بِدًا وَاخِبَارًا مُبِينًا وَيُحَيْضًا بِلِيعًا جَعَلَهُ اللَّهُ نَعُ سَبُالِرُحُنتِهِ و وصله ال جنت و لواراد سعانه ان يطع بينه اكترام ومنتاع وو العظام بين جنات والفار وسَهْل و قرار جَم الرسْجًار دَاني التَّمَارِمُلْتُونَ البيني منتصل القريمات بين مرتوة شمسرا وروصرة خضراً وارياب عبدقة وعراص مغلقة و ﴿ زُرُوعٍ نَاصِرَةٍ وَطَرُقِ عَامِرَةٍ لَكَانَ فَلَا عَنَرَ وَقُدُرُ الْجُنُوارُ عَلَى حَسَبَ ضَعَفِ البَلَادِ وَلُوكَانُتِ الآسار المحول عليها والمحارد المرفوع رها وَ اللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّالَّ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَلَّا لَمَّ اللَّهُ لَلَّ اللَّهُ المِنْ وَمُورِدُ فِي خَصْرًا وَ مَا فَوْتُهُ حَمْرًا وَنُورِوا

ولُوضَ لَمُ الْمُلَاةُ إلليسَ عَنِ القَانُوبِ وَلَنَقِ مُعَيِّدُ الرِّيبِ مِنَ النَّاسِ وَالْحِثِّ اللَّهُ سِمَالَةُ "عَنْبِرْ عِبَادَه رِبِأَنوَاعِ الشُّدُ الْبِلِ وَيَنْعَبِّدُ هِ بِأَنوَاعِ الشُّدُ الْبِلِ وَيَنْعَبِّدُ هِ بِأَنْوَا رِن الميًا هِلِ وَيَبْنَلِيمِ بِفُرُوبِ المَصَارِهِ أَخْرَاجًا لِلنَّحَابِرُ مِن فَالُورِيمِ وَإِسْكَانًا لِلنَّذَ لُلِّ فَوُرِيمِ ولِيجُعُلُ ذِلِكَ أَبِوابًا فَتَحْتًا إِلَى فَطِيهِ وَإِسَابًا ذُ لُلاً لِعَفُوهِ • فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ منه فو لهم قارورة فية آجل خامة الظلم وسور عاقبة الحبرفائما والورخامن النبقاروي مَصْنِدَة البيسُ للعُظمَ وَمُحْدِدُ فَ الحَبْرُي الِّتِي سُاوِرِ فَاوْ بَ الْرِحَالِ مُسَاوَرَةُ السَّنومِ " والمرابع المحادد المارد المارد المارد المارد الماريد ا القَائِلَةِ فِيَا يَحْدِنَ أَبُدًا وَكَانَشُونِ أَحَدًا الفَائِلةِ فِي تَكِيدِ وَ مَنْ وَعَنْ وَ وَعَنْ وَ لِكُ وَ الْكُوانِ الْوَلِيدِ وَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ مَا حِرُسُ اللهُ عِبَادُهُ المَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عِبَادُهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل . में हिर्दित्र मिल

وَ مَحَاهَدُ وَ الصِّبَامِ فِي الْمَيَّامِ المُفَرُّوطَانِ تَسَكِيبًا وَ مَحَاهَدُ وَ الصِّبَامِ فِي الْمَيَّارِ هِم وَ تَعَلَيْهِ الْمُفْوَرِمِهِ وَتَعَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه يُ و تَخْفِيضًا لِقُلُورِيمِ وَإِذْ هَا بُالِخِيلَارِعِيمَ لِلا رِهُ ذُلِكُ مِن تَعفِيرِ عَنَا يُوْلِوْجُوهِ فِالنَّرَابِ تُوَاضَعًا وَالْمَا فِ كُرا يُم الْجُوَارِج بِلْمَ رَضِكُما غُيًّا وَ لَمُوْفِ الْمُطُونِ بِالْمُنْوُنِ مِنَ الصِّيامِ تَذَلُّلاً عَ مَعُمًا فِالزِّكُوةِ مِن صُرُفِ مُمْكُواتِ الأرضِ فَعَيم د لك إلى المنتحانة والفقران ظروا إلى ما رن هُذِهِ المُعْمَالِ مِن فَيْع نُواجِم الغَيْرِو فَلْ ع طَوَالِعِ الْحِيْرُ وَلَقَالَ نَظَرُتْ فَهَا وَجُدْتُ اُحَدًا مِنُ العَالِمِيرِ يَتَعَصَّ لِشَّى مِنَ الْمُسَّارُ لِلْمَاعِي عِلْمَ لَا تُحْمَّلُ عَنْ بِهُ الْجُهُ لِلْ وَ الْحِيْدُ الْحُرِيَّةِ تَلِيطُ بِغَقُولِ السَّفَهَا رُّ غَيْرُ كُمْ فَانْكُ مِ تَنْعَضَنُو زَكَامَرُمَا 

العُرَف كَهُ سَبَبُ و كَاعِلَةً ﴿ • أَمَّا إِبْلِينَ فَتَعَمَّبُ وَ الْمُعِلِّةُ ﴿ • أَمَّا إِبْلِينَ فَتَعَمَّبُ وَ الْمُعِلِّةُ ﴿ • أَمَّا إِبْلِينَ فَتَعَمَّبُ وَ الْمُعِلِّةُ وَ أَمَّا إِبْلِينَ فَتَعَمَّبُ وَ الْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ فَا اللَّهِ فَيْ الْمُنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَنَّ عَلَيْهِ فِي خَلْقَتُهُ وَأَنَّا اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ عَلَى ادم إ صله و طعن عليه في خلقته فقالانا نَارِينَ وَانتَ طِينِن وَأَمَّا الْمُغْنِيِّ وَأَمَّا الْمُغْنِيِّ مِن مُنْرُفَةً ﴾ لل مُم فَتَعَصِّبُولِ فَارِمَوا فِعِ النِّعَمِ فَقَالُوا مُحْزِاكُمْ وَ أَمُو الرَّو الوَكَ الْوَكَ الْوَكَ الْوَكَ الْوَكَ الْوَكَ الْوَكَ الْوَكُ الْوَكُ الْوَكُ الْوَكُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالُةُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالُةُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِيقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ لِلْمُعِلِقِ الْمُعِلِ كُلْبُدِّينَ العَصِبِيَّةِ فَلْيُحْنَى تَعَضِّبُ لِمُكَارِمٍ مِ الخِطَالِ وَ مُحَامِدِ الأَفْعَالِ وَمُحَامِنِ الْمُورِ النِّي لِيَ تَفَاضَلَتْ وَمَا الْمُحِيدُ أَوْ النَّحِيدُ الْمِن بِهُوتَاتِ اي سرايد وتفضلا الرَّبِي الفضل على قرائه ويكون مِنع في فضله الله الله الله الله ويكون مِنع في فضله الله الله ال العُرُبِ وَيُعَاسِبِ العَبَايُلِي وَلَا وَالرَّعِيبُ والأحد والعظمة والخطارا باللة والأنار المجنودة فتعصبوا لحلال محدد من الجفظ المحوار والوفاء بالذّمام والطّاعم والطّاعم والمعصية للحِبْر والمُخْذِ بِالفَصْلِ وَالكَفِّ عِنَ البَغِ وَالمَعْ وَالمَعْ فَالْمُعْ الْمُغَامِ

لِلقَتْلِ وَ الْمِنْصَافِ لِلْخَافِي وَ الْحَظِي لِلْعَبْظِ وَالْحَظِي لِلْعَبْظِ وَاجْتِنَازَ الفَسَادِ وَلِهُ رَضِ فَاحِدُ رُوامًا نُو لَ بِلا عَم . قِلَكُ رَبِي الْمُتَلَاتِ إِلْمُ وَالْمُ فَعَالِكُ ذُرِيبِي المعمال فَتُذَكِّرُوا فِي الحَبْرُوالسِّرَّا حُوا واحدُرُو النَّ تَكُونُوا امْنَالُمْ فِادَانَفُكُونَ عُرْ رفي عَنَاوْتِ حَالِيم فَالرَّمُواكِلُ أَمْرِ لِزَمَتِ الْعِزَّاةِ به حالم وراحت المعل له عنه ومدلت العَافِية ' فِيم رَفِيم وَانْعَادُنِ النَّعَمَة لَهُ معَهُمْ وُوصَلَتِ الحَكْرَامَةُ عَلَيهِ حِبْلَيْ مِنُ الله جُنِنَابِ للفَرْقَةِ وَاللَّرْومِ لِلْالْفِي والتحياض عليها والتواصي بط واجتبنو كُلُ أُمْرُكُسُ فِعْنَ تَعْمُ وَا وَهِي مَنْنَاعِمُ مِن تَضَاعِنَ القَّاوُبِ و تَنْ الْحِن الصَّلُ و رِر 

و تُذَا بُرِ النَّفَوْسِ فَ نَخَاذ لِه لِيدِين وَ تَذُبِّرُوا أَجْوَالَ المناضير من المؤمنير فبلك وكيفك أوا فحال لتُجيم وَ البَلَّاءِ الْمُ يَكُونُوا اتَّفَلُ الْحُلَايُونَ عَنَا اللَّهِ واجهد العاد بلاء وأضيق مالكتنا كالأنكا الفرَاعِنَة عَبدًا فَسَامُوهِ سُوِّ العَلا إب وَجَرَّ عُوهِ الميران فكم سيميخ اكالربهم في في المالكة و فَهُ رِالْعُلَيْذِ كَلِيجِنُ ونَجِيلُهُ إِذًا مِنَّاعِ وَ لَا سِيلًا إِلَى فَاعِ حَتَى الله حِلَّ الصَّرْمِنْمُ عَلَى الْحُرَى فِي مُحَبِيْتِهِ وَالْهِجِمَالَ لِلْمُكُورُوهِ وَالْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ لِمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُع 1/20/20/2 6/01/2/2. الثارية الي ولم يع بني الم حُوفِهِ جَعَلَ لَهُ مِن مَضَايُولَ لِبَلَّا فَرُجًا فَابِدُ لَهُ العربيمكان الذِّلَّ والمَوْرَ مَكَان الْخُونِ فَصَارُوامُلُوكَا مِنْكَامُا وَالْبِينَةِ الْعَلَامَ الْمِعَالِمِينَا مِعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ ا و بلغيت الحكر امة ومن الله سبحانه لف

مَا لَمُ تَذْ صَبِ الْمَالُ إليهِ بِهِم فَانْظُرُ والْبَيْ عَانُوا حَيْثُ كَانَتِ الْمُلاّ بَحْتُهُ الْمُولِا مُوْتَلِقَةً وَالْمُوا مُوْتَلِقَةً والقُلُونِ مُعْتَلِ لَهُ والريدي مُتَر ادِفَهُ وا السيوف متناصرة والبصاير نا فان في والعزايم واحدة الم يكونوا أربابًا في قطار المرضير و مُلْوَكًا عَلَى رِقَابِ العَالِمِينَ فَانْظُرُوا إِلَى عَاصَارُوا اليه في آخر المورهم جين و قعب الفرقة و تَشَيَّتُ لَلْ لَقُدْ وَاخْتَلَفَتِ الْكَامِدُ وَالْ فَلَدُهُ وَنَشَعُتُوا مُحْتَلِقِيلُ وَلَقَ رَقَوْا مَنْجُارِ بِينَ قُلْحُلُهُ الله بع عنه لااس كرامته وسليم عضارة رنعمته وخرطاء الغفار وبفي فصط أخبارهم وني عبرا المعتبرين منكم فاعتبروا بحال ولداسمعل وبكالسخق وا بَيْن إسْرَايُلُ فَي السَّكِّ اعِبْدُ اللَّهِ جُوْالِ وَاقْرْبِ عِنْ

اشتباه المثال تأمّانوا أمرع فحال تشتم وتَفَرْرَقِهِم لِيَالِي كَانْتِ الْكِاسِ قَرْوَالقَيَاصِ قَ أربابًا لَهُ بَحِنَازُونَهُمْ عَنْ رِيْفِ الْمُعَاقِقِ بَحْرُالْعِرَاقِ وخض والذنيا إلى مئابت الشيح و مها في الرج ونكر المعاش فتركوع عالة مساكرا الخوار كربرو وبراح ك الأع كارًا واحد عَمْ فرارًا وَكُولُ وَوْلُ إِلَى جَنَاجٍ دَعُونَ يَعْتَصِوْنَ بِهَا وَكُولِيَ إِظْ لَا لَا عَمْ يَعَمَّلُ وَلَ عَلَى عِزَّهَا فَالْ حُوالُ مَضْطُرِبَةٌ والمرين مختلفة والكيرة منفرة وتفريق في الأ هُ أَذْ لِ وَأَطَّاقَ جَمَالِينَ بِنَاتِ مُؤْوِدٌ وَ أَصْامِ لَ ﴿ مَعْنُودُ وَ وَا رَحًا مِ مَعْطُوعَةِ وَ عَارًا إِن مَسْنُونَةِ فَانْظُنُوا إِلَى مَوَاقِعِ نِعِمَ اللَّهِ نَعْ عَلَيْمِ جِيزُبَعَثُ إِ اليم رسور فعقد عليه طاعت وجع على عورته كافالاسمة وأنفقت فالأرض عيجا مااكفت بين فلوبج متراسه لا

بنفيخ جُكَّا مِن إنوزعلهم في ذري الم للنز وَفَالُولْ وَأَوْلُوا فَالْمُ رَضِينَ لا مَزْكَازِ عَلِمُهَا عَلَيْهِ بَضُونَ لَمُ وَإِنَّكُمْ قَدُ نَفَضَ ثُمُّ إِنَّا يُكُمْ حضرالية کی باخکام لية وازاله سن

مِن جَهْلِ هَلِهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللِّي نَبْنَعَلُونَ يَغِظِلَّهُا وَيَازُو ونَ إلى كَنْفَامِنِعِتْ لِلْمُعِينَ لَحُدُ مِنْ لَحُدُ مِنْ لَحُنَا فِيمَةً لائتها أن مح يُمن خُرِتَمُ يَن وَ الْجَلِّمِين كُلِّخُطْرِوَ آع الْمُوا أنَّكُ مُونَكُصِ فَرُيجَكُ الْحِينَ لَعِرَا بِنَا وَبِعَلَ الْمُوالَاةِ لَحَزَابًا 476735013 مَا مَنْ عَلَقُونَ مِنَ الْجُلِسَ لَهُم إِلَّا بِاسِمِهِ وَلَا نَعُرِ فُونَ مِزَالِهِ عَالَمُ إِلَّا رَسِيهُ تَعَوُّلُونَ السَّارُ وَلَا لِعَارَكَا نَتَّكُمْ تَرْبِرُونَ أن لَفَيْوا الْإِسالُامَ عَلَى وَجِيم لِنَهُاكًا لِجَيْرِيمِهِ وَنَعَثُا المساقة اللزى وضع الله لك حركمًا في الرصة والمنابين خَلْفِ وَإِنَّكُمُ إِلْ كِنَا مُرْ إِلَى عَيْرِهِ حَارَ بَكُمُ [مُلُلكُ فَرِ ألله المركايل ولامهاجرين ولاانصاريك فأ إِلَّالمَا نَعُدُبًا لَسَيْفِ حَتَّى عُكْمُ اللهُ بَيْنَكُمُ وَالتَّعِنَدُ لِإِ ند الكمناكمن كرا الله وقوا زعه وكتامه و وقالعُه فالانستبطيو و وعدة جيك لا باخذه و تقا و تا و الما من المامن المامن المسلم

الفاردي المالية المنافر المنافر المنافري المنافري المنافري المنافرية المناف 5. 9 5.31. 95.19 लिंट में शिल्वितार्थे स्वार्थे فَأَتَ لِللَّهُ لِمَا لَيْ مُمْ يَلِعُ إِلَا لِمَ أَنَ لَمَا خِنْ بَينَ لَا يُبِهِ لَمُ إِلَّا لِمَرَّ لَهِمِ الْكُور بالله وفِ وَاللَّهِي عَزَالِمُنكِ فَلَعَنَ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ولقى الحكم التركالتناهي المعاجي والحاكم وللوكل التاجي الاوقد فطعتم فيدأ . اكطرده دابعدهم عاعير والنناهي ليسمصدر نناهي الإسلام وعظلة خدوي واستراح كامه الاوقداموني اككف واغاهوي يتناه كالفؤم أينعي الله نعًا لَي بِقِيًّا لِدُ أَمْ لِللَّهُ عِنْ وَالتَّكِينِ وَالفَدَادِي الْمُرضِ بعضم بعظا وكفينتم فاتا الناحِنون فعد فائلت وأمّا العتاسطون فنكث جَاهَدَ وَ إِمَّالِكَ إِنَّ فَيْ فَقَدُ ذَقَّ حَنَّ وَامَّاشَطَّازُ الرَّدُهُ فَ فَاكُ لَفِينَهُ بِمَعْظَ يَرْسَمِعِ فَى فَا وَجَبْ لَهُ قَلْبِ وَرُجَّدُ صَدْبِهِ وَيَعِينَتْ بَعِينَةٌ مِن أَمْلِ لَبِعِي وَلَئِن لَ ذِلْلَّهُ تَعَالَيْ وَعَلَيْهِ مُ لَا إِبْلَرَ مِنْ إِلَّا مَا بِشَيْدُ وَفِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الْأَرْ صِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ نَالْجِمْ وَأُونِ رُسِعَتْ يَ مُضَرَ وَ قَلَ عَلِيمْ مُصَعِيمَ فَ رسولايسوصلى لتدعليه والدوسل بالغزابذالت ريبذ

ول سيطان الرفعة في هو فرالترية وفي شيطان من الما المنالة وقال المنظاف المنظرة المنالة والمنظرة وفي المنظرة وفي المنظرة وفي المنظرة المجارة المنالة والمنالة والمنالة

عسرنالله و كان لاعوان والكروالكروالكروة الرجعة والمحالة والغائزة بقال الآج الربي على فلاف اكانفن في على والك المربية وروكا في الرئة بعن المنفح والمربية وروكا في بعن المنفح والمربية والمربية والمنفح والمربية والمنفوة وا

وَالمَنْ لَهُ الْحُصِيصَةُ وَضَعَىٰ فِي حَبْرِهِ وَانَا ولين يَضُنَّني إلى صُكْرِهِ ويَكُنُّفُو فِاللَّهِ و يُحسَنى جسك و يستنى عرفه و كان يمضغ السَّى عُرْبِ بُلْقِمْنِيهِ وَمَاوَجُلُ لِي كَانَبُ فِي قُولٍ و الإخطلة " في فِعْلِ و لَعْنَالَ فَرُزُاللَّهُ نع بدمن للن ب كان فطمًا أعظم ملك مِن فظلا في كلم مَلاَيْكُنِهِ يُسَلَّكُ بِهِ طُونِ المُكَارِ مِوْكُا والخظار النط آخلاف العَالَمُ لِلَهُ وَ لَهُ اللهُ وَ لَقَارُهُ وَلَقَالُم كُنْتُ أَنبِعُ هُ النِّيَاعُ الفَصِيالِ أَنْرُ الْمِتِهِ يَرَفُهُ لِي رفي آيوم عَلَيًا مِن أَخَلَا فِيهِ وَيَا مُوْ دِيْ فَ بلل قُوْدُ وَ لَقَادُ كَانَ بِحَارُورُ فِي كُلَّ سنه بحراء فاراه و البراه عيرود الجه بنين والحدد يومين في المسلام عنيراسول

اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيهِ وَ اللَّهِ وَخَدِيجَةً وَا ثَا ثَالِمُهُمَّا رُئ نوْرَ الوَجْنِ وَالرِّسَالُهُ وَاكْنَمْ وَ النَّهُوِّ وَلَقَلَ سمعت دية المالشيطان حيث تؤل الوقور عَلَيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَالَّهِ وَكُلَّم فَقُلَّت يَارَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرِّئَةُ وَفَقَارُ هِكُو الشَّيْطَانُ قَدَايُنُنَى مِنْ عِبَادَتِهِ إِنْ اللهِ مَا السَمَةِ وَالْرَكْ مَا الرك لِلْأَنْكُ لَتُ بِنَيْ وَالْحِنْكُ وَرِيرُ وَإِنْكُ لْعَلَى خَيْرُ وَلَقَا حَنْتُ مَعَهُ مَلِّي لِلَّهُ ۖ إِنَّا وَاللَّهُ ۗ لَكَا أَتَا وَاللَّهُ ` مِنْ فَرَيْشِ فَقَالُوالَهُ يَا حَدَّ إِنَّكَ قَلَ الْمُعَيْثَ عَلَيْمًا لَمُ يَكْ عِمِ" بَاوْلُ و ١٤ كُكْ مِنْ مِنْ مِلْ بَينِط وَ خُزنْ اللَّ أَمْرًا إِنْ الْجَبْتَكَ إِلَيهِ وَآرَبْتَكَاهِ وَعَلَيْنَا إِنْ الْحَبْتُكِ بِنَيْنَ و سول و إنْ لَم تَعْعُلْ عَلِم مَا أَنْ كَ سَاحِرُ كُرُ آبِ فَعَالًا لَمْ صَرَّالِيَّهُ عَلِيهِ وَالَّهِ وَمَا نَسُكُونَ قَالُوا تَدْعُولْنَاهِ إِنَّ لَكُونَ فَالُوْا تَدْعُولْنَاهِ إِنَّ فَالْوَا

الشَّجِيرَةُ حَتَّى تَنْقَلِعَ بِعُنُوفِهَا وَتَقِفَ بَيْنَ يَدُيكُ فَقَالَ عَلَى لَهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ كُلِّ عِلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ عَلَى عَلْمُ عَلَى ع قَلِ بِيرٌ وَإِن فَعَلَ لِللهُ ذَرِكَ بِكُمْ التَّوْمِنُولَ وَتُنَمُّ مِنْ وَنُ بِالْحُونَ فَالْوَانِعُمْ قَالَ فَا فِي الْمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن مَا تَطَلَّبُونَ وَ إِنِّي لَمُ عَلَىٰ أَنَّكُمْ لَمْ تَفِينُونَ إِنَّى خيرواك ويصر من فطرح في القليب ومن يحروب الم حرورات عني فالكيا يتنها الشجيرة وإن كني المنافقة تُومنين بالله والبوم المرخرو تعلمين الخير سول المناه فالنق المدرو تعلمين الخير المناه فالنق المدرو الما المناه فالنق المدرو الما المناه فالنق المدرو المناه المناه فالنق المناه اللهِ فَالْفَتَلِعِي بِعُـُووفِكِ حَتَّى تَفِعْ بِينَ بِدُكِيْ با ذُن اللهِ فَو الَّذِن بَعَثُهُ بِالْحُقّ لَم نُقَلَعَتْ عَن إِلَا مُن اللَّهِ فَو الَّذِن بَعَثُهُ بِالْحُقّ لَم نَا اللَّهِ فَو اللَّذِن اللَّهُ فَو اللَّذِن اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَو اللَّهِ فَو اللَّذِن اللَّهُ فَو اللَّهِ فَو اللَّهِ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِعُنْ وَقِهَا وَجَاتُ وَ لِهَا دَ وِئِ شَكِرٍ بِرِنْ وَقَصْفَتْ الْ كَفَمُفِ أَجِهِ الطِّيرُ حَيِّ وَتَفَتْ بِينَ بِلا كَتَ رُ سُولِ اللّهِ صَالَى اللهِ عَلَيْهِ وَ اللّهِ مُوفَة " وَ الْقَتْ

بغضيها المعلى على سُولِ اللهِ صَلَّاللهِ عَلَيهِ واله وببعض أغضا فاعكم منجبى وكنت عَن مَبنِهِ صِلَّالِلَهُ عليه وسلَّم فَلْمَانَظُرُ الْغُومُ الى ذَلِكُ قَالُوا عُلُو الْمُ الْوَاعْلُو الله السناكا فَيْرُهُا بِذَلِكُ فَلِيَانِتِ نِصَغَهَا وَ، بَنْ فَي نِصْفَهَا فَامْرَهَا بِذَلِكُ فَأَقْبُلُ الْبُونِصِفْهَا كَا عِجَبُ إِقْبَالِ فِي اَسْكُرْ و دَوِيًّا فَكَادُنْ تَلْتَفْ برَسُولِ اللهُ عَلَى الله عليه ولم فَقَالُوا حُفْرًا وَعُنُو الْمُرْهُ أَا النِّصْفَ فَالْبِرُجِعُ إِلَى نِصْفِ وَكُمَا كَانُ فَامُرُهُ صَكَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ فَرُجَعَ فَقُلْتُ أَنَا كَا إِلَهُ لِلْ اللَّهُ إِنْ آوَ لَ مُؤْمِنِ مِبِكَ يَارُسُولَ اللَّهِ وَا أوَّ لَ مَنْ آمِنَ إِلَى الشَّجِيرَةُ فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ بأمراللة سُحانه ونعالى بصديقًا لِنبوريك

و إجلامًا إكامِنك فَقَالَ القُومُ كُلَّمْ بَل سَاحِيرُ كُذَّ إِنْ عَجِيدُ السِّعُ وَعَيْفٌ فِيهِ و عَلْ نَصِدِ فَكُ فِي أَمِرِكُ إِلَّا مِنْكُ مِنْكُ الْيَعْنُونَيْ... وَإِنَّى لِمِن فُومٍ لَا نَا خُلُهُ فِي إِلَّا لِلَّهِ لُومُهُ لَمْ اللَّهِ لُومُهُ لَمْ اللَّهِ لُومُهُ لَمْ سيما عد سيما الصَّابِ يقين و كلا من كلام المرار من الواو وكذلك فيكتنب عُمَّا و اللَّهِلِ وَمُنَّارِ النَّهَارِ مُمَّسِّتِ فَوْلَ الملاف والسيمة "Lella" ريكباللفران بجنوت سنزاللم لغ وسنر اسولم صَلَّى لِلهُ عَلَيهُ وَاللَّمْ كَلِّيهُ وَلَى وَكُلُّ لِعُلَّاتُ ال تعلون بهاوسوار وبعلمون والابخلوز وكر بعُلُون و كريفسد ون فلوجهم إوا بحدًا وأجساده في العكل تم الباب رِ يَادَةُ مِن لِسَيْ فِي كُتِبِتُ عَلَى عَمَالِ المُصْنِقِنِ ومن حكام له علبه الله لِغِبْدِ اللّهِ العِبْاء

Whis of Mastine المالم المرام المرام المرام و قل جا مربي الله من و فوق في في المرام المر المارة، براالم المالة والها الخروج إلى مالم بين في المالة والمالة والم وهَنْ النَّاسِ اللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إياه للفياع بأراكلافة ذَلِكُ مِن قُلُ فَقَالَ عِلْبِهِ اللَّمِيَا بِنَ عِبُنَّا بِرِمَا يُويِدُ غالفاغام منافاة به والعنف المؤدن عُمَّانُ أَن جَعَلِنَى لِلَّهِ مَلَا نَاضِيًا بِالْعُرْبِ الماليًا ضِ النَّيْ الْعَرِيْسَعَى الْقُولُ وَالْمُ بِرِ بِعَنْ إِلَى أَنْ اَحْرُجُ عُمْ بِعِنْ الْمُ راكم أن أقدم عم المن صولات يبعث إلى أن أخرج واللهِ لَقُلْد دَفَعْتُ عَنْهُ حَتَى خَشِبْ أَن أَكُونَ المِمَّا وَمِن كَلَّمِ لَهُ عَلَيْهِ اللهِ كُنْ قِيمِ أَصَا به اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله والله مسنادى دسنكرة امره ومنهلك على مضار ممان و لينكازعوا المن النع أموره المن معلى معلى المن المعلى المن المعلى المن المناسكة سَنْقُهُ فَنْ يُوا عَقْدُ الْمُارْرِ وَاطْوُوافِضُولِ اللَّهِ ير السنحقون بعزياكة النقال المراعليمة الحواصرك المراعب المواعدة ووولم النقص الم المن فأعدان عليه

المالية المالي النَّوْمُ لِعَزَابُمُ اليورم وَأَحْيَى الظَّلَمُ لِنَذَ البِّمِ الهم و منكل له عليالم اقتص ويه ذكر مَا كَانُ مِنهُ بَعَدُ هِجْ رُوْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا مُ لَيَا قَهُ بِهِ • فَحَعَلَتُ البِّعِ مَا خُكُ رُسُولِ لِلْهِ مَكِي الله عَليه وسَلَّم فَأَطَا ﴿ وَكُرُه حَيَّ النَّفِينَ النَّفِينَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَأَطَا ﴿ وَكُرُه حَيَّ النَّفِينَانِ رائي العُورِج مِنْ عَلَامٍ طُولِ فَوْلِ عَلَيْهِ فَأَطَا اللهِ فَأَطَا اللهِ فَأَطَا اللهِ فَأَطَا ا ذِكره ومن الكلام الذِّي رُيُ إِنْ عَايَمُ الْجَارِ والفصاحة وأراد عَلَيه اللم البِّي كُنتُ اعطى خُبُرُ عَلَيه اللَّم مِن بَدُّرُ حَنْرُوجِ إِلَى أَنِ انتَفيت إِلَى هُذُ اللَّوضِ فَكَنَّى عَنْ ذُكِلَ بِهَا وَالكِّنَابِيةِ العجيدة ومزخطية له عاللم فاعما وانت و نَفْنِهُ الْمُفَارِ وَالصَّحْفِ مَسْنُورَةُ وَ النَّوْبَةُ وَمَنْسُو كُلَّةً وَ الْمُكْدُ بِرِ يُدْعِي وَ الْمُنْسَى بُرِجِي فَيْلَ أَنْ يَجْمُدُ 

العُمَالُ وَبَيْفَ طِعَ المَهُاكُ وَتَنْفَضِي المُنْ وَوُنْسُكَّ بَابُ النَّوبَةِ وَتَصْعَدَ المَكْرِيكَ وَ فَاحْذُ الْمُرْوَ" الما قال الما من تفسيم لنفسيم واخذ من حجت المنت ومن امرورد من نف لنفير اککل ما يفعل المان ک فَانِ لِبَافِي وَمِن ذَاهِبِ لِدَايِمُ إِمْرُون خَاوَ ف إلطاعة بشق على في ويتقاعلها بنعان على الله وهو معتر إلى جَلِه ومنظور والعلى كذيك إذا كان كه مال والمراف كه مال والمراف المراف ا راشرو "الحريفيت بلجامها و ومقا بزمامها والمسكفا بلجامهاعن معاص الله وقادها الما برمامها إلى طاعة الله ومن خطب له عليه المروجية بالنال الحكامة وحرة القرالينام وفي المان عِبيد أقرام بُحِيِّع وامن حُرِيًّا وب وثاني طوامن المنه مج علام الحراب مِنْ يَسْعُ أَنْ يُقَالِمُ وَ بُوْدُ مِنْ ويعام ويدرب ويول عليه والوخد على يك به لبسنوا مِنَ المُهَاجِرِينُ و الأنفاروك

الدِّينَ تَبُوَدُ الدَّارِ أَلُو إِنَّ الفَّومُ احْنَا رُوا ر نفسيم أقرب القوم مِمّا يُجبُون و إنك مر اخترتم وانفسكرا فرب القوم ميانك رفو وإنماعه المحمر بعبد الله بن فيس بالممر يَقُولُ إِنَّهَا فِنْ فَعُ طِعُوا أُو مَا رَكُ وُسْمُوا سيوفكم فَإنْ كان صارِقًا فَقد احظاء عيره غير مستكثر ووانكان كاذنا فَقُدُ لِرَمْتُهُ النَّهُ مَنْ فَادْ فَعُوا فِي صَدْرِ . فَ فَا عمرين لعاص بعبرالله بنالعباس و خذواممل الما بام وحوطوا قو اصى المشلام أكم تروز الحت بلادك تغيري الحق الحق المنطقة المنطقة المريد انتنت الزياحة محداللة ومنه

10/16 of 1/4, 6/4, 0/4 \* 15% 1/4 : ( : 2 1/4) وَرَسَا يُلِهِ إِلِمَا عِدُا بِيْهِ وَالْمَرَآءِ بِلَادِ وِوَيُدِخُلْ فِي ذَلَكَا من عنود و إلى عُمَّالِهِ وَوَصَايًاه مِلْ هُلِهِ وَاصَابِهِ خَالِي عليالم إلى أهرالكوفية عند مسيره من المدينة الى البَصرَة مِن عَبلِ اللّهِ عَلِيّ أُمِيرِ المُؤْمِنينِ إِلْ اللّهِ عَلِيّ أُمِيرِ المُؤْمِنينِ إِلْ اللّهِ الكوفكة جبهة المنصار وسنام العرب أمَّا بعد فانَّ الما الما المناه المنازك عن أمر عنها رحني يكون سمعه كعيانه إن النَّاسَ طَعَنُوا عَلَيهِ فَكُنتُ رَجُلاً مِنَ المَهَا جِرِينَ الْكَارِ السَّعْنَا وَ الْقِلْ عِنَا بِكُ وَكُالُ طَلِحَة وَالزُّ بِيرِ أَهُونِ سَيرِهِمَا فِنَوَالُوجِفِ وَإِرْ فَقُ حُلِّياً يُهِمَا الْعَنْبِينَ وَكَانَ مِنْ عَالِينَا وَ فَالْ وَكَانَ مِنْ عَالِينَا وَ اللَّهِ فَلِنَافِي غَضَب فَا إِنْهِ لَهِ فَوْمْ فَقَتَلُوه وَ بَايَعِي النَّاسْع بَرُ مُسْكُرُهم وكالجيبرين بلطابعين مخيرتن واعلمواان والعيرة فَدُ فَلِعَتْ بِالْهِلِهَا وَ فِلْعُوا بِهَا وَجَاشَتْ جَبِينَ الْمِرْجَالِ

و فَامَتِ الفِينَة عَلَى القَطب فَاسِرِعُوا إلى أميركم وبا جِهَا كَ عَلْ وَحَمْ إِنْ اللَّهُ لَعَالِي وَمِ كُمَّا وَلِم عَلِيلُمُ اللَّهُ لَعَالِي وَمِ كُمَّا وَلِم عَلِيلُمُ اللَّهُ وَجَزَاكُمْ اللهُ مِنْ الْعِلْمِصْمِ عَنْ بَيْتِ بَيْتُكُمْ الْحِينِ مَا بَحْرَ العاطلر بطاعته والتأكرين لنعمته فقل معن واطعن ودُ عِنهُ فَاجَبْدُ وَمُركناب كَنْبُ لِننْ يَح بن الحرث قاضِم الله المراكم على المحرب في صي أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّكُمْ إِنْ الْمُ السِّرُي عَلِي عَقْدِ وِ ذَارٌ النَّمُ الْبِينَ فِي إِذًا فِمُلْعُهُ عِلَيْهِ ذَلِكُ فَاسْنَدُ عَاهِ فَقَالَكُ بِلَغِينَ أَنْكُ البَّعِثُ دَارً النَّالِيمُا نِنَ ح يَارًا وَ كُنُونَ كِنَا بًا وَاشْهَالُ عَيْنَهُ وَدُا فَقَالَ سَبْرُ .. خِ قَدِكَانَ ذَلِكَ يَاكِسِ الْمُوْ مِنْسِ قَالَ فَنَظَرُ إِلَيْهِ نَظَرُ مُغَضِّ عُمْ وَ قَالُ لَهُ يَاسِّنُورَ بِهِ الْمَا رَائِلَةُ سَيَا يُسِيَّا يَلِكُ مَن يَلِينظُوْ فِي .. ركابك وكايسلك عن سينت حتى يخرجك منهاسا حضا وَيُسْلِّمُكُ إِلَى فَهُرِّلَ خَالِصًا فَانْظِرْ مِاسْرُى بِهِ كَانْكُونِ أَبْتَعْتُ

هَا والدّ الرمن عبرمالك أونقات التمزيمن غيركلالك المنافع فاذاأت فكخسرت دارالدنياو داد الإخرة أما إن المن المنت البَيْت عند سِواليك ما الشريك لكبّنت لك المراج والنَّع فَا اللَّه والنَّع فَ اللَّه والنَّع فَ اللَّه والدَّادِ بدِرهُم الله من عَبدِ مَينِ قَل دريج للوجيل شركت منه دارام فار مَنْ العَرْورِين جَانِبِ الفَانِينَ وَخِطْمُ الفَالِحِينَ فَيَحُهُ وَالْمَالِحِينَ فَيَحُهُ وَالْمَالِحِينَ فَيَحُهُ وَالْمَالِحِينَ فَيَحُهُ وَالْمَالِحِينَ فَيَحْ وَالْمُالِحِينَ فَي بَحْمَ وَهُذِهِ الدّارُ خُدُودٌ أُربَعَهُ "اكُدّ لَمُ وَلَ يَنتَهِى إِنْ دَوْرُاعِ لِلْأَفَاتِ وَالْحُكُونُ الثَّافِي يَبْتُهُمِ إِلَى دُواعِلِ لمُضِيبًاتِ وَالْحُلُ الثَّالِث واك الرابغ المفوت و فيه نشري كان هر واك الرّابغ الرّابغ المالغيرة المعرفة والمالة المعرفة والمالة المعرفة المع عِزَّ الفَّنَاعَةِ وَالدُّمُولِ فِي ذُلِّ الطَّلَبِ وَالضَّرَاعَةِ فَمَا حِرَلُ

هَا الْمُنْ يَرِي فِيهَا الْمُرْرِي فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الْمُلُوكِ وَسَالِبِ نَفُوسِلَ عِهَا بِرَةٍ وَمُزيلِ مُلَالِفَرَاعِنَةِ مِنْكِلُ كُسْرِى وَ قَيْصُرُ وَ الْبِيِّعَ وَ حِيْبُر وَمَنْ جُمَعُ الْمَالُ عُلَى الْمَالُ فَا كُنْهُ ومن بني وشيّل و دخر فر في نحيد و الم حر واعتف د النُّبُ بِعَدْ وَهِ مُلُولً و نظر برعمه للولد الني صفر جميعًا إلى موقع للعرض وُالْحِمَابِ وَمُوضِعِ النَّوَّ ابِ وَالْعِقَابِ إِذَا وَ قَعَ الْمُرْدِ نِفُصْل القَضَاءِ وَخَيْسَ هِنَالِكَ الْمِنْ طِلُونَ شَهِلَ بِذَلِكَ الْعَقَلْ إِذًا خرج مِن أسراهو ي وسلم مِن عَلا يُقِ الذَّنيَّا وَمِن عَالِهُ اللَّهُ ا الْيَعَظِلْمَوَ آرُجَينِهِ فَانْعَادُوالِلُظِلِّ الطَّاعَةِ فَذَ اللَّاكَ الدُّ نُجِتْ وَإِن نُوا فَتِ الْمُورِ بِالْقُومِ إِلَى الشَّقَاقِ وَ الْعِصْانِ فَالْفَكُ مِنَ أَظَاعِكُ إِلَى مَنْ عَصَالُ وَ اسْتَغِنْ بَمِنَ أَنْفَا دُمُعَكُ عَرِّ نَفَاعَنِي عَنْكَ فَالْ الْمُتَكَارِهُ مَعِينُه، حَيْرُ مِنْ مُلَاهِ و تعود ه ا عنی من نفومنه و من کاه

Continue of the second of the الى المنعب فبير فكيو فو عامل الدبيجان وان عملك لير الله المعتبة والكِنَّهُ في عَنْفِال مَانَهُ والنَّ مُسْرَعِي يقالاً فتات المن مَن فَوقَلُ لَيسَ لَكُ أَن فَتَاكُ فِي وَعِيدٍ وَمَ يَخَاطِر لِمُ عَلَيْهِ علىد الدر العالى بورنتيف في في يك مك مال من مال لله عربو كروانت من شي درون أمره والمنات الله خزان حسن الما والى ولعكى الآكون شرو كانعك المنة ت و السن ال و السلم ومن كتاب له عليه السلم المعوية إنة بايعين. القَوْمُ الَّذِينَ بَايِعُواا بَابِكَ رُوعَيْ وَعُنْ وَعُنْ عَامًا بَا يَعُوهُ عَلَيهِ فَلَم يَكُن لِلنَّاهِدِ أَن تَحْنَارُ وَكُولِلْغَا يُبْلِ نُ يُرْدُّورُ إنماالسوري للمهاجرين والمنصار فان جمعواع دخل فَيْمَةُ وَالْمَامَّاكَانُ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا فَانْ خُرْجُ مِنْ أَمُرِهِم خَارِجْ بِطَعِزَا وبِرْعَيْ رُدُوه إلى مَا حَرَجُ مِنْ فَازْ الْحِيْ قَاتُلُوهُ عَلَى انْبَاعِهِ غِيرُ سَبِ إلْمُؤْمِنِينَ وُرُكَّهِ واللهُ مَا نُولِ وَلِعَ رِي يُامْعُويَة لِينَ يَظُرْثُ بِعَقِلَكُ ذُولِ

دُونَ هُوْالَ لَتَجِهُ فِي آبِرَ النَّاسِ مِن دُمِ عَنْمَانُ وَلَتَعَلَّمُونَ الِّي كُنْ فِي إِلَّهُ عَنَهُ إِلَّا أَنْ تَعْجَنَّى فَتَحَيَّ مَا بِدُ اللَّهُ الْ والسم ومن كتاب له عله السلم إليه الطا أمَّا بعُد فَقُدُ ٱ تُتَّخِ مِنْكُ مُوعِظَة مُوصَّلَة " وَرِسَالَة " مُحَكِّرًا وَاللَّهُ " مُحَكِّرًا وَاللَّهُ " مُحَكِّرًا وَاللَّهُ " اللَّهِ اللَّهُ " اللَّهُ اللَّهُ " اللَّهُ اللَّهُ " اللَّهُ اللّ بِضَلاً لِكَ وَامْضَتْهَا بِسُورُ رَايَكَ وَكِنَابُ امْرُورُ لِيرَ لَهُ بَصْنَ . تقديم و كل قَائِك يُرسُون و تَل دَعَاه الهوك فَاجَابِهُ وَقَا الضَّلاَلْ فَا بُنَّعَهُ فَهِي رَا عُطَّا وَصُلَّحًا وَصُلَّحًا وَمُ لَكُونِكًا وَمُ لَكُونِكًا وَمُ بَيعَةُ وَاحِدُهُ لَا يَثِنَى فِيهَ النَّظُرُ و كُونِيا نَفُنْ فِيهَا إِنِّيا الخارج منهاطاعن والمنزوين فيهامك اهن ومنكاله على المع الحربرب عبداللة البيكي لما أرسله الى معوبة مَلِ الغَوْمِ عَنْ أَوْظَامَةً أَمَا بِعَدْ فِاذِا أَنَا كَ كِنَا بِي فَا حِلْمُعُويَةً عَلَى الفَصْرُو خُذْ هُ بالأمراكزم المرتخيرة، بين حرب مجلية أوسلم مخرية اجلا كالما لتعا فَارِلْحِنَارُ الْحُرْبُ فَانْبِكُ اللَّهِ وَإِنْ إِخْنَارُ الْسَلِّمُ فَعَلَى بُعِنَّهُ

(c) why is it is i ومن كاب له على الله على الله على فأزاد فومناقل ا نبتنا صَلَوات اللهِ عَليه وَاجِنباح أصِلنا وَهُ وَإِبّا الْهَيْمَ وَ فَعَانُوا بِمَالَمْ فَاعِلُ وَمِنْعُونَا الْعَذَّ بَ وَآجِلْسُؤُا الْخُونَ وَاصْطَرُونَا فَعَنْ مِ اللهُ لِنَا أَنْ الْحَبَا وَعُروا وَفَلْ وَالْنَا فَارِ الْحَرْبِ فَعَنَ مِ اللهُ لَنَا عَلَى الْحَارِ وَالْمَا فَارِ الْحَرْبِ فَعَنَ مَ اللهُ لَنَا عَلَى الْحَارِ الْحَرْبِ فَعَنْ مَ اللهُ لَنَا عَلَى الدَّنَّ اللَّهُ لَنَا عَلَى الدَّنَّ اللَّهُ لَنَا عَلَى اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَنَا عَلَى اللَّهُ لَلْهُ لَنَا عَلَى اللَّهُ لَنَا عَلَى اللَّهُ لَنَا عَلَى اللَّهُ لَنَا عَلَى اللَّهُ لَنَا عَلَى اللّهُ لَنَا عَلَى اللَّهُ لَنَا عَلَى اللَّهُ لَنَا عَلَى اللَّهُ لْمَا عَلَى اللَّهُ لَنَا عَلَى اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَنْ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْهُ لْمُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَلْمُ لَلْهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَلْمُ الذَّبِعَنْ حُورٌ تِهِ وَالرِّمْ مِنْ وَدَا خُرْمَتِهِ مُومِنَّا ورية. بعني بذلك المرجر وكافرنا الحامي عن لا صلومن والعابية كالواعام السلم من فريش خلوجيًا نحن فيه رحلون منع إوعتيرة دون الذين العالم ا يعرُدُ كَثِيرٌ وَكَانِ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيهِ وَسُلِّم إِذْ الحَرْزِ المَانِ وَأَجْرَ النَّاسِ فَقُولُ عُبُدُة بِنُ الْكُرْفِي يُومُ بُكْرِد وَ قِلْ حَبْرُة بِهُ مِنْ الْكُرْفِي يُومُ بِكُرْدِ وَقِلْ حَبْرُة فَ إِنَّهُ مِ والحدد جالات كي الحروق المجعفر بوم مؤته واداد من لو نيك ذكرت الم مدينة الرسول مان الوقعة الذي المركة منل الزي أرادو إمن النهاك و والحن الجالم كانت الوقعة التي قتر

عِجَاتُ وَمِنِيَّتُهُ الْخِرِثُ فَيَاعِيَا لِلنَّمْ رَادُ مِرْتُ فَيَاعِيَا لِلنَّمْ رَادُ مِرْتُ فَيَا يُقُونُ بِي مَن لَم يَسْعُ بِقَالَ مِي وَلَمْ يَكُنُّ لَهُ لَسَابِقَتْي. الَّتِي لَا يُدُلِّي أَكُلُّ مِسْلِهَا لِلَّهَ أَنْ يَدْعِي مُلَّمِ مَا كَمَا عُرْفُهُ و كَالْمَانُ اللَّهُ بِعَرِفَهُ وَالْحَمَالِيلَةِ عَلَى كُلُّ حَالِهِ المَّاسَالَاتُ وَفَرِنَ فَتَالَمْ عَمَانَ إِلَيْكَ فَانِي الْكِ وَالْمِي الْمُرْتِ فِهِدُ الْمُرْرِ فَلَمُ أَرُهُ لِيسَعَنِي } فَعُهِمُ إلَيْكُ وَكُولِهِ عَبِيلٌ وَلَعَيْ رِيسَاعَدِ لِلَّهِ بِنَعِيدٌ فِيقَارَ لين لمنتزع عَنْ عَيْد ونسفافك لتعرفهم عَنْ عَنْ عَلَيْ وَنْهُمْ عَنْ وَلِي المن المراب المعلى المع و كلجيك و كلسفل الله الله طلب يسول وجد الله وزوز بن كُلَيْتُ وَكُلُفُنَا نُهُ وَالسَّلِمُ عَلِمُ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ لِوَ لِيدٌ وُصُلُو اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ وَالْحَمَدُ لِللَّهِ لِوَ لِيدٌ وَصُلُو اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال رَبِينُهُ وَصَفِيَّهُ وَمِن كِنَابِ لَهُ عَلَيهِ الْمِعُويِةُ وَكَبُولُكُ طابع" إذا تكسُّفت عنك جلابيث ما انك فيه مِن دُنيًا قُل بَهُ فَحِتْ بِرِينَةِ عَا وَخَلَ عَتْ بِلَدُ رَفًّا مِلْ مِنْ الرَّبِنَا الْرُرَاجِ على كاجتاع الجراروالد

دَعَتُكُ فَاجَنْتُهَا وَ فَا حَنْكُ فَا نَبِعْنَهَا وَ إِمْ نَكُ فَا طَعْتَهَا وَإِنَّهُ يُونِيكُ أَنْ يَقِفَكُ وَاقِعْتُ عَلَى مَا لَابْنِيكُ منه بي فا فعشر عن هذا المرو وخذا هيه الجساب سير لِمَاقَدُ بُرُلِيكَ وَكَانْمُ حِزَالِغُوا فَ مِن مُعِكُ وَلِمَا تَفَعَلَ وَ فَعُمُ وَعِيْرٍ مِ المرور الدفعة العليك ما اعفلت من نفيط وانحكمترو فالخالف النيكاز منك مَا خِذُه وبَلَع فِك المله وجرى والسَّاسَة وجَهَالِس والرُّوحِ وَالدُّم وَمَنَّى كُنْم وبالمُعوبة سَاسَة الرِّعِبَّة وَوْ الْمُ الْمِنْةُ بِغَيْرُ فَكُرِمِ سَابِقِ وَ لَا شَرَبِ بَاسِوْمِ و مناوي والجه تفاعر و كالنسري و نعود بالله من لذوم سوابو الشقار واخرزل مَالِمُكُ وَهُوالِعَابِيُّ اَنْ تَحُونَ مُنْمَادِيًا فِي وَعِرَةُ الْمُسْتِيِّةُ نَحْتُلُفَ العُلانِيةِ وَالسِّرِيرُ وَ قُلْ دَعُونَ إِلَى أَكُرْبِ فَلَعِ 15-116 5 101 النَّاسُ جَانِيًا وَاحْرُجُ إِلَى وَاعْفِ الفَرِيقِيزِ مِنْ الْ والمعنى المناالمريز على قلبه والمعنط على نصره فاناابو

حَسَنَ فَا زِلْ جَدَّكَ وَخَالِكَ وَأَخِيكَ شُدْخًا بِوَمُ بَدْرِ وذ كِكُ السِّيفُ مَعِي وَ بِلا كِكُ القَلْبُ الْقِي عَلْقِي عَلْقِي مَا استَبْدُ لُنْ حِيثًا و كاستَحْدُ نُتْ نَبِيًّا وَ لِذَ لَعَلَى المنهاج اللَّي سُرُكُنَّهُ و طابعين و دَخَلْتُ فِيهِ مَلْكُ مِينَ وَرَعْمَتُ أَنْكَ جِيْنَ ثَا إِبْرًا بِدُم عَنَانَ وَلَقَالَ عَلَمْنَ وَالنَّا يُوالان يطاب جَنْ وَ قُورِ كُمْ عُمَّانَ فَاطْلَبُهُ مِن هَنَالُ إِنْ كُنْ فَاللَّ إِنْ كُنْ فَاللَّ إِنْ كُنْ فَ طَالِيًا إِلْكَ أَنَّ فَلَ رَأَيْنُ كُورًا يَنْعِي يَضِحُ مِنَ لَكُرْبِ إِذَا عِمْنَتُ حَجِيمِ إِي الرِّيالِ نَقَالِ وَكَانِي الْمُ نَقَالِ وَكَانِي الْمُ رَجُهُ اعْتِكَ يَدُعُونِي جَرَعًامِنَ الفَرِّ بِالْمُنْتَابِعِ والقضار الواقع ومضارع الكحتاب الله نعادة في كاورة حاجدة "أومبابعة خايدة ومنوصة جَبِشَالَهُ فَاذَ الْزُلْمَ بِعَدْدِ آوَنُوْلُ بِحَرْفُلِكُوْ مُعَدُّ فِي فِي الْمُ شَوَادِ لَ رَسِفًا جَ الْجِهُ الْدُ

والمن اعج وكل المحديدة الكرف كا وذكل والمنظم المناه الما المناه المناع المناه ا يَمَا يَكُونَ لَكُ مُرِدًا وَ دُونَكُمْ وَلَتُكُ مُعَالِلًا مِن وَجْرِهِ أُوانْنَيْنِ وَاجْعَالُوالْكُمْ دُقْبَارُ فِي الْحِيْدِ ر في صريا صلي ال أعاليه والضياص الجنال و بمناكب العضاب لئلا بالإنتيك والعدة اكفون وكميامي البقر قررة المن مكان مُخَافَة او امزة اعلَوْ النَّا مُعَالَمُهُ القوم عَنُو النَّا مُعَالِمُهُ القوم عَنُو الْمُعَادُ النَّا مُحَالِمُ النَّهُ عَنُو النَّا مُحَالِمُ النَّا مُحَالِمٌ اللَّهُ النَّا الْمُحَالِمُ النَّا اللَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّلَّا اللَّلَّمُ اللَّا النَّا ا عَيْو نَهُ وَعِنُولَ لَمْقَالِ مَةِ طَلَا يُعُهِمْ وَإِيّا كُو النَّفَرِقِ وإذا عَشِيكُ واللِّيل فَاجعَانُ الرِّمَاحُ حِفَّة "وكا تَكُوفُواالنَّومُ إِلَّمْ عِنَا رَا أُومَضَمُ ضَدُ وَمِنْ فَصِينَهُ اللَّهِ مَا يَكُومُ فَاللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ السلم عُوْلَ بِنَ فَهِ سِلْ اللَّهِ بَارِي الْمُعَالَى الْمُعَالَة وَالْمَالِ اللَّهُ مِنْ الْمُعَالَة وَالْمَالِ اللَّهُ مِنْ الْمُعَالَة وَالْمَالِ اللَّهُ مِنْ الْمُعَالَى الْمُعَالَمُ وَالْمَالِ اللَّهُ مِنْ الْمُعَالَى وَالْمَالِ اللَّهُ مِنْ الْمُعَالَى وَالْمُلْكُ وَلَالْمُ لِلَّهُ لِلَّهُ لَلْكُولُ اللَّكِ وَلَا لَهُ لَلْمُلْكُ وَلَالْكُ وَالْمُلْكُ وَلَالْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلِّلُكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكِ عِلْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْلِكُ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ لِللَّهِ لِلْمُلْكِ وَالْمُلْكِلِكُ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْلُكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْعِلْمُ لِلْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْعِلْمُ لِلْمُلْكِ وَالْمُلْلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْلِكُ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْلِلْكِلْكِ وَالْمُل فِي ثَلْتُهُ الْمُ إِنْ عُنْدَمَةً لَهُ إِنَّ قَالُهُ الَّذِي لَا إِنَّ اللَّهِ الَّذِي لَا إِنَّ اللَّهِ اللَّذِي لَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَكُ مِنْ لَقًا بُهُ وَ كَامْنَتُهُ لِكُ ذُونَهُ وَ كَاتَقًا بِلُنَّ وعَقِرَ النَّهُمُ إِذَا لَا مَنْ فَا تَلَكُ وَسِوالْمُ وَبَيْنِ وَعَوْرُ مِا لَنَّا مِوْدَ فِهِ " النارة والعالمة وهوما هو السبير وكانسوا و"كالليل فَارْكَ لله نَعَالَى جَعَلَه اللَّالِي اللَّهُ نَعَالَى جَعَلَه اللَّالِي اللَّهُ الْعَالَى جَعَلَه اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللللَّالَا الللَّاللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ا

وَ فَكَرُهُ مُقَامًا لَا طُعِنًا فَأَرِحُ فِيهِ بَلَ نَكَ وَرُوْحَ حُمْدُولِكُ وَاللَّهِ ظَهُ إِلَى فَاذَا وَ فَفْنَ حِينَ يَسْبَطِ السِّيرِ الْوحِينَ يَنْغِيرُ الْغِيْرُ فِيَسِرْعَلَى بَرُ كَمْ اللَّهِ لَعَالَى فَإِذًا بطحكم الدالقاه على وجه فانطواك كَفِينَ الْعَلَا وَ فَفَعْتُ مِنْ أَصَابِكُ وَسِطًّا وَ لِأَنَّانُ مِنَ الْقُومِ وَ نَوْسَمَنِ بُرِينَ أَنْ يَنْشِبُ الْحَرْبُ وَلَاثِنَا عَلَى مِنهِ تَبَاعُكُ مَن بَعَابُ الْبَاسِحِينَ يَا رُنبَكَ أُمِر و كا بحِلْنَكُ مِنْنَا نَهُ عَلَى قِنَالِهِم قَالَ عَالِهُم وَ الم عندار المهم ومن كناب له عليه الكامرين مِلْمُوارِجِينِهِ، وَفَلَ امْرِثُ عَلَيْكُما وَعَلَى، من رفي يَرِين كما مالك بن الحرف المسترر فاسمعا لَهُ وَاطِبِعَا وَاجِعَلَهُ رِرْعًا وَرَجِئًا فَانَهُ مِمْنَى الخان وهنه و السقطنه و المنطوره عمالل اليه أحزم وكا إسواغة إلى ما النطاع عنه المنكار المحدود موالم بنين و اهوا معارد اكراه المفارد اكراه

E 2: 05 12 214 1006 013 000 ومن و صبينه لعسكر و بصفين لا تقارلوه حتى المان الله تعالى على جُرِيَّة وَ الله تعالى على جُرِّية وَ الله تعالى على جُرِّية وَ الله تعالى على جُرِّية وَ الرُّحُكُمْ إِلَيَّا هِمْ حَنَى يَبْدُ وُ حُرْمِ جَنَّةً " الْحَرَى كُمْ عَلَيْهِم فِاذًا كَانَتِ الْمُرْعِية إلا بْاللَّهِ فَلاَتَفْتَالُوا و كالصينوامعود اى مريئا والاعوارد مَلْ بِرًا و كَانْصِينُوا مُعُورًا وَ كَا بَخُهِ إِذَا عَلَيْجُرِ إِيجَ الرِّيبَ في يعني كُلْفُتِنا وْا الأمن تقطعوا انهمزجلن المعدا فذ بما يختلط الجشان الما تقديم و النسباك بأذ ي وان شيم أعراضا وس يتعارفان و قيارت اعور الصبيد اذ اامكنك وسيبين أمراك مؤائد صعيفات القوي والعور الفارس الخاطر المشمن اعراضه المنوسم والمؤدن المؤمر ما لكف عنور والدرس في المردد المناسب ونو معور دبعي ذاهرموا مُنْ رِكَانَ وَإِنْ كَالَ الرَّجَالَ لَيُتَنَا وِلَ الْمُراَة فِي الْجَاهِلِية معن عظف علا في العام العام العام العام العام العام العام العام على العام الضم للحارد المجرود الواق وكان علم يقول إذا لفخي العَادُو مُحَارِبًا ، اللَّهُمِّ إليك منها فانه كالعزوكجوازدا القراع كالركاو الون أفضي القانوب ومكرت المعناق وشخصت المنصار البقار كنائخ وااؤنا لوجود كإ الواقعة بينها وأ و نُقِلَتِ الْمُ قَدَامْ وَإِنْضِيتِ الْمُ بُرُانِ اللَّهِ عِنْ قُدْ هدااكابل لأالمؤمنعر لوجر المالا الفيرمنه الموضير لواجر الحافظ الموسوها بقال الفيرين

مَرِّح مَكنُونِ السَّنَارِّنُ وَجَالِيَتُ مُرَاجِلُ الْمُغَانِ الله م إنَّا نَتْ حُول لَيك غَيبُ مُ بَيِّنا عَلَيهِ اللهُ كُنْرُ عَلْ وِ نَا وَ نَشَيْتُ أُهُوانِنَا رَبِنَا افْتُحُ بَيْنَا وَبِينَ قُومِنَا باكن وأنك خَيرُ الفَا رَجِينَ وَكَانَ تَقُولُ لا صَحَابِه عِندَاكُ إِن الْمِنْ تُلُن عَلَيْكُمْ فَرَّةٌ بِعَلُ هَا يَ كَرَّة" وَكَاجُولَة" بعَلُ هَاجُلَة" وَاعْطُواالسَّنُونَ خَفُوقَهَا وَوَطِنُوالِلْخِنُوبِ مَصَارِعَهَا وَاذْمُ رُوالِنَفْكُمْ عُكُ الطُّعْزِ لِلدُّ عُسِي وَ الضَّرْبِ الطِّلَّخُ فِي وَ أُمِينُوا الْمُصُو وَعَائِمَهُ الْطِرْدِ لِلْفَشِلِ وَاللَّذِي قَلَقَ الْحَبِّمَةُ وَبَرُ النَّسَمَةُ مَا أَسَامُوا وَ لَكِنِ لَ سُنَسَلَمُوا و أَسَرُوا اللَّفِي فَلَمَا وَحَلْهِ ا اعوانًا أَظُهُ وهُ ومن كناب له علوا لمعوية عَنْ كَابِ مِنْ الْمِيْ الْمُ طَلَبْكِ إِلَى النَّامِ فَاتِي اللَّهُمْ فَاتِي اللَّهُمْ فَاتِي النَّامِ فَاتِي اللَّهُمْ وَالْحِدُ الْمُ ﴿ عَظِيدُ البَّوْمِ مَامَنَعَتْكَ أَمْسِ وَأَمَّا فَوَلَّكَ ا

ايَرْبَ قَالَ كَاتِ الْعَرْبَ لِلْحَشَاشَاتِ الْفَيْرِبُقِيَتْ الكؤمن أكله الحق فإلى النَّارِ والمَّاسِتُواوْ فَافِل كُرُب والرتجال فكشت بأمضى على الشكويم في على ليفيز وليسرا هار الشام بأخرص عَلَى الدِّنيّامِن أعرل لعِرَافِ عَلَى إلاّحِتُ رَوْهُ وُالْمَا فُولَكُ إِنَّا بَنُو عَبِلِ مَنَافِ فَلَدُ كِلُ خُنْ وَلَا إِنَّا بَنُو عَبِلِ مَنَافِ فَلَدُ كِلُ خُنْ وَلَا لِيسَ الْمَيَّة وكَالْمِم وَكُورُت كَعِبدِ المُطْلِبِ وَكَالْمُوسُفَيْنَ كأبِ طَالِب وكُ المُفاجِرِ كَالطَّلِيقِ وَكَ الصَّرِيخِ الْمُ طلق كَاللَّصِيقِ فَ كَاللَّهِينَ كَالمَهُ فَاللَّهِ وَكَاللَّيْ مِن كَالمَهُ عَلِي و ليسى الخَلَفِ عَنْ مَنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفِلَ بِدِينَا بِعَدْ فَضِلْ النِّنَوَّةُ الَّتِي أَذِ لَلْنَا بِعِبَ العَزِيرُ وَنَعَسَنَا بِهَا الذَّ لِيكَ وَلَمَّا أَدْ خَلَ لِلَّهُ العُرِبُ في دِينِهِ أَفُواجًا وأسلمَتْ لَهُ هَدِهِ الْمِنَّةُ وَلَمْ مَا وَالْمِنْ لُو عَلَى الْمِنْ فَوْعَا و كرْها كنت من ح خل فالدّ برامًا و غيدة وامًا

رَهُ عَلَى عَلَى حِيرَ فَاذَ إَهِ لِ السَّبْقِ لِسَافِقِهِ وَذَهِ إِ المُهَاجِرُونَ الْوَلُونَ بِغُضْلِهِم فَلاَ يُحَكِنَّ لِلسِّيطًا فيك نصياو كل على نفسك سيبلا ولمن كناب له إلى عبد الله بن عبّاس و هو عاملة عالم الم قواع أَنِّ البَصْرَةُ مَهْ بِطُ إِبلِيسَ وَمَعْ رِسُ الْفِتَانِ فِي الْإِنْ ﴿ إَمَا مِا إِلَّهِم وَاحْلُلْ عَقْلُهُ أَكُونِ عَن و فَالْ رِهِم و قُلْ بِلَعْ بِي مُنْ زُلَ لِبَعِي تَمْدِم و عِلْظُنْكُ عَلَيهِم وُرانَ بَنِي تَمِيمِ لَم يَعِبُ لَمْ بَحُرْ اللَّهُ طَلَّعَ لَمْ وَاحْدُ وَإِنْ مُ لَهُ مِنْ عَوْا بِوَعْمُ فِي جَامِلِيَّةٍ وَ إسلام وإن لم بنارج الماسِّم و قرابة خاصّ يَحْنُ مَا جُورُونَ عَلَى صِلْنِهَا وَمَا رُورُونَ عَلَى صِلْنِهَا وَمَا رُورُونَ عَلَى قَدْ فَأُولِهُ إِبَالْعُبُّاسِ وَجِهُ كَاللَّهُ فِيهَا جَرَى عَلَى يُدِلَ

. हो. १ ५. फे शट १, होटी एक १ १ ड्राए शिए विस्ता अ いないことに見りとおからいいまとうとうないといいます مَا مَا مُنْ الْمُعَالَى مَا لِحُ طَنِي مِنْ الْمُحَالِقِ مِنْ الْمُعَالِقِ وَالْمَا مِنْ الْمُعَالِقِ السَّامِ مَ مِهِ مِهُ مِهِ مِهِ مِهِ مِنْ فَالْ حَمَا فِينَ الْعِلْ بَلْكِ لَ شَكُوا مِنْكُ فَسُوَّةً وَعِلْظَةً و اجِنْفًا رُا وَجَفُونَ وَ نَظَرْتُ فَلَمُ أَرُحُ أَهُلًا مِلْ الْمُدُوا لِشِرْجِهِم و الأنْ يُقْصُوا وَ، تُجِفُوا لِعُقْدِهِم فَالمِسْ لَمْ جِلْمًا بِمَا مِنَ اللِّيفِ يَشْوْبُهُ إِنظُرُ فِ مِنَ الشِّدُ وْ الع و داول لهم بئيل الفسوة والرّافة و أمرزج لهم بنين النَّقِرْبِبِ وَالْمِ دُنَّا وَوَلِمْ بِعَاجِ وَ لِمُ قَصَّا إِنْ شَا اللَّهُ اللَّهُ تَكُ عَكُ قُلِيكُ الوَ فِرْ نَفْتِهِ الظَّهِ صِيبُ لِ الأَجْرِوالسَّا

ومن كتاب له عليه المالية الظّالمة المنظّا فك ع المسراف مُقْنَصِدًا وَاذْ كُرِ فِلْ إِنَّهُ مِ عَلَّا وَأُمِسَكُ مِنَ الْمَالِ فِقَدْ رِضْرُو وَ قُلِهِم الفَصْلُ لِيوَمِ حَاجَتِكَ ٱلرَّجُواَنُ يَعْطِيكُ اللَّهُ أجرالمنو اضعين التعين عنده من المنتخبر و تَطْمَوْ و انت مُنكِ مِن عُنْ فِل لِنَّ يَمُنعُ فَ الضَّعِيفُ و الدرمكة أنْ بوجِب لكُ تُوابَ المنتَصَرِ قِينَ وَالْمُا المرْالْ بخُونِي بِهَا اَسلَفَ وَ قَادِمْ عَلَى مَا قُلِمْ وَالسَّلَمُ وَمَلَّالًا أَبِيْعِطِ الصَّدُقَة وَ حَالًا والمان عباس وضي الله وكان النعباس نكرتمن المال اهله لابعط بَغُول مَا انْ فَعَنْ بِكُلامِ بِعَدَ كَلامِ رَسُولِ لِللَّهُ صُلَّى الرحالطعف والااكراة الله عليه كانتاع بهذا الكارم المات بعد فان الديم روح لها وهلواله وبعدالتناعلى سوله علالم الْ الْمُرُدُ قُلُ بِينَ زُهُ و كُرُكُ مَالُمُ يَكُنُ لِيَهُوْ لَهُ وَيُسْوُهُ والدّرك اللّما فارُان الله و فوت ما لم يك ليدرك فليك شرورك بعر 2 زاد انال شاورال إيفن والهرونة وكور مِمَا زِلْكُ مِنْ لَحِرْتِكُ وَ لِبُكُنْ أَسَفِي عَلَمًا فَا "لَكُانِ الْمِيلِ الْمَالِيلِ الْمُعَالِمُ الْمُ السفنة المحرد نفر على अंद्रिक्ट शिक्षा के मिल

مِنْهَا وَمَا نِلْتُ مِنْ دُنِيا كَ فَلَانْكَ ثِربِهِ فَرَحًا وَمَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلَا نَاسَلَ عَلَيْهِ جَزَعًا وَلَيْكُنْ هُمْ فَكَ فِيمَا بِعَدَ المؤت ومن كلملة على السّلم فيكركونه على سالو مِنْهُ وَصِينَةِ فِي أَكْ مُلَانُ لِا نَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيًّا وَ نَحِكَ صَلَّى الله عَلَيهِ فَلاَ نَفْ يَبْغُوا لُمُنَّتَكُوا فَيْمُوا هُذَيْنِ الْعُمُودُ يْنِ وَخُلَاكُمْ ذُمْ آنًا بِالْمِرْضَاحِبُكُمْ وَالْبُومُ عِبْرُةً" لَكُ مِوْعَدًا مُفَارِ فُكُمْ إِنْ أَبْقُ فَا نَا وُ ذِينَ مِنَ دُرِي وُإِنْ أَفْنَ فَالفَّنَا مِيعَادِي وُ إِنَّا عَنْ ﴿ فَالْعَفُوْلُوْ بُنْ وَهُولُكُمْ حَسَنَةً" فَاعْفُوا الْمَ الْخِنْبُونَ أَنْ يَعُ فِي اللَّهُ لَكُ مُواللَّهُ مَا فِحَيْنَى مِنُ المؤتِ وَارِدْ كِرَهْنَهُ وَ كَاطَالِمْ أَنْكُرُنَّهُ وماكنت المركفارب ورج وطالب وجد وماعند اللَّهِ خَيْرِ لِلا بِرَارِهُ وَقُلْ صَى بِعَضْ فَكُ الكلام فِهَا تَقَدُّمْ

مِنَ المنظبِ إِلَّمَ انَّ فِيهِ هَاهِنَا زِيَادَةٌ أُوجَبُنْ تَكُورُهُ و وَمِنْ وَصِيَّا فِي لَهُ عَلَيه اللَّهِ بِمَا يُعَلَّى فِلْ مُوالِهِ كُنْبُهُا بِعَدُ منفرونه من صفيت كا ما أمر به عبدالله عَلِيْ بِنَ أَبِي طَالِبِ أَمِيرًا لمَوْمِنِينَ فِي مَا لِهِ ابْنِعَا وَ عَلَى منه وانه بعوم بدركك الحسر بالكاكمة بِالمَعْرُوفِ وَيُنفِق مِنهُ فِي المَعْرُوفِ فَانْحِكُ ثُ وعين حَدُثْ وَحْسَبِين حِنْ قَامَ بِالْمُولِعِدُه وَاصِدُرُ مَصْدُرُهُ 6 وَإِنَّ لِمُ بَنَّى فَاطِيهُ مِنْ صَدَقَةٍ عَلَى مِنْكُ مَصْدُرُهُ وَ وَإِنْ رَائِمَ عَلَيْ وَالْمِي عَرَبِي وَرَافِي عَلَيْ الْفِيامِ بِدُ لِكَ إِلَى فَ الْمَا الْفَارِ عَرَائِكِ اللَّهُ مِنْ فِي اللَّهُ مِنْ الْفَالْمُ الْمُورِ عَلَيْ الْفَارِ عَرَائِدُ وَالْمُوا عَلَيْ الْمُرَاحِ اللَّهُ وَالْمُوا عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِقُلْمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلَّ اللَّالَّاللَّاللَّلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلَّا لَا الل الله على الذي يجعله إليه أن يروك المال الموتم الموال الموتم الموال الموتم الموال الموتم الموال الموتم الموت المرابع المرا

5/2 (6/8/49/CINS) さいいいいいいい 8 2 Lynn 25 145 K. 12 عَلَى الْمُولِهِ وَيُنْفِقُ مِن ثُمُرِهِ حَبِثُ الْمِرْبِهِ وَهُدِي さいいいくくさんばら لَهُ وَأَن كَا يَبِيعَ مِنْ أُو كَا ﴿ يَخِيلِ هَالِهِ وَالقَرْئ وَرِيَّةً الْمَالِي がいいいい、からず حَجّ يَنْ يَكُ إِرْضُهُ عِن إِمَّا وَمَن كَانَ مِن إِمَّا يَ مَن रं दे ( राप्ते हैं। हैं। वेह و الله على ولد ما وهي من حظم فان مان ولا ما وهي حنة وَالْرِينَ مِنْ اللَّهِ فِي عَيْقَة " قَدَا فِرَجَ عَنْهَا الرِّقْ وَحَرِّرُ هَا الْحِنْقُ ينَ بَعُفْهُ وَالْمُ مِرَانَ فُولِ مَعَالِلْهُمْ هُرُو الْوَصِيَّةِ وَأَن كُلُ بِبِهِمِنَ الْمُوسِيِّةِ وَأَن كُلُ بِبِهِمِنَ الْمُوسِيِّةِ وَأَن كُلُ بِبِهِمِنَ الْمُوسِيِّةِ وَأَن كُلُ بِبِهِمِنَ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّه كَالِهَا وَ دِينَةً فَانَ الوَ دِينَةً الْعَبِيلَةُ وَجَعْهَا وُدِينَ وقول عالله حني نشج ل أرضًا عِرَاسًا هُو مِن ا أَ فَهُ الْكُلُّم و المنواذ بِمِ أَنَّ الْأَرْضَ يُحْتَرْ فِيهَا غُرَايِسَ عُرُ فَهُا مِعُ النَّا إِنَّ إِحْلَا لِنَا طِوْعَلَى عَيْرُ لِلِّكُ الْصَعَامُ النَّى فَيُشْكِلُ عَلَيهِ أَمْرُهَا وَ بَحْسِبُها غِيرُهَا وَمِن وَصِبَةِ لَهُ عَلِيلًا ستعلم طلب إليه العرا الدعاج المكر فارد واحزوا

وَ خَلاً هَا هُنَا لِيْعَلَى أَنَهُ كَانَ يُقِيمٍ عَادَ اكِنْ وَيَسْرُغُ أمثلة العدل في عير الموروكيرها و د فيفها و جليها انطلق عُلَى تَعَوَّى اللهِ وَحُدُه، كَا شَرِيكَ لَهُ وَلاَتُرْدِعَنِ اللهِ مُسلِمًا و المنتاز تعليه كارها و الأناخل تمنه أكثر من حِقْ اللَّهِ شِيعًا نَهُ فِي مَالِهِ فَاذًا فَلِي مُنَ عَلَى الْحِدِّ فَأُ نِولِ مِمَا يُهُم مِن عَبَران تَحَا لِطَالْبِيا عُيْ امْضِ لَكِيهِم بِالسِّيجِينَةُ وَالْوَقَارِحَتَى نَقَوْمُ بَينَهُ فَتُسَلِّم عَلَيْهِم وَ كُلَّ يُحْدِجُ بِالتَّحِيَّةِ لَمْ مُرْ تَقُولُ عِبَادَ اللهِ أرسكني ليك مرورات الله و خليفت على خليب وَ حَتَّى فَكُو كُوهُ إِلَى وَلِيِّمْ فِإِنَّ قَالَ قَالِهُ كَا فَلَا تَرُ اجِعْهُ لا والذا نع لك منعد فانطلق معكة من غيران تخيفاً و تُوعِدُه ﴿ أُونَعُسِفِهُ أُونَرُ هُفَّهُ فَيْنُ مَا أَعظا

مِن ذَهِب أو وضَّا فَانْ كَانَتْ لَهُ مَا شِينَةُ أولِمِلْ فَلا تَدْخُلُها لِلَّهِ بِإِرْدُ نِمِ فَانَّ أَكُنَّرُ هَالُهُ فَاذَا أَنَّتُهَا فَلا تُدُخْلُهَا دُخُولُ مُتَسَلِّطٍ عَلَيهِ وَ الْعَنْيِفِ بِهِ وكُلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَكُلَّ الْفَرْزُ عُنُمًا فَلَا يَسْنُو اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَاحِبُهَا فِنهَا وَاصْدَعِ الْمَالُ صَدْعَيْنِ ثُمْ حَبْرٌهُ وَفَاذًا الحَيَّار فَلَا نَعْرُضُنَّ لَمَا الْحَيَارَ فَلَا نَعْرُضُنَ لَمَا الْحَيَارَ فَلَا نَزَالْ بِذَلِك حَنَّى بَيغٌ مَا فِيهِ وَ فَا ﴿ لِحَوْجَ لِللَّهِ لَعَالَى مِي مَالِهِ فَا فَبْضُ حَقّ اللَّهُ سَبِي اللَّهُ مِنْهُ فَانِ اسْتَقَالِكُ فَا وَلَّهُ عُرْسَا خَلِطْهُمَا الله اصنع مِسْلُ اللَّذِين صَنعْتُ أَوْ الْحَدِّي تَاحَلُ حُولِيّ اللهِ في مَالِهِ وَ مُا تَا خُذُنَّ عُودًا وَ مُ هُرِمَهُ وَ لا مَكْسُورَةً وَكُونَا فُكُ الْمُسَاوِ مَنْ وَكُونَا لِدَوْ كُونَا لِدَوْ كُونَا مِنْ فَيْ عَلِيهَا إِلْمَامَنُ يُنِونُ بِدِينِهِ دَافِقًا بِمَالِ لَمُسْلَمِنُ حَجَّةً حَنَّى يُوصِلُهُ إِلَى وَلِيهِم فَيُقْسِمُهُ اللَّهُمْ وَلَيْقِم فَيُقْسِمُهُ اللَّهُمْ وَ لا وَلِي 

مجحف و كاملعب و كامتعب فارسا چذر الماما اجنه عِنْكُ نَصِيرُهُ حَيثُ أَمْرُ اللّه ﴿ بِهِ فَاذَا الْحُلُهُ الْمُ أمين فَأُوعِزُ إليهِ أَثَّر بَحُولُ بَينَ نَاقَةٍ وَبَيْنَ فَصِيلِهَا وَكُلْ بَعَضِرُ لَبُنَهَا فَيُضِرِّ حُرُّلِكَ بِوَلَدِهَا وَ لَا . يَحْهَدُ نَفَا رُكُوبًا وَلِيعُدِلَ بَنِ صَوَاحِا فِي و ذلك و بينها و ليروقه على الله غب و ليستبال بالنقب والظالع وليوردهاما منزيهم الغذره و كا يعاب ل بهاعن ببت الأرض إلى جو الدّ الظر ف و ليرُوحُهُ في السّاعًانِ و لينهله عند النظام بالما وَلَلْ عَشَابِ حَتَى آياً تِينَا بِإِذْ نِ اللَّهِ تَعَالَى بِلَّانًا سُنَّهُ بُهِ بِهِ عَلَيْهِ السَّمْ فَإِنَّ

ذَلِكُ أعظم عُركَ وَأَقْرَبُ لِرَسْدِكُ إِنْ اللهُ ٥ ومن عَمْدِ لَهُ عَلَيه السَّم الي مَعْضِ عُمَّالِه وَفَالِعِنه على امْرُة بنفو كالله في سَرَا يُرِامره و حَفِيّاتِ عَلْمِ " حَيْثُ لَا شَهِيدَ عَبْرُهُ وَ لَا وَكِيلَ وَوَنَهُ وَ أَمْرُهُ أَلَّا بِعَلَ رسي منطاعة الله سبكانه ونهاظم فيخالف إلى がいいいいいい عر على الفيز أله غَيره فيماأسرومن لم يُختُلِفُ سِرْه، و عَلارنينه यां वीरिस्त्र्री र Distanting the State of the Sta و فِعُلَمْ وَ مَقَالَتُهُ فَقُل أَذَّ يَ الْمَائَةُ وَأَخْلُصُلْ لِعِبَادَةُ وَأَمْرُهُ أَنْ لَا يَجْنُعُهُمْ وَكَا يَعْضُعُهُمْ وَكَا يَرْعَبُ عَنَيْم تَفَصَّلًا بالمارة عَلَيهِم فَانْهُمْ الْمُخُوانُ فَالْدِينِ فَالْمُوالِ عَلَى سِخْدُ أَجَ الْحَقْوْتِ وَرَانَ لَكَ فِي هَدِوالصَّدُ قَافِ نَصِيبًا مِفْرُوطًا وَحَقًّا مَعَانُومًا وَشُرُكًا أَهُلُ مُسْكُنَةٍ ؟ وَ وَضَعَفَا حَرُونَ فَا قِهِ وَإِنَّا مُو فَوْتَ حَقَّتَ فُو رَفِيم حُقْو لَهُم و لِلَّا فَانْكَ مِن كَ حَبْرُ النَّاسِ خَصْومًا يَومُ القِيامُ 

وبُوسًا لِمَنْ خَصْمُهُ عِنْدُ اللَّهِ سَبِي الفُقْرُ الفُقْرُ الْ المسكاكين والسَّايُلُون وَالمَدُ فَوْعُونَ وَالعَّارِ فِي وَابِنَ السِّيلِ مَن السِّيلِ مَن السِّيلِ مَن الْمُنانَةِ وَرَبُع وَالْجِيانَةِ إلى المنظرة والمناه ورينه عنها فقد الحِل نفسنه وَ فِلْ اللَّهُ مِنْ الْمُورِ فِي الْمُحْرَةِ أَذَ لَ وَإَخِزَى وَإِنَّا عَظِيمُ الخيانة حِيانة الممّة وا فظم العِسْعِسْ عِنْ عِنْ المَيْنَةِ وَالسَّلَمِ وَمِنْ عَمَالِ لَهُ عَلَيْهِ السَّمْ الْحُدِّينِ لَهِ علرحين فلانه مِصْرُ فَا خِفِضْ لَهُ جُهُا كُلُ وُ الرَّلْهُمُ ﴿ جَائِبُكُ وَالْسُطُ لَمْ وَجُهَلُ وَالْبِي لِينَهُمْ فِلْلَعْظَةً ﴿ وَالنَّظْرُونَ حَنَّى كَا يَظْمُهُ الْعُظْمَا فِي حَيْفِكِ لَمْ وَكَايُما مَنْ الضَّعَفَا وْ عَدْلِكَ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللَّهُ نَعَالَ يُسَالِلَّهُمْ عَدُلِكَ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللَّهُ نَعَالَ يُسَالِلُكُمْ اللهِ يَّ مُعْسَرُ عِمَادِ وِعَى الصَّعِمِ رَهُ مِنَ عَمَا

فَيْوَاكِدُمْ وَاعِلَمُواعِبًا وَاللَّهِ أَنَّ المُنْفِيرَ ذَهُ بُوابِعًا جِلِ الدِّنيَا و آجِل الآجِرُو فَشَارَ كُوا أهل الدِّنيانين دنيام ولم ينا رحق أه الذنيا بفي اجر تهمرسك والدنيابا فضرك بيطانة واكلوها بِا فَضَلِ مَا الْحِلَتْ فَيُظُوامِنَ اللَّهُ نَيَا مِمَا حَظِي بِهِ المُتَّرِفُونَ وأخَانُ وامِنهَا مَا أَخَانُهُ الْجَبَابِرَةُ الْمُنْكَ بَرْوِنَ ثُمُ ٱنْقَلِبُو عَنْهَا بِالرِّ الْمِلْعِ وَالْمَتَى الرِّ الْجَاصَابُوالَدُهُ رَاهُ لِ اللَّهُ بِيَا فِي ذِينًا هُمْ وَيَبِئَ أَنُواا نَفْ رَجِيرًا نَاللَّهِ تَعَالَى غَدًّا رِي الْحِدَرُ لِهِم } يُزُدُ لَهُمْ دُعُونٌ وَكُلْيَنْفَضُ فَيْ نُصِيبُ مِنْكُنُونَ فَاجْدُرُوا عِبَادَ اللّهِ المُوسَى وَقُرْبُدُ وَآعِدُ وَاللّهُ عُدَّتُهُ فِانَّهُ يَالْفِي بِأُمِرِ عَظِيم وَخَطِبْ جَلِيلِ بَكُون مِعَدُ سَّوْ ٱبدًا أوسْرِ كَا يَكُونْ مَعَلَهُ خَبِرُ أَبَدًا فَيَ الْرَب إِلَى الْجَنَةِ مِنْ عَامِلِهَا وَمَنْ قُرْبِ إِلَى النَّآرِمِنْ عَامِلِهَا وَٱلْمَا

ظرَدَ اللوَتِ إِنْ أَقَمَّمُ الْحُلُّكُمُ وَإِنْ فُرُرُ مُمِنِهُ أحرركك وهو ألزم لكم من ظِلِّكُم المؤت مَعْفُوكُ إِنواصِيمُ وَالدِّنيَا نُطوْق مِن خُلُوكُمْ فَاحْدُ اَرًا فَعْنُ وَهُا بِعُلِي وَ حَنْ مَا شَكِيدٍ وَعَذَا بِهَا جَكِيدٌ دَارُ لَيسَ فِيهَا رُحْتُهُ وَكُلْمُمُ فِيهَا كُعُونٌ وَكُلْلُفُرُجُ في كُرْبَة وأنِلْ سَتَطَعْمَ انْ بَشْتَكُ خُوفُكُمْ مِنَ اللَّهِ وَأَنْ يَحُدُنَى ظُنْكُمْ بِهِ فَاجْعُوا بَينَهُمَا فِالْآلِعُبِدُ المَمَا يَكُونُ حُسْنُ ظَنِّهِ بِرُبِّهِ عَلَى قَلْرِحْوفِهِ مِن رَبِّهِ وَإِنَّ أَحْسَى النَّارِ ظُلَّا بِاللّهِ سِجَانَهُ السَّنَا عُلَا إِللَّهِ مِنْ النَّارِ طُلَّا بِاللّهِ مِنْ النَّارِ طُلِّا إِللَّهِ مِنْ النَّارِ طُلْلًا إِللَّهِ مِنْ النَّارِ النَّارِ فَا النَّارِ النَّارِ فَا النَّارِ النَّارِ فَا النَّالِ النَّالِ فَا النَّارِ فَا النَّالِ فَا النَّالِ اللَّهُ النَّالِ اللَّهُ النَّلُولُ النَّالِ النَّالِقُلْقُلْ اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُعْلَقِيلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْكِلِيلُولُ اللَّهِ اللَّهِ فَالْمُلْكِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكِلِيلُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ خُوفًا لِلَّهِ تَعَالَى وَاعِلَ يَا تُحِدُّ بِنَ أَنِي بَحِيرًا فِي اللَّهِ لَكُ اللَّهِ لَكُونَا فِي اللَّهِ وَلَيْنُكُ أعظمُ أَجِنَادِي فِي نَفْتِي أَهْلُومُ وَأَنْثُ فَيْ مُعْفُوق أَنْ يَكُالِفَ عَلَى نَفْسِكَ وَأَنْ تِنَافِر عَنْ جِيبِكَ ولو لم يَكْنُ لِكُمُ الْمُمَاعَة "مِنَ الدَّهُ وَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَلُو لَمُ يَكُنُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ

إلى برطُ الْ حَدِ مِن خُلْقِهِ فِانَ فِي لِلَّهِ سَبْعَانَهُ خُلُفًا مِنْ عُيْرِهُ وُلِيسُ وي الله عز و كل الله عز و كل خلف في عبر و صلّ الصّاوة را و فيها المؤر و الله عز و كل خالف و الله عز و كل الله وَ إِنَّ لَيْهِ الْمُ وَالْمُ الْمُولِمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَأَعْلَمُ أَنْ حِلْ سَيْ مِنْ عَمَلِكُ بَنَعْ لِصَالُونِكُ وَمِنْ فَالْفَلَ وَانَهُ كُوسُوا "إِمَامُ الْهُدُت وَإِمَامُ الرِّدَى وَ وَلِنَ النِّي إنه و عَدْوُ البِينِ وَلَقُلُ فَالَارِسُولَ اللَّهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْيَ الْخَافُ عَلَى الْمُتِّنِي مُوْمِنَّا وَكَامْتُوكًا أَمَّا المُؤْمِنَ فَيُمْنَعُهُ اللَّهُ تُعَالَى بِلْ يَمَانِهِ وَ أَمَّا المُنْزِكُ فِيُقْتِعُهُ وَالْمِنَا لِمُنْوَكُ فِينَعْتُعُهُ الله سبحانه لنسرك والكيني أخاف عليحرك ل مْنَا وَفِقِ الْجِنَارِفِ عَالِم اللِّسَانِ يَقُولُ مَا تَعْرُونُونَ وَ يَفْعُلْ مَا النجزون ومزكياب له عليه البالى عوية جوابا وَهُو مِن مُحَاسِرِ لِلْحُنْفِ \* أَمَّا بِعَدْ فَقُدَا تَالِي فِيًّا لِكُرُ تَلْ حُرْاً صَطِفًا اللَّهِ سُبْحًا نَهُ مُحَنَّدُ اصَلَّ اللهُ عَلَيْهُ 

Sold in City Coll 2: See ! الدينو و تاييده اياه بمن أيده من صابح فاقد عَنَا لِنَا الدُّهُ وْمِنْكُ عِجَبًا إِذْ ظَفِقْتُ تَخْبِرْنَالِبَلَادِ اللَّهِ عَنْدُ مُا وَنِعْمَتِهِ عَلَيْنَا فِي نَبِينًا فَكُنْتُ فِي ذِلِكُنَا قِلْ التموران عبر الوكاع مسكر والماليضال وزعمت اَنُ أَ فَضَالُ الْمُنْ الْمِن فِي الْمِسْلَامِ فَلَانٌ فَلَالْنَ فَلَانٌ فَلَاكُونَ وَ أَلَّالًا فَالْمُنْ وَ المُوّالِنَ ثُمَّ أَعْتَرُ لَكُ كُلُهُ وَإِنْ يَقَصَلُ بِنَقَصَالُ عَلَى الْمُوّالِ الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُوالِ الْمُقَصَلُ الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُوالِينَ الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُوالِينَ الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ ا عَ وَمَا أَنْ وَالْفَاصِلُ وَ الْمُفْخُولُ وَالسَّائِسُ وَ الْمَسُوسُ وَمَا بَاعِلُ وَالْفَافِرُ وَلَا اللَّهِ عَ وَمَا أَنْ وَالْفَاصِلُ وَ الْمُفْخُولُ وَالسَّائِسُ وَ الْمُسُوسُ وَمَا بَاعِلُ وَالْفَاعِ وَالْمُانِ الْ عَ الغَالِبِ الْفِضْلُ الْمِيْلُوبِ الفَضْلُ الْمُؤْلِبِ الفَضْلُ الْمُدَارِّيْ اللَّهِ فِي الْمُعَالِينِ الْمُلَادِ اللَّهِ فِي الْمُعَالِينِ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لِلْطَلَقَاءِ وَابْنَارِ الطَّلُقَارِ وَ النَّمْ يَنْ بَيْرًا لَمُفَا جَرِينَ لَهُ وَ لِينَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه القَدْ حَرْبُ وَلَهُ لَكُورُ مِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ المَوْ لِبِنَ قَرَنْ بِيبُ كَانْ جَانِهِمُ وَ لَعْرِيفٌ طَبَعُانِهِمُ العادم الما الم المربع الما الم المان على طلعك و تعرون وربي المربع المرب المالية المالية والمالية فَصُورَ ذَرْعِكُ وَتَنَاجُرُ حَيَثُ اَخُرِلُ القَدُرِ فَيَ عَلَيْكُ عَلَيْهُ المَغُلُوبِ وَكُلَّكُ ظُمْ وَالظَّافِرِ وَإِنْكُ لَكُ عَلَيْهِ الظَّافِرِ وَإِنْكُ لَا عَالَ نه المفاوب و والمنافعة علالما المفاور المفاور

المرابعة المراب فالتبه وقاع عن القصد اكر شرى غير مخبرلك كن وَ إِنْ عَمْةِ اللَّهِ الْحَدِّثُ أَنْ قُومًا السُّنْشُهِ الْوَافِي سِيالِ اللَّهِ مِنَ المهاجرين ولحيل فَطُلْ حَتَّى إِذَا أَسْنَسْهِم سُهِينًا وْيلَسِيِّكُ الشُّهَاكُ آرُوحَكُصُّهُ رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَ إسبعين عبد ملايته عليه او كائرى أب قومًا قُطِعَتْ أَيدِ بِهِم وَي بِيلِ اللَّهِ وَلِحِيلٌ فَعُلَّ حَنَّي الْحَافِولَ عنام التفاض والنا بِعَاجِدِنَا حَمَا نُعِلَ بِوَاحِدِ هِمْ فِيلَ الظَّيَّارُ قِلْ جَنَّةِ وَ طايات المسبعة مبسعة (E112) 1015121 96 الأردين الإيانية ذُواكِنًا حَيْنُ وَلُوكُمْ مَا فَعِي اللَّهُ بِنِهَا نَهُ عِنَهُ مِن تُرْجِيد في المنظمة المرُ الفَسْمَةُ لَدُ كَرُذَاكِرِ وَضَا إِلَى حَتَّةً يَعَرِ فَهَا قَانُوبَ المؤرمنين وكالمجنها آذان لسَّامِعِينَ فَدَع عَنكُ مَن مَالَتُ بِهِ الرَّمِيَّةِ وَ فِأَنَّا صَنَا يُغِ رَبِّنًا وَالنَّا مِن مَعَدُ صَنَابِعُ لَنَا لم يمنعنا قريم عِزنا وعادي طولنا على فومك أن خَلَطْنًا مِا نَفْنِينًا فَنَكُنُ وَأَنكُ فَا وَلَيْنَا وَأَنكُ فَا وَلَيْنَا وَلِينَا فَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلِينَا فَيْنَا وَلِينَا فَيْنَا وَلَيْنَا وَلِينَا فَيْنَا وَلِينَا فَيْنَا وَلِينَا فَيْنِ وَلِينَا فَيْنَا وَلْمِنْ فَيْنِ وَلِينَا فَيْنَا وَلِينَا فَيْنَا وَلِينَا لَا فَيْنَا وَلِينَا فَيْنَا وَلِينَا لَيْنَا لَا فَيْلِ فَيْنَا وَلِينَا فَيْنَا وَلِينَا لَا فَيْلِينَا فِي لَيْنَا وَلِينَا فَيْنَا وَلِينَا فَيْنَا وَلِينَا فَيْنَا وَلِينَا فَيْنَا وَلِينَا فَيْنَا وَلَيْنَا فَيْنَا وَلَيْنَا إِلَانَا لِينَا فَيْلِينَا وَلَيْنَا فَيْنَا وَلَيْنَا فَيْنَا وَلِينَا لَيْنَا فَيْنَا وَلِينَا فَيْنَا فِي فَالْمِنْ فَلْمُنَا إِلَيْنَا فِي فَالْمِنْ فَلْمُ لْمِنْ فَلْمُنَا إِلَانِ فَالْمِنْ فَلْمُنَا إِلَانِهِ فَلْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمِنْ فَلْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالِمُ لَلْمُنْ فَالْمُ لَلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالِمُ لَلْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُلْمُ لِلْمُنْ فَا فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالِمُ لِمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُ لِمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالِمُ لِلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُولِ فَالْمُلْمُ لِلْمُنْ فَالْمُلْمُ لِلْمُنْ فَالْمُلْمُ لِلْمُنْ فَالْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُنْ فَالْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْ فَالْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْم

الرّمة المقدد يرى يقال بسالة ميّة الرنب والماجات بالهاجاة كار فول مرادالها والمنطقة المراب والمنطقة كار فول مرادالها والمنطقة المنافية المنطقة المنطق

عَنَالَ وَإِنَّ يَكُونَ ﴿ لِكَ كُذُ لِكَ وَمِنَا النِّبِيِّ وَمِنَا النِّبِيِّ وَمِنْكُمْ النيك ترب ومِنَّا أسَلُ اللَّهِ وَمِنْ حُمْراً سَدُ لَا جُلَافِي ومِنَّا سُبِّدا السَّابِ أهر للجُنَّةِ وَمِنْ صُرْصِينَةٌ النَّارِ ومِنَّا خَيْرِ نِسَاءُ العَالَمِينَ وَمِنْكُمْ حَمَّالُةٌ وَالْحُطِبِ فِي كنيرمما لناو عليكم فإسلامنا ما فكسمع وجاهليتنا كُونْدِ فَعُ وَكِنَابِ اللَّهِ سَبِهَا نَهُ بَجُمَعُ لَنَا مَاسْلُا عَنْ آوً كَابِ اللَّهِ وَقُولُهُ نَعُالُ إِنَّ أُولُ النَّاسِ بِاللَّهِ وَقُولُهُ نَعُالُ إِنَّ أُولُ النَّاسِ بِاللَّهِ وَعُمْ لَلَّذِينَ البُّعَنُوهُ وَهُ لَا اللِّبِينَ وَاللَّهُ بِنَ المَوْا وَاللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِيلِيلِيْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ مِقُولِ عُلَالِكُم إِن كَا يَتِ وَلِي المُوْمِنِينَ فَهُ وَمُرَةً فَا الْوَرَا بَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ العجم به وبالعراب فنحن أولَ بِالطَّاعَةِ وَلَمُ ٓ اجْهَ الْمُقَاجِرُونَ عَلَى الْمُصَارِ أول والكائت بالطائة بوم السِّفِيفَة بِرُسُولِ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ فَكُوا اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَنَحَنُّ اللَّ عُ الْوَمُا الْحَنْهَاجِ الْمِاجِ بِنَ عَلَيْهِم فَانْ يَكُنُ الفَاحْ بِلَهُ فَاكُنْ لَنَا دُونَكُمْ وَانْ يَكُنْ عَلَاهَا الْوَسْفِيمِ اللهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ ا Siland Si The Mark Hell and

رِنغَيرِ وِ فَا كَنْصَادِ عَلَيْ حَوْاهِ وَ زَعَمْنَ أَنِي لِحِلْ الْخُلُفًا وْحَسُدْتْ وْعَلَى كُلِهِمْ بِعَيْتْ فِالْ يَكُنْ خُلِكُ १ १० ६ मुस्रिस अट्टांट् 300 31600 120 120 كَذُكُ فَلَيسُ لِجِنَايَة عَلَيكَ فَيَكُونَ الْعَدْ رُ إِلَّكَ وتلك شكاة ظاهر عنك عادها وي وَ فُلْتُ إِنَّ كُنْتُ إِنَّ قَادْكُمَا يُقَادُ الْجُلْ الْمُحَشُّونُ ا حَتَّى أَبَابِعُ وَلَعَنْ اللَّهِ لَقَابِ أَرُدْتُ أَنْ نَذْمٌ فَكُحْتُ وان تفضح فافتضحت وما على المسلمين عضاص في في أَنْ يَكُونَ مُظْلُومًا مُالَمُ يَكُنْ شَاكًا فِي بِيهِ وَلا فرقا بالبقيده وهدو جيتني الى عيرل قصدها إِنَّ وُالْحِبْنَ أَطَلَقْتُ لَكُ مِنْهَا بِقَدرِمُا سَخَ مِن ﴿ لِمُا اللَّهُ مِن ﴿ لِمُا اللَّهُ مِن ﴿ لِمُا اللَّهُ مِن ﴿ لِمُا اللَّهِ مِن ﴿ لَمُا اللَّهُ مِن ﴿ لَمُا اللَّهُ مِن ﴿ لَمُا اللَّهُ مِن ﴿ لَمُا اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مُلْعَلَّا مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُلْكُومِ مُنْ أَنْ أَمْ أَنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مُلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مُلَّا مُنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مُلَّا مُلْكُومُ مِنْ أَلَّا مُلَّا مُنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مُلَّا مِنْ أَلَّا مُلَّا مُلْكُولًا مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مُلْكُولًا مِنْ أَلَّا مُلَّا مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّا مُلْكُولًا مِنْ أَلَّا مِنْ أَمْ أَلَّا مِنْ أَلّا مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُلْمِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مُنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مُلْكُولًا مِنْ أَلَّا مِلْكُولِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مُلْكُولًا مِنْ أَلَّا مُلْكُولًا مِنْ أَلَّا مُلْكُولًا مِلْمُلْعِلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِلْمُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مُلْكُولًا مِنْ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِلْمُ مِنْ أَلَّ مُلْمِلْمُ مِنْ ﴿ عُرْتُ مَاكُانَ مِنْ مَاكُانَ مِنْ الْمِرْى وَالْمِرِ عَمَّا وَلَكَ مَنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُرْمُ الْمُرْمُ اللَّهِ اللّلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ ا وَ اللَّهُ وَالمِدْى إِلَى مَقَارِبَلِمِ أَمْنَ بُلا لِلهِ نَصْرِ تَهُ فَاسْتَفْعُكُ اللَّهِ الْمِنْ بُلا لِلهُ نَصْرِ تَهُ فَاسْتَفْعُكُ اللَّهِ الْمِنْ بُلا لِللَّهِ الْمُنْ بُلا لِللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ بُلا لِللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل

واستَكفَهُ أَم مَرْ استَنصرَه، فَتَرَا فِي عَنْهُ وَبُنَّ الْمَنْ اليه حتى أني فكرور عكيه كلاوالله لقد علم الله المعُوَّ فِينَ مِنكُورُ القَائِلِينَ الْحِورَ ابْهِم هَلْمُ الْبُنَا و كايا توك الباس الم فلا و ماكنت عاعتد رون الْخِيْفُ أَنْفِي عَلَيْهِ أَحْدُ إِنَّا فِأَنْ كَانُ اللَّهِ فَا اللَّهِ الْحَدُ اللَّهِ الْحَدُ اللَّهِ الْم البَهِ إِرشَادِين وَهِدُ إِبْنِي لَهُ فَرْبٌ مَلْوَمْ لَاذَ نَبُ لَهُ وقد بستفيد الظنية المتنفصي في ومااردت إكم الإصلاح ما ستطعت ومانو فيق لِلَّهِ باللَّهِ عَلَيهِ تُوكُلُكُ وَذَكَرْتَ أَنَّهُ لَبُسُ لِي وَكُرُ يُوْ صَحَالِدِ عِنْدُ حَرِبُلًا عَالَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل السَّيفُ فَلَعَنْدُ أَصْحَتْ بَعَدَ اسْتَعْبَارِمَ فَلَ لَفِيتَ فَلَتِكُ قَلِيلًا بَلِعِينَ الْمِنْ وَمُلْ فَيَدَ فَسَيَطْلَبُكُ مَنْ طَلَّكِ وَلَكُ وَلَكُ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِيلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ويَقِرْبِ مِنكُ مَا نَسَتَبِعِكْ وَأَكَامْرَ قِلْ يَحُولُ وَيَحُفْلِ

المجارة المرادة المارة التابعين بارحسان شريد وي الموراة التابعين بارحسان المورائية ال Mers Hadrillisters المجاريم من من اللقاء البهم لقاء ربهم فل عبرهم التابيدة فررية المابيدة الما الرحامة ساطع فنامه منسكر بلب سراسل الموراجة و سُنُوفِي هَا شِمِيَّهِ" قَدَعَرَفْتَ مَوَاقِعَ نِصَالِهَا فِلَخِيلَ و خَالِكِ وَجَدِّلُ وَ اُهلِكَ وَمَاهِي مِنَ الظَّالِمِينِ بَعِيدِ ومرضنابكه عَلَيه اللم إلى أهالهم و فدكان مزائسار حَدُلِحِمْ وَسِنْفَا قِحْمُ مَا لَمُ تَعْبُوا عَنَهُ فَعَفُوتُ عَنْ جُرِمِ حَمْ ور فعت السَّف عَن مُدْ بِرِطْمِ و قَبِانْ مِن مُقْبِلِحُم فِالْ خَطَتْ بِكُ لِهُ وُدِ المُرْدِية وسَفَهُ الْمَدارِ الجَايِرة إلْيَ الْمُنْ وَخِلاَفِي فَعَالَنَا قَلَ قَرَّ بِنَ جِبَا دِي وَرُجَلْتُ رِحَانِي كَلِي الجامنوني إلى المسر الك مراوقعن بعثم وقفة كايع والمالك على الكالك المالكة كاعقة كاعق كالتعادف لِذِي الظَّاعَةِ مِنْ مُ فَضَّلُهُ وَلِيْنِي النَّصِيحَ وَ حَقَّهُ عَيْمَ A STANTON OF THE PARTY OF THE P

Marie Care منجاور منتها إلى برئين وكاناكِتا إلى و بفي ٥ ومن اب له عليه السلم المعوية فَانَّوْ الله وَمُالدَّكُمُ وَانظُرْ فِحَقِّهِ عَلَيْكَ وَارْجِعْ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا لَاتْعَالُونَ رِجُهَالَتِهِ فِأَنَّ لِلطَّاعَةِ أَعَلَامًا وَاضِحَهُ وَسَيْلاً بِيَّارَةً و محرية إلى المرابعة مطلبة المطابعة الردها المركبات والمرابعة مَنْ عُنْهُ وَادِ وُعِدُ الصَّالِ . كَالِفُهُا لَمُ نَكُ الْسَ مَرْ نَكُ مُنْ عَالَمُا وَعَزَاكُونَ وَ وجاوعن اعق مالعنه خَبُطُ فِالشِّهِ وَغُيِّرَ اللَّهُ نَعَالَى لِغُونَهُ وَأَجُلُّ بِهِ نَقْمَتُ وَنَفْسُكُ نَفْسُكُ فَقَد بَدِّنَ اللهُ عُزُ وَجُلِّ كَ سَبِيلًا وَ جَبْثُ سُاهَتُ بِحَالَ الْمُورِلُ فَعَلَى أجريك إلى عَابَة خِيبُرو مُحَلَّة كُفْر وَإِنَّ نَفْسُكُ فَالْ حَلَيْكِ مِنْ إِلَّهُ أَوْا فَيْمَتِكَ غُبِّا وَا وَرُدُتِكُ لَمُعَالًا كُمُا واوعرت عليك المسالك ومن وسينيه للحسن والوعر الساكر اك جُعُلُدُ الطّرور على علىما اللكتبه البه وكاضرين عند المراف من مفري المطلع عوالم منجر والإلازاع

المالية المالية المالية الفالِ الفالِ الفالِ المفالِ المنظمة المؤملة المنظمة المعالمة الم الله مَن قُد مَلَكُ غُرُ ضِ اللَّهُ عَالَى عُرُ ضِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا لَمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا و في المصابِ وعبد الدّنيا و تاجرالغزور وغريم المنايا الله وأسيرالمؤت و حليف المنوم و فريزل حزارونص إِن الْفَاتِ وَصِرِبِعِ الشَّهُ وَانِ وَخَلِيفُةِ الْمُوانِ المَابِعَدُ فَانَ فِيمَا تَمَيَّنْتُ مِنْ دُبَّارِ الدِّنيَاعِنِي وقو منوج الدَّه مُرعَلَى واقبال الأخِرَة والرَّ مَا يَزَعْنِي عَنْ ذَكْرِمَن سُواى وَالْمِهْنَمَامُ مِمَا وَ رَارِيْعَير أَرْقَحَيَّكُ نُفَرِد بِي دُونَ هُنُومِ النَّاسِ هُمْ الْفَاسِ هُمْ الْفَاسِ هُمْ الْفَاسِ فَصُلُ فَيْ رَائِي وَ صَرَ فَيْ عِنْ هُوَ اي وَ مَرَ الْحَرِيدِ

لُعِبْ وَصِلْ فَ لَا بِسُونِهِ كُلَا بِ وَجُلْنَكَ بِعَضَى بُلِحُ جُلْ الْخُونِمَ عَنِي كَانَ شَبُّ الْوَاصَابُكُ أَصَابِنِي كَانَ المؤت لُواتَالً ا تَانِي فِعِنَانِي مِن اَمْرِلُ مَا يَعْبِينِ مِن اَمْرِلُفْضِيَالِيْنَ اللك كِتَابِي هَدُامْسَة ظِيرًا بِمِ إِنْ أَنَا بَقِيتُ لَكُ او فنيت فَانِيَا وصِيكُ بِتَقُوْنَ اللَّهِ أَى نَنَى وَلَرْ وَمِ أبره وعارة فلبك بك كره والمعتضام بحبله م واي سَبَب أونن سَبَب بينك وبين لله إزانت الخَلْتُ بِهِ الْحِي عَلَيْكِ بِالمُوعِظَةِ وَالْمِتْهُ بِالرُّهَادَةِ وَ فَوْرَهِ بِالْمَفْنِينِ وَنُو رُهُ بِالْحِلْمَةِ وَ دَرِللَّهُ إِبِدِ كُرُ الْمُؤتِ وَقُرْرُهُ بِالفَنَاءِ وَبُصِّرُه فَيَ الدِّيَا وَحُدِّرُهُ صَوِلَةَ الدِّعْرِ و فَيْ تَقَلِّبِ اللَّيَالِي وَ لَلْ يَامِ وَ الْعُرِضَ عَلَيْهِ الْحِبَا رَ تَ إِلمَاضِيرُ وَ خُورُهُ مِمَا أَصَابُ مَنْ كَانَ قِلْكُ مِنْ الْمُرْكِانَ قِلْكُ مِنْ الْمُرْكِانَ فِلْكُ مِنْ الْمُراكِ و وسرود ياره و آنارهم فانظر مافعلواو عمّانت

عَنَّى مَذِكَهِ بِسَادِّتُكَ انْ رَسُولِ قَالَ أَمْتَ مِنَ أَهِلِ الْجَنَّةِ قَالَ الْحَكَ لِلَهِ وَمُا وَثِبَكَ اللَّهُ كَالْ الْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ير كما رسولالله وجيها وَأَيْنَ حَلُوا وَنَزَ لُوا فِانَّكَ يَجِدُ فِي التَّقَلُوا عَن لَهُ حِبْتُو وَحُلُوا الى إستفولكم اذهبا ان كني مومنان خواج دَارُ الغُرْبُيرُ وَكَا نَكَ عَنْ فَلِيلٍ فَلْ صِرْتَ كَا حَلِهِم بحبله فغفاللة لحما فيلا فَأَصِلَةُ مِنْوَالَ وَكُمَّ بِنَعُ آخِرَ مَكُ بِدُنيالَ وَدَعِ الْقُولُ فِيمَا لَا اللهُ هُو حجة الله بُعَرُ رُسُوله رُوْصِينُهُ عَالِمِتِهِ نَعُرُونُ وَالْخِطَابُ فِيمَالُمُ نَكُلُفُ وَامْسِكُ عَنْ طَرِيقٍ إِذْ ا و كا فظر سرة قرنًا فق نًا الدُلائِد وَ هُوَ عَلَى وَ الْمُ خَفْتَ صَلاَلَتِهُ فِأَنَّ اللَّفِ عِنْدُ حَبَرَةِ الضَّلَالِ لَحَيْرٌ مِن عشر فراوع و والمعضومة عليه الله والغزان وال وأحرب الم هو أل وأمر بالمعنوو ف تكن من العله واللو الله المنظم المنت ربيب كولسانك و بابن من فعكه المنافك وَجَاهِدُ فِلللهِ حَقَّ جِهَادِ وَوَكُونَا خَذُنَحَ فِي فلأبد للأمنية منية في الله لومة كريم وخوالغير إن الحاكجة حيث تقصرها المسترسمة عنى المربعة المارية ا ارقى فلك بالموعظم الى على المك وو و نعم الخاني النصر و الحريفانك ال عرابيقناد عرسوين را المور كِلْهَا إِنْ إِلَّهُ لَ فَانْتُ "لَجِنْهَا إِلْهُونِ حربيز ومايغ عُزيز والخلص فالمستلف لرباك فان

بيد والعطا والحرمان وأكثر المستخ تَفَهُمْ وَصِيْتِي وَكُمْ تَلْهِبُنِ صَغِيًا فَانْ حِيرِ القولِ مَا لَغُعُ وَاعِلَمُ انْهُ لَ خِير فِي عِلْمَ لَا يَنْعُ وَكُالِنَتُفُ بعِلْمُ الْجُونَ تَعَامَنُهُ \* أَنْ بَنِي " إِنَّ لَكَ أَرَا بَنْهِ: قَدِرَ مِنْ بَلَغَنْ سِنَّا وَرَا بَنْنِي أَرْ ذَاذْ وَهُنَّا بِالْجُرْتِ بُوصِينَ عَنَال اللَّكَ خِصاً المَّمِنِهَا أَنْ بِعِيَ أَنْ الْجَارِينَ الْجَالِينَ فَعَي وُ لَا يَسْوَعُ السَّرِهِ اللك مِمَا فِي نَفِيهِ أَوْ أَنْ الْقُصُ فِي مِرْ أَي كُمَا نَعِمْتُ فِي الْمُو حِمَّا الْعُمْتُ فِي الْمُو حِمَّا لِنَعْمُ وَيَ جسم أوبسبقي الك بعض غَلَبًات الهوي و فيز النَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ كَلَمُ رَضِ الْخَالِيمِ مَا أَلِقَى وَيَهَامِن شَيْ فَبِلَتْهُ فِمَا أَرِ مُعْ وَلِمُ الرَّابِةُ تَنَوْرُ ملكذب فبال نفيه فلنك ونستنغل المحتيد النعود بنا المنافنة لِنَسْتَقِبْلُ عِجُدِّرُ اللَّيْ مِنْ الْمُرْمُا قِلَ كَفَالُ اهْلُ عَدَائِثَةً النجارب بغيثة ويجربته فتكون قد كفيت

مُؤُونَهُ الطَّلَبِ وَعَوْفِيتَ مِنْ عِلاَجِ النَّجْ رِبَةِ فَأَتَالَ مِن دُ لِكُ مَا قُلْ حُنَّا لَا أَيْهِ وَاسْتَبَانَ لَكُ مَا وَيُمَّا أظلم عَلَيْنَامِنَهُ أَن بَنِي الزِّي وَإِن لَمُ الزُّ عِيرُتُ عِنْ وَمَن كَانَ قَبِلِي فُقَد نَظُرُّ نَ فِلُ عِمَا لِمُ وَ فَكُرِّرُ ول خبارهم وسروت في اتارهم حتى عدت كاحدهم بلكا أني بما انتهى الى من المورهم قدع ترث م أورِّهِم إلى آجرهم فعر فن صفور وركك من كذره ونفعة من صرره فاستخاصت لك من كل أمرجليلة وتوجيت لك جميله وصرفت عنك مجعوله وبايت حَيثُ عَنَا فِي مِن المِركُ مَا يَعْنِي لُو الرّ الشَّفِيقُ وَاجْعَةً فِي عَلَيْهِ مِنْ حَرِيْلُ الْمُلْ الْمُونِ خُرِكُ وَانْتُ مُقْبِلُ الْعُمْ وَيَ مُفْتَ اللَّهُ وَوْنِي فِي سَلِّمَ وَ وُنِي فِي اللَّهِ وَ لَفْرُصَافِ فَا والنوابيد بك بتعليم كياب الله عز و بحرو تاويله

وَسَنَرَ ابِعِ الْمِسلامِ وَ أَحَكَامِهِ وَحُلالِهِ وَحُرَامِهِ لا إِجَاوِزْ خلِكُ بِكُ إِلَى غَيْرِهِ مَم السَّفَقَتْ أَن بَلْتَبِسَ عَلَيْكِ مَا خَتُكُفُ النَّاسُ فِيهِ مِن أَهُو آيِهِم وَالْرَايُم مِثِلَالَّذِي النبئ عَلَيم فَكَانُ إحكام ذلكُ عَلَى مُاكِهِ هَتُ مِن النبيهك أحبة إلى من إسلامك إلى مركامن عَلَيْكُ فِيهِ الْهَالِكُ وَرَجُونُ أَنْ بُو فِقَكَ اللهُ ونيه لِرُسْلُولَ وَ أَنْ يَهِدِ لَكَ لِقَصْدِلَ فَعَهِدُ اللَّكَ وَصِيَّتِی هَلِا أُوْواعِلَم یَا نَبِی اَنْ اَکْبُ مَا اَنْ اَلْمُ به إلى من وصبي تقوى الله والمقنصار عمليما فرصه الله عليك والمخان بمامضى عليه المؤلول من البالك الصَّالِحُونَ مِنْ لَهِ لِيُسْتِكُ فَانْهُمْ لَمُ يَكُعُواانُ نَظُرُوا ر كنفيسهم كما نت ناظر و فك رواكماأنك مفكر" المُ وَدُّم الْجُرْدُولِكُ إِلَى الْكَالْحُونِ بَمَاعَرُ فَوْ الْوَالْمُسَالِ

عَمَّا لَمُ يُحَلِّقُوا فِانْ أَبَتْ نَفَسْكَ أَنَّ تَقْبَلُ ذَلِكُ دُوزَ الْرَبْعُ كَمْ عَلَمُوا فَلِيَكُنْ طَلَبْكُ ذَكِكُ بِنَفَهِ مِ لَعَلِمْ مَا بِنُو رَطِ السُّيْهَا النُّورُ وَ اللهُ وَوْعَ وَغُلُو الْحُضُومَاتِ وَالْبِدَا قَبُلُ الْجَلَالَ فِي لِكُ بِالْمِسْنِعَانَهُ إِلَاهِ وَالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ فِي وَبِيقِكُ وَتُرَكِّكُ لِنَالِيابِيدِ أَو لَحَتْ فِي نَبْهُ فَوْ أُواسِلُمَتْ وَإِلْى طَلَالَةِ فَاذَا الْفَنْتُ أَن والمرناس السود فك صفا قلبك فنستَع وتم رانك واجتمع وكان هناكري وَ ذَلِكَ هُنَّا وَاحِدًا فَانظُرُ فِهَا فُسِّرَتْ لِكَ وَإِنانَ لَمْ بَحِيعُهُ وَ لَكُ مَا نِحِبْتُ مِن نَفْسِكُ وَ فَرَاعَ نَظِلُ لُ وَفِكُولُ فَاعِلَى أَنْكُ إِنَّمَا تَحْبِطِ الْعُشُوا وَكُو لَنُو رَّطْ الظَّلْمَا الْوَلْمُ الْطَلَّمَا الْوَلْمُ الْعُلْلِا فِي الدِّينِ مَن حَبِيطُ أَقِ خُلُطُ وَ الْمِسَالُ عَن خُرِكُ امْثُلُ فَتَعْلَى وَ ﴿ عَانِينَ وَصِيبَى وَاعِلَمُ أَنْ مَالِكُ لِهُ وَصُومًا لِكُ الْجُوْةِ وَأَنَّ الخَالِقَ عَوَ المنت وَانَ المَفْعَ عَوْ المَعْيِدُ وَانْ الْمِنْكِي والمعافي وان الدّيالم نكور ليستفرر المعاما

جَعَالَهَ عَلَيْهِ مِنَ النَّمْ عَلَيْهِ مِنَ النَّمْ عَلَيْهِ وَالْمِ بْلِلْا وَ الْجُزَارِ فِي لَكُ ومَا شَا مِمَّا كَا نِعَلَمْ فِأَنْ أَشْكِ لِعَلَمْ فِأَنْ أَشْكِ لِعَلَمْ كَنْ مِنْ حَالًا فَاجْلُهُ عَلَى عَلَى إِلَّا اللَّهُ فِانْكُ إِلَّهِ فَانْكُ إِلَّهُ الْخُلِقْتُ إِلَّهُ جَاهِلاً عَلَىٰ عَلَمْنَ وَمَا أَكْثَرُ مَا تَجْمَلُ مِنْ الْمُووَيْخِيرُ الجُلَةُ وَ مُهُاكا إِجْراتَ ونبود ایک و بیضل و نبوب فرک شرستنموده بعد ذکک فَاعْتَصِم بِاللِّنِي خَلَقَلَ وَرُ رَفَكُ وَ سُوَّالَ وَلِيكُنْ لَهُ نَعَبُّلُ كَ وَإِلَيْهِ رَغُبُتُكُ وَمِنْهُ شَفَقَتْكُ وَاعِلَ بالنيِّ أَنَّ أَحَدً الم يَنْبِي عَزِلِيَّةِ سَجَانَهُ حَمَا الْبَالُعَنَّهُ النِّيخَ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهُ فَارْضَ بِهِ رَائِدًا وَإِلَى لَهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَ قَايْدًا فِانِي لَمُ الْحِي نَصِيحَةٌ وَانْتُكُلَّ بَلْغُ بِهُ فِالنَظْر الفيك وأن اجتفات مبلع نظرى لك واعما كَالْمِيْ أَنَّهُ لُوكَانَ لِرُ بَكِلُ شُرِيكٌ كَانَتُكُ رُسُلُه وَلَرُ أَيْكُ الْمُأْرُمُ مُلْكِهِ وَسُلْطَائِمِ وَلَعَرَفْتُ أَفَعَالُهُ كُافَالُوا لَا رُوَا فَالْفَا

وَصِفَانِهِ وَلَكِنَّهُ إِلَهُ وَاحِدْ كَمَاوَصَفَ نَفْسَهُ لَايضَادَة mos of the وفي الْحِدِ أَحَانٌ وَ لَا يَزُولُ أَبَدًا وَلَمُ يُزُلُ أُو لِنَ قَلَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بِلا أَوْ لِلبِّهِ وَ الْحِدُ بِعَدُ الْمُشْيَادُ بِلا نِصَا يَقِ عَظْمَ عَنْ انْ يُنْبُثُ رُبُوبِيَّتُهُ إِلَا حَاطَةِ قَاسِ اُوبَعِيرِ فَإِذَا عَرُفْتُ ذَكِكُ فَافْعُلِكَ مَا بِنبَعِي لِمُثِلِكَ أَن بَفْعُلُهُ وَصِغْرِ خُطُرو وُ وَلَهُ مُقَالُدُ رُبُو وَ كُنْرُوْ عِجَدْرِهِ وَعَظِيمًا حَنْهِ إلى رَبِّهِ فِي طَلْبُ طَاعَتِهِ وَالرِّهْبَةِ مِن عَفْو بَتِ هِ والشفقة ون سخطه فَائَهُ لَم يُامْرُلُ إِلَّه بِحُسَرِقُ لَم يَنْفَلُ رالم عَن فِيجِ يَا بَنِي آلِي قَد أَنْهَا تِنْكَ عَن لِلَّا يَهُ وَكُولُوا وَدُوالِهَا وَانْتِقَالِهَا وَانْبَانْكُ عِنْ الْمُحْرُونُ وَمَا أُعِدُ \* را علا فيها وضربت لكثر فيهما الممثال لنعتبر وها وتحان عليها إنمامتك من خبر الدنيا كمتل فورم سَفِي بُنَا بِهِم مُنْزِل جَدِيثِ فَأَمْوَا مُنْزِل وَصِيبًا ، إفر و فرا المان الا بعلان الدام على على الن

وجنابًا مُرْبَعًا فَاجِ عَلُوا وعَنَا ۖ الطَّرِيفِ وَفِرَا وَالْمَدِيثِ وَخُنْوْنُهُ السَّفْرُ وَجُنَّهُ وَجُنَّهُ وَالْمُطَعِّمُ لِيَا نَوْاسِعَةُ دَارِهِم وَمَنْ لَ قُو ارْهِم فَلَين تَجِيدُ وَنَ لِنَنْيَ مِن ذَلِكَ أَلْمًا و ٧ يرون نفظة "فية معترما و المني احت اليم مِمَّا قُرْ بَهُ وَنُ مَنْ إِلَى مَنْ إِلَى مَا وَالْمُ الْمُعَلِّمِ وَالْمُعَلِّمِ وَمُثَلِّ مَرْاغْتُرَ" بِهَا حَمَّلُ فَوْمٍ كَانُواْرِمَنْ لِخَصِيبِ فَنْمَامِم إِلَى مَنْ لِجُدِيبٍ فَلَيسُ شَيْنُ أَكْرُهُ إِلَيْهِمْ وَكُلَّا فَظُعُ اللَّهِ عِندُ هُمْ مِن مُفَا دُفَةِ مَا كَا نُولِيهِ إِلَى مَا لِهُ مُونِي عَلَيهِ وَبَصِيرُونَ إلَيهِ ، بَابْنَي إجْعَلْ نَفْسَكُ مِهِ إِنَّا فيما بينك وبين غيرك فأجبث لغيرك ما تحبت رلنفيد واحره له ماتكره لها والانظلم كما المُخِت أَنْ يَظْلُمُ وَأَحْسِرُ حِكَمَا يَخِتْ أَنْ يَحْسَنُ اليك واستقبح من نفشيك مانستقبح بن

غَيْرِلَ وَارْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرْضَاهِ لَهُ مِن نَفْسِكُو كَاتَقُوْمًا لَا نَعَلَمُ وَإِنْ قُلْمَا تَعَلَمُ وَكُلَّفُومًا لَا يَحِبْ اَنْ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَكُلَّ تَفُلُّ مَا كُلُّ فِي الْمُعَالِمُ الْمُحْبِقُ الْحَالِمُ الْمُعَلِمُ وَكُلَّ تَفْلُ مَا لَا يَحْبُفُ الْحَالَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُع إِنْفَالُ لَكَ وَاعْلَمَانَ لَمْ عِجَابِ ضِكَ الصَّوَابِ وَالْفَالَ لْنَابِ فَاسْعَ فِي كَدْحِلُ وَ لَا نَحْنَ خَالِ نَا لِعُيمِلُ فَاذَا إنت هاب لقصال فكن احسو مانكون لركر لرَيْك واعلى أمامك طريقًا ذامسًا في بعيدة ومسفة سُلُ يِكُ إِن وَ الله وَ وَا لَهُ وَ وَا لَهُ وَ وَا لَهُ وَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي الللَّالِ اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وُبِلا عَلَى بِلا عِلَى مِنَ الزَّادِ يَ جَعْلَةِ الظَّيْرِ فَلا تَحْدَانَ عَلَى ظَيْرًا فُوثَ الطاقيت فيكون تقال فيك وبالمعقلك وإذا وجدت مِن أَهِ لِلْفَا قَهُ مَنْ بَحَمِكَ لَكُ ذَاذَكُ إِلَى يُومِ الْقِيَامَةِ فَيُوا فِيْكُ لِدِ عَلَيًّا حِبَتْ يَجْنَاجُ إليهِ فَاعْتَامُ هُ وُ جَلَهُ إِيَّاهُ وَأَكْثِرُ مِن تَرْوِيدِ أَو وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَعَلَكَ تَطْلَبُهِ فَلا تَجَدُهِ وَاغْتَرَمْ مِزَاسَتُقْ صَلَ

إِنْ حَالِ غِنَالَ لِيَعَ عَلَ قَضَاهُ لَكُ فِي يَوْمِ عُسْرَ لِكُ اللَّهِ فِي يَوْمِ عُسْرَ لِكُ اللَّهِ أَنْ أَمَامَكُ عَقَّبَةً كُودُ وَ اللَّحِينَ فِيهَا أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الْمُنْفِرُو الْمِنْ عَلَيْهَا أَفْبَحِ وَالَّهِ مِنَ الْمُنْبُوعِ وَأَنَّ . مُعْبِطُهَا بِكُ لَا مُحَالَهُ عَلَى حَنَّةِ أَوْ عَلَى فَارِبُ فَارْنَدُ لِنَفْسِكُ "هُوا بْزُولِكَ وَوَرْطِي الْمِرْلُ فَبِلْ خَلُولِكَ فَلَيسَ بِعَدُ المؤرِثُ مُسْتَعْتَكُ وَكَالِلَانِيَا مُنْصَرُفُ واعلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاعلَمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ خَرُ البِّنُ السِّمُواتِ وَالْرَصِ فَلَ أَذِ كَ لَكَ فِل النِّعَارِوَ تَكُفُّلُ لَكُ بِلِ جَابَةٌ وَأَمْرُكُ أَنْ نَسَا لَهُ لِبُعَطِيكُ نَسْتُرْجِمَهُ لِيرُحُكُ مَنْ يَشْفَعُ لَكُ إِلَيهِ وَلَمْ يَمْنَعُ كُ إِنْ أَسَأَتْ مِنَ النَّوْبُهُ وَلَمْ يَعَاجِلُكُ بِالنَّقِيمَةِ وَلَمْ مِهِ يَفْضُحُ كَحِيثُ الفَصْعَةُ وَلَمْ نَشْرَدُ عَلَيْكُ فِي فَهُولِ الْإِنَّا بَهِ وَلَمْ نِنَا قِسْلًا جُرِيمَةِ (37) 1819 " (H) 36. 10/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12/1/2" 12

وَلَمْ يُولُسُ كُمِنَ الرِّحْمَةِ بُلْجِعَلَ نُرْ وَعَلَ عَزِ الذُّنْرِحَسَنَةً و حَسَبَ سَبِّنَاكُ احِدَةً وحَسَبَ حَسَنَاكُ عَنْ او فَتَحِ الْمِ أَنْ مِنْ إِلَّكَ بَابُ الْمَنَابِ فَاذَا نَادُ بِنَهُ سَمِعَ نِدَاً لَ وَإِذَا نَاجَتَهُ عَلَمَ الْمَنَابِ والمنافية المراج المادية والمادية مع بدأ ل واذانا حدة على المورد المادية على المورد المادية المراجة ال وَشُحُوتَ إِلَيْهِ مُوْمُكَ وَاستَحْشُفْتَهُ لُرْ وَبَلَ وَاسْتَعَنَّهُ عَلَىٰ مُورِلُ وَسَالْتَهُ مِنْ حُرَائِينِ رُحْتِيهِ مَا لَا يُقْدِرُوعِ أعظائه غَرْه مِن نِي كُوْ الْمُعمَارِوُصِيَّةِ الْمُدَانِ سَعُهِ الْمُردُ الْيُ ثُمِّ مُعَلَلُ فِي يُدُيكُ مَفَا يَنْحُ خَزَايْنِهِ مِمَا إِذِنُ لِكُ فِيهِ مِنْ مُشَلِّتِهِ فَيَ يُشِيْتُ استَفْتَحَ فَي والمعلم واستمطرت شابد ورحت واستمطرت شابيب وحت و المعلم المطر المعلم المطر المعلم المطر المعلم النِيَّةُ وَرُبُمُّنَا أُخِّرُنْ عَنْكُ الْمُجَابِةُ لِيُحُوْنُ حُرُلُكُ

أعظم باجر الشّائِل وأجنزلَ العَطَّاءِ آلم مِل وَرَبِّمًا سَأَلْتُ النِّي فَلَا بِنُو تَاهُ وَالْو بَدِبُ خَبِرًا مِنهُ عَاجِلًا أُو الجلاً أوضرف عنظ لما هو خين لک فكرت أبر قل طَلَبْتَهُ وَيْمِ مَلاكُ دِينِكُ لُوا وتِيتُهُ فَلتَكُنْ مُسْلُلُكُ فَمَا بِنَعْ لِكُ جَالُهُ وَيْنَعْ عَنْكَ وَبَالُهُ وَإِلَمَالُ لَا بَنَعْ . لكُ وَ لَا بَنَعَى لَهُ وَاعِلَمُ أَنَّكِ إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلَّاحِرُةَ } للذيا وللفاع للبقاء وللموت كاللجيوة وأنك ر في مَنْزِلِ فُلْعُهُ وَ دَارِ بُلْعُهُ وَ طَرِيقِ لِي لَا خِرْةِ وَ أَنْكُ والمراع لا المراع المرا طُريدالمؤت الذِّن كَلَيْجُوامِنهُ هَارِبُهُ و كَلَيْفُونُهُ طَالِهُ، و كُولُدُ اللهُ مُدُرِكُهُ فَكُنْ مِنهُ عَا حَدَرِ النَّ يدركُكُ وانت عَلَحُ إلى سِينَافِ قَلَ كُنتَ تُحْكِنْ نَعْسَكُ مِنْ عَالِالنَّو بَهْ فيَحُول بَينَكُ وبين ذكِك فِاذَاانَثُ قَدَا صَاحَتُ نَفْسَلُ يَا بَنِيَّ أَكْثِرُ مِن ذِكِرِ المؤتِ وَ وْ كُرِمُا تَهُجُهُ ، عَلَيْهِ وُتَفْخِي

द्राम् १ १ १ वर सामित द्राम द्र रहे वर देश वर हा بَهِ بَعِلُ الْمُؤْرِ لِلَّهِ وَاجْعُلَهُ أَمَا فَكَحِيثُ نُزًا هُ جُنَّي اللَّهُ قَالَ خُلْتُ مِنهُ حِذْرُكُ وَلَا مَا يَكُ لَهُ الْوَرُكُ وَلَا مَا يَكُ لَعِنْهُ فَيُبْرُحُ انعنز بازيم مزاخلاد امرالة بالمهاؤ تكالمعاني آخلد الالت فف الكالية نعاب عنها ونعن في الكارية الكان الدينة استئدالها فَإِنَّمَا اللَّهَ الْمُهَا كُلِّ عَاوِلَةً وَسِبًا عُضًا رِيلَةً لَهُ رَبِّعَضُهَا عَلَى بعض يا كأعزيزها ذلاها ونفشرك بعاصغيرها نعتم مُعَقَّلُ وَ الْحَدِي عَهُمْ أَنْ فَرَاصُلَتْ عَفْوْلُمَا وَرُكِي بِحِهُولُمَا سُرُوخ عَاهَةٍ بِوَالِدِ وَعْنِ لِسُرِهُ ارْأَعِ يُقَيْمُهَا وَالْمُسْبُرُونَ بْسِيمُهُ سَلَكَتْ بِهِمِ الذِّنياطَرِيقُ العَلَى وَأَخَذُتْ بِأَبِصَارِهِم عَنْ مُنَارِ الْهُدُي فَيَا هُوا فِي حَبِرُ زَهَا وَعَرِفُوا فِي عَمِينًا وَاتَّخَانُ وَهِمَا رَبًّا فِلَعِبَتْ بِهِم وَلَعِبُوا بِهَا وُنَسُوامًا وُرَادُهُ رُو يُدًا أَسِفِ الظَّلَامُ كَأَنَّ قِلُ وَرَكِتِ الْمَ ظَعَانِ يُوسِّ

اللِّلُ وَالنَّهَارُ فِانَّهُ نِسَارُ بِهِ وَإِن كَانَ وَاقِفًا وَبَقِنْ طُعْ المسافة وإن كان مقمًا واح عًا واعد يقينًا أنك لن بَهلَغُ أَمَلُكُ وَ لَنْ يُعَدُّو أَجَلَكُ وَأَنْ عَلَى اللهِ الْمُنْ كَانَ فِلْكُ فَنِفِقْ وَلِلطِّلْبُ وَ أَجْلِ وَلَانْسُبُ فَانَّهُ رَبِّ طَلِب قَل جَرِّ إِلَى حُرَبِ وَلَينَ كُ أَ طَالِبِ بِمُرْدُولِ و كُوكُلْ بَحْمِلِ بِمُ رُومٍ و أكرم نفسك عن الدينة وَإِنْ سِيا قَتْ لِلْ الرَّغَايِبِ فَانِّكِ لَن تَعْتَاضَ مِمَا بَنُ لُ مِن نُفْسِكَ عِوضًا وَ لَمُ تَكُنْ عَبِدُ عَبِيرً وَ قَلْ جَعَلَكُ الله تعالى خِيرًا وما خرد خبركا بنال إلم بيشرة ويسوركا يناك لِلْهِ بِيْنِ وَإِنَّالُ أَنْ تُوْجِفُ مِلَ مَطَا بِالطَّهَ فَنَوْرِدُكُ مُنَاهِلً وهذه الواصية فقذ القدير الْهَلُّكُةِ وَإِن استَطَعَتُ أَنْ كَايُونَ بَينَكُ وَبَينَ لِلْهِذُو الطلام وأشاله والمجا نعُيَدٍ فَافعُلْ فَإِنَّكُ مُدْرِلٌ قِسْمُ وَ الْخِلْدُ سَعْمُكُ وَوَإِنَّ لِيسِيرُ مِنُ لِللَّهِ بِهَا لَهُ أَكْثُرُمْ وَاعظُمْ مِنَ اللَّهِ

مِنْ خُلْقِهِ وَإِنْ كَانُ كُلِّ مِنْهُ وَتَلا فِيكِمَا فُرَطَمِن صَمْتِكَ السُّرُمِنِ إِدْرَاكِ مَا فَاتَ مِن مُنْطِفِلُ وَجِفْظُ مَا فِي الوعَارُبِنُ لِوَالوَالوَعَاءِ وَحِفْظ مَا فِي بَكُ بِكَ اَحَبِّ إِلَيْ مَنْ الله الله من طلب ما في يدعنبرك ومرّازة اللاسطين من الطُّلَبِ إِذَا لِنَّاسِ وَالْحِرْفَةُ وَمَعُ الْعِفَّةِ حَبٌّ مِنَ الْعِنْدِ معُ الغيني و والمت و و فعل السرة و و دب ساع فيما يفرق مَنْ أَكْثَرُ أَهِي وَمَنْ يَفَكُّرُ أَبِصُرُ قَارِثُ أَهِلَ الخير لكن عنم و ما بن أهل الشر تبن عنم بيك الطّعام ا اكرًام وُظلمُ الضِّيفِ أَ فَيَنْ الظُّلُّمُ إِذَا كَانُ الرُّ فَيْ خُرْقًا كَانَ الْحُرُقْ رِفْقًا رِبِمَا كَانَ الدُّو آ رُحَا أُو الدَّآرُ حُوارً و رُبِمُا نَصَحَ عَبُرُ النَّاصِحِ وَعُنْ الْمُسْتَنْصَحِ وَإِنَّال و الزيَّكَ الْ عَكَ الْمُنْيُ فَا يَهُمَ الْصَالِمُ النَّوْكِي وَ الْعَقَالَ حِفْظُ النجارب و خيرها جريب ماوعظل باجرالفرصه

قَوْلُ أَنْ يَكُونُ عَضَّةً مَا لَينُ كُلُّ ظَالِبِ يَصِيبُ و لا كانت يُؤوب ومن الفكاد إضاعية الزَّادِ وَمَفْسَكَ فِالْمُعَادِ وَلِكُلَّ أُمِرِعَاقِبَةٌ سُوفَ يَانِيْكُ مَا فُكِّ دَلِكُ وَالنَّاجِ رَمْخَاطِرُونَ وَرُبِّ يُسِيرِ أنملي كنبي كاخير في معين معين وكا في صليق طنين سَاهِ لِالدَّهُ مُ مَاذِ لَ لَكُ فَعُودُهُ وَ لَا تُخَاطِهُ اللهِ بني رَجا اَكْثرُ مِنه في وَالْأَلُ انْ لَعَ بَحْرِ بِكُ مَطِيّة اللَّجَاج إحْلِنُفْيَك مِنْ خَلِكَعِندُ صُومِهِ عَلَى الصِّلةِ وَعِندُ صَلْ وَ حِ عَلَى اللَّطَفَ وَالمَقَارَ بُنْ يَعْلَىٰ اللَّهَاجُ وَإِنَّا كَ وَعِندُ جُودٍ وَ عَلَى الْبُذُلِ وَعِندُ نَبُاعُلِ وَ عَلَى اللَّهِ وَ الْفَقِّ اللَّهِ وَالْفَعِيدُ وَاللَّهِ فند برها والزنا بفاللغير عِندُ شِكْ يَنْهِ عَلَى لِلْبِينِ وَعِندُ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذُ رِ الْجُومِ إِذَا عَرْ قَارِسُهُ حَتَّى كَانْكُ لَهُ عَنْ وَكَانَهُ ذُولِعِمَ عَلَيْكَ وَإِيَّالَ أَن تَضْعُ ذِلِكَ فِي غَيْرِمُو ضِعِهِ أُوازْ تَفْعُلَهُ

جَيراً هله لا تَخِيدُ أَن عَلَى صل يقِلَ صل يقا فَنْعَادِي مديقك والمحضّ إخال النصبي في حسينة كانت ام قِيعَةً وَ بَحْرِ عِ الْغَيْظُ فِالْفِي لَمُ أَرُ جُرْعَةً أَجْلَى مِنْهَا عَاقِبَةً وَ كِالْدُ مَعَيَّةً وَلِنْ الْمَنْ عَالَظُلُ فَاكَّهُ يُوشِكُ أَن يَلِينَ لِكُ وَخُذْ عَلَى عَارُولَ بِالفَضْرُ مِ فَانَهُ اَجْكُوالظُّفُ بِينِ وَإِنْ أَرُدْنَ فَطِيعَةَ أَخِيكُ فَاسْبُونَ لَهُ مِنْ فَعْسِكَ بَقِبَةً "رَجِع [لَيْهَا إِنْ بَرَ الله ذ لِكَيْعُومًا مَّا وَمَنْ ظُنَّ بِلُ خِيرًا فَصُدِّ قَ ظُنَّهُ وَ لَا تَصْبِيعَ رَجْنَ أَخِيلُ إِنْ عَالَمُ عَلَى الْمُعَلِّى اللهِ كُلُ .. و المالي المالية المال و المرغبر فيمر وهد فيك و الكونرا حول ا قوى على قطِيعتِك منك على صلتِه و كايك نزس عَكُلِمَا وَ أَقُونَ مِنِكُ عَلَى الْمِحْسَانِ لَا كَابِكُ عَلِي الْمِحْدِينِ

عَلَيْكُ ظُلْمُ مَنْ ظُلُمْكُ فِاللَّهُ بِسَعَى فِي مُصَّرِّرَتِهِ وَنَفْعِلُ وَ لَيسُ جَسُرُ الْمُنْ سُرُّكُ أَنْ نَشُورُهُ وَاعْلَمُ يَا لِنِي إِنَّ Che Klein on the Cie الِرِّزْقُ رِزْقَانِ رِزْقْ تَطْلِنُهُ وَرِزْقْ يَطْلَبْكُ فَأُونُ أنت لم تَأْنِهِ أَتَالَ مَا أَقْبِي الْحُضِوع عِندُ الْحَاجَةِ وَالْجَفّاءُ عِنْ الْعِنْيُ وَإِنْمَالِكُ مِنْ ذَيْبَالُ مَّا اصْلَحْتُ بِمِمُنُوالً وُإِنْ جُرِعْتُ عَلَى مَا تَفَلَّتُ مِن يَدَ يِكُ فَاجِن عُعُاكِلَّ س لغيره منعه منه مَالُمُ يُصِلُ الْبَكِ مُ اِستَدِ لَعَكُمًا لَمُ يُكُن بِمَا قَدُكُانَ فِالْ آلِمُورَ إدالم كال كالعالم من وَاشْبَاهُ وَ لَا تَكُونُنُ مِنْ لَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّا بَالَغْثُ فِي إِلَيْ مِدِ فَإِنَّ لِعَاقِلَ سُعُطِ بِلَوْدَبِ وَالبَّهَائِيمَ كُلُسِّعُظْ لِلْمَ بِالصَّرْبِ الطرَحْ عَنكُ وَأُرِدُ إِن الْعَنوم عَنْ بعَزُامُ الصِّرُ وَحْسِزاليفِيزِ فَ مَن سُرَلُ القَصْلُ جَا أَرْفِيلَ الصّاحِبُ مُنَاسِبُ وَالصِّدِ بِوْنِمِ صَدُوْعَبِيهِ وَالْهُوَارِ إِنْ رِيكُ الْعَرِي وَبِ بَعِيدِ أَقْرُ بُ مِن قُرِيبٍ وَقُرِيبٍ وَقُرِيبٍ الله والماجدين بالكرين

اَيْعَكُ مِن بَعِيدِ وَالْعُربِ مَنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ حَبِينَ هُمَن يَعَدُّى الْكُونَ صَاقَ مَكْ هَنِهِ وَمَنِ الْقَتَصَى عَلَى قَدْرِ هِ كَانَ ابْعُولُهُ و وَاوِتُو يَسَبُ الْحُذْتُ بِهِ سَبُتْ الْخُذْتُ بِهِ سَبُتْ بِمَنْكُونِهُ فَيَ اللهِ سُحًا نُهُ ﴿ مَنْ لَمُ بِمَالِكُ فَهُو عَدُو كَ وَقُلْ مَلُو إِللَّاسَ رادْ رَاكًا إِذَا كَانَ اللَّهُ وَ هَلَاكًا ولَيسَ كُلِّ عَوْرَةٍ تَظْهَرْ وَ الْكُلِّ فُرْصَةٍ نَصْابِ وَرِنْمُا أَخْطَأُ الْبَصِيرُ فَصْدُهُ وَأَصَابَ الم على رنشك ف أحِرالشَّرَّ فَائلًا إذ الشِّيثُ تَعِجَالْنَهُ ٥ و قُطِيعَة ' ا كِاهِلِ يَعَدِلْ صِلَة العَاقِلِ مَن أَمِنَ الزَّمَانَ خَانُهُ وَمَن أعْظِيرُ أَهَانُهُ وَلَيكُ كُلُّ مَن رُعِي أَصَابِ إِذَالَّغِيمُ السَّلْطَان نَعْبُرِ الزَّمَان سُلْعِن الرَّهٰ فَي الطَّرِيقِ فَي عَن انجارِ فَلَ اللَّهُ ارِهِ إِيَّالُ أَن تَذَكَّرُ مِنَ الحَكَمُ مِنَ الحَكَمُ مِنَ الْحَكَمُ مِنَ الْحَكَمُ مِن الْحَكَمُ الْحَكَمُ مِن الْحِمْ الْحَلْمُ مِن الْحَكَمُ مِن الْحَكَمُ مِن الْحَكَمُ مِن الْحَكَمُ مِن الْحَدَمُ مِن وان حَكَيْثُ ذَلِكُ عَن غِيم كُ وَوَانّاكُ وَمُشَاوُرُهُ النِّسَاءِ فَانَ رَا يَهُنُ الْمَلُ فُرْوَ عَزْمُهُمْ اللَّهِ وَهُرْ وَالْفَفْ عَلَيْهِ اللَّهِ وَهُرْ وَالْفَفْ عَلَيْهِ اللَّهِ

إفالمنه عوت بالفخ بعيب والفبيهم في موج بحرك تعشاه الظلمات العنوك عُبيًّا وُعنُوانِهُ القول خدعتين تَنكلاطَ بهم النَّبْ عَانُ فِي آرُواعَن وِجْهَيْهِ وَنَكَصُوا ولفيك صفة فولمجلا بن الناس وكائم عَلَى الْعَفَا بِهِمْ وَ تُولُواْ عَلَى الرهِر وَ عَوْ لَوْ اعْلَى حَسَابِهِمْ وَخُتُلُ كُنْرُ الْمُن الْعِلالِثَام हैं में तु है। एक मिर्द्र اللهمن قاء من أهل الماير فائم فارفول بعد معرفيك क्रं में शिक्षा है तरंग 11 ضل الإحرب بالتقليد وَ مَرَبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ مُوَا رُورِيْكَ إِذْ حَمَالَتُهُمْ عَلَى الصَّعْبُ عَ ولل غد الجملم وكانو ع فطرة بلسلام وَ عَدُلْنَ بِهِم عَنِ الفَصْدِ فَانُونَ لللهُ يَامْعُويُهِ ﴿ فِي فَعْسِلَ عَ و جَادِي الشَّيْطَانُ فِيادِكِ فِأَنَّ الدِّنيَا مُنقَطِعَة " عَنكُ وَ اللَّهِ الدِّنيَا مُنقَطِعَة " عَنكُ وَ مع في الماليا ورها الرخورة فريت منك والتلم ومنكاب له عليهم الم فترب العبال وُمُوعِلْمُ أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ عَبْنِي بِالْمُعَنِّرِ بِكُنْبَ إِلَىَّ بْعَلِمْنِي أَنَّهُ وَجِهُ إِلَ إلى المؤسيم الناس مِن أُهِ لِلنَّام العَجي القُانُوبِ الصِّيم المُسْمَاعِ الكيمة الأبطار الدين يلتمسون الحق بالماطل و يُطِيعُونَ المَخَاوُونَ مِعْمِيةُ الْخَالُونُ وَ يَجْنَلِبُونَ } الدَّيَاكِ رُولِ الدِّينِ ويَشْتَرُونَ عَاجِلُهَا بِآجِلُ يَرُا رِالمُنْقِينَ لَيْ

وكنْ يَفُونَ بِالْحَيْرِ لِلْمُ عَامِلُهُ وَ لَا بَحِيزَى جَدُا النَّرِيلِ فَا فَأَقِمْ عَلَى مُا فِي مَدِيكَ قِيامَ الْحَاذِمِ الصَّلِيبِ وَالنَّاصِ اللَّيبِ والتَّابِع لِسُلطانِهِ المُطِيعِ لِمَامِدِ وَإِيَّالُ وَمَا يُعَتَّدُ رِدَمِنَهُ وكانك عنداللع إ بطراو كاعندالباليا فيشلاه ومن خاب له عليه المالي المحديد أو المعالمة الموحده مرز عَزلِهِ المَا شَمِّعُ اللَّهِ فَي اللَّانَةُ فِي الْوَجْهِ وِالْهُ وَمِرْفَال وصوله الما وعد بلغين مؤجد تكرمن سربي المشررا لبه السيقطاء الراهد الأهد عَلَكُ وَإِنِّي لَمُ اَفْعُلْ لِكُ اسْتِبِطَالًا لَكُ بِوَالْجَهْدِ وَكَانْ وهي فرك من الشكان ﴿ يَادُ اللَّهُ فِلْ جِلَّ وَلُو نُزُعْتُ مَا تَحْتُ يَبِلُ مِن لُطًّا إِنَّكُ لُو لَينْكِ مُاهُو أَبِيرِ عَلَيْكُ مُوْدِنَةً وَإَعِبُ إِلَيْكِ روكاية الكارْجُلُ الَّذِي كُنتُ وَكُيتُهُ أَمْرُ مِصْ كَانَ رَجُلاً لَنَا نَا صِكًا وَعَلَى عَدُو نَا شَدِيدًا نَا قِيَا فَرَحِهُ اللَّهُ فَلَقَدِ أستكمل يًا من و لا في امه و يورعنه راضون

وشر رئام المالية الأراد الموية في المراج المالية المال و كاه الله رضوانه و صاعف النوراب له فاصحر لعذول والمالئ عليدالم المحاركة الأبر الله المامية والمعن على مرتب و المراكمة والمراكمة والمركمة والمراكمة والمراكمة والمراكمة والمركمة والمراكمة والمراكمة والمراكمة والمراكمة والمراكمة وا الى سبيل رَبِّكُ وَاحْنِر الْمِسْعَانَةُ بِاللَّهِ يَحْفِلُ وشمترازاره رفعه مَا اَهُمْ حُونُهُ مِنْ حُكُمُ اللهُ وَإِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ الله الخال شرعن ساقة واشتفاف ف وتو لم تطوق ل لة عكيداللم إلى عبدالله بالعبار لعدمفنا عدباني كرمص او كروكيون النات على تدير محذون أَمَّا بِعَدْ فِانٌ مِصْرٌ قُلِ افْتُنِيِّ وَفَحِيِّد بِنَ ابِي بَكُرِ قَلِ اسْتُنْفِيرُ المابع ديداحسن فَعِنْدُ اللَّهِ نَحْ تَسِبُهُ وَلَدُ إِنَّا فَاصِحًا وَعَامِلاً كَا دِحًا وَسَبْقًا قَالَ بدااخبراعندالله وللسم ا كسية وه وَدُكُنّا وَافِعًا وَقَدَ كُنتُ حَثَّوْتُ لِلنَّاسَ عَلَيْ كِنَا قِدِ وَأَمَرْ نَقْمُ للجروا دنست فلان المَّالَةُ إِدِّ إِلَمَاتُ وَهُوْ ربغيانه قباللوقعة و دعوتهم سرر اوجه اوعود اوبد فَينَهُ إِلَا نِي كَارِهًا وَمِنهُ لَهُ الْمُعَثَانِ كَادِ بَا وَمِنْهُمُ الْقَاعِدُ خَادِ اللهُ اللهُ أَنْ بَحَعَلَ إِن جَعَلَ اللهُ اللهُ اللهُ النَّهِ اللهُ الل اللَّهِ لُو الطَّمَعِي عِندُ لِقَالَ يعَدُونَى فِللسَّهَا كُوْ وَتُوطِينِي نَفْهِ عَكَى الْمُرْبِيِّةِ كَاجْبَيْتُ أَنْ لَا أَبْغَى مَعَ هُوْ كَلَ إِيوْبً

عَقِيلِ أَنِي طَالْبِ رُضَى اللَّهُ عَنْهُ فَي وَكُوجُ سِولَ نَفَارُهُ إِلَى وَيَعَ بَعِظِ لَمْ عَدُا وَ هُو جُواب كِنَابِ كُتُبُهُ إِلَيهِ أَخُوْهُ عَقِبال فسرَّجْكُ إليه جيتًا كَثِيفًا مِنْ لَمْسَامِينَ فَامَّا بِلَعَهُ ذَلِكُ سُمْ رَهَا وِ مُا وَ تَكُمَلُ الْحِمَّا فَلِي فَوه رَبِيعُ خِلْطُرُ بِقِ فَلَ طُفُلَّنِ الشُّمُسْرِللا يَابِ فَا قُتْنَكُوا شَيًّا كَلُّوكَ لَا فَهَاكَانَ كُوَ قِفِ سَاعَةِ حَنَّى كُمُ اجْرِيضًا بِعَدُ مَا اخِنْ مِنْهُ بِالْمُحْنُونِ وَلَمْ بَهْ فَا مِنْهُ غَيْرُ الرِّمِقُ فَلا أَيَّا بِلَا يُنْ مَّا نَجَا فَلَعْ عَنْ ﴿ وَرِينًا وَ نَرْكِ إِضْمُ فِي الضَّلَالِ وَ نَجُو الْهُمْ فِي الشِّيفَا وْ ورجاحهم والنبه فأنم قل أجمعوا على حريد كاجاعهم الارالمانا قل عُلْحَتْرُبُ رُسُولِ لللهِ مَكُلَّ اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ قَبْعٍ. فَيَرَبُّ فَرُبُّ اللَّهِ عَلَيهِ وَ آلِهِ قَبْعٍ. فَيَرَبُّ فَرُبُّ اللَّهِ عَلَيهِ وَ آلِهِ قَبْعٍ. فَيَرَّبُّ فَرُبُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَبْعٍ. فَيَرَّبُّ الْعَلَيْمِ وَاللَّهِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَبْعٍ. عَنِي الْجَوْرُ الْزِيِّ فَقُلَدُ قُطَعُوا رَجِهِ وُ سَلِبُونِي سُلُّطُانِ اللَّهِ

المُحْلِّينَ حَتَّى لَقَى لِللهُ سُمُّانَهُ وَنَعَالَى لَا يُزِيدُ نِينَ عِنْ الْمُحَانَةُ وَنَعَالَى لَا يُزِيدُ نِينَ عِنْ اللهِ حولي عِزَةً وَكُمْ تَفَرِّقُومُ عَنِي وَحَبِيْنَةً وَ كَمْ مَنْ إِبْنَ بِهِ وَلُوا سَلَمَهُ النَّاسُ مِنْضِرٌ عَامِنْ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ النَّاسُ مِنْضِرٌ عَامِنْ عَنَاوُ لا مُقِدِّ اللَّفَةُ وَأَهِنَا وَ كُلْسُلِسُ الرِّمَامُ لِلْقَائِلِ وَ لَا وَطِورُ الظَّرِ للرِّ الدِّبُ المُقْتَعِلِ وُلْكِنَّهُ كُما قَالَ أَخْوْبَى سُلِّم فَانْ تَسْئَلِينِ كَيفُ أَنتَ فَانْتَى صُبُورٌ عَلَى رَبِ لِلزَّمَا رَصَلِيبُ مَرْعِلَى أَنْ نُرُكَ فِي كَا بَهُ فَيَسَمَّتُ عَالِمَ أُولِينًا حُبِيدٍ مَ وَمِنْ كُمَا أِنِ لَهُ عَلِيلِهِ المُعُونَةِ فُسْبِهَا زَاللَّهِ مَا أَشَكُ لَرُومًا لُكُ لِلاَهُوَ إِنَّا الْمِنْ لَكُ عُوْلًا كَبُرُ وْ الْمُنْبِّعُكُوْ مَعُ تَصِيبِ الْحَقَالِقِ وَاطِّرَاجِ الوَ ثَالِيْقِ النِّيْ هِي لِلْهِ بَعَالَى طَلِبُهُ وَ عَلَى عِبَادٍ ، جِينة وَالْمَارِ عَنَا رَكَ الْجَهَاجُ فِي غَيْنَانُ وَ قَتَلْتِهِ فِانْ حَرَامًا نَ نَصَرْتُ عَنْمًا نَ حَبِيثُ كَانَ النَّمْ رِلِكُ وَحَدُ لَتُهُ حَبِثُ كَانَ النَّصْ لَهُ وَاللَّم ومن كِنَاب لَهُ عليم الله الما علم من كمَّا ولي

عَلَيْهِ الْمُ صُرِّمِن عَبِدِ اللَّهِ عَلِيّ أَمِيرًا لمَّكُ مِنِيزُ إِلَى القَوْمِ الَّذِ عَضِنُوالِلَّهِ حِينَ عَمِي فِي ارْضِهِ وَ ذُهِب رَحُقَّهِ فَضَ بُ عَيَنَا انجور سُرَادِ قَهُ عَلَى البَرِ وَالفَاجِرُوالمُقِيمِ وَالظَّاعِنِ فَلا الْمِلْمَ وَالفَّاعِنِ فَلا الْمِلْمَ مَعْرُوفَ لِسِبَرَاحُ إليهِ وَإِنْ الْمُ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الخون وكاينكان عن الم علا ألك المروع المنتلفل عاجلا والما المنافي الما المنتلفل عاجلا والما المنتلفل المنتلفل عاجلا والمنافية المنتلفل المنتلفل عاجلا والمنتلفل المنتلفل المنت الفي وين حريق النّار و مفومالك بولي وين رضي الله عنه أحو مذرج - فَاسْمَعُوالَهُ وَ أَطْبِعُوا أَمْرٌ ٥٠ فِيمَا طَالُقَ الحو فائة سَبْفْ مِن سَبُوواللّه كاكبالُ الظَّبَة و يَظْلِقُهَا لِمَا مَا يُنْ عُطُ كُونا بِي الصِّر بِهِ فِي عَلْمُ عِدْ وَهُ وَوَازِرُوهُ فِأَنْ الْمُرَكِمُ إِنْ النَّوْرُواْ فَانْفِرُوا وَ إِنْ آمُرَكُمْ النَّ نَفِيمُوا فَا فَيْمُوا فَانَّهُ كانقدم و كاليخيرة كايو خَرْد كانقدِم المعَنْ أَمْرى و فَدا تُرْفُحُمْ بِهِ عَلَى نَصْحِلْ فَعِلَ الْمُعِينِ وَلَكُو فِلْكُوْ

CHANTER STATE OF THE STATE OF T इंद्रें हे द्या दिल हो है है। الماران في الماران ولمن SUCCESSION STATES المجمتيه على عد وحن جاب له علمالة إلى الماري من الماري المار Letter JUCK South so عُرِوبِ الْعَامِى فِانْكَ جَعَلْتُ رِيْكُ بُعُالِدِنْيَا أُمْرِئِ 1.00 shing still said ظاهِرِعُنهُ مِنْوُلِسِرٌ وريشِين الكرم بمجلسه ديسقة اكليم بخلطته قائبَعْت انزره وطلبُث فضله إتباع الحَلْب لِلضِّ عَام يَلُود الْ مَخَالِيهِ وَ يُنتَظِر مَا يُلَقِي البه مِن فَضْلَ فِرُسِينِهِ فَا ذُ هِنْ ذِنْ اللَّهِ وَا جِنْ تَكُ ولوبانكِق اخَذْت أَدْرُ حُثْ مَا طَلَبْتُ فَانْ يَمْعُونَ الله منح ورس ابرك بي سفين الجرزك ما عافرتها وَإِنْ نَعِيزًا وَ بَنِقَبًا فِي المَامَكُمَا شَرِّ لَكُمَا وَاللَّهِ يُرَيِّم ومن كتاب له عليه الع المعض عماله المابعيد فقال بلغيني. عَنْ أَمْرْ الْحُنْتَ فَعَلْتُهُ فَقَالَ سَخَطْتُ رُبِّلَ وعصبت إمامك واخزيت إمانتك بلغني انتك جرُدُ فَ الْمُرْضُ قَاحَانُ فَ مَا تَجْتَ قَدُمِهِ كَ وَاكْنُ والمرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المتحفيف المراهد المتحاديما

مَا يَحْتُ بَدُ مِلَ فَاوْفَحْ وَإِلَى حِسَابُلُ وَاعِلَمُ الرِّحْسَا الله أعظم من حساب النَّاسِ الى بَعض عَنَّالِهِ وَ هُو عَبِداللَّهُ بزعُبَّاسٍ دُضَّاللَّهُ عَنْدُ ا يَا بَعَلْ فِا فِي كُنْتُ أَنْ وَكُنْ كُنْ وَكُنْ وَكُولُوا لِنَيْ وَجُعُلْنَا شعارى وبطائتى لم يكن والعلى رُجْل او نَوْ مِنْك أَفِي عَلَيْ اسَالِتَ وَمُوالِيُ رَبِي وَاكْآءِ الْمَانَةِ إِنْيَ فَلَمَّا ن لذا فانعالت وراب الزَّمَانَ عَلَى بن عَمِلُ قَلَ كِلب وَالْعَلْ وُ قَدُرُو والمانة النَّاس قُد خرزيت وهذه المنَّة قُد فَتَح و شغرت فكت لابن عقد خلى المحق فعارة يق وللحناج يع مع المفارقين و حد لاه مع الحادلين و حنيه مع وحرك العروال سرعف الخاينين فلا بن عَمَّاك آسِتُ و لالو مَا نَهُ الْحَيْثُ وَكَانَكُ لَمْ نَصْرِ اللَّهُ زُرُيدُ بِهِ عَادِكُ وَكَانَكُ لَم تَكُنْ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رُبِّكَ وَكَانَكَ إِنْمَا تَكِيدُهُ لِهِ

رَامِلِهِم وَأَيْنَامِهِم اخْتَطَابُ الدِّيب الأَرْ لِدَامِيةً المعنزى الحسيرة فيملته إلى الحجار رجب الصِّدُرِ تَجَمِلُهُ غَيْرُمْتَا يُمْ مِنْ أَخَدِهِ كَأَنْكَ كَابًالِغَ حَكِرْتُ إِلَى الْعِلَالُ تُرَاتُكُ مِنْ الْبِيكُ وَالْمِتُكُ فَهِنْ عَلَى الْمِتُكُ فَهِنْ عَلَى الْمُتَالِقَ اللهِ أَمَا تُومِن بِالْمِعًا حِالَيُ يَخَافُ مِن لِفَاضِ الْمِعَاجِيَا إِنْ الْمُعَاجِدَا وَالْمُعَا الْمُعَا أيقًا المعُذُود كَانَ عِندُنَا مِن ذُوِي الْمَالِكُ لِمَا حَبَفَ نْسِيغْ سَّرُابًا وَلَعُامًا وَأَنْتُ تَعَلَمْ أَنْتُ تَا كُوْرَامًا وتشر بدحسرامًا وتبيناغ بلامًا وتنجع النسا أمن مال البيّائ والمسّاكيز والمؤمنين والمجاهدين الزين : لله عليهم عنده الموال والجيرز بمعفره :

البلاك فَاتُّون لِلهُ وَارِدُدُ إِلَى هَوُ لَا وَالقُومِ أَمُوالْهُمْ وَانْكِرُانْ لَمْ تَفْعُلْ ثُمْ الْمَصَنِّيْ اللهُ مِنْكُ كُوْعُلْدُرُنْ لِمَعْلَى اللهُ مِنْكُ كُوْمُ اللهُ عَلْدُرُنْ لِمَعْلَى اللهُ مِنْكُ كُوْمُ اللهُ عَلْدُرُنْ لِمَعْلَى اللهُ مِنْكُ كُوْمُ اللهُ عَلْدُرُنْ لِمَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله الكاللة ونيك وكأضر بمنك بسيفي للزي ماض بت بِهِ أَحُدُ الْحُرَا الْخُرَا لِنَّارَ \* وَوَاللَّهِ لَوَ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحَبْسِي مِن مُظَامَتِهِمَا وَافْتِمْ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَالْسَلَّوْ فِي اللَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ مَالْسَلَّوْ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللل اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل مَا أَخُذُ نُهُ مِنْ أَمُو الْعِي حَلا لِي النَّرْكُ فُومِيرُ لِنَّا لَمُن بِعَدِي فَضَح رُو بِدًا فَكَانَكَ قُد بَلَغْتُ الْمُدُكُ وَدُونِي تَحْتُ النون و غرضت عليك أعمالك بالمحاللون بناد لمعاجلة والأمر بالستطي الظَّالِم، ونيه ما كسَّرة ويَتَمَنَّ المُضِّيَّعُ الرَّجْعَةَ و كانْ إ المعكذومي وكائ عامله على البحرين فعكواكه واستعر النعل بن

عِكِلِيُ الزِّرَقِي مَكَانَهُ \* أَمَّا بِعَدْ فِالْنِي قُلُ وَلِّينَ النَّمِلِ النَّمِلُ النَّمِلْ النَّمِلْ النَّمِلُ النَّمِلُ النَّمِلُ النَّمِلُ النَّمِلُ النَّمِلْ النَّمِلْ النَّمِلْ النَّمُ النَّمِلْ النَّمِلْ النَّمِلْ النَّمِلْ النَّمُ النَّهِ النَّمُ النَّمُ النَّهُ النَّهِ النَّمُ النَّهُ النَّا النَّمُ النَّهُ النَّمُ اللَّهُ النَّا النَّمُ النَّهُ اللَّهُ النَّلْ النَّمُ النَّمُ النَّا النَّمُ النَّا النَّمُ النَّهُ النَّا النَّمُ النَّهِ النَّلْ النَّلْمُ النَّا النَّمُ النَّا النَّمُ النَّا النَّمُ النَّا اللَّهِ النَّلْمُ النَّلَّ اللَّهِ النَّلْمُ النَّا النَّمُ النَّا النَّمُ النَّالِ النَّمُ النَّا النَّمُ النَّا النَّمُ النَّا اللَّهِ النَّلْمُ النَّلَّ النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِمُ النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ اللَّهِ النَّلْمُ النَّلْمُ اللَّهِ النَّلْمُ اللَّهِ النَّلْمُ اللَّهِ النَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهِ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلَّمِلْمُ اللَّلْمُ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلْمُ اللَّهِ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلَّمِيلِي اللَّلْمُ اللَّلَّ اللّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهِ اللَّلْمُ اللَّلْمُ ال عِيْلِانَ الزِّرَقِي عَلَى الْمُحْرَبِرُ فَيْرَعْتُ يَدُلُ لِلاَ مِ كُلُولًا والحمدي المنتم تَنْزِيبٍ عَلِيكُ وَلَقَاداً حسَنْتَ الْوِكِايَةُ وَأَذِّ يَتَ الْمَائَةُ فَأَقْرِلْ عَبِي ظَنِينِ فَ لَا مَلْوْمِ وَ لَا مُنْتُهِمَ وَ لا مَأْنُوْمِ فَقَالَ وُدْف المسير ظائم والمستام واحببت أن تشفك معى فانت رمتن أستظهر به عَلَجها دِ العَدُو وَإِقَامَة عَوْدِ الدِّينِ 339 إن سَّا الله تعالى ومزكباب له على اللم إلى مقلة بن 341/12/20 في مع من الريراء سيحا معرف الم المالية معرف الم المالية هُبَرَةُ السِّبِانِي وَ هُو عَامِلُهُ عَكَارُ دُتِيرٌ خُرْبُهُ \* بُلْغَيْ مؤريو الذيطو عَنْ أَمْرْ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُهُ فَقُلُ السَّخُطْتُ إِلَيْكُ وَاعْضَبْتُ المامك انتكاني في المسلمين الذي حازته رماده وخينو لفي واربقت علبه جرماؤهم فيمز اعتمال مزاعزاب قُومِكُ فَو اللَّذِي فَلُولَ كَبُنَّهُ وَبِرُا الشَّهُ الْبُنْكِانَ ذَلِكُ حَقًّا لَتِجُدُنَّ بِكُ عَلَى هُوانًا وَلَتِخَفَّرْ بَعِبْدِي 

فَتَكُونُ مِنْ لِمُ خَسْرِينًا عَمَا كُلُ الْمُؤَانِّ حَقِّ مَن قِبَ و قِبَلْنَامِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي فِسْمَةِ هُ لَا الْفَيْ سُوَا يُرِدُولُ عندى عَلَيه ويصد رون عَنه والسَّلم ومركباب الى زِيَادِ بِلَيهِ وَقُلْ بَلَعَ الْ مَعُوبِيَةُ كُنْتُ اللَّهِ إِ خديدة لذياستان في وقل عرب المنافية في وقل عرب المنافية في المنافي . مَنْ مِوْ عَنْ شِمَالِهِ لِبَقْتِمَ عَفَلْتَهُ وَيَسْتَلَبُ عَوْتَهُ لَهُ الْحَلَّالِ الْعَلَالِيمِ الْعَلَم . مَنْ مِوْ عَنْ شِمَالِهِ لِبَقْتِمَ عَفْلْتَهُ وَيَسْتَلَبُ عَوْلَهُ لَهُ الْحَلِيمِ الْحَلِيمِ الْعَلَمْ عَ فلنه والمأدخل الفرام وال وَقُدِكَانُ مِنْ إِن سَفِيْرٌ رِهِ رَجْنَ عَنَ عَلَى بِالْخُطَّادِ مِن حَدِيثِ النَّفْسِي و مُزْعنه "مِن مُزْعَاتِ السَّبِطانِ كريثين بهانسك وكرنستكويت بهاردن والمنتعلق فِيهَا عُلِي المِلْ فَعَ وَالنَّوْطِ المَكُ بْزُبِّ فَلَمَّا قُرُ أَنِيادٌ الجِنَّاءِ

فالسُّول بعاور بقال ورب الحكية وكم يُزل في نفسه حيَّ 14.2.06.01. 18 12.6 ادِّعَاه معوية نول معلى الله كالواغل المرُّفع هوالذي ورا المراجي الوالق الدي المحر على الشَّان المان المحر المعرفي المان المران المر مَا وَمُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَكُلِّي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ما يناطر न्भारित अनुस्तिक المجالي وتبه وأو بركرالي اكب من قعيدا وفكح وما الشبه ذرك فهو ابرًا ।इंदेली में श्रावित्राह يَتَقَافُولُ إِذَا حَتَّ طَهْرَه واستَعِهَا سَيرَه ومن المعاليه व्वत्यः नेज्ञान्त्र يرفيا لتعاانه في في الى غَمْنُ بِرِجْنَبِفِ الْمُنْفَارِيِّ وَهُوْ عَامِلُهُ عَلَى البَصرُ وْوُقَارُ سُهُ الله المعنه الله ﴿ عَي إلى وَلِمَة قُومِ مِنْ العِلْمَ المُضَالِمُا \* १६१६ गुर्भ सार्ट्य गर्भ أَمَّا بَعُنْ يَا بِنَ حُنَيْفٍ فَقَالَ بِلَعْنِي أَنَّ رَجُلاً مِن فِتْ فَعِ أهرالبض ودعال إلى مأك به فأسرعن إليها تستطاب الي طعام قوم عائله مع معنية مدعوة فانظر الي طعام قوم عائله مع معنية مدعوة فانظر إلى ما فانظر إلى ما فانظر الما فض من هذا المقض والنه المنطقة المعام المعام المعام من هذا المقض والنه المنطقة المعام ا لك الألوان وتنقُلْ عَلَيْكِ أَجِعُان فِي مَاظَنَتْ أَنْكُ تَجِيدً

فَالْفِظَهُ وَمَا أَيْقَنْتُ بِطِيبُ وْجُوهِ فَنَالُومِهُ أَنَا وال لكوم إمامًا يقتل ي به ويستضي بنور علمه الأوران إمامك قل التغيمن دنياه بطي ومن طعمه بقرصه والاوانكم لاتعبر روزعك حُ لِكُ وَلْجِ لَ عِينُونِي بِورَعِ وَاجِتِهَا إِنَّهُ اللهِ مًا كَنَرْتُ مِنْ بَيَاكُمْ بِنَوْرًا و كَالْحَ حَرْتُ مِنْ عَنَا يَمِمُا وَفُرًا وَ لَا عَرُ حَتْ لِلَا لِي تُو نَيْ طِيرًا بِلِي أَنْ فِي بِطِيءَ إِلِي اللَّهِ فَي بِطِيءَ بِهِ أبديا فك كُ مِن كُلِّ مَا أَظُلُتُهُ إِلَيْمًا 'فَسَيَّتْ عَلَيْهَا نَعْوُسْ فَوْمٍ وُ سَخَتْ عَنْهَا نُفُوسْ الْحَرِينَ وَلَعْ الْحَارَالله نَفْوْدُ ومَا اصنع بِفَكُ لَ وَغَيْرِفَكُ إِلَى وَالنَّفْسُ مَظَانَهَا فِي غَلِي حَلَّ الْحَيْنِ وَالنَّفْسُ مَظَانَهَا فِي غَلِي حَلَّ الْحَيْنِ وَالْحَقِينَ وَعَلَيْهُ وَالنَّفْسُ مَظَانَهَا فِي غَلِيدًا وَالنَّفِينَ وَعَلَيْهِ وَالنَّفِينَ النَّهِ وَعَلَيْهِ وَالنَّفِينَ وَعَلَيْهِ وَالنَّفِينَ النَّفِينَ وَعَلَيْهِ وَلَيْ وَعَلَيْهِ وَالنَّفِينَ النَّفِينَ وَعَلَيْهِ وَلَا النَّفِينَ وَعَلَيْهِ وَالنَّفِينَ النَّهِ وَالنَّفِينَ النَّالِقُونَ النَّفِينَ الْعَلَيْ وَالنَّفِينَ النَّفِينَ النَّهِ وَالنَّفِينَ النَّالِقُلْقُلْ النَّالِقُلْقُ الْعَلْمُ النَّالِقُلْقُ النَّالِقُلْقُ النَّالْعُلُولُ وَعَلَيْكُولُ وَالنَّالِقُلْقُ النَّالِقُلْقُ الْحَلَّى النَّالِقُلْقُ النَّالِقُلْقُ النَّالِقُلْقُ النَّالِقُلْقُ النَّالِقُلْقُ النَّالِقُلُ اللَّالْمُ النَّالِقُلْقُ النَّالِقُلْقُلْقُ النَّالِقُلْقُ النَّالِقُلْقُ النَّالِقُلْقُ النَّالِقُلْقُ النَّالِقُلْقُ النَّالْمُ النَّالِقُلْقُلْقُ النَّالِقُلْلُولُ النَّالْمُ الْعُلْمُ النَّالْمُ النَّالْمُ النَّالِقُلْقُلْلُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ النَّالِقُلْلْلْمُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِقُلْلِقُلْلِي النَّالْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى النَّالِقُلْلِيلُولُ النَّالِقُلْلْمُ اللَّهُ الْ تنقطع في ظلمته أنادها وتغييل خبارها و في و" لوزير علم الم في فسينها والوسعن بدا حافرها كرضغطها عجر والمدر وَسَدَّ فَرُ جَهَا التَّرَادِ الْمُشْرَاكِم وَ وَالْمَاهِي نَفْسِ أَرْوَضَهَا 

بِالنَّقُوكِ لِتَالِقَ آمِنَةً يُومُ الْحُونِ الأَكْبَرِوَ تَنْبُتَ عَلَى جَوَانِبِ الْمُرْكُنِي وَلُونَا يُكِي لَا هُنَاكُ بِينَ الطَّرِيقِ إلى مُصَفِّي هَالُ العُسَرُ وَلَيَابِ هَالَ القَّيْ وَنَسَا بِحِينَ هَذَا القَرْ وَلْحِنْ هَهَانُ أَنْ يَغِلِبُنِي هُوَ أَيُ وَيُقُودُ جَسِّع إِلَى تَخَيْرُ الْمُطْعِيةُ وَلَعَلِّيا جَجَازِ ٱوْبالِمُمَامَةِ مِبْطَانًا وَ حَولِي بُطُونٌ غِيرَةً فَ وَاكْبَادُ حَرَى أُو أَكُونُ حُمَا فَالَ الْقَابُلُ الْمُ و حسنكذا أن بين بطنية و حولك أكباد تجرة إلى والقنع مِن نَفْسِح بِأَن بَقَالَ أَمِيرِ المَّيْ مِنْدُق كَالْسَارِكُورُ بغيم كار والدَّه راواكون اسوة لم في جنوبه العَين في خُلِقْت لِبَسْعَلَى أَكُن الطِّيبَانِ كَالْمُعِمَةِ المر بوظة همة عكفها أوالمرسكة شعفها يقتيه الى علاول عنها ما يطرح الهام العام العام والعام والعام العام والعام المام والعام والعا رين من علافها ويلهوا عمايزاد بها او انوك الها بريني سُكَى أوا صَمَلَ عَانِنًا أو الْجَدْجُ لَ الطَّلَالَةِ أَوَا عَنْسِفَ اخْدَعِاعِهُ طَريق الما هَ فَكَ إِنَّ بِقَالِلِكُمْ يَقُولُ إِذَا كَانَ هَذَا وَيَ ابن أبن طَالِبٍ فَقَدُ فَعَدُ بِهِ الضَّعْفَ عَنْ قِتَالِلُهُ قُرَا اللهِ ومْنَا دُلُةِ الشِّعْمَانِ أَكُو النِّ الشِّحِيرَةُ البُرِّيَّةُ أَصَّلَبُ عُودًا وَالرَّوَا بِيعَ الْحَضِّينَ أَارَ وَنْ جَالُودًا وَالنَّا بِنَاتِ العَلْيَةُ القُونَةِ وْقَوْدًا وَأَبِطَا خَنْوَدًا وَأَنَامِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيهِ وَاللَّهِ كَالْقِنُّومِ وَاللِّدْ رَاعِ مِنْ العَضْلِ وَاللَّهِ لَو تَظَاهِبَرُ نِ العَرَبُ لَ عَلَ فِتَالِي لَمَا وليُّك عَنْهَا وَلُوامْكُنُتِ الفُرَضْ مِن رِقَافِهَا أَبِّهُ لسَارُعْن إلْبِهَا وسَاجُهَان فِلَ الْطَقِي الْمُرضَى هُذَا النَّحْصِ المُعَاوِّرِ وَالْجَسَمِ الْمُرْكُونِ وَيُحْتَى يَ المكرة دين برحب الحصيل

بزخار في هام رها بن الفنورومضامين و الله والله لوكن شخصًا مُرْبَيًّا و قالبًا حِسِيًّا كُانْنُ عَلَيْ خُذُ وَ كُ اللَّهِ فِي عِبَارِ عُرَرْتِنِي بِلْهُ مَا ذِي وَ ومروران أعجم القيتن في لمهاوي ومنول السلمنيم إلى التكفية وَأُورُدُ بَيْمِ مُوَارِدُ الْبِلَاءِ إِذْ يَ وِرْدُ وَكُلُورُ هُمَا تُ مَن وَ طِئ < حُضَل رَ لِنَ وَمَن رَكِب لِحَالَ عَرُونَ وَ لِنَ وَمَن رَكِب لِحَالَ عَرُونَ وَ و مِنْ رُورً عَن حِبَالِكِ وَ فِي وَالنَّالِمِ مِنْكُ كُلِّبًا لِي إنْ طَاقَ بِمِ مُنَاجِنَهُ وَالدُّنيَاعِندُ هُ كَيوم حَالَ غُرْ بِي عَنِي فَو اللَّهِ كَا إِلَّ لَكُفْتُسْتَذِلْكُ و ١٤ أسْلَسْ لَكِ فَيْنَقُو حِينِي وَا يُم اللّهِ مَنِيًّا إِسْتَنْ فَي

فيها بمشيّة الله كروضيّ نفسي برياضة تفكثر معقاال القرص إذ اقل رَتْ عَلَيهِ مطعومًا و تَقْنَعُ بِالْمِلْحُ مَأَدُ وَمَّا Signal Sie Let وكادعن مقلق كعيرها إنضب معينها مستفرعة دُمُوعُهَا أَتَمْتُ لِي السَّايُكُةُ وِن رُعِيهَا فَتُ وَلُ وَلَسْبُعُ الرِّبطة في عشبها فتر بض و بأكل على من ذا دو الم فيتميع فرت إذًا عينه إذًا قُتُدُى بعد السِّنابِ المنتظاولة بالبهيمة الفاملة والسائمة المرعية ب فالمركة طوي لِنفسُ لَحْتُ إِلَى رَبِهَا فَرْضَهَا وَعَرَكَتْ بِجُنْبِهَا الله الله كالقالمة وَنُوسَهَا وَهِي رَتْ فِي اللَّهِ إِعْهُ فَهَا حَتَّى إِذَا غُلَبَ الكُرِي و الموالية المناسونة ﴿ عَلَيْهَا فَيْرَشَنْ أَرْضَهَا وَتُوسَلُ نُ كُفَّهَا فِي مَعْشِي اسم عَيُونَهُ حُووْ مَعَادِهِم وَ نَجَافَتْ عَنْ مُصَادِعِهِم جنوبهم و همومت بد ڪر سهم شفاهم و تقشيعت بسبب كزة لإستغفار بطول استغفارهم ذا نو بهم وم كلم له على الم الى بعض عناله اكرد هند دهائ السي فَانُ اللَّهُ قُرُوعُمُ الرَّالِيِّ ودروريم فالمانقال بعن

أمَّا بعَدْ قِانَّكَ مِنْ لَسْتَظِيرٌ بِهِ عَلَى قَامَةِ الدِّبِرُوا فَعَ بِهِ نَحُورَةُ الرَّبِيمِ وَاسْلَ بِهِ أَفُواهُ النَّغِيْرِ الْمُحَوْفِ فَاسْعِنْ بالله عَامًا أَهُمَّ عَالَ الْمُعْتِدِ وَأُخْلِطِ الشِّكَةُ بِضِغْتِ مِنَ اللَّيْنِ وَارْفَقُ مُاكِانُ الرِّفْقِ أَرْفَقَ وَاعْتِرُومٌ بِالنِّ يَرِّقِ جِينَ لَم يَعِنِي عَنْكِ إِلَّالسِّنَكَ أَهُ وَأَخِفِضْ لِلرِّعِينَةِ جَنَا ظَكُ وَالِنْ لَهُمْ جَانِبُكُ وَآلِينَ بَهُمْ فِللَّهُ ظُهُ وَ النَّظَّرُوْ وَ وَ لِلشَّارُةِ وَ النَّجِينَةِ حَتَّى لَا يُطْمَعِ الْغُظْمَا فِحَيْفِ مِنْ الْغُظْمَا فِحَيْفِ مِنْ و كايناس الفَّعَفَا مِن عُرْلِك واللم ومن صبت وعلالم الميتن الخياب عليهما اللم لمآضى به ابن بلج لعنه الله واخ الوصيصة إنتقوى اللهوان لا بمغيا الذنباو إن بغيا ولا تأسفًا على شيم ذوي عَنْصُهُ و قولا ما كور والما للاجْر وكُونًا لِلظَّالِم خَصْمًا وَلِلمُظلُّومِ عَوْنًا وَالْوصِلْمَا وَجَمِيعُ وَلَدِي وَاصْلِي وَمَنْ بَلَعُنَهُ وَعَلِيقٍ وَالْمِيْ وَمَنْ بَلَعُنَهُ وَعِنّا فِي بَقُو كَاللّهِ

و نظر آمرك و صلاح ذان بينكم فاني سَمعن جد مُكِوّالِلهُ عَلِيهُ وَلَمْ يَقِولُ صَلَاحٌ ذَاتِ البَينِ لَ فَالْ مِعَامَّة الصَّلُوة والصِّيام اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيُلاَّيُّامِ فَلاَّ تُغِنُّواا فُواهُمْ وكريضيغوا بحض رتحم واللهاللة فيجيرانكم فائتم واعْبُنَا فَلانظِينَ اللهِ وَصِينَهُ ونَبِيتِ ما ذَالَ يُوصِي هِم حَتَّى ظُنَانَا أَنَّهُ سَيُو - Hotti C. واللهُ اللهُ فِالقُرْآنِ لَا يَسْبِقُكُمْ بِالعَمْلِيمْ غَيْرُكُمُ واللهُ الحتى ظننان أبترسي والم الله فالصَّلُوة فَانْهَا عُود دِينِكُم وَاللهُ الله في يب مِنْ إِلَا رُكُ أَلْ يَجْعُلُو لَمُ رَبِحَهُ لَا يَخْلُوهُ مَا بُقِيمٌ فَا نُهُ أَنْ يُرِلُ لَمُ نَاظُرُوا وَاللّهُ فشكا بن مالايكار الله في إلجاد باموالكم والفنيكم والسنتكم مناظرة والإمجاسية رَفي سَبِيلِ لللهِ وَ عَلَيْكُمْ بِالتَّوَ اصْلِحُ النَّبَاذُ لِ وَإِنَّاحِمْ وَالتَّدَابِرُ وَالتَّفَاظِعُ الرَّالِيَّالُونُ وَالتَّفَاظِعُ الرَّالْتُوكُوالْمَرْ بِالمُعَوْدُونِ والنفي عَرِ المن حَرِ فَينُو لِ عَلَيْهِ النَّرُ الذَّا مُنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَلَانِسْتُجَابِ لَكُمْ مَنْ قَاعِلِيهِ اللهِ مَا بَيْعَبِراً لَمُظْلِبِ الْفِيئَكُمْ

تخوضون حِماً المسلمين حُوصًا تَقُولُونَ فِيلًا مِيلِمُونِينِ آكركر يُقتَلَزِّن إِلَّ فَاتِهِلْ نظ رُوالذَا أَنَامِن مِن صُرْبَيهِ هَانِهِ فَا صَرِبُوهِ وَضُرْبُهُ يَضُرْبُهُ وَ لا يُمْثَلُ لِالرِّجْلِفَانِي سَمُعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْمُتُلَّةُ وَلَو يَنْ بالكلب العقور ومركاب له عليه المرائي عويه والما إلْ يعَالِ المَوْرُ فِي دِينِهِ وَذُنيَاهِ وَيُبْدِ يَالِ خَلِلَهِ عِندُمَن يَعِينُهُ وَقَدْعَلِمْتُ أَنَّكَ غَيْرٍ مُدرِكِ مَا قِضِي فُوَاتُهُ وَقِد رُامُ أَوْ الْمُ أَمرُ العُبِرِ الْحَنَّ فَتَا وَ لَوْ اعْلَى لللهِ فَأَحُدُ لَهُ فَاحْدُرُ اللهِ فَأَحُدُ لا فَا اللهِ فَأَحْدُ لا فَا اللهِ فَأَحُدُ لا فَا اللهِ فَأَحْدُ لا فَا اللهِ فَاللهِ فَا اللهِ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ الله بَومًا يَغْتَبُطُ فِيهِ مَنْ أَحْبُ عَاقِيهٌ عَمْلِهِ وَيَنْدُمُ مَنْ أَرْجُنُ السُّكُانُ مِنْ قِيَادِهِ فَلَى بَحَادِيْهُ وَيَا دُ عُونَا إِلَى تُحْكُمُ القُرْ إِنْ وَلَسْنَكُ مِنْ الْعَلِمِ وَلَسْنَا إِيَّالًا أَجَبْنَا الْعُرُانَ وَلَكِنَ الْجَبْنَا الْفُرْآنِ إِلَى حُثْمِ وسنكناب له عليم المعيم اسما بعد فاز الذنبا

سَعَلَة عَن عَيرِهَا وَ لَم يُصِبُ صَاحِبُهُ اللَّهُ اللَّ لَهْ حِرْضًا عُلَيهًا وَلَعَجًا بِمَاوَلَنْ بَسَنَعْ بَي صَاحِبْهَا مِمَا نَالُ فِيهَا عُمَّالُمْ "بَيلْغُه نبها وَمِن و رَادِ ذلِكُ فِراوْمِا جُعُ وَنَقُضْ مَا أَبِرُمُ وَلُوا عُنَبُرْتُ بِمَا مِنْ حَفِظْتُ مَا بَقِي وَالنَّهُمُ وَمِنْ حَيْنَابِهُ عليه اللَّمَالَ أَمْرَابُهِ عَلَى الْجُبُولِر مِ عبد اللهِ عَلِيّ أمير لمن منيز إلى أصحاب المسكالج المَّابِعَدْ فِأَنَّ حَقًّا عَلَى الوالِي اللَّهِ يَعْبَرُهُ عَلَى رُعِينَتِهِ فَفْل مَا لَهُ وَ الْمُ طُول خُصْ بِهِ وَالْن بَرِيدُه مَا فَسُمَ الله له مِن نِعَمِهِ دُنُو امِن عِبَادِهِ وَ عَطْفًا عَلَى احْوَا الكوان لكم عندت ألمّا جنب روونكم سرًّا لِلّا فيحرب والااطوى ذون عنم أمرًا إلاً في حكم و لا الم في حروب و حفظ السود الُوخِرَلُكُمْ حُفًّا عَنْ مُحَلِّمِولِ ١ أَوْفَ بِمِ ذُونَ مُقْطَعِم و كان النبي على الله اعليه الم وان تَحُونُوا عِندِ قُ الْحَوْنَ مِنْ اللَّهُ فَا ذَا فَعُلَّنْ ذَلِكُ ائر عن و تت خانوله اكتوجوبه دريفان كراللا يزعل فا كروبه جرئ على قضان ويكن بمرائحاً ويحاف الله يزعل فا للزن أن يحاف محلاً الفيرائي المحالة المرائحاً والمحاف الأرباط

وَجَهَتْ لِللَّهِ عَلَيكُمُ النِّعَ لَهُ وَلِي عَلَيكُمْ الظَّاعِينَ وَأَنْ لَا نَنْ كُنُوا عَنْ دَعُوفٌ وَ لَا تُفْرَ الْمُوافِي صَلاحٍ وَأَنْ تَحُوْضُوا الغُرُ الْتِ إِنَّا كُونَ فَا نَا نَمْ لَمُ سَتَقَمُوا لِعَلَى ﴿ لِكُ لَمْ مَكِنَ أَحَدُ أُ هِوَ كُ عَلَى مِرْزَاعُو جُ مِنْ ضَا المُمَّا الْعُقُوبَةُ وَكَا بِحَدْ عِندِت فِيهَا رَحْمَةً فَيْنُ وَاهِدُ امِنْ مَرَ ابْحَدُ وَ أَعطوهُمْ مِنْ نَفْسُحُمْ مَا يُصِلِهِ اللَّهُ نَعَالَى بِمِ أَمْرُ كُمْ وَاللَّم وُمِنْكَا المعالِلا رائعًا لِهِ عَلَا كُولَج مِنْ عُبُدِ اللَّهِ عَلِي أَمِيرًا لِوَ مِنْ اللَّهِ عَلِي أَمِيرًا لِوَ مِنْ اللَّه أصحاب الخراج • أمَّا بعَلْ فِانْ مَن لَمْ بحَدْر مُاهِوْ صَابِرْ اليولم نَعْدُم لِنَفْسِهِ مَا يَجْرِرْ فِيا وَاعْلَمُواأَنْ مَا كُلُّفَمْ يسبر وَأَنَّ اللهُ كُرِيْن وَلُولُم بَكِنْ فِيهَا لَعِي اللهُ عَنْهُ مِنَ البَعْيُ وَالعَدُو إلْ عِقَابِ يَخَافُ لَكَانَ فِي البِ ا جْنِنَا بِهِمَا كَا عُذْرُ فِي تَزُولِ طَلَبِحٍ فَأَنْصِفُوا الْمَاسَى

الفنيكم واصبروالحو البجهم فانك خزان الرعية وو كالالامتة وسُعَرًا الرئيسة وكل تجسِّمُوااحدًا عَنْ حَاجَنِهِ وَ لَا تَحْبِسُوهُ مَنْ طَلِبُنِهِ وَ لَا نِينَانِ مَنْ النَّابِ و لِلنَّاسِ فِي مُحْرَاجِ كِسُوةَ شِنَّاءِ وَكُو صَيْفٍ وَ كُو طيف أي كالمخملة الذين ود دَابَةً "بعَنْمِلُونَ عَلَيْهَا وَكُوعِنْدًا وَكُوتُ الْحُرُا الْحُزَامِ عَالَ الْمِيعُوا مَا يُحَلُّون به و کا لا یک النجان النجان سُوطًا لِمُكَالِ دِرْهُمُ وَكَانَمُسَنِي مَالُ أَحَلِمِ وَالنَّا ا كادِم والدّابِّم وول سُوَّةً مِنْكَارًا وَ لَمَا عُطِعً عَلَيْهِ مُصَلِّو كَمْ مُعَاهِدِ لِلْمُ أَنْ يَجُدُوا فُرْسَا أُوسِلاً عَا فيكون كيمورة مفعولا يُعْدُت عَلَى الْمِلْ الْمُسلام فِائَةُ كُلَيْنَا فِي لِلْمُسْلِمِ الْ 15/1/2/2/2/2/2/ وَ يَكُونَ مِن الْمُولِلِينَ مِن الْمُكُلِّمِ فَيَحُونَ مِن الْمُولِلِينَ مِنْ الْمُولِلِينَ مِنْ الْمُولِلِينَ مِن الْمُولِلِينَ مِن الْمُولِلِينَ مِن الْمُؤْلِدُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ال المنية في والم يقل والا بالخذار النوكة عليه وكائد خروا انفسك مهيكة و كا الجند حسن سيرة و كالرّع يد معونة وكا و دين لله فو ق و ا بلوافي سبيله ما استوجب عليه الإراد المراد المر دِ إِينَ لِللَّهِ قُونَ أَنْ وَا بِلُوا مِنْ الْمُوا مِنْ الْمُوا عِنْ اللَّهِ الْمُوا عِنْ اللَّهِ اللَّهُ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّ 

أَنْ تَسْنَكُ مِنْ وَمِحْمَدِ نَا وَأَنْ سُنْ وَمِمَا بِلَغَتْ بِهِ قُوْتَنَّا المراجية المدائم المرادا وكل قُوْنَ اللَّهِ اللَّهِ العَلَى وَمَن كِنَابِ لَهُ عليه اللَّهِ क्री कार अशिकिर् ان يَرْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورَارُ اللَّهُ وَ فِي مَعَى الصَّلُووُ النَّا بِعَدُ فَصُلُوا ا م من المن الما المادة بِالنَّاسِ لِلْفَلِّرُ حَنَّى تَعْنَى النَّمْ وَثِلْ مُرْبِطِ لِعُنْمُ وَصَالُوا ربعيم العُمْرُ والنَّمْ يُنطَا حَيَّة في عُضُومِنَ النَّهَارِحَتَى. نقاريفا غير اللو إنسار فيهافر سخاب وصلوابهم المعرب عي يفطر الضّايم و يد فع الحاج و صلوّا بهم العِشّا جين ينو اري السَّفَوْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَلُوْا بِهِمَ الْعُدَاةُ وَالرَّجْلُ بعرف وجه صاحبه و صلو ابم صلوة اضعفهم ولا تَكُونُوا فُتُأْنُينَ وَمِنْ عُبْدِ لَهُ عَلِيهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الفالو الفالحة المالة ا النخو رجه الله على مص واعالها جي اضطرب ح المراقة المراقة المالة المُمْوْ الْمَيْرِهَا عَلَيْهَا مُحَدِّبِ لِ يَنكُر وَهُوَ الطول عَبْرِكُنبُهُ، وابعه عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبُدُ اللَّهِ عَبُدُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَبُدُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَبُدُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَبُدُ اللَّهِ اللَّهُ مَن سَجُون الكِلم ان الطَّرِمَّاحُ دُخَرُ عَلَى عُويةٌ فَيَّالَ ﴿ فَيَ فَيَّا لَمُ الْحَالِمُ الْمُ الطَّرِمَّاحُ دُخَرُ عَلَى عُويةٌ فَيَّالَ ﴿ فَيَ الْمُ الطَّرِمُاحُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَهُا الْمُؤْلِثُ الطِيمُ الْمُ الطِيمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْعُلَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَهُا الْمُؤْلِثُ الطِيمُ الْمُؤْلِثُ الْعُلِمُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَهُا الْمُؤْلِثُ الطِيمُ الطَّرِمُ الْمُؤْلِثُ الْعُلِمُ عَلَيْهِ اللَّمِ وَالْمُؤْلِثُ الْعُلْمُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْلِثُ الطِيمُ الْمُؤْلِثُ الْعُلِمُ الْمُؤْلِثُ الْعُلِمُ الْمُؤْلِثُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِلِ اللَّهُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِلْمُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ اللْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِلْ الْمُؤْلِلِ لَلْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ لِلْمُؤْلِلِ لَلْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلِ لَلْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ لِلْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلْ لِلْمُؤْلِلْ لِلْمُؤْلِلْ لِلْمُؤْلِلْ لِلْمُؤْلِلْ لِلْمُؤْلِلْ لِلْمُؤْلِلْ لِلْمُؤْلِلْ لِلْمُؤْلِلْ لِلْمُ لِلْمُؤْلِلِ لَلْمُؤْلِلِ لَلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِ لِلْمُؤْلِلِ

والحرّاج المؤخر ورا وصلى كو تكون المكالة المؤورة الما المؤورة الما المؤورة الما المؤورة المؤرون المؤردة المؤر

والجنيات عَيَالِيهِ وَهِي عَلَيْهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

عَلِينَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بِنَ الْحُرِبُ الْمُسْتَرِ وَعَهِدُ مِنْ عَلَى الْمُلْ الْمُعَالِقِينَا وَاللَّهِ الْمِعَالِقِينَا وَاللَّهِ الْمُعَالِقِينَا وَاللَّهِ الْمُعَالِقِينَا وَاللَّهِ الْمُعَالِمِينَ مَالِكَ بِنَ الْحُرِبُ الْمُسْتَرِ وَعَهِدُ مِنْ عَلَيْ اللَّهِ الْمُعَالِقِينَا وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمِينَ مَالِكَ بِنَ الْحُرْبُ الْمُسْتَرِ وَعَهِدُ مِنْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ البه حين وكره مصر جبوة خراجها وجهاد عدوها للعاللقالة ودعاه ال واستصلاح أهلها وعارة بلاح ها امره بنقوى لانت الله وإينار طاعته واتباع ماأمر بع في كنابه من فرايضه للرعية رجيًا لطيفًا بم وسنب الني كا يسعك أحك لِلَّا باتِّما عِمَا وكل يَثْقُ لِلَّمْ معود ها و إضاعتها وأن بنصر الله لعالى بيب و اختراد اجتراك الأظل قَلِيهِ وَلِيمَا نِهِ وَانَهُ حَلَّى مُنهُ قَلَ نَصَفَلُ بِنُصْرِي نَصْرٌ وَرَيْنَاعَامُونَ الرَّعِيمَةُ وَالْفِلَ وَإِعْزَازِسُ أَعُزُهُ وَالْمَرُهُ وَأَنْ يَكِيرُ بِفِينِهِ عِندَ السَّهُوا وَيَرْعَهَا عِنْكُ الْجَمِيَانِ فِانَّ لِنَفْسُلُ مَّارُةُ ﴿ بِالسِّوْرِ الْمُ مَارُجِم اللَّهُ عُنْ اعْلَم بَا مَالِكُ أَنِّي قُلُ وَجُهْتِ كَ إلى بِلا إِحْدَرُتْ عَلَيْهَا ذِولٌ تَهَلَّكُ مِنْ عَدْلِحُ جُورِ واَنْ النَّاسَ يَنظُرُونَ مِنْ مُورِكُ فِي مِنْلِمًا كُنْكَ ، وَانُ النَّاسُ بِعَمْ رَالُو كُورُ قَلِكُ وَيَقُولُونَ فِيحَ لَا يَكُورُ الوَكُورُ الوَكُورُ الوَكُورُ الوَكُونُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَا كُنْتُ تَقُولُ فِيمِ وَ إِنْمَا يُسْتَكُ لَ عَلَى الصَّالِحِينَ مُمَا عِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِ الله لَهُ عَلَى النَّهِ عِمَا دِهِ فَلِيَحُنَّ لَجَبَّ الذَّاير اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو ذَخِيرَةُ وَالْعَمَا لِ الصَّالِحِ \* فَأَمْلِكُ هُوَالٌ وَ سُنْحِ وَ بِنَفْسِكُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عِنَا كَا يَكِلْ فَإِنَّ الشَّحْ وَالنَّفْرِ لِلْمُنْ الْمُعْرِ لِلْمُنْ الْمُعْمَا فِيمَا أَجْبُتُ وَكُرُهْتُ وَأَشِعِرْ قُلْبُكِ الرِّحْ لَهُ لِلرِّعِيِّةِ والمحبَّة لَمْ وَاللَّطْفَ بِهِم وَكُونَتُ عَلِيمِ مَهُ عَاضَارِيًا و مخد ول منظو با المالي المرابية يَعْبَنِيمُ أَكُمْ فِانْتُمْ مِنْفَانِ إِمَّا أَخْ لَكُ فِي الدِّبْرِ وَإِمَّا 12:12:12 نَظِيرٌ لَكُ فِي كُلُق يَفِي وَطِيمِهُمْ وَالرُّ لَلُ وَ تَعْبُونَ فَمْ وَالعِلْلَ ويُوتَي عَلَىٰ يَدِيهِم فِي الْعَلْرِوا كَنْطَارِ فَاعْظِم مِنْ عَفُولَ و منفحك مزل الّذِي نُحِبّ أَنْ يُعْطِيكَ اللّهُ من عَفوهِ و وصفيه فانت فوقهم ووالم المرعليك فوقك الله نَعَالَى فَوْفَ مَنْ وُكُالُ وَقُداسْتَكُعْنَالُ اَمِرُحْ وَالْبَلُالُ فِ أَسَرُهُ رَبِهِم وَ لَا نَصْبَرُ نَفْسَكُ لِحَرْبِ اللَّهِ فَانَهُ لَا يُدَكُ 

كَ بِنَقِمَتِهِ وَ لَا غِنَى بِكُ عَنْ عَفُوهِ وَ رَحْبَتِهِ وَ اللكمن على عفووك لانبجت يفقو بقو والانسرع إلى بادرة وجدت عنها منذوحة والاتفو إِنَّى مُومِّنُ آمِرٌ فَا طَاعَ فَانَّ ذَ لِكَ إِدْ غَالٌ فِالْقَلِبِ ين لا دغل الإغلاالف كا د الفي الم الذا وَمَنْهُ كُهُ" لِللَّهِ بِنُ وَتَقُرُّ بِي مِنَ الْغِيرُورَاذَ أَرُ خُلُ فِيهِ مَا يَخَالُونُهُ فِيْفُ احْدُثُ لِكُ مَا أَنْ فِيهِ مِنْ سُلْطَانِكَ أَنْ فَا فِيهِ مِنْ سُلْطًا نِكَ أَنْفَ فِيهِ مِنْ سُلْطًا نِكَ أَنْفَ وَ الغير اسم رف فألك الومخيلة فَانْظُرْ إِلَى عُظْمُ مُلِكِ اللَّهِ تَعَالَى فَوْفَكُ فيترك الني فتعير 江湖冷淡水湖 و قُلْدُ بِهِ مِنْ عَلَى مَا كُلِيَّ فَالْدِرْ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِلَ فَانَّذَ لِكَ يُطَامِن إليك مِن طِهَا حِكُورُ كُفَةً عَنْ مِنْ عُرْبِكُ وَيَعْ إِلَيْكِ مَاعَزُ مُعْدُ والتُشْبَةُ بِهِ فِي جَهُرُو تِهِ فِانَ اللهُ سُحَانَهُ يَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الْحَالِينَ اللهُ ال نظرُ يظامن الكراك المناكم والسُّبَةُ بِهِ فِي جِهِ رَوْرِهِ وَ اللَّهُ اللَّ الله المراسية الزيال في المراكال في المراكال في المراكال المرا 

مِيَ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ لَكُ وَمُنْ لِكُ وَمُنْ لِكُونُ لِكُ وَمُنْ لِكُونُ لِكُ وَمُنْ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُ لَكُونُ لِكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِلَّا لَا لَا لَكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِكُونُ لِلَّا لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلَّا لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلَّهُ لَلْكُونُ لِلَّهُ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لِلَّهُ لَلَّ لَلْكُونُ لِلَّهُ لَلّذِي لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلَّهُ لَلَّهُ لِلْكُونُ لِلَّهُ لَلْكُونُ لِلّهُ لَلْكُونُ لِلَّهُ لَلْكُونُ لِلّهُ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لِلّهُ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لِلّهُ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لِلّهُ لِلّهُ لِلْكُونُ لِلّهُ لِلْكُونُ لِلّهُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلّهُ لِللّهُ لِلْكُلِلْكُ لِلْكُونُ لِلّهُ لِلْكُونُ لِلّهُ لِلْكُو ومن خاصكه الله الدخض ججته و من خاصكه الله حَرْبًا حَتَّى بَهْ رِعُ وَيَهُوبُ وَلَيسَ شَيْنُ أَدْعَى إِلَى نَعْنِي نعمة الله و تُعَجِّل نُقِمَتِهِ مِن إِقَامَةٍ عَكَم ظُلِمْ فَانّ الله سيمة دُعُورُة المُظلُّومِينَ وَهُو لِلظَّالْمِينَ بِالْمِرْمَا ﴿ ولينطن أحبة الأمور البكا وسطفا فل كفة وأعمما عتندونهم رفي لعَدُّلِ وَأَجْمَعُهَا لِرضَى لِرَّعِيبَةِ فِأَنَّ سَخُطُ العَامِّةِ "بجيف برطا كَاصَّة وَإِنَّ سَحُطُ اكَاصَّة الْعَنَقُ مُعَ رِضًى لَعَامَةِ وَلَيْسَ لَحَكَ مِنَ الرَّعِيَّةِ ٱنْفَلَ عَلَا الْوَالْيَ مُؤُونَةً فِي الرِّجَارُ وَا قُلْ مَعُونَةً لَهُ فِي لِبَلَّاءِ وَاكْرُهُ للإنشاف وأساك بالملحاف وأفلتنحرا عندالوعظاء

وَابِطًا عُذْرًا عِندَالْمَنْعِ وَأَضْعَفَ صَبْرًا عِندُ الْمِنْ الْمِنْمَاتِ الدُّهْرِمِيْلُ هِلِ اكْاصَّةِ وَإِنْمَا عُودِ الدِّينِ وَجَاعُ المُسْلِمِينُ وَالْعُكَةُ لِلاَعْلَا الْعُامِنَةُ مِنَ الْمُتَةِ فَلِيَانُ صِغْوْلَ لَهُمْ وَيُلْكُ مَعَهُمْ وَلِكُنْ أَبْعَدُ رُعِيِّتِكُ مِنْكُ و ٱنشَائِهِ عِندُكَ ٱطْلَبْهِ مْ مِلْعَا بِبِ النَّاسِ فَإِنَّ فِي لِنَاسِ عَبْوِيًا ٱلوالِلُ حَقّ تمن سَنْرَهَا فَلَا تَكُنِّسُفَنَّ عُمَّا عَابَ مِنْهَا فَانْمَا عَلَيْكَ تَطْمِيرُ مَا ظُيُ لَكَ وَاللهُ اللهُ ال "عَجْمْ عُلِمًا غَابُ عَنْكُ فَاسْتِرْ الْعُورُ وْمَا اسْتَطْعَتُ بسُنْزُاللهُ مِنْكُمَا يَجْبُتُ سَنْرُهُ مِن رُعِيَتِكُ الطَلِقُ عَلَى النَّاسِ عَقَالَةً خِلْحِقْدِ وَاقْطُعُ عَنْكَ سَبُبُ حُلِّ وِيْرُولْغَابُ عَنْ حُلِّمًا كَا يَصِحْ لَكُ وَكَا تَعِيدُ لَكُ الكَتُصَالِ بِفِي سَامِ عَفَاتَ السَّاعِي عَالَيْنِ وَإِنْ تَشَبَّهُ بالنَّاصِينَ والا تُدْخِلُنَّ فِي مُسْتُورُ نِكُ بَخِيلًا

1,00 J. cm 3.00 إلى عدل عز الفضل و يَعِدْكَ الفَقَى و الأجبانًا يضعَفْحَ عَنْ لِلْ مُولِدِ وَكَلْ حَرِيضًا يُذَيِّنْ لَكَ الشَّرَةُ بِا بَحُورِ فَانَّ النخل وَالجَبْنُ وَالْجِرْصَ عَرَ الْمُرْدِ شَيَّ يَجُمَعُهَا سُولُ الظِّنَّ بالله تعالى فَشَرُ وْرَ رَائِكَ مَنْ كَانَ لِلاسْرَارِ فِعَلَكَ وريرًا ومن سُركهم والريام فلأيكونن لك بطانة فَانَهُمْ اعْوَانُ الْمُعْتُ وَإِخْوَانَ الظَّلَمَةِ وَانتَ الجِّدُ مِنْهُ خَبِرَ الْحُلُولُ مِنْ لَهُ مِنْكُ أَرْا رَبُقِم و نَفَا ذِهِم وكيس عكبه منال اصاره وأوزارهم مرة على لغاوت ظَالِمًا عَلَى ظَالِمِهِ وَلَا أَخِنَا عَلَى الْمُعَا عَلَى الْمُعَالَّى الْمُعَالَّى الْمُعَالَّى الْمُعَالَّى الْمُعَالَى الْمُعَالَّى الْمُعَالَّى الْمُعَالَّى الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَالِمِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمِي اللَّهِ الْمُعَالِمِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا مَوْوْنَةُ وَاحْسَرْ لِكَ مَعُونَةُ وَاحْتِي عَلَيْكُ عَطْفًا وَا قُلْ لِغَيْرِلُ إِلْفًا فَا يَحِينُ الْوَلَيْلُ خَاصَّةً عِنْلُو اللَّ فَيُعَلِّلُ نك غرابك الروم عندك افو لو مراكوتك وا قُلْع مسًا عَدَةً فِيمًا يَكُونُ مِنْكُ مِنْ اللهُ

خِ وَلِيّا بُهِ وَاقِعًا ذَلِكَ مِنْ هُوَالُحَبِثُ وَقَعُ وَالْصَقّ مِأْهِ لِالْوُرَعِ وَالْصِلْ فِي ثُمَّ رَضَعُم عَلَى أَن لَا يُطْرُولُ مِلَمَّا و المنجحة و إباطِل لم تفعله فان كنزة الوطرا إ تحد الاسوة الزُّهُو وَ نَدُ فِي مِنَ لِعِزَّةِ وَ لَا يَكُونَنَّ الْمُحْسِن وَ الْمُنْسِينَ عِندُكُ مِمْنِ لَهِ سُوَارِ فَانَ فِي كَال يُزهِدُ الْهُ هِلاللهِ حْسَانِ فِلْمِ جِسَانِ وَ لَكِ رِبِيًا إِلْهُ لِللَّهِ عَالَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ والرام عُلاَّمِنهُمُ مَا الرَّمُ نَفْسُهُ وَاعْلَمُ أَنَّهُ لِيسَسْحُ" ﴿ مَا دُعَى إِلَى حُسْنَ ظُنَّ وَالَّ بِرَعِبْتِهِ مِن الحسانِهِ ؛ البهم و تخفيفه المو وناب عنه و ترك استحراهه ح إِيَّامِ عَلَى مَالِسَ لَهُ فِعَلَمُ فَلِيَكُنُ مِنْكُو فَالْمَالِيلُهُ فِعَلَمُ فَلِيكُ أَمْرُ إِنْ جَنَّمَ لِلَ بِهِ حُسْنَ الظِّنَّ بِرَعِينَتِكَ فَانْحُسْنَ الظِّنَّ بِرَعِينَتِكَ فَانْحُسْنَ الظِّنّ ولا يُقطع عنك نصبًا طويلاً وإن أحق من حسن ظنك بِهِ لَمْ حَسْنُ بَلَا وُ لَكِ عِنْكُ هِ وَإِنَّ آحَوُ مَنْ سَا ظُنْكُ المالية المالي

بِهِ لَيْ نَمَا بَلَا وُلْ عِندُهُ وَ لَا تَنْقَضْ سَنَّةً صَالِحَةً عِلْ إِنْ فَضَ سَنَّةً صَالِحَةً عِلَ الموالية المرافعة والمرتبة وال وَلِكُ السُّنُونَ فَيُحُونَ الأَجِرُ لِمَنْ سَنَّهَا وَالوزْرِ عَلَكَ و مَانَقَضْ مِنْهَا وَأَكْثِرُمُكُ أَرْسُهُ الْعُلْمَا الْوَهُمَا فَنَهُ الخطيمًا إفي تَتْبِينِ مَاصَلْحِ عَلَيهِ أمْرُ بِلاَدِلُ وَإِقَامَةِ عَ مَا اسْتَعَامُ بِهِ النَّاسُ فِللَّ وَاعِلُمُ أَنَّ الرِّعِيَّةُ اللَّهِ وَاعِلُمُ أَنَّ الرِّعِيَّةُ ا طَبُقَاتِ كَا يُصِلِّحُ بَعُضًا إِلَمْ سَعُضِ وَ كَاعِنَى بِبَعْضِاعَى ا أَعْضُ فَيْنَهَا جُنُوكً اللَّهِ لَعَالَى وَمِنْهَا كُنَّابِ الْعَامَّةِ واتحاصّة ورسكافضاة العَدْ لِ ومِنهَا عَنَّالُ لِإِنهَا مِن والرَّفِقُ وَمِنْ عَالُ هِلْ إِجْزُ يَهِ وَالْخُرَاجِ مِنْ الْقِلْلِّرِمَّة ومسلمة الناس ومنها الخياد واهد الصناعان ومنها الطبقة السفل مزخ وي الحاجة والمسكنة

وَ كُلَّ فَلَ سُمِّ لِللَّهُ لَعَالَى سُمْمَةُ وَوَضَعَ عَاجَدِّهِ وَ فريضته وحتابه أوسنة نبته صكاللة عليه عَيْدًا مِنهُ عِندُنَا مُحْفُوظًا فَالْجِنودُ بِإِذْنِ اللَّهِ حضون الرّعِيّة ورئين الولَّ في وعزة الدّين وسنال المُمْنِ وَلَيْ تَغُومُ الرَّعِيّة ﴿ إِلَّ بِهِم عُنْ لَم وَوَامَ لِلْهِ إِنَّ الْمُوامِ لِلْهِ الْمُ إِلَّهُ مِنَا الْحَدِيجُ اللَّهُ سُجًّا نَهُ لَهُم مِنَا لَحَرُ الْجِ الَّذِي يَعَوْ وْكَ بِهِ فِي جِهَادِ عَلْ وَهِم وَ يَعْتَمِلُ ونَ عَلَيهِ فِيمَا اصْحَهُمْ وَ بَكُون مِن وَدَاءِ كَاجَتِهِم ثَمْ عَلَيْ لَمْ لِعُدُيزِ الْقِنْفَيزِ الله إلصِّنْفِ الثَّالِثِ مِنَ الفَّفَاةِ وَالْعُمَّالِ وَالْحُنَّابِ إلى المكافِيرة بمكافِيرة بمكفون مِنَ المنَّا فِع وَيُو تُمِّنُونَ عَلَيهِ مِن خُواصِّلُ مُورِوعُوامِمُنَا وَ لَا قِوَامُ لَمْ جَمِيعًا لِلَّا بالتخاروذون الصَّناعات فيمَا يَجْمَعُونَ عَلَيهِ مِن مرًا فقع ويقينون من اسواقع ويكفونه اكانتفغن والمرفق المرفق بالمام وهور ما ارتفقت به

المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المرابع من المرابع م الطبقة والسفى كمن أهرا كاجمة والمسحك فالذبر بَكُنْ رِفُلْ ﴿ وَمَعُونَتُهُمْ وَرِقِ اللَّهِ لِحِلْ اللَّهِ لِحِلْ اللَّهِ لِحِلْ اللَّهِ لِحِلْ اللَّهِ لِح رِكْ لِلْ عَلَى لُوَالِنْ حَقَّ بِفُدرِ مَا يُصِلِي هُ فُورِ لِمِنْ خِنْوِدِكُ انصحه في نفر كالله ولرسوله و الممامح جينا والفضَّلُهُ حِلمًا مِنْ يَبْطِئْ عَن الغضِّ ويستريح الى الغذر ويرونون بالضَّعَفَاء وينتواعلى لو ياء وبين كايبير ودالعنف وكايفغان بم الصعف على الصورين ورك المُحسَاب و أهر البيونان الصَّالِي و السَّوابِين اكسَنُو ثُمْ إِ الْعَالِلَجُ إِوْ وَالشَّيَاعَةِ وَالسِّيَا إِوَ السَّيَا وَالسَّيَا وَالسَّيَا وَالسَّيَا حَة فِالْمُمْ جِمَاعُ مِنَ الْحَكْرُم و شَعَبْ مِنَ الْعُرْرِ الْمُ تَفَقُّكُ مِنْ أَنُورِهِم مَا يَتَفَقَّدُهُ ﴿ لَوَ الِدَارِينَ وَلَوْمِنَا و المنبقا فرس في في شور فو ينهم به و المخفرات المنابع المناب 77/2/13/18/2/20

فؤلم دُاعِية اللَّهَ لِانْتِرَكُونَ لطْفًا تَعَاهَدُ ثُمْ بِهِ وَإِنْ فَلْ فَإِنَّهُ وَاعِبَهُ فَي الْحِيدُ ولا ا كريت دع دواعي بَدْ لِ النَّصِيمَ فِي لَكُ وَ حُسْرِ الظِّرْبِكُ وَكُمْ تُلُ عُ تَفَقُّ لَكُ لَطِيفِ الْمُورِهِم إِنِّكَ الْمُعَالِمَ عَلَى جَسِيمِهَا فَاتَّ للنسير من الطفال موضعًا بننطفون بالم والجسيم مَوْفِعًا لَاسِتَعْنُونَ عَنَهُ وَلَيْكُنَ الْرُ رُولِسِ خِنَالِكُ عِندُكُ مَ وَاسًاهِ فِي مَعُونَتِهِ وَأَفْلَ عَلَيهِم مِن جَكُ زِنْهِ عَابِسَعُهُمْ وَيَسَعُ مَنْ وَدَ اهْ مِنْ خُلُونِ و هو جم الفياك أَصِلَيْهِم حَتَّى بَكُونَ هُمَّهُمْ هُمًّا وَاحِدًا فِي جَهَادِ العَدْ فانغراوائ الخالفين وَانْ عَطَفًاكُ عَلَيْهِ يَعِطِفُ قَالُو اللهِ عَلَيْكَ وَكُلَّ ويفال الحي فالودد ائر. نَصِحَ لَصِينَ لَلْ الْجَيْظَنِيمَ عَلَى وَ لَا وَالْمُورِهِمِ وَا ريج على النعطف والني وْلَةِ اسْتِنْ عَالِ دُورِ إِلْمِ وَ تَركِ اسْتِبْطَارُ انْفِطَاعِ مُدَّ رَفِيم ولا عُزر بالنِقَافِ فَافْسَ فِي المَالِمِ وَوَ اصِلْ فِحْسُوالنَّا رَعَلَهِم وَ وَ وَ تَعْدِيدِ مَا أَهِلَى خُووُ الْبَلِّرِ، مِنْهُمْ فَانْ كَثْرُ هُ

بَرَاهُ كُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ران شاكلة نعالي منم المية اعرف لحيل امري بنهما وَ لَ تَفْتُ لَ إِلَى وَ مَلَ تَضَرِّى بَلَا امْرِي إِلَى غَيْرِهِ وَالْمَ تَقْضَى اللهِ بهدون عَايَة بِلا بِهِ وَ لا يَدْعُو رَحْكُ شَرُف امْرِي الى أَنْ تَعْظِم مِن بَلْإِيْهِ مَا كَانَ صَغِيرًا و كَاضَعُهُ الْمُريِّ إلى أنْ نَسْتَصْفِي مِن بَلايْهِ مَا كَانَ عَظِمًا وَاردُدُ المَي اللَّهِ تَعَالَى وَرُسُولِهِ مَا يُصْلِغُ حُرِيً كُلُوبِ وَيَسْتَبِهُ عَلَيكُ مِنَ الْمُورِ فَقَلَ قَالَ شِحَانَة لِقُومِ أَحْبً إِرْشَادُهُ يَا يُهَا الَّذِينَ مِنْ الْطِيغُواللَّهُ وَأَطِيغُوالرِّسُولَ والولى المومرمن فوان سناز عنه في شي فردوه ال اللَّهِ وَالرِّسُولِ فَالرِّرْذِ إِلَى اللَّهِ نَعَانَ الْمُخْذِبِ كُحُكِّم كِيَّا بِهِ والرِّدُ إِلَالرِّسُولِ الْمُحْذُ بِسُنَيْهِ الْجَامِعُ فِي الْمُفْرِقَةُ و عُمْ اخْرُ لِلْحُصْمِ بَينَ لِلنَّاسِلُ فَضَلَ رُعِيَنِهِ

12、ようないまないないからいかんできない。 في فسيك ويمتن لا تغييق بع الم نوروك لا تحيث الخضوم و كا يَمْنا دَيْ وَ الرِّلَةُ وَ كَا يَحْصَرُ مِنَ الْغُ وَ الْحَاجِقُ الْحُا عُرْ فَهُ وَ كُلَّ نَسْمُ فِ لَعَسْهُ عَلَى طَمِيِّعُ وَ كُلَّ يُكْنَعُ مِا حُرْدُ وَفُهُ دُونَ أَفْصًا هُ أُو قَفَهِ قِلْ الشَّبْهُ إِن وَالْحَذِيفِ الْحِ وَا قَالَهِ يَبِينُونَمًا مِمُواجِعَةِ الْحُصِيمِ وَأَصِبُرُهُمْ عُلَى تَكُنْفُ المورواصرمم عنك إيضاح الخيك كايزدهيه اطرا" وَكَايَسْتُمِيلُهُ إِغْرَا" وَالْوَلِكُ عَلَيْ الْمُ الْكَ عَلَيْ الْمُ نَعَا هَلَ قَضًا يُهِ وَا فَسَحُ لَهُ فِي لَلَّهُ لِمَا يُزِيجُ عِلْتُهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ نَقِلْ مَعُه حَاجَتُهُ إِنَّى النَّاسِ وَأَعْظِهِ مِنْ لَمُنْزِلُهِ لَدُمِلَ إِنَّ مَا كَا يَطِمُو فِيهِ عَيْنِهِ مِن خَاصَّتِنكُ لِيَا مُنَى بِذُلِكَ عَبِيالُ إِلَى الرِّجَالِ لَهُ عِندُ لَ فَانظْر فِي ذَلِكُ نَظْرُ اللَّهِ اللَّهِ الْأَلْبِ فَافَاتَ وهن الدّين فد كان أسيرًا في يدي المشرار نع الرفيه والهوي و نطلك بمالة نيا عرسانظر في مورعمالك

فَاسْتَعِلْمُ إِخْتِبَارًا وَ لَا تُورِلُمْ مِجَابًاةٌ وَ الْثُرَةُ فَالْمُمْ إِمَاعً مِن شَعِب الْجَورِو الْخِيَانُهُ وَ يُؤْخُ مِنهم أَهلُ النَّجْثِرِ بَهُ وَاكِيّاءِمِن الْهِلِ لِلْيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَالْقَدُم فِي المشلام المتقدِمة فانم الرم اخلاقًا وأضح أعراضًا وا قَالَيْنِ المطَابِعِ إِسْرَاقًا وَأَبِلَغُ فِي عَوَا فِب الْمُورِ ! نَظْرًا عُنْ الْسِيغُ عُلَيْمِ الْمُردُافَ فَانَ ذَلِكَ فَوْ قَنْ لَعِ عَلَى السِنْصَلَاجِ أَنفْنِيهِم وَعِني لَهُ عَنَ يُنَّاوُ إِمَا نَحْنَ أيد يهم و حجية عكيم إن خالفؤاامرك أو ناموالا أَمَانَتُكُ مُ يَ تَفَقَّدُ أَعِمَالُهُ وَابْعَتِ الْعُبُونَ مِن أَهِلِ الصِّل فِي وَالوَ فَاءِ عَلَيهِم فَانَ تَعَاهُ لَكُ فِي رفي السِّرِ وَ مُورِهِم حَدُونَ لَمْ عَلَى اسْنُعِمَالِ مَانَهُ وَ الرِّرْفِق بِالرِّعِيَّةِ وَ تَحَفَّظُ فِي الْمَعُوانِ فَانْ احَلَيْ مِنهُ بِسُطُ يَدُه ﴿ إِلَى خِيَانَةٍ إِجْتَعَكُ بِمَا عَلِيهِ عِنْدُلُ المنافع المنا

آخار غيون وكالمقبث بدكك شاهدًا فبسطت عَلَيهِ الْعُقَوْبَةُ فِي بَكُ نِهِ وَأَخُلُ نَهُ وَمُا أَصَابُ مِنْ عَمَلِهِ الله ووسمنه باخيانه و فالله و وسمنه باخيانه و فلد كه عَارَ النَّهُمَةِ وَ لَفَظَّدُ أَمِرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُضِلِّهِ الْعَلَمْ فَإِلَّا فَ صَلَاحِه وَ صَلَاجِم صَلَاحًا لِمَن سِوَامِ وَ كَاصَلاحَ كُنْ سِوَافِعُ إِلَّا رَبِم بِإِنَّ النَّاسُ كُلُّهُم عِبَالٌ عَلَى الْخُرَاج واَ علِهِ وَلَيَكُ نَظُرُلُ فَي عِمَارَةِ الأرضِ أَبلَغُ بن نَظُولُ فِل سِنْجِلُابِ الْخُرَاجِ لِمِنْ خُرِلُكُ لِايْدِرُ لِيلاً بالعِمَارَة وَمَنْ طَلَبَ الْحُرَاجَ بِغِيرِعِمَارَةٍ أَخْرَبُ البِلادَ وَأَ هَلَكُ الْعِبَادَ وَلَمْ بِينَ فِي الْمُرْهِ وَلِمْ فَلِيلًا فَانْ لَنْحُوا تِقَالًا ٱوعِلَةً أوا نِقطاع شِرْبِ أو بَالَّةً " أوإ خالة أرض غنم و هاغر ف أواج عَنْ بِمَا عَطَسْ خَفَّعْتُ عَنْهُ مِمَا سُرْجُوانْ يَصَلِّي بِعِدَا مُرْهِ وَالْمَيْتَ لَكِرَ in Care المالي المالية

عَلِيكُ شَيْنٌ خَفَفْتُ بِهِ المَوْ وَنَهُ عَنْهُمْ فَانَهُ ذَخْرْ ، المناس المعالية المعود و روا به عَلِكَ فِي عِمَارَة بِلْرِلُ و نُونِيرِو كَا يَبُلُ مَوَاسِتُهِ إِلَى الْمُعْمُ وَأَبْعَجْنَى بِالْسِفَاصَةِ الْعَدْلِ فِيمِ مُعْتَمَا قُوْ بْنِي مِكَاذُ خُرْتُ عِندُمْ بْرِلْجَامِلْ لَمْ والنِّقَة مِنهِ مِمَا عَوْدَتُهُم مِن عَدْلِكُ عَلَيْهم فِي فَقِطَ وهِم فَرْ بَمَّا حَدَثَ مِنَ الْمُورِمَا إِذْ اعْوَ لْنِ فِيهِ عَلَيْهِم مِن بَعْلَ الْمَتَمَانُونَ طِيبَهِ الفُسْمِمُ بِهِ فِإِنَّ الْعُمْ الْمُحْتِمِلٌ مَا حَمَّاتُهُ وَا المُمَا يُونَى حَرَابِ الأرضِ مِن إَعْوَ إِن أَصِلِهَا وَالْمُمَا يَعُورُ والصَلْهَا بِونْرُافِ أَنْفُرُ لُوْكُوْ عَلَى بَحِهُ وَسُورٌ ظُنِهُمْ مِا لِمَقَارُ وَقِلْمَ انْتِعْنَا عِهِم وَالْعِبْرُ مُ الْظُنُو فِي حَالِكُمَّا بِكُ فُولِ عَلَى الْمُورِلُ خَيرَهُمُ وَاخْصُ رَسَا إِنَّكُ الَّئِي تُلْجُلْ فِيهَا مَكَ الْبُنْ تُلْجُلْ فِيهَا مَكَ الْبُنْ وأسرارك بأجمعهم لؤجود ضابح المخلاف بمتن كالمنظرة الحرّ امة فَعَ بَرِي فِهَا عَلَيْكُ وَخِلَانِ لَكَ رَحُصْرُ وَمَلَا 

وكانْفُور بِهِ العُفْلُة عن إيرادِ مُحابّات عُمّا لِكُ عَلِكُ وَإِصِدَارِ جَوَابًا نِهَا عَلَى الصَّوَابِ عَنَكُ وَفِيهًا يَا خُدُ لَكُ وَ بُعْطِينِكَ وَكُلْيَضِعِفْ عَقَدًا اعْتَقَدُهِ لَكُ وَكُلِيغِيرِ عَن اطلاف مَا عُقِلُ عَلَيْكُ وَ الْمَجْمُ الْمَبِيلَغُ قُدْرِ لَفْشِهِ فِي الْمُورِ فِانَ اجَاهِلَ بِقَدْ رِنَعْسِهِ يَحُونَ بِقَدرِ عَيْرِهِ أَجْفَلَ غير المركان إختارك إياهم على فراستك واستنامتك وَ حُسُولِ لَظُنَّ مِنْكَ فِإِنَّ الرِّجَالَ بَنَعَكُرٌ فَوْنَ لِفِهَا الوكاة بِتَصَنْعِهِم وَ حُشِيْ خِدْ مَتِهِم لَيهُ وَرَآ دُلِكُ مِنَالَاهِ عِمَة والأما نَدِ شَيْ والحِزِلْ خَنبُر هُم بِمَا وَ لَوْ الْمُمَا لَحِيرُ قَلْكُ .. و فَاعِمْ لَهُ مُعَنِّمِهِ كَانَ فِلْ لَعَامَّةِ أَنْزُ اوا عَرَ فِعَ وَلِلْمَا وَجِهَا فِأَنَّ ذَٰ لِكُ دُ لِلْ عَلَيْمِيعَتِكَ لِلَّهِ وَلِمَن وَلِيتَ أمرُه، واجْعَلْ لِرَاسِ كُلِّ أمْرِمِنْ لَمُورِلُ رُأسًا مِ

وَأَسِابُ الْمُرَ افِقِ فَ خِلا بَهَامِنَ الْمُبَاعِدِ وَالْمُطَارِجِ فِيرِ ويحَوْلُ وسَعْلِكَ وُ جَبَلِكَ وَ جَبَلِكَ وَجَينَ لَمْ يَلْنَهُمْ النَّا شى غائلنه و تَعْقَلُ الْمُورُ فِي شى غائلنه و تَعْقَلُ الْمُورُ فِي وَشُيًّا فَبُهِيًّا وَاحِتِكَارًا رْفَانُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عليه وَ اللهِ مَنْ مِنهُ وَلَهُ بَيْعًا سَهُا مِهُ وَارِينَ عَدْلِ وَأَسْعَارِ لَا يَجِيفَ بِالْفِيقِينِ مِنَ الْبَايِعِ وَالْمِنْاعِ فَيْرِ قَارُونِ خِحْرُةٌ بِعَدُ نَفِيهِ

فَنَجِّلُ وَعَافِبٌ فِي غَيْرِ إِسْرَانِ ثُمُّ اللهُ اللهِ فَالطَّبَعَة السَّغْلَى مِنَ الْقِينَ لَا حِيلَةَ لَمْ وَالْمُسَاكِينِ وَالْمِخَاجِينَ المعرفة والارتباعة من المعرفة وَالبُوسَى وَالزُّمْنِ فَإِنَّ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَالِعِيَّا وَمَعْتَرًا ۗ وَاحْفُظْ لِللَّهِ مَا اسْتَحْفُظُكُ مِنْ حَفِيَّةٍ وَاجْعُلْ لَهُمْ قِسْمًا مِن صورون جموط فيه وهي ارض العنيمة ببت مَالِك وَقِسمُامِن عُلاَّتِ صَوَافِي لِسلَامِ فِي كِلِّ بَلَدٍ فَانَّ لِلاَ قَصْى مِنْهُ مِثْلَ الَّذِي لِلاَدْنَى وَ خُلَّ قَدِ الْسَرْعِينَ حُقَّهُ فَلا يَشْعَلُنَكُ عَهُمْ بَطُنْ فَانْكَ لَاتْعَدُ رُبِتَضْبِيجِ التَّافِ رل حكامل الكنير المهم فلانشي هرك عنه وكالموس onle Sing الْهُمْ اللهُ الْمُورَ مَن مُ يُصِلُ الْبُحَرُ مِن مُراعًا مِمْ اللهِ الْمُورَ مَن مُ يُصِلُ الْبُحَرُ مِن مُرَاعًا مِمْ اللهِ يُز در به و تحتيفن ه الغينون وتحقِيْه والرَّجَالْ فَفَرِرْغُ رِوْلِيكَ نِقَتَك مِنْ وَالنَّوَ النَّوَ النَّوَ الْمَعْ فَلِيرُفَعْ إِلَيْكَ الْمُورَهِ ثَمْ والمعذاردا فاسة العذ اعْرَفِيم بِالْمِ عِنَارِ إِلَى اللَّهِ سَبِعَا نَهُ يُومَ الْفَاهِ فِانَّ " والريجوع الالله هُوْ آ رِمِن سُرِ الرِّعِيَّةِ أَجِو بِهِ إِلَى النَّاوِ مِن غَيْرِيم

و عُنْ فَاعْدِر إِلَى اللَّهِ عَزُورَ جَلَّ فِي مَا حِيةِ حَوْتِهِ إِلَيْهِ اللَّهِ وَ نَعُفُلُ أَهِلَ النَّهُ وَ ذُوك الرِّفَّةِ فِي السِّرْسِ مُرِّنَ والتحفظ د ووالرقف السة و الجبلة له و كاينوب المسكلة نفسه و ذلك على الوكرة اَنُ السَّنَيْوِخِ اللِبَارِ أَنْقِيلِ وَ الْحَقِي كُلَّهِ، تَقِيلِ وَ قَلِي يَخَفِّفُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَاقُوامِ لَوْسِ لِلْعُنُهُ اللَّالِيَةِ قَلِيبًا إِنَّالِيهِ الْحَقِيدِ وَ الْحَقِي كُلَّهِ، تَقِيلِ وَقَلِيبَ يَخَالَى عَلَاقُوامِ الزبد بلغوا مااليتم طَلَبُوا العَاقِبَةُ فَصَبَرُوا إِنفُسَمَ وَوَرْتِفُوا بِصِدٌ فِ مَرعُو حِ اللهِ سَبْعَانُهُ و نَعَالَى لَمْ وَاجْعَلْ لِلرُونَ اكَاجَانِ مِنكَفِسُمًا فَصَبِرُ وا الفشير حبسوها علاقاكمة تفروع لفرونه بتعصك تجلس كفم مجلسا عاماً فتنواض العكرك الطبيرة رفيه لِلَّهِ الَّذِي خَلَقُكُ وَ تَفْعِلْ عَنْهُ جَنْدُكُ وَ أَعَوَانُكُ النغيرعن الجزيج مِن كُورُ البِكُ وَشُرُطِلُ حَتَّى يُكِلِّكُ مَن يُكُولُ مُن عَبِيرً مْنَعْتُع فِاتِي سَمِعْتُ رَسُولَ لللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ مَكِل الديقول والتَّعْنَّعُة ويَالطَّلِا. الزود فيه منخم مِنْ غَيْرِ مِنُوطِيلُ تَفْكُ سُلْمَةً" كَا يُوخَلُ لِلصَّعِيفِ فِيها حَفْثَهُ أوعي وتعتعت الد فلفته وروك مِنُ الْقِوِيِّ عَيْرُ مُنْعُيَّعُ مَمْ إِلَا فَيُ الْحِرُقُ مِنْهُ وَ الْعِي وَ فِي عَنْ الْفِينُ وَلَمْ نَفُ يَبْسُطِ اللّه (نَعَالُ عَلِكُ بِرُ لِكُلُّ حَنَّا فَ

رَحْرَتِهِ وَيُوجِبُ لَكُ تُوابُ طَاعِبُتِهِ وَاعْطِمَا عَظِمَا عَظِمًا والمنه في جال وراعد الريخ المورد من المورك المرك المرك المركة مِي مِنَا شَرَبْهُ إِلَا بِمَا فَي اللَّهِ عَمَّا لِكَ بِمَا يَعِياعَنُهُ كُنَّا فِكَ وَ مِنْهَا إِصْدَارْ حَاجَانِ النَّاسِ عِندُ وْرُودِهَا عَلَيْكُ مِمَّا يُحْرِجُ بِهِ صَدُود اَعوانِكُ وَ اَمْضِ لِكُلِّي مِعْلَهُ فَانَ لِكُلِّ يَوم مَا فِيهِ \* وَاجْعُلْ لِنُفْسِكَ فِيهَا بَيْنَكُ وَبَيْزَ اللَّهِ ٱفْضَارَ لِلَّكَ المؤاقيت وأجزل بلك الأقسام وإنكانت كلَّا يلَهِ عَزُوكِ اللَّهِ عَزُوكِ اللَّهِ عَزُوكِ اللَّهِ عَزُوكِ اللَّهِ إِذَاصَلَحَتْ فِيهَ النِّيَّة و سُلِمَتْ مِنها الرِّ عِيَّة و أَيُكُنُّ فِي خَاصَّةِ مَا غُلِصْ لِلَّهِ تَعَالَى بِعِ دِينَكُ إِتَّامُهُ وَرُ الْيُضِعِ الَّتِي عِي لَهْ خَاصَّةً فَأَعْطِ اللَّهُ مِن بَرُنِكِ فِي لِلَّكَ وَلَهَا لِلَّهُ وَفُوتِ مَا تَقَرُّ بِنُ بِهِ إِلَى اللَّهِ بِنِهَا لَهُ وَمِرْ ذَلِكُ كَالِلَّا غَيْرُ مُثَّلُومٍ وَكَا والمثلوم المنفؤص المالك مَنْفُومٍ بَالِعُامِن بَرُنِكُ مَا بِلَهُ فِاذًا فَيْنَ فِي كَانِكُ فِاذًا فَيْنَ فِي كَانِكُ لِلنَّاسِ فَلَانَ عِنْ أَنْ مُنَوْرًا وركامَضَيِّعًا فَانَّ وَلَا لَنَّاسِ مَنْ ربع

العلة وله الحاجة وقد سَالت رَسُولَ للهِ صَلَّى للهُ عَلَيه وسَلِّم حِينَ جَمْنَ إِلَى البِمَن كَيفَ الْصَلِّي مِن فَقَالْعَكِيمِ السَّا صُلَّ عِمْ كَمَلانِ أَضْعَفِهِم وكن بالمؤمنين وحمًّا وَأَيَّا بَعِدُ هَاذَا فَلَا تُطُو لَنَّ أَحْتِكًا مِّكُ رَعِيَّتِكُ والشعبة والقطعة فَانَّ الْجِبْحَابُ الوَكُونَ عَنَّ الرِّعِيَّةِ شَعْبَةً " مِنَ الصِّينَ مرالتي بقالهذا و وله على بالمنور و المحتى في منهم بقط عنه على .. عَنْ مِنْ وَطَافِهُ مَا إِنَّ الْمُورِدُ فَهُ فَيْصِعُ وَعِنْدُ فَهِ اللَّهِ وَيَعِظُ الصَّغِيرُ ويَعْبُحُوا كَسَنْ وَ يَحْسُنْ لَقِبِيعٍ وَيْنَا نِ الْحَقِّ بِالْمَاطِلُولِ إِنْمَا الوَالِي سَنَرُ لَا يَعِرِنُ مَا تُوارِئ عَنْهُ النَّاسِ بِهِ مِنَ الْمُورِ وَلَيْسَتْ عَلَى الْجُنَّ سِمَاتٌ نُعْ مِنْ بِعَاضُ وبِ القِدن بن الحكذب و إنَّمَا أنْ أَجُدُ رَجُلَيزِ إِمَّا أَنْ الْحُدُونِ سَعَتُ نَعْسُكُ بِالْبَدُرِلِ فِي أَكِنَ فَعَمِ الْحِبِيالِلُ مِن الحِب رِقَ نُعطِيهِ أوفِعل كريم نشب بها و مِسْلَى بالمنه في السرع

كَفُ النَّاسِ عَن مُسْكُنُ إِذَا أَيْسِوا بِي بُدُوكُ مَعُ أَنَّ أَكْثَرَ كَاجَانِ النَّاسِ إليكَ مَا كَامَوُ وَلَهُ فِيهِ عَلَيكَ فَيْ مِن شَكَاةِ مَظْلَمَةٍ أَوطَلِبُ إِنْصَافِ فِي مُعَامَلَةٍ عُنْ إِنْ الْمَ لِلْوَالِي خَاصَةً وَبِطَانَه مُ فِيهِم استِيتُنَارِد و نُطا وُلْ وَقِلَة مُ مَي آ إنصَافِ فَأْجِسِمْ مُؤُونَهُ أُولِئِكَ بِفَطِعِ أَسَابِ زِلكُ الْحِوالِ و كالفطعن وكالمن كاشيتك وكامتك قطبعية و كا يَطَعُنُ مِنِكُ فِي أُعِنِقًا لِمِ عُقْلُ إِنْ نَصِٰ مِن يُلْبِهَا مِنُ النَّاسِ فِي شِرْبِ أَوْ عَيْلِ مُسْتَرَكِ يَجِلُونَ مُوْوَنَّتُهُ عَيْمَ رَجِم فَيَحُونَ مَفْنًا ذَ لِكُ لَهُ ذُو تَكُ وَعَبَيْهُ عَلِيكَ عالدٌ بيا و الآجنوة والرم الحيّ من لِزمه ون القريب والبعيد وكن في في الك صابرًا محينيسًا والقعاد لك من قَرْ الْبَيْكُ وَ خَاصَتِكَ حَيْثُ وَ فَعَ وَالْبَيْعَ عَاقِبَتُهُ إِيمًا يَنْعَالْ عَلَيْكُ مِنْهُ فِأَنَّ مَعَنَبَهُ ۚ ذَٰلِكُ مَحْدُدَةٌ وَإِنْ ظَنْتِ الرَّعِيَّةُ ،

بِكَ جَبِفًا فَأَصْحِيرَلَهُمْ بِغِذْ رِلَ وَاعْدِلْعَنْ ظُنُونَهُمْ المَرْ الله الله الله الله الله الله عَدُ الله الله ويم حَاجَتَكُمِنَ وتَقْنُو بَمِيمُ عَلَى كُونَ وَكُونَكُ وَكُونَكُ فَعُنَ صَلَّعًا وَعَالَ إِلَيْهِ عَلْ وُكُ لِلَّهِ وَلِيهِ رِضَّى فَإِنَّ فِي الصَّلِحُ دَعَةٌ كُنُودِ لَ وَرَاحَةٌ مِن 150,086 هُوْمِكَ وَأَمْنًا لِبِلَادِلَ وَلَجِنَّ اكَذُرُكُلَّ اكَذُرِكُلَّ اكَذُرِمِن WALC BUT عَدْوِّ لَ بَعِلَ صَلِيهِ فَإِنَّ العَدْوِّ دَبِينًا فَارْبِ لِبَنْعُفَّ لَحِدْ المَّانِينَ الطَّنِي وَالْمُعُمْ وَوَ لِكَ حَسْنَ الطَّنِي فَانْ عَفَاتُ بَينَكُ وَبَيْنَ عَلْ وَلَ عُقَلَ ةً أُوا لَسَنَّهُ مِنْ حُرِمَةً فَيُطْعَيْدُ 日本が、一日本 بِالْوَفَارُ وَارْعَ ذِمِّنْكَ بِالْمَانُهُ وَاجْعَلْ نَفْسُكُ جُنَّةً دُونَ مَا أَعْطَبِتُ فَانَهُ إِنْ فَرِ الْمُطِلِلَةِ نَنْ اللَّا مِلْ اللَّهِ نَنْ اللَّا مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَلَيْهِ اجْمَاعًا مُحُ تَفْرِيقِلَ هُوَ ابْمِم وَ نَشْنِيتِ الرَائِقِم مِن تَعظِم الوَقّاء بالعُهُودِ وَقُد لِزَمَ ذَلِكُ المُسْتَرِكُونَ فِمَا بَينَعَ دُونَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا سَنُوبِلُوامِن عُو افْضِ الْعُدْرِ فَلا

تَغْدِرُنُ بِلِ مِّنِكُ وَكُلْ تَجْيِسُنِ بِعَهْدِلُ وَكُلْ تَخْتِلُوْ عَدْوَّ حَ فَا نَهْ لَا بَحْتَرَىٰ عَلَى اللهِ إِلَّا جَاهِلٌ شَعْنٌ وَقَل جَعَلَ اللهُ نَعَاكَ عَمْدُه و خِمَّتُه المنَّا أَفْضًا هُ بَيْنَ لِعِبَادِ برحمته وحريما بسكنون إلى منعتبه ويستفيضو إلى جوار و فلا إد غال و كامنك السَّه و كاخِداع فيه وَ مَا تَعْفِدُ عَقَدًا بَجُورٌ فِيهِ العِلْكُ وَمَا تَعُولُ إِنَّا عُلَا يُعُولُ إِنَّا عُلَا لَكُو القول بَعدَ النَّا حِيدِ وَالنُّونِقَةِ وَكَا بَدِغُو نَحَكُمْ إِنَّ أمركزمك فيه عهد الله نعانى إلى طلب انفساخه بغير الحِق فِال صَبْرُكُ عَلَى صِنْ الْجُوا نَفِرُ اجْهُ وَ فَصُلَ عَاقِبَتِهِ حَبِنْ مِن غُدرِ تَخَافَ بَبِعَتَهُ وَأَرْتَحُيظِ بح مِنَ للهِ فِيهِ طَلِبَة " لانستقال فِيهَا ذِياكُ اللهِ اخِرْنَكُ إِنَّالُ وَالدِّمَا وَسَفْحُهَا بِغَيْرِ جِلِهَا فَانَهُ لْسِي شَيْنُ أَحْ عَيْ لِنُقِيمَةٍ وَكُلِ اعْظُمُ لِتَبْعَةٍ وَكُلَ اعْظُمُ لِتَبْعَةٍ وَكُلَ

برُوالِ نِعِمَةِ وَانْفِطَاعِ مُلَّةً وْمِنْ سَفِكِ الدِّمَا لِغِير حَقِّهَا وَاللَّهُ سُبِعًا نَهُ مِنْ رِئْ بِالْحُصْ بَيْلِ لِعِيا ﴿ فيهاتسًا فَكُوامِزُ اللِّهِ مَا رُبُومُ القِيَامَةِ وَ لَا نَقْوَ يَنْ لَطَانُكُ الوُهُنُ الضَّعُفُ إِسَفْدِ دَمِ حَرَامٍ فَانَّخِلِكَ مِمَا يَضَعِفْ وَيُوهِنُهُ بَلَ بُرْيِلُهُ وَ يَنْقُلُهُ وَ كُوعُذُرَ لَكَ عِنْدُ اللَّهِ وَ لَا عِنْدِي فِي قَتْلِ لَعَمْدِ اَفِرُطُ مِنْ الْمُرِاكُ لِلْ وَلِيهِ قَوْدُ الْبَدُنِ وَإِنِ النَّلِيثَ بِحُطَاءٍ وَأَفْرُ طَعَلَيْكُ عَاوِرْ فِيهِ أَكُنَّ الْمُعْدِيةِ سُوطُكُ أُو يَكُكُ بِعُفُوبَةٍ فِأَنَّ بِقَالُوكُ فَيَا فَو فَعَا الْمُ مَقْتَلَةً وَكُونَا مُعَلِيًّ بِلَ نَحُورَة سُلطًا بِلُعُن أَن نُودٍي الكاولياد المفتول حَقَقه وايّاك والمعجاب بنفسك والتِّفَةُ مِمَا يُعِبُعُ مِنْهُ وَحَبِّ الْمِطْرَارُ فَانَّ ذَلِكُ مِن أوْنُونَ فَرُ مِلْ السِّيطَانِ فِي نَعْسِهِ وَلَهُمُونَ مَا يُحُونُ مِن إحسَانِ المحسِنِ وُ إِيَّالٌ وَ المَانِ عَلَى رُعِيْنِكِ : باحسانك أو النَّرُ يَدُ فِيهَا كَانَ مِن فِعِلكَ أُوانَ

تُعِدُ هُ فَتُتَبِعُ مَوعُودُ كَ بِخُلِفِكَ فِانَّ الْمُنَ بَبِطِلُ الم حسّان والنَّزُ نَيْدُ بَدْ هُبُ بِنُورِ الْحُقَّ وَالْخُلْفُ يُوجِبُ المُعْتِ عِنْدُ اللّهِ وَعِنْدُ النَّاسِ قَالَ اللّهُ نَعَالَى حُيْر مَفْتًا عِنْدَاللَّهِ أَنْ تَفُولُوا مَا كَلَ تَفْعَلُونَ إِنَّالَ وَيَ العَكُمةُ بِلَامُورِ فَلَ أَوَانِهُا أُوالِسُا فَطَ فَهَا عِنْدُ الْمُ إحكانها والكجاجة فها إذا تنكرت أوالوه وعنها إذ السنوضحَتْ فَضَعُ كُلَّ أَيْرِمُوضِعَهُ وَاوَفِعْ كُلِّ عَمُلِ مُوفِعَهُ \* وَإِمَّالَ وَالْمِستِيثَارُ بِمَا النَّاسْ فِيهُ اسْوَ والنَّغَانِيَ عُمَّا نُعْنَى بِهِ وَمِّاقُلُ وَضِحُ لِلغُنُونَ فَانَّهُ مَا حُودٌ ونك لِغَيرِلُ وعَمَّا فليل تَنْكُنِنْفُ عَنْكُ اعْطِيةً المُورِو يُنتَعَفُ مِنكَ لِلْمَظَلُومِ ﴿ إِمْلِكَ حَمِيَّةً } ا نُفِكَ وُسُورُة حَتِى كَ وَسَطُوة بَكِيلَ وَعُرْبَ لِسَالِكَ وَاجْنَرِسْ مِنْ حُلِّدُ لِكَ بِحُفِّ الْبَادِرُةِ وَتَاجِير

السَّطْوَةِ حَتَّى بَسُكُنَ عَضَبُكَ فَتَمَلِكَ الْمِ خِنْبَارَ وَلَنْ تَحْكِمَ ذَ لِكُ مِن نَفْسِكَ حُنَّى تَكُ نُرْ هُوْمُكُ بِدِكِرُ المعَادِ إِلَى رُبِّكُ وَالوَاجِبُ عَلَيْكُ أَنْ تَتَلَاكُ مُامِعَى لَمَن تَقَالُ مَكَ مِنْ حُكُومَ فِي عَادِلَةٍ أُوسُكَةٍ فَا ظِلَةٍ أُوا نَرُر عَنْ نَبِينًا مَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَ المه أو فريضة في حِتَابِ الله فتقتنري بماشاهات ومماع لنابه فهاو بختف لنَفْسِكُ وَإِنَّهُاعِ مَاعِيلُ فَ إِلَيْكِ فِي عَفْدِي هَالًا وأسنونقت بهمن الخيتة لنفسى علب الحكايكون لك عِلْة "عِنْكُ نُسَرِّعِ نَفْسِكِ إِلَى هُوَاهَا وَمِو هَا ا العَمَلُ وَهُو الْحِرْهِ وَأَنَا الساكُ اللهُ نَعَالَى بِسَعَةِ رَحْبَهِ وعظم فلدر بنم عَلَى اعظاء كِلَّ رَغْبُهُ أَنْ يُو فِقْنِي وَ المَّالُ لِمَا فِيهِ رِضَاهِ مِنَ لِمْ قَامَةِ عَلَى العُدُّ رِالوارضِ إليه وَإِلَى خُلْقِهِ مِنْ خُسْنِ النَّاءَ فِي الْعِبَارِ وَجَمِيلِ الْمُنْرِ

 عرادًا الى وربي المراح المورد المراح المراح

ن البلاد و تمام النعمة وتضعيف الحكرامة وأن يختم لى ولك بالسَّعَادَة والشَّهَادَة إنَّا إلَيهِ مَا غِنُونَ وَالسَّلَمُ عَلَى رَسُولِ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ اللَّهِ الظَّاهِرِينَ وَمَرْكَابِ له عليه المكته الى طلحة والزيرمع عران الخمين الخزاعيّ ذكره أبوح عفال سكافي في كاللفامات المَا بعد فقد عَلَيْهَا وَإِنْ حَتَمْ نَمَا أَنِي لَمُ ارْدِ النَّاسَ حَنَّ ارَادُونِي وَلَمُ الْبَالِعُهُمَ عَنَّي بَالِيعُونِي وَإِنَّكُ مَا يَعُونِي وَإِنَّكُ مَا يَعُ مِينَ ارَادِنِي وَ مَا يَعُنِي وَ الْ الْعَامَةُ لَمْ بِمَا يِعْنِي الْطَاءَ عَاصِب و كالحِرْصِ حَاصِرِ فِانْ كُنتَمَا مَا يَعْتَمَا فِي الْمِينَ فَارْجِعًا وَ وَ الْ اللَّهِ تَعَالَى مِن قِريبِ وَإِن كُنتُمَا مَا يَعَمَّانِي كَارِهِمِن فَقُد جَعَلْتُمَا لِي عَلَيْحُ مَا السِّبِيلَ بِإِظْمَارِكُمُ الظَّاعَةُ وُإِسْرُارِ كُمُا المعَصِيةَ وَلَعَرِي مَا كُنْتَا بِأَحِنَّ الْمِنَا جِرِينَ بِالنَّقِيمَةِ والحِثْمَانِ وَإِنَّ وَ فَعُكْمًا هَذَ الْمُرْ فَلَ إِنْ لَا خُلا فِيهِ

ि। श्रिके स्टार्स्स्य क्षित्र क्ष्या क्षित्र क्ष्या क्षित्र क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष " 22 5 / J. J. S. 22 8 / J. 3 / كَانُ أُوسَعُ عَلَيْكُمُ المِنْ خُرُوجِكُمُ المِنهُ بِعَدَ إِقْرَار S SUN WILL كُمَا بِهِ وَ قُلُرِ الْحَمْنَمُ الَّذِي فَتَلْتُ عَنْمَا نُ فِيدِي وَ بَيْنَكُمُ مَن تَحُلُفَ عَنِي وَعَنْكُمُ مِنْ الْمُلِالِيَةِ المُنْ الرَّمْ كُلُّ الْمِرِي بِقَدْ رِمَا إِنَّهُ اللَّهِ عَا أَيْفَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل غ- للزُّم ايُلُو م كُلُّ وَاجِدُمِنَّا مَنْ مَ عَنْ رَائِحُ مَا فَالَّ لَلْ نَاعظمُ أَرِحُهُما العَادِمِن فَبِلِّ كَ عنمان بقدرما ونهله ونقلده ونستعليه بمجتمع العاد والنّار والسّلام ومن عناب له عليه السّالات كلف المرالة بن - والمقالاء مَمْ اللَّهُ ا فِيهَا أُمِرْنَا وَإِنْمَا وَضِعْنَا فِيهَا لِنَبْنَكُ بِهَا وَقُدِ النَّلَانِي بِكُ فعُرُ وَنُ وَعَرُ اهْلُعُم ال كاوره واعداعله عروانا وَالنَّلَالُ رِى فَعُمَالُ حَدُنًا حِجَّةً عَلَى الْآحِرِ فَعَدُونَ إِلَّا ال طُلُمُ فَعُوَّلُهُ عِمُونَ بَحُود النيمون مراه و اعلى قراعي طلب الذيك بناويد الغراب و طابتنين مالم بجن يدي والكارس النائكا وتقرره و كالسَّانِ وَ عَصْنَاهُ أَنْ وَأُهِالِ لِنَّامِ بِي وَأَلَّمَ عَلَيْهُ أَنْ وَأَلَّمُ عَالِمُ فَيْ وَ الْمُ الله فِي الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالل

The state of the s 13 315 et idus 17 113 السَّيْطَانُ قِيَادُلُ وَاصْرِفُ إِلَى الْآخِرَةِ وَجُهُكَ فِهِي The State of the season of the Joseph Sin Sin Service كَلِرِيقِنَا وَطِرُنِينِ وَاحِدُرُ أَنْ يُصِيبَاللَّهُ مِنْهُمْ بِعَاجِلِ المالية المالي قَارِعَةٍ مَّمَنَّ لِلْأَصْلُ وَتُقْطَعُ الدِّ الْإِنْ فَانِيَّا وْلِيكَ بِاللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الكوفوف للناكيد غَيْرُ فَاجِرَةٍ لَيْنَ جَمَعَتْنِي وَ إِيَّالَ جَوَامِع لَمْ قُدُارِكُا أَزَالُ بِهَا حَيْثُ حَتَى بَكُفْ مُ اللَّهُ بَينَنَا وَ هُو خَيْرًا كَاكِينَ وَمِنْ خَابِ لَهُ عَلِيهُ وَصَى بِهِ شُرْ ، يَ بِنَهُ إِنَّ مُنَا جَعَلُهُ عَلَى مُقَلِّمتُه الى السَّامِ إِنَّوْلَاللَّهُ فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَمُسَارِعُ خَفْ عَلَى نَفْسِكَ الدُّنيا العَرْورُ وَ لا تَامَنْهَا عَلَى حَالِهُ وَاعْلَمْ والرِّدع الدُّور والرُّجر أنْك إنْ لَمُ تُردعُ نَفْسُكُ عَنْ كَنْ حُرِيْنِ مِمَّا رَجِّتْ مُخَافَة اك من لم يمنه نفشه دعن موادها المحرسم عليه يحره مَكْرُوهِ مِنْ مُنْ بِكُ الْمُصُوَّا ﴿ إِلَى كُنِيْ مِنَ الضَّرَ رِ فَكُنْ هواهااللمن فنور عن مما يخراح الاعن لنفسي مَانِعًا رَادِعًا وَلِنَرْ وَنِكَ عِندَ الْحَفِيظَةِ الذي حبة وهومباح وَاقِيًا فَامِعًا وَمن كُناب لَه عليم الله إِلَى أَهْ الكُوفة عِندُ المن من المدينة إلى البصرة الما بعد قات قلحرجات

مِن حَيِّىٰ هَذَا إِمَّا ظَالِمًا وَإِمَّا مُظَاوُمًا وَإِمَّا عُلِيمًا بَاغِيًا وَإِمَّا مِنْ فِيمًّا عَلَيهِ وَأَنَا الْأَرْكِ مُرَالِلَّهُ مَن بِلَغَهُ كِنَّا فِي عَذَا اناه مداري المان د بالحمالة مرسم المراجم ا و استعبان ومن كتاب له عليه عاالم إلى عراله ما يَقْتُصْ فِيهِ مَاجُرَى بَيْنَهُ وَبِينَ العِلْ الْعِلْ صِعْبَى وْكَارْ بدئ أمرناأنًا النَّقِبُنَا وَالْقُومُ مِنْ الْهِ النَّامِ وَالْطَاهِنِ أَنْ رَبُّنَا وَاحِلْ وَنُبِينًا وَاحِلْ وَكُعُونَنَا فِي إِلْمِلامِ وَاجِدُة ﴿ السَّرِّرِبِدُهُ فِي إِلَى إِللَّهِ وَالنَّصْدِ بَقِي . الرُسُولِهِ صَكِّلَاللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَلِيسَائِرْبِيدُ وَنَا • الْمُرُواحِدُ رَلِّلْمَا انْخَلَفْنَا فِيهِ مِن حُرِمِ عَنْمَانُ وَ يَحْنُ مِنِهُ بُرًا 'فَقُلْنَا ويروى نواد تعالواند اوئ مايدرك البوم باطفارا لنا بنزة و نسطير العَامِّةِ حَنِّ لَسْنَكُ الْمَرْ وَبَسِبِّحِ فَيْفُوكَ عَلَوْضِعا كِنَّ مُوَ اضِعَهُ قَالُوْلْ مَلْ نِدُا وِيدُ بِالْكُابُرُةِ فَابُوا

حَتَى جَنَيْ اكْرِفْ وُرُكْرُتْ وُ وَقُلْتْ لِيرَانِهَا وَجَمْشَتْ فَأَنَّا ضَرِّسَنَّا وَإِنَّا هِ وَوَضَعَتْ مَخَالِبُهَا فِينَا وَنِيهِمِ أَجَابُوا عِنْ ذَٰلِكَ إِلَى اللَّهِ يَ عَوْنَا هِ اللَّهِ فَا جَبْنَا فِي المَادَعُوا وَسَارُعْنَامِ إِلَى مَا طَلَبُوا حَتَّى اسْبَالِتُ : عَلَيْهِ الْحُيَّةِ وَالْفَطْعَتْ مِنْهُ الْمُعْلِورُة وَيُنْ ثُمِّ عَلَى لِلَّا مِنْ فَقُو الَّذِي النَّقَدُه واللَّهُ مِنَ الْفَكَةِ وَمَن لَحَ وَمُ اللَّهُ مِنَ الْفَكَ فَا وَمُن لِحُ وَ ﴿ الفر وانتفار عَلَادَى فَهُ الرِّ الْمِدْ الَّذِي رَانَ اللَّهُ عَلَى فَلِهِ وَصَارَتُ الى خَلْصُه و كُنَّاه وَالنَّفَر فتعارمنه وكسرمور ما نفعًا مععول محدور هناال و صَّادَتْ دَائِرَةُ السُّورِ عَلَى أَسِه وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلِيمُ الى اسُودَبِنَ فَطِهُ مَاجِبُ جِندُخُلُوانَ أَمَّا بُعِدُ فِالْ الوالِي لتفذه الله مراها إِذَا اخْتُكُفُ هُوَاهُ مُنْعَهُ ذَلِكُ كُنِيرًا مِنَ لِعُدْلِ فَلِيكُنَ أَمْرُ النَّاسِ عِندُلُ فِي كِنْ سَوَا فِانَّهُ لِبُسَ فِي الْجُورِ عَوْضٌ مِنَ الْعُدْلِ و فاجتنب ما تنكر ما نن حورا منالة وابند و نفسك فيما افتر ض الله عَلِيكَ رُاجِبًا ثُوابِهُ وَمُنْعَوِقًا عِقَابِهُ \* وَاعْلَمُ اللهُ عَلِيكَ رُاجِبًا ثُوابِهُ وَمُنْعَوِقًا عِقَابِهُ \* وَاعْلَمُ الْ

الذِّنيا دَارْبَلِيِّةٍ لَم بَعْثُرْغٌ صَاحِبْهَا قَطْ فِيهَاسَاعَةً لِلَّهِ いないいいかい كَانَتْ فَرْغَتُهُ عَلَيهِ حَسْرَةً بَوْمُ القِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَنْ يَغْنِيكِ المجارية المحمد المجارية الما المورد المحروب ا عَلَىٰ الرَّعِيَّةِ رَجُعِدِ كَ فَانَّ الَّذِي بَصِلُ إلْبَكَ مِن اللَّهُ الْفَالْ JUNE SELLES WORL مِنَ الَّذِي بَصِلْ بِكُ وَالسَّلِم وَمِحْدًا بِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلِم إلى الغَمَّالِ الذِمِنَ بَطَا عَمُكُمْ الْجَنْثُورِن عَبِدَ لللهِ عَلَى أَيْهِ الْمُولِينِ الى من مرتبه الجين من حماة الحراج و عمّال الملاح الله من مرتبه المباللة المراجة المائية المراجة المراج مَا يَجْ الله وَقُدا وَصَيْتُ مِمَا يَجِبُ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمِن كُفِّ الْمُدَى وَ صرف الشَّذَا وأنا ابرا البك والخ دِمَّتِكُم من معكرة الجبش للمن حوعة المضطر لا بجد عنها مذهبًا إلى شبعه جَهِ إِيجَامِينَا المَهُ الْمِنْ فَنَكِلُوا مَن مَنَا وَلَ مِنْمُ ظَامًا عَنْ ظَامِمُ وَ كُفُوًّا يَرِي دِ سُفُفًا بِنَكُمْ عَنْ مُضَا رُ يَعْمِ وَالنَّعَرُ إِضْ لَهُ فِيمَا اسْتَنْفُنَّا وَ فَيَ

ونهم وانابين الظيرا بجينو فارفغوا إلى مظالمك وماعرا مِمَّا يَعْلَيْكُمْ مِنَ مِرْجِمِو كَانْطِيقُونَ دَفْعَهُ إِلَّهِ وَبِي أَغِيرٌ هُ مَعُونَةِ اللّهِ إِن اللّهُ وَحدُه، وَمِن كُتاب لَهُ عَلِيهِ إِلَى حُمَيلِ رَبادِ اللَّهُ فِي وَهُو عَامِلُهُ عَلَى فِينَ يَنْكُرُ عَلِيمِ نَرْكُهُ وَفَعَ مَنْ تَحِنَّا ذُرِهِ مِنْ جَسِّلِ لَعَدْوِ ظَالَيْنًا لِلْغَارُةِ أَمَّا بَعَدُ فَإِلَّ تَضِيعَ الْمُرْدِمَا وَلَى وَنَكَلْفَهُ مَا كُفِي لَعِينَ وَدَائي مُنْ بِنْ وَإِنَّ لَعَا طِيَكُ الْعَارُةُ عَلَى هِلْ قِرْ فِيسِيَا وَ تَعَطِيلًا مسالح كالني وليناك لبس لفائن منعفاو لا يردق الجبش "منعها محله نفي على عَهُا لَرُائِ شَعَاعٌ فَقُدُ مِنْ جِسْرًا لِمَن أَرُا وَ الْعَادُةُ مِن الْعَدَائِلَةُ منمسا لحكوها لبلادا يكون بهاالعيناكرون عَلَا ولِيَا يُكُ غَيرُ سُدِ بِدِ المنجِبِ وَكُمْسِ الْجَانِبِ و كا سَارِ الْغُورُةُ و كاكسر سُوكة و كالمفرع في المولم من و وكل مخيز عن أبيره والم ومن كتاب له عليه إلى عليهم مَالِكُ الْمُنْتَرُوحِهُ اللهُ لَنَّا و كُوهُ إِمَادِ فِي أَمَا بِعَدُ فِانْ اللهُ

c. 1/4/1/2 SES SEKLY といるといからからからから باعلاب اباع الحال الياب سُبِعَانَهُ بَعَثُ مُحَمِّلً اصْلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللِّهِ نَلْإِيرً اللَّعَالَمِينَ وَ 4.6. 13-20 0 34-3 4 مُهَمِيًّا عَلَى الْمُرْسُلِينَ فَأَلَّا مَضَى عَلَيه اللَّمْ تَنَا زُعَ الْمُسْلِينَ الْمُسْرَ الدي الله عمرا بالمالة مِنْ بَعِدِ وِصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ فَوَ اللَّهِ مَا كَانَ يُلْفَى فِي رُوعِي وَكُمْ "كَنْطُرْ بِبَالِي أَنِّ الْعُرِبُ نُزِيجِ دَهُلُ الْمُرْمِزِ بِعَدِهِ صُلِّي اللَّهُ أَنْ عُجُهُ الْ عَلَى الْي أَ قُلْعُهُ و كُلُعُهُ من مكا عَلَيه و الله عن اهر ميته و كالميم منحوه عنى من بعد و فنارارى فول فاميكن بندى اللَّهُ الْبَيْنَاكِ النَّاسِ عَلَى فُلَانِ يَهَا بِعُونَهُ فَأَشِّكُ يَدِي حَتَّى رَأَيتْ أكرعن فمها بعته إكدكما الم يعتر نفال نثال عليم مَا جِعَةَ النَّاسِ قَد رَجْعَتْ عَنْ إلْ سلام يَدعُونَ إِلَى مُحْوَجِ يَبُ الناس حركال وجمائ مُحْتَابٍ صَلِّي لِلَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ فَعَنفِيتُ إِنْ لَمُ ٱنْصُوالِ سلام والعللة ومَعْ اَنْ اَرُى فِيمِ ثُلْمِا أُوهَدُمُ الْكُونِ المضيبَة بِدِ عَلَى اعظم الم مِن فَوَتِ وَكُلْ يَتِحَامُ الَّذِي إِنْمَا هِي مَنَّاعُ أَيَّامٍ فَلَا لِلْ يَزُولُ مِنَا مَا كَانُ حَمَّا بِرُولِ السَّرَائِي أُوكِمَا يَتُفَشِّعُ السِّحَانِ فَنَفَضْتُ في للك الم حدًا إِنْ حَنَّى رُ الْحِ الْهَا طِلْ وَرُهُونَ وَاطْهَا رُ اللَّهِ بِنْ اللَّهِ بِنْ اللَّهِ و تنفيه ومرافعادت في إلى والله لولفيني واحدًا وهم طلاع الم

The state of the s الله الذي المرض في الما ما ما المن و الما المن و الله من الله الذي و فيه والهدك الذي أنا عليه لعلى بصرة من نفيه و عَيْنِ مِن دَبِقِي وَ إِنِّي إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ لَمُنْتَا قَنْ وَلَا مُنْ اللَّهِ لَمُنْتَا قَنْ وَلَا مُن اك لقارر حق الله ؟ نُورابه مُنْتَظِرٌ رَاج وُلْدِينَ اللَّهِ انْ بَلِي هَذِهِ الْمُنَّةُ الله ووكر في والمال الله ووكر وعباد الله وَهُذُو مَا وَالصَّالِحِينَ حَرَّا وَالفَاسِفِينَ جِنْزُمًا فِانَ مِنْ الَّذِينَ الكُرُامُ وَجُلِدُ حَدُّا فِي الْمُوامُ وَجُلِدُ حَدُّا فِي الْمُسْلَامِ وَإِنْ فِي مُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِحُ مَنْ أَوْمَ يُنْ لِهُ عَلَى الْمِسْلِ مِالرِّصَا بِحُرْ فَلُولَا و دُول مَا الله عَنْ مَا الله عَنْ وَالْمَا الله عَنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُلَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّا الله و المراف المرك الما المنه المراب المنه المراد الله اَطْرُ اوْكُ قُلِ انتْقِصَتْ وُ إِلَى أَمْصَارِكُمْ قَلِ فَتُرْتَحَتْ فَا فَمُ الْحِكُمُ مِنْ وَكُونُ وَ إِلَى بِلاَدِكُمْ نَعْثُرُ تَ الْفِرُوا رَجِهَكُ مِ اللَّهُ إِلَى قِنَالِ عَدُورِكُمْ وَ لَا سَافًا قَالُوا فَرَاسُولُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الكارض فَيْ قِنْ وَإِلَا كُسُفِ وَ تَبُووُ الْالْدُلِ وَبَحُونَ فَصِيلَةٍ المَ خُسِّ لَا نُ أَخَاا كُرْبِ الْمُ رِقْ فِي مَنْ فَامُ لَمَ يُنِمُ عَنَهُ وَالسَّلِمِ فَيْ وَ فِنه مبالغير ومن اب له عليداللم إلى في وسي المسعري وهو عامل قوله لا بي وسي لما بكطاء الله من الخروج الالمعن على الحكوفة و قل بلغه عنذ تنسيطة الما معرا كاوج الله علام الله عبد الله الما لا الما الما الما الله عبد المعاب الجل من عبد الله 3 W. .. . W. . . W. | W. ك قدل جنه فالربا جاري أمِيرِ المؤمنِ إلى عبد اللهِ بن فيس أمَّا بعَلْ فَقُلْ بلغين 15. 22 4 Cat 2 6 3 عَنَكَ قُولٌ هُو لَكُ وَعَلِكَ فَا ذَا قُلِمَ عَلَيْكَ رَسُولِي فَارْفَعُ إغاض إلنه و نصوي الله والمادمين والمادمين وكرواخرج من في كرواندب من مَعَكَ وَإِنْ حَقَفْتُ فَأَنْفُذُ وَإِن تَفَشَّلْتُ فَابِغِدُ وَأَيْ اللَّهِ لَتُونَيْنِ حَيِثُ أَنتَ و الأنشَّرَكُ حَتَى يَخْلِطُ زُبْدُ كَرْجُانِرِكَ وذاليك كامدك وكني تعياعن فعديدك وتحذر مَن إُمَامِكُ كُولُ رِلُ مِن خُلِفِكُ وَمَافِي بِالْفُويَا الَّذِي تُرْجُوا وَ فَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المعارية المالية المال

واغا قاللف ووراق الأفام حرا المالم المنه داو الفلالم المنه والفلالم المنه قالله المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه المنه والمنه و

مِرْوِي مَيْ الله مِن العقوب الما بهون بسبب ا معاله القبيعة والم المن المعنى واحد المن الفيل المن المومني عليه الله من العقوب الما بهون بسبب ا معاله القبيعة والمن شبط المناه القبيعة والمن المناه المناه المناه والمناه من المناه والمناه وا

وحسن هذا الم زدواج كاهف ه

الدّ العِيد المفيدة العنظمة والهراك بدو دواه الدّه وما يفيد النّ سَى من عظم نوايد ويقال ما دُهاك آئ ما اصابكر و وعف الدّ اله الما من عظم نوايد ويقال ما دُهاك آئ ما اصابكر و والحراج المعنها فقال العنبي ويقال المنكرة والحراج المعنها والمنا و

صَعِبْماً وَيُسَمِّ لَا جَالُها فَا عَفِلْ عَفْلَكُ وَامْلِكُ أَمْرُكُ وَخَبْ نَصِيبًا وحفيظك فِاتْ كِرهْنَ فَتَنْحُ " إِلَى غِيرِدْحْب و كَا فِي جُانِ " رهاآن تجي المعاوي فَبِالْمِينَ لَنْ فَعَيْنَ وَأَنْ ثَامِينَ مُا مِنْ حَنَّى لَا يُعْ وَلَانٌ وَاللَّهِ لفرال وضوغرك و هذا مند ما بقال ان إِنَّهُ لَمَنَّ مَ مُجْنَ وَمَا يُهَالِي مَاصَنَهُ الْمُلِودُونَ وَاللَّم وَمِنْ كَالَّكُ عَلَيهِ اللَّم كُتَبِهِ الْمُعَانِيِّ مِهِ الْمُحَقِّ وَالْحَقِيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ وَرَمُعُلَّهِ حَيْثًا فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ كُتَابِ الْمُعَالِدُ اللَّهِ اللَّهِ كُتَبِهِ الْمُعَوْدِينِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ كُتَبِهِ الْمُعَالِقِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ كُتَبِهِ الْمُعَالِقِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ كُتَبِهِ الْمُعَالِقِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ كُتَبِهِ الْمُعَوْدِينِ مِنْ الْمُعَالِقِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ كُتَبِهِ الْمُعَالِقِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهِي عَلَّهِ عَلَيْكُ عَلَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَا وانتم عَلَى مَا ذَكُنْ مِنَ الْمُ لَعْمُ وَالْجِمَاعَةِ فَعَنَرُ فَنَ مِينَكَا وبينكم أمسِلُ نَا المنَّاوكُفي من واليوم أنَّا استَفَمَّنا وَفِينَة ومَااُسلَمُ مُسْلِمُ حَمْ لِلْآحَرُهَا وَبَعَدُ إِنْكَانَ انْفُ لِلْسُلَامِ ا كُلُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَكَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ جَزَّبًا ٥ وُذُكُرُكُ جَرَّا أَنِي فَنَالِتُ طَلِحَهُ وَالرَّبِيرُ وَشَرِّدٌ فِي بِعَالِينَا وَنُرُلُّ لِنَ بَينَ المصرين وذك لك أمر غيث عنه فلاعليك و كالفاذ رفيه البك وذكرت انك رايري فالمناجرين والمناجرين والمنار وَقَدِ الْفَطْعَبُ الْمِحْرُة ﴿ يُومُ الْسِرُ أَخُولَ فِا كَالْفَافِيلَ عَجَالً

كَاسَتُرْ فِهُ فِانِي إِنْ إِزْرُلُ فَذَلِكَ جَدِبْرُ أَنْ يُحُونُ اللهُ إِنْمَا بِعَنَى لِلْيَقِمَةِ مِنكُوانْ تَزُرُيْ فَكُمَا قَالَا حُوْبَيٰ أَسُدِ منصل بحرة دال حجاره مْسَتَقْبِلِينَ رِيَاحُ الصَّبْفِ تَصْرِيمُهُ وَعَاصِبِ بَيْنَ عُوْارِو جُهُوْدِ وه يستنفيلون الرباج يد أن التي كلوت وقت الصّف فيض الرباح و على خالسَبِف اللّذِي اعضَضْنَه ، بَكِرْكُ وَخَالِكُ وَاحْبِكُ وجو على الحصا ولو السباح على خالسَبِف اللّذِي العَصْرَاتُهُ مَا عَلَى وَلِيلًا عَلَوْ وَالْقَالِ الْعَالِدِيلُ استقلاوا اللّالا ياج المرفي و مَقَام واحِدٍ فَانَّكِ وَاللّه مَا عَلَى مِنْ الْمُعْلَوْ الْقَلْ الْمُقَارِدُ وفي عَامِ وَاحِدِ فَانَّ وَاللَّهِ مَا عَلَيْ لَمُ عَلَوْنَ الْعَلْمِ الْعَالِدِ إِلَى الْعُقَلِ وَالْمُوْلِي أَنْ يُقَالَ لِكَ أَنْ حَدُونِ مِنْ مُنْ اللَّهُ الْمُعَكَ مِنْ مَطْلُهُ سُورِ عَلَيْكُ كُلُ لِأَنْكُ لِمُنْكُ النَّالَةِ عَيْرُ ضَا لَنْكُ وَلِي لَيْ رَعِنْ عَبْرِ سَا يَمُتِ فَ طَلَبْ أَمْرًا لَسْتُ مِنْ الْعِلْمِ وَ لَا فِي مُعْلِي لِهِ فَيَا أَبِعَدُ فَوَلَكُ مِن فِعِلِكُ وَ فِرْبِتِ مِا أَسْبَعْثُ إِنْ أعَامِ وَأَخُوالِ حَالَتُهُمْ الشَّفَا وَهُ وَتُمَنِّي ٱلْمَاطِلِ عَلَى الْجُورِ وَتُمَنِّي ٱلْمَاطِلِ عَلَى الْجُورِ رجحة صلى الله عليه والله فضرعوامصارعه جنث علات لميرفعوا عظمًا وكم يمنعوا حريمًا بوق سنوو ماخلامنها الوغ ولم قال مُنَاشِهُ اللَّهُ إِنَّا وَقُلُ أَحْمَنُ مِنْ فِي قَتَلَمْ عِنْدًا، فَاحْجُلْ وَيَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ونيما وخل ونيه النَّاسْ عَمْ سَحَاكِم الفَّوم إليَّ أَحْمِلُكُ وَإِنَّا هِنْ عَلَى عَلَى كِنَابِ اللَّهِ وَالْمَا تِلْكَ الِّنِي رِّرِيدُ فَانْهَا خَلَيْعَةُ الْفِيجِيّ عَن اللَّبَن فِهُ وَلِ الفِصَالِ وَالسَّلَمُ وَمِن كُنَّاب لَهِ عَلَيه الله الموابطًا أمَّا بعَدْ فَعُنْ لَ إِن لِكُ أَنْ تَنْتَفِعُ بِاللَّمِ اللَّهِ الْمُاصِرِ مِن عِبَانِ الْمُورِ فَقُلْ سَلَحْتُ مَدُ ارِجُ إُسلَافِكِ بَارِّعَالِكُ المُ بَاطِيلَ وَا فَيَامِكُ غُرُورِ المُبَنِ وَالْمُ كَاذِيبِ وَبَانِيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّمُ اللَّهُ الللَّاللَّاللَّاللَّاللَّمُ اللَّهُ الللللَّهُ ا مَا فَد عَلاَ عَنكُ وَالْبِرُ الْإِلْ لِمَا اخْبِرُنُ دِونَكُ فِرَارًا مِنْ فَي الْحِقُّ وَ جَحْدُوكُ إِلَا هُوُ الْرُ مِ لِكُ مِنْ لَمْ لَكُ وَكُمِلُ مِمَّا أَيْنَ مِهِ الْحَقِّ وَانْطَارِ اللَّاقَ الدانعارا المرافعات المرافعات المرافعة الضَّلاك وبعد البيان لِلْهِ اللَّهِي فَاحذُ رِالنَّنْبِهُ وَالنِّيمَا لَهُا عَلَيْسَتِنِهَا فَانَّ الفِتْنَهُ كَالُهَا عَدُفَتْ جَلابِينِهَا وَلاَغْنَنْتِ رَبَّ الأبصار ظَامَتُهُا وَقُدا تَا فِي حِنَا إِنْ مِنْكُ دُوا فَانِينَ مِنْ القُولِ مَعْفَتْ قُواها عَز السِّلْمُ وَ أَسَاطِيرَ لَمْ يَحْجُ فَي

مِنْ وَكُولْ الْمُعْنُ مِنْهَا كَالْخَالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الخَارِطِ فِي اللّهِ عَمَاسِ وَ ثَرَ قَبْ إِلَى مِرْقَى فِي يَعِيدُ وَالْمُرَامِ الرحة المعلام يقض دو فالكونون و تحاذي بها العنوق ای کارا، کدایه علو" وَ خَاشُ لِللَّهِ أَنْ زَلِي لِإِمْسَالِمِينَ بِعَدِى صَلَدُ اأَوْوِردُا ای بادایه ان بن للسار بغير عبروا و الم معادالله من الوان من الوان الوعماد الله في الله في الله في الله في الله في الله ف الوورد الود الله فول أو المجرى عَلَيْهُم عَقْدًا الوعماد الله في الله في الله في الله في الله المحاكمة المنافع نَفْسُكُ وَانظُرْ لَهُا فَانْكُ إِنْ فَرَّطْنُ حَتَى بَنْفَدَ إِلَيْكِ عِنَا ذَاللَّهِ أَرْبِّينَ عَلَيْكَ لَمْ نُورُ وَ مَنِعْتُ أَمْرًا هُ فَالْبُومَ مَعْبُولٌ وَاللَّمْ وَمِنْ عِنَا بِ لَهُ عَلَيه اللَّم إِلَى عَبُدِ اللَّهِ بِعِبًا وَقُلْ تَقَدُمُ ذِكُوهِ ، خلاف هَذِهِ الرِّو المَّا المَّا بَعَلْ فَانَّ العِنْدُ لِيُعْرَحُ بِالشِّي الَّذِي لَمْ يَكُن لِيعُونَهُ وَ يَحْرُن عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الشِّيُّ الَّذِي لَمُ يَكُونُ لِيْصِيبَهُ فَلا بَكُولُ فَضَلْ مَا زِلْكِ فِي نَفْسِكُ مِنْ ذَنِيالُ بِلُوعُ لَذَةٍ أُوسِفًا عَبُظِ وَلَكِنَ راطفًا باطِلِ وَإِجْبَا حِنَّ وَلَيْكُنْ سُرُودَكُ مِمَا فَاتَعْنَ

وأسفك على ما خَلَفْت وهُوت فيما بعد الموت ومركاب له عليه اللم ال في بن العباس بعوعامله على كذ أَمَّا بِعَكُ فَأَ فِي لِلنَّآسِ الْجَرِ وَذَكِرْهِ مِنْ إِنَّامِ اللَّهِ وَاجْلِسْ الْجَرِ وَذَكِرُ هِمْ مِنْ أَنَّامِ اللَّهِ وَاجْلِسْ الْجَرِّ وَذَكِرُ هِمْ مِنْ أَنَّا مِلْكُ وَاجْلِسْ مَعَدُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَدَلُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَدَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا لَهُ وَ الْعَصْرِينِ فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِي وَعَلِمَ الْجَاهِلُ وَذُاكِرالْعًا لِم و كايك لك إلى لناس سفيرًا المراس الما الك و المحاجث المُ وَجُفْكَ وَكُا يَجْبُنُ ذَا حَاجَةٍ عَنْ لِعَالِحَ بِهَا فَانَّهَا رْدِيدَتْ عَنْلَ بَوَابِكُ فِلُورِ لِي وَرِدِهَا لَمَ تَحْمَدُ فِيمًا لَعَلْ عَلَى عَلَى قَصَا بُهَا وَانظِرُ إِلَى مَا اجتَهُ عِنكُ لَمِن مَالِ اللهِ فَاصْ فَهُ إِلَى مَن قِبَلَكَ مِن ذُوِئ العِبَالِ وَالْمَجَاعَةِ مُوسًا ostigitu jolici jo بِهِ مُوَاضِعُ المُفَا فِرُوا يُحَلِّن وَمَا فَضَلَعَ ذَلِكَ فَاحْمِلْهُ عَنْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُع الْينَا لِنَفْسِمَهُ فِيمَر قِبَلْنَا وَمُواْهِلَ مَحَةُ اللَّا يَاخُلُ وا مِنْ سَاكِنِلُ جُرًّا فِالْلَهُ سَبِحَانَهُ بَعْوُلْ سِوَا "العَاكِفْ فِيهِ والبَادِ فَالْعَالِفَ ٱلْمُقْتِم بِهِ وَالْبَادِي الَّذِي مَجْوِرً الْبِهِ

مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَ فَقَنَا اللَّهُ وَإِنَّا كُمْ لِحَابَّهِ وَالسَّلَمُ وَمَحْابِ لَهُ عَلَيه اللم إلى علمان الفارسي فَلْلُ يَام خِلافَ ما مَا مَعَدُ فِاغْمَاشُل فِانَّ مَثَلُ لِلْ نِيَامِثُلُ لِيُحَيِّة فِي لِينْ مَنْهَا قَانِلْ سُمْهَا فَاعِرْض عُمَّا يُعِيْلُ فِيهَالِقِلَّةِ مَا يَعَيْنِ عُرَبْهَا وَضَعُ عَنَكُ هُمُونَهُ إِلَا أيقَنْ بِهِ مِن فِرَ اقِهَا وَكُنْ آنِسُ مَا تَحُون بِعَا أَجْدُدُ مَا تَكُونُ مِنهَا فِإِنِّ صَاحِبُهَا كُلَّمَا اطْهَا نَ فَهَا إِلَى سُرُورِ وَرِرَانَاسِ الْالَهُ عَنهُ إِلَى مَحَدٌ وَرِرَانَاسِ الْالَهُ عَنهُ إِلَى الْمُحَارِثِ فَيَا الْمُحَارِثِ فَي الشخصينية عبد إلى محدٌ ورَرُورْتِي مَاجِ لَهُ عَلَيْهِمُ الْ حَارِثِ العُدُ إِن وَ مُسَحُ عُبُ الفَرْ إِن وَانْتَصِي مُ وَاحِلْ خَلالَهُ وَحَرِّمْ حَرَامُهُ وَصُلِّ فَى بِمَا سَلَفَ مِنْ الْحَقِ وَاعْبَر كُونَ بِأُورِ لِمَا وَ كُلُّهَا حَالِكُ مُفَارِقُن وَعَظِمُ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى أَن تَنْ حُرُهُ لِلْعَلَى حَقِي وَأَكِيرُ لِلْعَالَى أَن تَنْ خِكْرُ المُوت ومَا بَعَدُ الْمُؤْتِ وَكُمْ تَنْمُنُ لِلْمُوتَ لِلَّهِ بِسُنُوطُ وَلَّنْوَ

واحِذُرِكُلُّ عُمُلِيرَضًاه صَاحِبُه لِنَفْسِهِ وَيَحْرُه لِعَامَة انْ وَ وَ اعْنَالُ رَمِنَهُ وَ كَا يُحِكُلُ عُمِلُ إِذَا شِيلُ عَنَهُ صَاحِبُهُ مِيلِهِ الْعَنْدُ وَ اعْنَالُ رَمِنِهُ وَ كَا يَجُعُلُ عِرْضَا عَنَالُ وَمِنْهُ وَ كَا يَجُعُلُ عِرْضَا عَنَالًا عَنَالُ وَمِنْهُ وَ كَا يَجُعُلُ عِرْضَا عَنَالُ وَمِنْ وَالْعَالَ وَمِنْ الدَّي مِنْ وَالْعَالِ وَكَا يَا مِنْ وَالْعَالِ وَكَا يَا مِنْ وَالْعَالِ وَكَا يَا مِنْ وَالْعَالَ وَكَا يَا مِنْ وَالْعَالَ وَكَا يَا مِنْ وَالْعَالَ وَكُلَّ مِنْ اللّهُ مِنْ وَالْعَالَ وَكُلّ مِنْ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَنِي اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا عُلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا مُعْلِقُ اللّهُ وَلَا عَلَّا لِمُ اللّهُ وَلَا عَلَا عُلّا لِمُ اللّهُ عَلَا مِنْ اللّهُ عَلَا عُلّا عُلّا عُلْكُولُ وَا عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ عَلَّا لَا عُلَّا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ عَلَّا لَا عُلَّا عُلَّا عُلّا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ عَلَّا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ عَلَّا عُلْمُ عَلَا عُلْمُ عَلَّا عُلْمُ عَلَّا عُلْمُ اللّهُ عَلَّا عُلْمُ عَلَّا عُلْمُ عَلَّا عُلْمُ عَلَّا عُلْمُ عَلَا عُلْمُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا عُلْمُ عَلَّا عُلْمُ عَلَّا عُلْمُ عَلَّا عُلْمُ اللّهُ عَلَّا عُلْمُ عَلَّا عُلّا عُلّا عُلْمُ عَلَّا عُلْمُ عَلَّا عُلْمُ عَلَا عُلْمُ عَلّا عُلّا عُلّا عُلْمُ عَلَا عُلْمُ عَلَا عُلْمُ عَلَا عُلْمُ عَلَّا عُلْمُ المسلمين واحذر كل عَمَل بعمل به فالسِّرة وأبستكيا واستُصْلِح كُلِّ نِعِيةِ ٱلْعَهَا اللَّهُ عَلِيكَ وَكُلْ نَضْيَعَنَّ لِعِمَةً" مِن نِعُ اللَّهِ عِنْدُلُ وَلَيْرَ عَلَيْكَ الزَّرْمَالُ نَعُ اللَّهُ سُكَانَهُ بِهِ عَلِيكُ ﴿ وَاعْلَمُ أَنَّ ا فَضَالَ لِمُؤْمِنِهِ ا فَضَالُهُ إِنَّا مَا مُنْ مِنْ فَوْتَعَمَّى الْمُؤْمِنِ فَالْمُ نفئ والعله في الخزوب والعله وماله واكت مانفكرم من خيرين لك د خور للزمين والمنفق ماله ويفرته ولا يؤوجتوه والنفارتم بالنف ومَا نُورُخِرُ يَكُنُ لِغَيْرِ كَخِيرِه وَاحِلُ رُصِحًا بَهُ مَنْ يَفْلِلُ "المعرعلى الملير وقاية" فضراداغارليلااؤ ظاطي

رَانِهُ وَنْنِكُرْ عَمَلُهُ فَانَ الصَّاحِبُ مُعْتَبِرُ وبصَاحِبِهُ كَا فَالَ النِّي عَلِيهِ وَاسْكُنِ الْمُصَارَ العِظَامُ فَانْهَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَاحْذُرُ عليحمر بالسَّوَ ادا مُعظم والعُفلَةِ وَالْجَفَارُ وَ فِلَّةِ الْمُعُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل واقصر الك عَلَى العنبط وابّال ومقاعد المسواوفاتها مُحَاضِرً الشَّيْطَانِ وَمَعَارِيضَ الفِينَ وَ أَحْنَرُ أَنْ تَنْظُرُ إلى من فَضَّلْتُ عَلِيهِ فَانَّ فَ لِكُ مِنْ أَبُوا بِالنَّفُ وَلا للْ فَاصِلاً أَيْ خَارِكَا السَّا فِنْ فِي وَمِ جَعَةٌ حَتَى تَشْهَدُ الصَّلُوةَ لِلْ فَاصِلاً فِي فَعَلَتِ العِرَى الْفَعَلَتُ سَسِواللَّهُ أُوفِي أُمِرِنْعُذُ رَبِهِ وَأَطِعِ اللَّهُ فِي خَمْلِ مُورِلُ عَنْ مَنَا دِلْهَا بِاللَّهِ فِي اللَّهِ فَاصْلَهُ ﴿ عَلَى مَا سِوَاهَا وَحَاجِ عُ نَفْسَلَ فِي اللَّهِ فَاصْلَهُ ﴿ عَلَى مَا سِوَاهَا وَحَاجِ عُ نَفْسَلَ فِي اللَّهِ فَاصْلَهُ ﴿ عَلَى مَا سِوَاهَا وَحَاجِ عُ نَفْسَلَ فِي اللَّهِ فَاصْلَهُ ﴿ عَلَى مَا سِوَاهَا وَحَاجِ عُ نَفْسَلَ فِي اللَّهِ فَاصْلَهُ ﴿ عَلَى مَا سِوَاهَا وَحَاجِ عُ نَفْسَلَ فِي اللَّهِ فَاصْلَهُ وَاللَّهِ فَاصْلَهُ وَاللَّهُ فَا مِنْ اللَّهِ فَاصْلَهُ وَمَا إِنَّهُ اللَّهِ فَاصْلَهُ وَمُا مِنْ اللَّهِ فَاصْلَهُ وَمُا مِنْ مَا مِنْ اللَّهُ فَاصْلَهُ وَمُا مِنْ اللَّهُ فَاصْلُهُ وَمُا مِنْ وَاللَّهُ فَاصَلُهُ وَمُا مِنْ اللَّهُ فَا مُنْ اللَّهُ فَاصْلَهُ وَمُا مِنْ اللَّهُ فَاصْلُهُ وَمُا مِنْ وَاللَّهُ فَاصْلُهُ وَمُا مِنْ اللَّهُ فَا مُنْ اللَّهُ فَا مُنْ اللَّهُ فَاصْلُهُ وَمُا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَاصْلُهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ فَا مُنْ اللَّهُ فَا مُنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا العِبَارَةِ وَارْفَوْ إِنْهَاوَ لَا نَفْتُمْ رَهَا وَخَذْ عَفُوهَا وَنَسَّاطُهَا بَلْمَا كَانَ مُحَنُّوبًا عَلَيْكُ مِنَ الْفِرْيِضِةُ فَانَهُ لَا بُدِّمِنَ قَصًا يُهَا وَنَعَا هٰدِهَا عِندَ مُحَلِّهَا وَإِنّا كَان يُبِولُ بِكُ النيز الماكموت المؤت وأنث آبق من بتحرفي طلب الذنها وإيّال 208432276 اى نز والكوت اكره قت وجوبها ورمنه بحالارتين د فارتد من طاعه وبكل وهوو و فت وجوب ا دايد

ومضاحبة الفسّاق فَانّ الشّر "الشّر ملحق وو والله تَعَالَى وَ أَجْبِبُ أَحِبًا وَ وَاحِلَ رِ الغَصْبَ فَانَهُ جُنْكُ عَظِمْ مِنْ جِنُودِ إِبلِيسَ وَمِنْ عِنَابِ لَهُ عَلَيهِ اللَّهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّم إِلَى مَالِي حَنَيفِ المُنصَارِي وَهُو عَامِلَهُ عَلَى لمَكِ بِيَثْ فِي مَعِنَى فَوْمِ مِنْ الْعِلْمَا لِحَقُوا مِعُوية أَمَّا بَعِلْ فَقُلْ بَلَغِنِي أَنَّ رِجَاءٌ مِمِّن قَبْلُكَ يَنْسَلُلُونَ عَنْكَ مِن مَكَ دِهِم فَكُونَ لَمْ غَيًّا وَلَكَ مِنْمُ شَا فِيًا فِرَازُهُمْ مِنَ الْفُلُكُ وَ اكِنَّ وَالْمُفَاعِمْ إِلَى العَيْ وَالْمُفَالِي الْمُعَالِقِ الْمُفَالِقِ الْمُفَا هِ أَهِ إِلَا لَذُنَّا مُقْبِلُونَ عَلَيْهَا وَمِعْطِعُونَ إِيمَا فَرَعْرُوا العُدْلُ وَرَاوُهِ وَسَمِعُوهِ وَوَعَوُهِ وَعَلَمُوالَ اللَّاسَ عِنْدُنَّا رَ ا كُونَ إِسْوَةً ﴿ فَهُ مَهُ إِلَى الْمَ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَمْ يَنْفِرُوا مِنْ جُورٍ وَكُمْ بَلْحُقُوا بِعَدْلِ وَإِنَّا لَنَطْمَعْ فِعَدُ الْمُمْرُ وَ اَن يُكُ لِّلُ اللَّهُ لِنَا اَصْعَبُهُ وَ بِسَوِّلَ لِنَا أَجْرُنَهُ إِنْ اللَّهُ فِي

ومن اب له عليه اللم الك لمند وبرا كارود العبدي المراب المرابع والمرابة علا هذاات « يونع عز و قد گان استعله على عول لنو الحد في ال المانه ٥ المَابِعَلْ فِانْ صَلَاحُ أَبِيكُ غُرِّ فِي مِنْكُ وَظُنَنْ أَنْكُ "سَيْبِعْ هَدْ يَهْ وَتَسْلَكُ سَبِيلَهُ فَاذَاانَ فِيهَا رَقِيلًا الْبَ إِلَى الْجَالِيْ فَيْهَا رَقِيلًا الْ عَنْكَ كَا تُلُعْ لِلْهُوَ اللَّ إِنْقِيادًا وَكُلَّ بَنْفِي لِآخِرَ تِلْ عَنَادًا القبلة المعنود لالمال بحدراب الجربك وتبول عشير تكفظ بعد واختال الدى بكون ل كا هِبَّهُ فَهُو وَ لِبِلِ فَهِمَا إنسه نَعْلِلُ جَيْرٌ مِنْ وَمَنْ كَانَ بِعِفْتِكَ فَلْسَرْ إُهِلِ بينمم وحفارة أَن لَيْكُ بِهِ لَغُوْرًا وَيُنْفُلُ بِهِ أَمْرُ الْوَلْعُلِيلَةٌ فَكُرْدُ أُولِيْرُكُ فِلْمَانَةِ أُوبُومُنَ عَلَى خِيَّانَةٍ فَأَقْبِلَ إِلَى جِيرِيصِولِ إِلَيْكُ كِنَابِي هَذَا إِن شُكَتْهُ تَعَالَى ﴿ وَالْمُنْكِ رِبِنَ الْجَارُودِهُ مَا الْمُنْكِ رِبِنَ الْجَارُودِهُ مَا ا هُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ إَمِيرًا لمَنْ منيز عَلَيهِ إلى إِنَّهُ لَنَظَّا رِدِفِعِطْفِيهِ مَعْنَاكِ فِي بُرِدَيهِ نَفَالِ فِي شِرَا حِيمِ وَمِنْ كَالِي عَلَمُ المِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الْ عَدِاللهُ وَالْعِنَّا مِنْ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ ال بِسَابِقِ أَجَلَكَ وَ الْمَرْزُوفِ عَالَيسَلُّكُ وَاعْلَمْ إِنَّ لَلْعُنْ يَوْمَانِ بَوَمْ لَكُ وَبُومٌ عَلِيكُ وَأَنَّ الذَّنبَا ذَانْ ذِوْلِ فَيَاكَالُ مِنْهَا لَكُ ٱتَّاكُ عَلَى عَفِي فَعُفِكُ وَمَاكَالٌ مِنْهَا عَلَيْكُ لَمْ تَكُ فَعُهُ بِقُوِّتِكُ وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْلُمُ الْمِعُونَةُ أَمَّا بُعِدْ فَانِّي عَلَى النَّرُ ذُ فِي جَوُ البِّكُ وَ الم بُرْمًا عِ إِلَى كِنَّا بِكُ كَنْ هِنْ رَأَيْ وَمُخْطِئْ فِرَاسِ وَأَنَّكَ إِذْ يَحْمَا وَلِيمُ الْمُورَ ية" لل كال الدّ معولية فيا و تزاجِعني السَّطُور كَالمُسْتَنْقِلُ لِنَّا يُم تَكُلُّهُ الْجُلِّمُهُ وَ له ويطلم عني سُرَّة لا ، تعداد أوالمتير المتحير الفائم يبه فظنه مقامه كايدري اله ماياري أم عليه وكُنْ بِهِ عُيرًا نَهُ بِكُ شَبِيهُ ﴿ وَالْفَيمُ بِاللَّهِ لُو كَا بَعِضْ الْمِسْتِبَقًا لُوصَلَتْ إلَيكُ مِنِي نُو ارْغِ يَقُورُ غِ العَظْمُ وَ تَعْلِينَ اللَّهِ مِ واعْلَمُ أَنِّ النَّيْطَالُ فَلَ الْبِيْطَاكُ عَنَ أَنْ الْرَاجِعِ الْجِسْنَ الْوُورِكُ و الذن ملقال نصيح ك واللم و من حلف كتب بين المن

و نُقِلُ مِن حُطِ هِمْامِ مِن الحكِلِي هَا أَمَا اجْمُرُ عَلَيْهِ أَهَارُ المَا المَرْ حَاضِرُهَا وَبَا وَيُهَا وَكُلُو وَبِيعَةُ خَاضِرُهَا وَبَارِيْهُا وَرَبِيعَةُ خَاضِرُهَا وَبَارِيْهَا أَنْمُ عَلَى حِنَابِ اللَّهِ بَلِعُولَ إلَيهِ وَ يَامُرُونَ بِهِ وَ بَيْنُونَ مَنْ دُعَا إلَيهِ وَأَمْرُ بِهِ كَابِنْ وَنَ بِهِ مُنَّا وَكُو يُرْضُونَ به بَدُكُ وَأَنْهُمْ بَكْ وَاحِدَة " عَلَى مَنْ خَالَفَ ذَلِكُ فَانَ و سُرُكَ مُ انصار بعض لبعض دعوة واحدة لا مضي المع المارد النقضون عَمْدُ هِ لِمُعْتَبُهُ عَانِبُ وَ لَالْغَضَبُ عَاضِبَ ﴿ وَكُمْ لِمُسْتِلْهُ لِلْ فُومِ فَوْمًا وَكُمْ لَمُسَبِّدٌ فَوْمِ قُومًا عَلَى وقالم عافي لك من و عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَ حَلَيْهُ وَجَاهِ الْعَلَى مَ الْعَلَيْمِ وَجَاهِ الْعَلَيْمِ وَجَاهِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ ل جَرَالْبِسَادِ لِيَنْ مِنْ لِكُ عَمْدُ اللَّهِ وَمِنْنَا قَهُ إِنَّ عَمْدُ اللَّهِ كَانَ مَسُونٌ } وكنب يَرْأُبُولِ عَلَى بِنَ دِظُارِوالِم ومن كُناب لَهُ عَلِيلِم الْمُعُونِينُ مِن الْمُدِينُ. بِدَاوَ لِمَا بُوبِ لَهُ بِاكِلافَهُ وَكُنُ وَالْوَاقِدِي فِي كَالِي الْمُلْكِ مِنْ عَبِدَ اللَّهِ عَلَى أَمِيرًا لمؤْمِنِهُ رَالَي تَعُوية بَرَابِي سُفِينَ !

آمَّابِعِلْ فَقُد عَلِمتَ إعدَارِت فِيصُورُ وَعُرَاضِعَنَجُ حَتَّى كَانَ مَا كَا بُدُّ مِنْهُ وَ كُوفَةً لَهُ وَالْحَدِبْ طُولِ وَ الكلم كَنْيِر و فَل أَد برُسَى أَد برُ وا فَبُلَ مَن اقْبُلَ فَهَا بِعْ مَنْ وْمِلَكُ وَأَقْبِلُ إِلَى فِي فَدِمِوْلُ صَحَا بِكُ وَالْبَلْمِ ومن وصيّة له عكر اللم لعبد الله بن العباس عند البخلا أياه على لَبُعِ فَرْسَعِ النَّاسُ بِوَجِهِكَ وَمُجَلِسِكَ وَ خَلِمِكَ وَيَ وَ وَإِنَّالٌ وَالْعَضَبُ فَا لَهُ طَيْرَة ورمِنَ السِّيطَان واعلَمُ أَنْ مَا قُرْتُكُ مِنَ اللَّهِ يُهَا عِلْكُ مِنَ النَّارِ وَمَا بَا عَدُكُ مِنَ اللَّهِ يَقِيَّ بُكُونِ و ومن و صِبّته عليه الله لمآ بعثه للاحتجاج عكى كؤرار ج لا في وه إلَّهُ بِالقُرْانِ فِأَنِّ القُرْانُ حَمَّ النَّذُو وَجُورٍ تَقُولُ وَيَقُولُونَ وَكُلِن لَهُ حَاجِمَةٍ بِالسِّنَةِ فَانَهُمْ لَن يَجِلُ واعْبَهَا مُحِيضًا وَمِنْ كَالِهُ عِلَيْهِ على فتفي ليرالا ﴿ أَجَابُ إِ كَامُوسَ لِمُسْوِي عَنْ كِنَابِ كُتُبُمُ إِلَيْهِ مِنْ عَلِيًّا الْمُكَارِ اللَّهِ مَدُ انْعَدُوا فِيهِ لِلْخُطُومُ وَ ذَكَرٌ هَرُ الطّنَابُ سُعِيدِبِنَ عِيدِ لَمُونَ

مع كِمَابِ المُعَارِي فَاتَ النَّاسُ قُلُ تَعْبِرٌ كُثِيرٌ مِنهُم عَن كُنْبِر مِن حَظِّهِم فَالْوَاحَ الذِّبَا وَ نَطَعْنُوا بِالْعَوَى وَالْجِيْرُكُنْ مِن هَلُ الْمُرْمَنِينَ مَا مُعِجْبًا إجتَهَ بِيواً قُوامْ الْعِبَتَ فَم الْفَيْفِ اذرارى فَانِي أَدَادِي مِنهُ قُرْحًا أَخَافُ أَن يَحُونَ عَلَقًا وَلَسِي حُلْ الْ يَعُودُ فَاعِلِهُ احْرُصُ عَلَى جَمَاعَةُ الْمُتَةِ فَحِدْ لِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَأَلْفَتِهَا مِنْيَ أَسْعَىٰ بِلاَ لِكُ حَسْنُ النُّورابِ وَكُرَمُ المَاآبِ مُنَّا فِي بِالَّذِي إِنْ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ تَغَيِّرَ نَ عَنْ صَابِحَ مَا فَارَ قَتْنَى عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّرِقِيِّ مَنْ خُرِمُ نَفَعٌ مَا أُورِي مِنَ الْعُقْلُ اللَّهِ فَإِنَّ الْعُقْلُ اللَّهِ فَإِنَّ الْعُقْلُ اللَّهِ فَإِلَّا الْعُقُلُ اللَّهِ فَإِنَّا الْعُقُلُ اللَّهِ فَإِلَّا الْعُقُلُ اللَّهِ فَيْ مَا أُورِقِي مِنَ الْعُقُلُ لِي الْعُقُلُ لِي اللَّهِ فَيْ مِنْ الْعُقُلُ اللَّهِ فَي مِنْ الْعُقُلُ اللَّهِ فَي مِنْ الْعُقُلُ لِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي مِن الْعُقُلُ لِي اللَّهُ فَي مِن الْعُقُلُ لِي اللَّهُ فَي مِن اللَّهُ اللَّهُ فَي مِن اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل البَّرِبَةِ وَإِنِي لَا عَبُدُا بِ بَعَوْلَ قَابُك بِمَاطِلِ وَاتْ واني أعيد أُفْسِدَ أَمِرًّا قُلُ صَلِحَهُ اللهُ فَدُعٌ مَا كَانْفُرُونَ فَأَرْتَ شُرُادُ الك أغفت وا استنحف ومن كناب كنب عليالم مئة استعلى كاش المجناداكم زیادة من خدر تست علی میر يعد فانما هلك من كان قبلط أنفي منعوا النّا مراكئ" المصنف رضالبة

فول اختلفنا عنداى خلاف صحابة رسول الله بان يقولوا هذا بقوم بحفظ امره فلان و معولة الروسي الله على مروسي الله على مرام المعالمة المرام كلنامة و الموره من المع المهودي المحر الفالات ابالكي لما دخل وسي عليه الله البحر الله بلك ومرة بهم جبيعا الماليم فلما عبره اوراوا فرمًا بعكفون على صنام لهم فالوالمول جول فون المالية المعد اعتقا دهم كافون المرك فون المرك المراوه و الله المول الموالمول المول المو

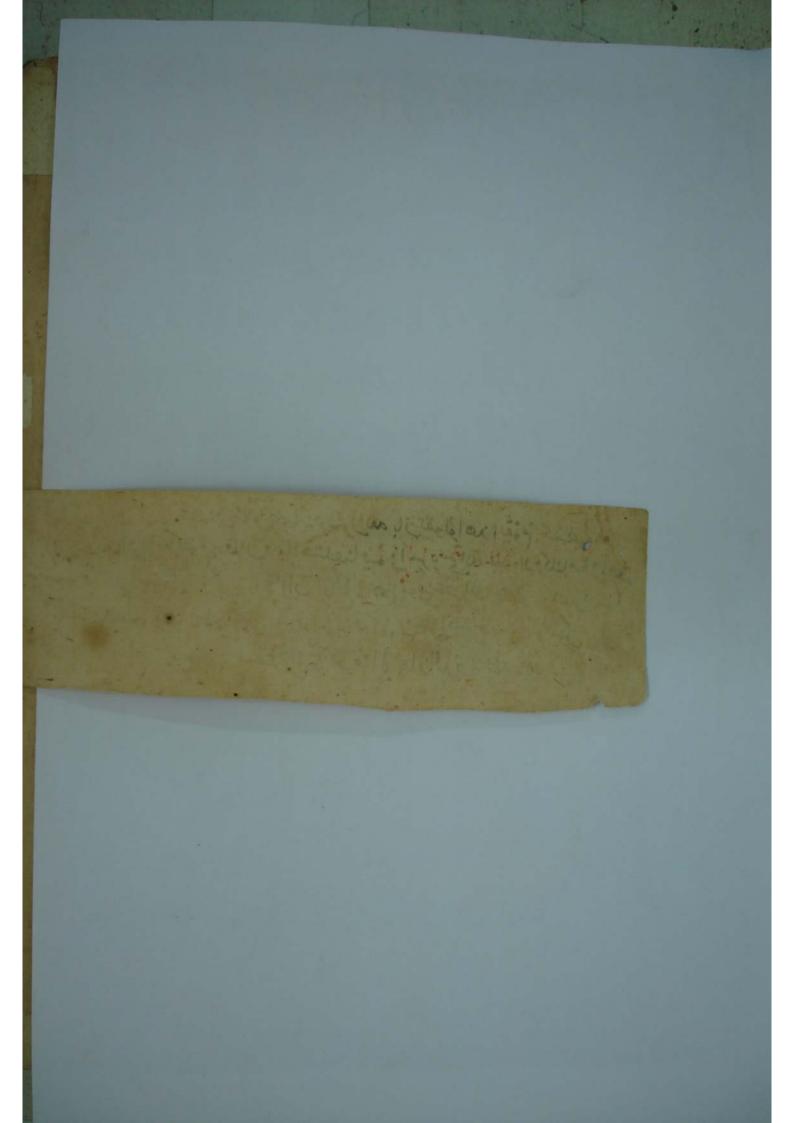

فَاسْتُرُ وه وَ اخْلُ و في با الكت راجو به مسائله و القصيرا كارج في س غراضه قا بْنِ اللَّهُونِ كُلْظُمْنَ فَيْرَكِبُ وَكُلُ ضُرْعٌ فَيْحُلُّ ووهائت عُلَى فَنْ عُلَى فَنْ مُنْ خُلِهُ مَا لَهُ مَا لِكُمْ و مُعْمَدُهُ وَ مُوْمِدُهُ وَ مُوْمِدُ وَ مُوْمِدُ وَ مُوْمِدُ وَ مُوْمِدُ وَ مُوْمِدُ وَ مُوْمِدُ وَ مُومِدُ وَ مُومِدُ وَ مُؤْمِدُ وَ مُومِدُ وَ مُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُودُ وَمُؤْمِدُ والْمُودُ وَمُؤْمِدُ وَمُودُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُومِ وَمُؤْمِنِ وَمُومِ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُومُ وَمُومِ وَمُومِ وَمُومِ وَمُومٍ وَمُؤْمِنُ وَمُومِ وَمُومٍ وَمُؤْمِنُ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُؤْمِنُ وَمُومٍ ومُومٍ ومُ مُومٍ ومُومٍ ومُومٍ ومُومٍ ومُومٍ ومُومٍ ومُومٍ ومُومٍ ومُومٍ ز عاردو عَرِبْ فِي بَلْدُرْتِهِ لصِّر شَيَاعَة ﴿ 6 وَالرِّدُهُ لَا ثُرُو فَ فَرْدِ بعم القريون لرتضا

و الزداد خلل مجكدة " و و الفِك رُمِرْ آة صافية المجيها وصدر العافر صند والعافر صند وقر سروه والسناسة حيالة الحتادهو التكاه المَقَرِّةِ وَوَلَمُ حَبِيهًا لُ قَبْرُ الْعَبُوبِ وَوَرُوكَ انَّهُ قَالَ عَلَيهِ السَّلَمِ وَ العِبَارَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى أَيضًا الْمُسَالَةُ ﴿ وَ الْعِبَارَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى آيضًا الْمُسَالِلَةُ ﴿ وَ الْعِبَارَةِ عَنْ هَذَا الْمُعْنَى آيضًا الْمُسَالِلَةُ ﴿ وَالْعِبَارَةِ عَنْ هَذَا الْمُعْنَى آيضًا الْمُسَالِلَةُ ﴿ وَالْعِبَارَةِ عَنْ هَذَا الْمُعْنَى آيضًا الْمُسَالِلَةُ ﴿ وَالْعِبَارَةِ عَنْ هَذَا الْمُعْنَى آيضًا الْمُسْالِلَةُ ﴿ وَالْعَبَارَةِ عَنْ هَذَا الْمُعْنَى آيضًا الْمُسْالِلَةُ ﴿ وَالْعَبَارُةِ عَنْ هَذَا الْمُعْنَى آيضًا الْمُسْالِلَةُ إِنْ وَالْعَبَارُ وَالْعَنْ الْمُسْالِلَةُ الْمُسْالِلُهُ الْمُسْالِلُهُ الْمُسْالِقُ الْمُسْالِقُ الْمُسْالِقُ الْمُسْالِقُ الْمُسْالِينَ الْمُسْالِقُ الْمُسْالِقُ الْمُسْالِقُ الْمُسْالِقُ الْمُسْالِينَ الْمُسْالِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْالِقُ الْمُسْالِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقُ الْمُسُلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْ الميا كمة المفالحة اى الفيابن النّاس سنرو خَبُ الْغِيُوبِ وَمَن رَضِي عَنْ فَاسِهِ كَثْرُ السَّاخِظُ عَلَيهِ وَ وَالصَّلَ قَهُ إِذِ وَالْمَعَ وَاعْمَالُ الْعِبَادِ فِي جَعِ حلهم نصب أعينهم في اجلهم وقالعلام الحجيوا الهَدُ الْمِنْ الْمُ الْمُ اللَّهُ وَ يَتَكُمُّ وَ اللَّهُ وَ يَسْمَعُ لِعُظَّ ويَنْنَفُنُ مِنْ خُرْمِ وَ إِذَا أَفِيكُتِ النَّيَاعِلَى قُومٍ ا أعَادَ ثُمْ مَحَاسِنَ عُبِرِهِم وَإِذْ الْحَ بُرُتْ عَنْهُمْ سَلَبَهُمْ سُلُبُهُمْ وَ مُجَاسِنُ أَنْفُسِهِم خَالِطُواالنَّاسُ مُخَالَطَةً إن مُتَمَّ معَهَا رُكُوا عَلَيْكُمْ وَإِنْ عِنْ مَا يُوالِكُ مَا وَالْكُونِ اللَّهُ مَا وَالْكُونِ اللَّهُ مَا وَالْكُونِ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل عَلَى عَلْ وَلَ فَاجْعَلِ لَعَفْو عَنَهُ شَكْرُ اللَّقَدُرُةِ عَلِيهِ

いからうりませんからりかけられんとうからいい أعِين النَّاسِ مَن عَجَازَ عَن الْحُنسَابِ الْمِ خُوانِ وَاعِينَ مِنهُ مَن ضَيَّعَ مَن طَفِي بِهِ مِنهُ } فِي اللَّهِ بِن اعتزالواالقِتَالَ مَعَهُ عَيْنَ لُوْالْكُونَ وَلَمْ يَنْضُرُ وَالْبُاطِلَ } إِذَا وَصَلَتْ البكم أطراف النعم فلاتنتق واأقصاها بقلة الشكره وَقَالَ عَلِيهِ اللَّهِ مُنْ ضَيِّعَهُ لَمُ قُرِبِ الْبِيحِ لَهُ لَمُ بُعَانَهُ مَا كُلُّ مَفْنُونٍ يُعَاتَبُ وَ تَذِلَّ الْمُورُ لِلْمُقَادِيرِ حَتَّى يَكُونُ لَكُتُونُ رفي النَّدُسِيرِ وَسِبُلُ عليه اللم عَن قُول البِّي صَلَّى اللهُ عليه وَالْمُ غِيرُوا النيب وكانتنك والإليكوج فقاعلالم إنما فاصلاها واله دُ لِكُ وَالدِّينَ قُلْ فَأَمَّا لَلْ وَقُدِ انْسَعَ نِطَافُهُ وضرب بجرانه فامرؤو ومالختار را عِنَا لَ مَلِهِ عَثْرُ بِأَجَلِهِ ١ وَبِلُوا ذُوكَ المَنْ وَ الْتَ عَثْرُ الْمُمْ فَيَ اللَّهِ مَنْ وَمِهِمْ عَازُرِ لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِيدًا لِللَّهِ مِيدًا لِللَّهِ مِيدًا لِللَّهِ مِيدًا لللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِيدًا لللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِيدًا لللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل في العامة والجيان والجيان والعرمان والعرصة منور والعرفة في والعربة والجيان الكرمان والعرصة منورة والمحالة المناسلة والمحالة والمح الله ومعنى تول فرنت المهبئة بالخيبة أن البائر مما فالبري لوالم الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية المائر مما فالبري الموالية الموالية المائرة المائرة الموالية المو

Liding this site bilie مر السَّحَاب فَا نَتُو أُوا فَرُ صَلَّ كَنَا حَقٌّ فَا أَنْ عَطِينًا هُ فنوله لناحق فان أعطينا وتقرر كبنااعجان الملب ولِلْ دَرِكْنَا أَعِجَارُ الْمِبْلِ إِن طَالُ السَّرَى وَهَذَا مِلْطِيفِ علىسيلط جالوفند وَالْنَانُ لَا تُهِمْ بِدِاللَّهُمْ الكلام وُ تُصِيعِهِ وَمَعَنَاهُ إِنَّا إِنْ لَمُ نَعْظُ مَقْنَا كُنَّا أَذِكُمْ تغضيلا لذلك حسنيًا قال الور هرئ خاالغنيي وَ ذَلِكُ أَنَّ الرَّ حِيفُ يَرَكُ عَجُنْ البَعِيرِ كَالْعَبِلِ وَالْمِيرِوْمُوْ يَحْدِرُ اعجار الإبرطاخرها جَعِ عَبْرُ وَهُوْمُرُكُنْ مَحْرُاهُمَا كَا مَنْ أَبِطَأَ بِمِ عَمَلَةٍ لَمُ يَسْرَعُ بِهِ حَسَبُهُ } وَمِنْ فَأَرُا سُنْ قُلُ قَالَ وُمَعَناه إنْ مِنْعِنَا دَفَّنَا رُكِنَا الذُّنُوبِ العِظَامِ إِغَانَهُ " المُنْهُوفِ وَالتَّنْفِينِ عَيْ الْمُكُودِ مركب المشقة وطئرنا عليه وانطال وكا بَابِنَ آكِمُ إِذَا رَأَيتُ رَبُّكُ سِيحًا نُهُ يُتَابِعُ عَلِيكُ نِعْمَهُ فَاحْذُرُهُ مجرمنه مخلر يخفنا غ قال المزهري لم يُرد كَمُا أَضْمُ رُا كُلُّ شُيًّا إِلَّا ظُهُرٌ فِي فَلْنَاتِ لِسَانِهِ وَصَفِي إِنْ على عليه اللم ذكوب المتقر ولكن ظرب وجُودِ وامش بدائيك مامسى بدائيك مامسى بدائيك مامسى بدائيك مامسى بدائيك اعجادُ لا بلمُثَلاً لتقدّ عير عليه في عقب و الجير الزّ هار الذكاكن في دُمار و المؤتّ في إقبال في السوع أنَّا هُ عَن المامة والنَّقدَّم فينه فأراد أن إزميعنا المُنْتَقِي اكْدُرُ اكْدُرُ فُولًا لِلَّهِ لَقُدْ سَتَرَحَتَّى كَانَهُ قُد حقَّدُ مِنها والإجرَّه فاعز د لك حبرنا على الزرة عَفْرَهُ وَسُيْبُلُ عَيُلِلْمُ عِنْ الْمِيَانُ فَعَالَ الْمِيمَانُ عَلَى أَدِيمَ عليها وانطالت المربام دُعُانُمُ عَلَى الصِّبِي وَالبَقِيرُ وَالعَدِلِ وَالْجِهَارِ وَالْعَبِيرَةِ 

لنَّرُ قَبِ فَهِن اللَّنَّافَ إِلَى المُنْفُقُ مِنَ النَّارِ إِجْنَنَتِ المُحْرَثُمَاتِ وَمَنْ رَهِدَ وَمِنْ غِالدُّ بِيَااسْتِهَالُ بِالمَصْبِاتِ وَمَنْ رَبَّقَتِ المُوْنُ سَارَعَ وُ الجَبِرَاتِ ٥ وَالبَفِينِ مِنهَا عَلَا رَبِعِ شَعْبِ عَلَيْتُ مِن وَالفِطْنَةِ وَ تَا وَ إِلَا الْحِصْمَةِ وَمُوعِظَةِ الْعِبْرُ وَ وَسَنَّةِ الْمُو لِبِنَّ فَيَ سَبَصَرَ فِي الفِطنَهُ تَبَيَّتَ لَهُ الحِصْمَة وَمَنْ بَبَيِّنَتُ لَهُ الْجِحْمَة عُرِفُ الْعِبْرُةُ وَمَنْ عُرُفُ الْعِبْرُةُ فَكَأَيُّنَا كَانَ فِي الرَّوِّ لِينَ وَالعَدُّ لَ مِنْهَا عَلَى الْرَبُوشْعَيِدٍ \* عَلَيْ عَالِيْهِ الفَيْ وَعُورِ العِلْمُ وَرُهُ وَ وَهُ الْحِنْ وَرَسِاخُهُ الْحِلْمُ فِيْ فَهِمَ عَلَى عَوْرُ العِلْمُ وَمَنْ عَلِي عَوْرٌ العِلْمِ صَلَارً عَنْ سُرًا لِعِ الخيئ ومن حلم لم يفرط فأمره وعاش فالناس م وُ الْجَهُا دُمِنا عَلَى اللَّهِ شَعَبُ عَلَى الأَمْرُ بِاللَّهُ رُودِ

وَالصِّد فِي فِي المُواطِنِ وَ نَسَالُ الفَاسِقِينَ فَي لَمُر بالمعَرْوفِ سُنُكُ ظَفُورًا لمَقْ مِنِينَ وَمَن نَفِي عَن لمنكر أدغيم النؤف المنافقين ومن صدف وللمؤاطن قضى مُاعَلَمِهِ وَمَن شَرِي الفَاسِقِينَ وَعَصِبُ لِلَّهِ عَصِبُ اللَّهُ عَلَهُ وَأَرْضَاهُ بِوَمُ القِيَامَةِ كَا وَالْكُفُّ عَلَى أَرْبِعِ } عَلَى أَرْبِعِ } عَلَى أَرْبِعِ } عَلَى أَرْبِعِ } والله والكفي الكفي الشكل فلد عَلَى النَّعَيْقِ وَالنَّمَا رُعِ وَالزَّبِعِ وَالنَّبِعِ وَالنَّقَاقِ فَي نَعَيَّةٍ ا فيوعظ عاليان المهاجة لهُ وَ بِطِدُها تُنتِبِينَ لِإِنَّا لم ينب إلى عن ومن كثر بنواغة بالجهور كام عنا ه و عَنَا كُونَ فَ وَمَن ذَاغَ سَأَتُ عِنْكُ وَ الْحَسَنَةُ وَوَحَسَنَتُ عِنْدُه السِّيَّنَة وسُحِر سَحْرالضَّلَالَة ومُنْ شَاقِ وغوت عليم طرفه واعضل عليه امره وضاق مختوجه وَ السَّاكُ عَلَى رَبُّ شَعْبُ عَلَى النَّمَارِي وَ الْعُولِ وَ النَّرِ وَ رِوْ مِ نسلام فَن جَعَل المراح بدنا لم يصبح ليلة ومر هَالَهُ مَا بَينَ بَكِيهِ نَحْفَى عَلَى عَقِبَيْهِ \* وَمَنْ تَرُدُدُ

والرّبة وطِئته سكابك الشّياطين ومن استُسلم من وي منه المُلَكِةِ الذِّنيَا وَالْمَرْدُونَ هَلَّكَ فِيمِنا • وَبَعِدُهُ لَلَّا حَلَامٌ تَرَكُنَا ذِكْرَهُ وَخُولَ الْمِطَالَةِ وَالْخُرُوجِ عَنَ الْغُرَاضِ المقصود و هذا الحتاب ، و قاعليه اللم فاعل الحير المنتاب المقصود و هذا الحتاب الم خَيرٍ ومِنهِ وَ فَاعِلِ السُّرِّةِ سُنُورٌ مِنهُ \* وَ فَالْ عليه اللَّم كُنْ سَمِّعًا لَهُ فَقَلْ كُلُانِ حَيْنٌ و الا تكن مُبُدِ رُا وكن مُعَد رًا و كرت عَن مُعَدّرًا و المن المعالم المالة المن المالة المن المالة الغني تُركُ المني من أسوع إلى الناس بما يكو هوك من المتفضر فلك فلائه قَالُوا فِيهِ مَا كَا يَعِلَمُونَ مَنْ أَظَالُ لِمُ مَلِّ أَلَا الْعَلَى وَقُد فيرالنيساء ولم يقلاحير لقِيه عند سيرو إلى النَّام ح ها قين الم نهار هر فنر جلو لَهُ وَاشْتُكُ وَابْنِ بَدُيهِ مُاهَدُ اللَّهِ يَ صَنَعْتُهُ وَ فَعَالُوا خُلُقٌ مِنَا يُعَظِمْ بِدِ الْمَوْ أَنَا فَقَالَ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا يَنْ فَعُونُ و هافين الهنارارباب بهذا امرًاؤك وانتكم لتستفون بم على انفسكم 393141744100 وتشفون بعروالجوالة وتوت وما أخسر المشقة في المنطقة في ا علافوالخيرا بالمارة في والمرز عنابان المواه

وَرُا وَالْعِقَائِكِ وَأَرْ فِي الرِّعَةُ مَعَهُا الْمَانِ مِنَالِيِّ والماقال احفظ عنى و قاعليه اللم لم بينه ا حسن عليهما اللم با بني احفظ عني أربعًا آريعًا وأربعًا ولم يغل مَنَا عَالَى مَعْنَى وَ الربَعًا كَلِيضَ لَ مَا عَمِلْتُ مَعْنَى وَإِنَّ اعْنَى الْعِنَى مَعْنَى وَإِنَّ اعْنَى الْعِنْ الْعِنْ فَي الْعِنْ الْعَلَى مُعْنَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّل والربع جنمال بنكاعلى العَقْلُ وَاكْبُرُ الغَقْرُ الْحُقْ وَاوْحَشَرُ الْوَحْشَةِ الْحِبْ والكرم الحسب حسن الخلق بابني إبال ومضادقة الرَحْقُ فَانَّهُ يُرِيكِ أَنْ بَنفَعَلُ فَيَضْرُّ كَ • وُإِبَّالُ وَمُصَّا دُ قَدْ الْفَاجِرِ الْبَخِيلِ فَإِنَّهُ مِعْعُد عِنْكَ أَجُوج مَاتُحُونَ الْمُ كامعدديٌّ و نصفعًا اكار فرهدا الحسن (البيه وإنَّا كُومُهُا دُفَّةُ الفَّاجِرِفَانَةُ بَبِيغُكُ بِالنَّافِقِ رف كو نه مرفوعا وَإِيَّالُ وَمُصَادَ قَهُ الْكُلِّ الْبِ فَائَةٌ فِي السِّرَابِ بِفَرِّتِ عَلَيْكَ الْبَعِيدُ وَيْبَعِدْ عَلَيْكَ الْفِرْبِ • و قالعلبالم لا فَرْدُهُ بِالنَّوْ الْمِلْ إِلَّا أَصْرَتْ بِالفِّرَانِينِ فِي لِسَانُ الْعَاقِلِ فَكَادُ عُلْبِهِ وَ فَكُبْ لَمُ حَرُقٌ وَرَا لِسَانِهِ \* وَهُ مَا أَمِنَ الْمُعَالِيلُ ، العجب مِ" الشرُّ بعِنَمْ وَالمُوادُ بِمِ أَنَّ الْعَا قِلَ لا يُطلِق لِسَانَهُ

الْ بَعِدَ مُشَاوَرُةِ الرِّوِيَّةَ وَمُوَّا مَرَةِ الفِكْرُةِ الفِكْرُةِ وَلَمْ عُوَّا بِقَ خِلْ فَات لِسَانِهِ وَ فَلَنَاتِ كَلَامِهِ مَرَاجَعَة فِكْرِهِ و مما خُضَةَ رَابُهِ فَكَانٌ لِسَالَ العَا قِلِ تَا بِعُ لِقَلْبِهِ وَكَانً عَلَى الْمُحْمَّى وَالْمُولِدُ فِي الْمُحْمَّى وَالْمُولِدُ فِي الْمُحْمَّى وَالْمُولِدُ فِي الْمُحْمَّى وَالْمُحْمَّى وَالْمُحْمِّى وَالْمُحْمَّى وَالْمُحْمَّى وَالْمُحْمَّى وَالْمُحْمَّى وَلِي الْمُحْمَّى وَالْمُحْمَّى وَالْمُحْمَّى وَالْمُحْمِّى وَالْمُحْمِّى وَالْمُحْمِّى وَالْمُحْمِّى وَالْمُحْمِّى وَالْمُحْمِينِ وَلِمُحْمَالِهِ وَلَمْ وَالْمُحْمِينِ وَلِمُحْمَالِ وَلَمْ وَالْمُحْمِينِ وَلِمُحْمَالِ وَلَمْ وَالْمُحْمِينِ وَلِمُحْمِينِ وَلِمْ وَالْمُحْمِينِ وَلِمُحْمِينِ وَلِمُحْمِينِ وَلِمُحْمِينِ وَلِمْ وَالْمُحْمِينِ وَلِمْ وَالْمُحْمِينِ وَلِمْ وَالْمُحْمِينِ وَلِمْ وَالْمُحْمِينِ وَلِمْ وَالْمُحْمِينِ وَالْمِحْمِينِ وَالْمُحْمِينِ وَلِي الْمُحْمِينِ وَالْمُحْمِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُحْمِينِ وَالْمِعِلِي وَالْمُحْمِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُحْمِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْ قُلْبَ الْمُحْمِقُ تَا بِعِ لِلْسَانِمِ وَ قُدُرُ وَيَ عَنَهُ عَلَيْهِ الْمُحَدُ ا المعني بِلَقَاظِ آخَرُ وَهُو فَولَهُ قُلْبُ الْمُحْقَ فِي فِيهِ وَلِسَاكَ العَاقِلِ فَي قُلِيهِ وَ مَعْنَاهُمَا وَاحِدُ فَ وَقَاعِلِيهُ لِمُ لِبَعْضِ لَ صَالِمِهِ رفي عِلَيْ إعتَلُها ﴿ جَعَلَ اللَّهُ لَعُما كَانَ مِن لِنَكُو الْجَطَّانِينَ السِّياآتِكُ فَالَّ المرُّضُ لا أجرُ فِيهِ وَالْكِنَّةُ كُلُطُّ السِّيارَاتِ وَ بَحَنْ قِيَا حَنَّ إِلَى وَرَافِ وَإِنَّمَا الْمُجْرِفِي الْقُولِ بِاللَّمَا لِ و حقها حت الورق وَالْعَلِى بِلَوْ بِدِينَ وَالْ قَدْامِ وَإِنَّ اللَّهُ سَبْحًا نَهُ يُدخِلُ اك بغر فها و يقطعها يع يكون المرض سبالغفران بِصِّد فِ النِيَّةِ وَالسِّرِيرَةِ الصَّالِحَةِ مَنْ بَيْنًا أَمِن عِبَادِهِ وانتثارا لذنوج منالمرض ودهابها والمفوطها كابتثار الورق الغض فول البية الجَنَة وأفول صدف علبه اللم أنّ المرص كالجوري لنغ ولامه على المان المرض JE 15 2 1: 2/ 18 و الله الله عمر الله

عَلَى مُاكَانَ فِي عَالِمُلَةِ فِعِلِ لِلَّهِ نِعَالِينَ بِالْعَبْدِمِنَ الْآكِرَةِ Cold 3 Viewille وَالْمُمْوَاضِ وَمَا بَجُرِت مُجُوك ﴿ لِكُ وَالْأَجْوِ وَالْمُوانِ مَنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْنَصْبِهِ عِلَىٰ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَا يَعْنَصْبِهِ عِلَىٰ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَا يَعْنَصْبِهِ عِلَىٰ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا وَاللَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا لَلَّالَّا لَلَّا لَا اللّّهُ وَاللَّا لَا ال STE CHEN SHIP رَايُه الصَّايْب ، وَقَالُ عِلِيهِ اللَّم في ذِكْرِ جُمَّابِ بِزِلْكُورُتِ رجي الله برجم الله خبابًا فلقند أسلم داغيًا وها و العظاف سالرزف طَانِعًا وَعَاشَ فِجُ اهِدًا وَ طُونَ لَمَ ذَكَرَ الْمُعَا حَ الفؤت وهؤماكن عن النَّاسِ إِي عَني ا وعِلَ لِلْحِسَابِ وَقِنْعُ بِالْحِيفَانِ وَرَضِي عَن اللهِ و في اكرُ بين الآراه تَعَالَى وَقَالُ عَلَيْهِ اللَّم لُوضَرُبُونَ جَيسُومُ المؤمِنِ رِدِق العِمْدَ كُفًا كُنَّ ربسَبْغِ عَلَا عَلَى نَبْغِضَى مَا الْغَضَى وَلُوطَبُنْكَ وَجِمَا مِنَا أَنْ يَجَالِهُ فَصَبَبُتُ اللَّهُ بَهَا إِنْ كَا عَلَى المَنَا فِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا عَالَ حُبَيْنِي وَ ذَلِكَ أَنَهُ قَضِي فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ المجينونيمالياد النَّبِيِّ الْمُرْجِيِّ عَلَيْهِ اللَّمِ أَنَهُ قَالَ كَلْ يَبغِضَكُ وَمِنْ

وَ لَا يَخِينَكُ مِنَا فِن فَ وَقَالَ عَلَيْهِ اللَّهِ سَيْنَة "سَنُوكَ حَيْر عِندَ اللّهِ مِن حَسَنَةٍ تَعْجِن حَالَ فَلْ رُ الرِّجْلِ عَلَى فَلْ رِهِمُ تَيْهِ وَصِدْ قَهْ عَلَى قَدْ رِمْ وَقَتِهِ وَسَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ أَنْفَتِهِ وعِفَنْهُ عَلَى قُلْ مِعْبُرُ نِهِ الظَّفْرُ بِالْجُرْمِ وَالْحُرْمِ والغرة وعالم بإجالة الرّاي والرّاي بتعميز الحسرار وإجذروا و صولة الكريم إذا جاع واللَّه م إذا سيبع فالود فول فلواليتجال الرجال وحشية ﴿ فَي أَلْفَهَا إِقْبَلَتْ عَلَيهِ هَا وَلَي حشية الكه كمنزلة ببؤان البرسنو النَّاسِ بِالعَفُوا قَلَ رُهِمْ عَلَى الْعَقْوْبَةِ • عَبْنَكُ مَسْنُولِ إ وَمَا اَسْعَدُ جَادِ إِلَى \* السِّيَا مُا كَانَ إِبْدًا فَا مُنَّامًا كَانَ افلن عَلِّم انْ كُوْ طُلُرُ عَنَ مَسَالَة فَيَا" وَنَذَ مِنْ وَاللَّهِ عَنْ الْعَلَالِ الْمُسْعِلِ الْمُسْعِلِ الْمُسْعِلِ الْمُسْعِلِ المُسْعِلِ المُسْعِلِي المُسْعِلِ المُسْعِيلِ المُسْعِلِي المُسْعِلِي المُسْعِلِي المُسْعِلِي المُسْعِ القام والقام عنفا العامة المعالم والمربران كالمرب و الطبير كالمشاورة " The Hand of the Hand وَ الصِّنْ صَبْرَانِ صَبْرُد عَلَمَانَكُون وَصَبْرٌ عَمَّا يُحِدُّ وَ الله في والغربة و طن والفق في والفق الم الوطن عنوبة 

القَنَا عَدْمَاكِ لا يَعْدُدُ المالِ حَادِّة والشَّهُ وَالِكُ مَن حَلَّرِكُ كَنَ بَسُرُ كُ اللَّمَانُ سَبْعٌ إِنْ خِلَى عَنْهُ ارمزانقه في المكرّاة عقر بالنعن والشيئة والشفيغ جناخ المعرفة والشفيغ جناخ المعربة والشفيغ جناخ المعربة والشفيغ جناخ المعربة المرابية والمربية والمربية والمربية والمربية والمربية والمربية والمربية والمربية المربية وَالْمُحْ فَقُلْ لَمُ حِبَّةِ غُرْبُةً" فَ فُوتُ الْحَاجُةِ القُورِ وَمِن طَلِبِهَا إِلَى عَبْراً هَلِهَا فَ كُلْسَتَحْ مِن إِعْظَارُ القَلْبِيْ فَانَ الجيرُمَانُ أَفَارْ مِنهُ ٥ العَفَاف رِينَهُ الفَقْرُ إِدِ الْمُكِنَ ورور فلانبارو هذا المرتبة فلانبتا يكف كنت وكانبوت الجاهل المنفرطا وروك المرابع المار المار المار المار المار المار المار المارة ال أُومْ غُيرَ طًا وإذَ الْمُ العُقَارُ نَقَصَ الحَكُمُ والدِّق زيخلون الملَّف أَنْشًا للتَّخْفَيْف الأبران بجابة د المال ويفرب المنتة ويناعد المنتة كَعْو لَهِم لَمُ يُكُنْ ثُمُ لِفَوْ لُوْكُ مَنْ ظُفِلَ بِهِ نُصِبُ وَمَنْ فَائَهُ لَعِبَ ٥ وَمُنْ نَصِبُ لَفَسُهُ لِلنَّاسِ إِمَامًا فَعَلِيمِ أَن يُبْدُ أَبْنَعُلِم نَفْسِمِ فَبْلُ نَعْلِم غيره وليكن أريد بسيرته فك أاجيبه بلسانه بخر فول وليكن تاجيبراتنا جهد فول وليكن تاجيبراتنا جهد فول وليكن تاجيبراتنا جهد في المسلم الله المنظمة المسلم المنطقة المسلمة المسلمة

ومعلم نفسه وم ومؤد بها أحق بالمجلا و مؤدِّ بهم انفس المسرر خطاه إلى أجله و منقض و كل منوقع آب والله موراذا اعتبرا خِرْهَا با و لِهَاه ومن حَبَر ضِرارين ضَمْ عُندُ دخولهِ إِنْ مُعُونِيةً وَمَسَالَتِهِ لَهُ عَزلَمِهِ الْفَ وَلَى فَا سَمِكُ لَقُكُ رَا بَيْهُ فِي بَعِضْ مُوَا قِفِهِ وَ فَالْرَ اللَّيلُ سُلُ ولَهُ وَهُو قَايمٌ فِي عِيمُ اللَّهِ قَالِمٌ عَلَى اللَّهِ قَالِمٌ عَلَى اللَّهِ قَالِمٌ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَجْ الْمُعَامِلُ مُنَامُ لِلسِّلِيمِ وَيَبِحِي بْكَا الْمُرْيِنِ وَيَعْوُ كاذيا باديا البيع عنى أبي نعرض أم ا كاك حينك فيهات غرت عيرت لاحاجة فيْكِ قُلُ طُلِّعْتُ لِنَاكُمْ رَجْعَةً فِيهَا فَعَيْشَا فَحِيرٌ وَخُطْرُلِ بَسِيرٌ وَأَمْلَكِ حَقِيرٌ الْمُمِنْ فَا الزّادِ وَطُولِ الطِّيوَ وَيُعْدِ السَّغَ وَعَظِيمًا لمَوْ

الما ومزكلام لَه عَلَيْهُ لِشَاحِي لَمَا مَا لَكُانَ Merile achally अहित्य त सुर्श्वाला الناتام بقطا إلله و فكره تعيد كالمطويا المن بي المنظارة للجائية العَدْ لا يُحدِي كَا فَدْ أُور خيارة ويجك لِعَلَّكُ طَنَنْتُ قَضَا لَمْ دِمَّا وَقُلُ رُا حَامِنًا وَلُوكَانَ خُلِكَ كَذُلِكَ لَبَطَلَ النَّوَّابُ وَالعِقَابُ وسَقُطُ الْوَعْنُ وَالْوَعِينَ \* إِنَّ اللَّهُ شِحَانَهُ الْمُرْعِادُهُ تُخبيرًا و نَهَاهِ بْحُذِيرًا وَكُلْفُ بُسِرًا وَلَمْ يُكِلِّفُ عَسِرًا فؤل معروها دي واعظى عَلَى القَلِيلِ كَثِيرًا وَلَمُ يَعْضَ مَعْلِوْجًا وَلَمْ يُطْعُمْ كُرُهُا بفتح الرّان وركروها فالمنكره الما الفاعل وكم يُرسِلُ أَبْيَا وَ لَهُ يَبْرُ لِالْحُنْبُ لِلْعِبَا مِ عَبَنَّا والمنكرة معدره ال لم يُطوركر الما وك خُلُقُ السَّمَوَ ابْ وَالْمُرضَ مُا بِينَهُمُ ابْاطِلاً حُرُكِ ظَنَّ اللَّهُ بِنُ حُفُرُ وَا فَوَ بَانُ لِللَّهِ بِنُ كُفُرُ وَالْخَلِلَّا اللَّهِ مِنْ كُفُرُ وَالْحِكُ لِللَّهِ عَلَيْلًا : خْدِالْحِيْمَةُ أَيْ كَانَتُ فَانَ الْحِيمَةُ تَحُونُ فِصَدْرِ المُنَافِي فَيْتَغَالِمُ فِي صَدْرِهِ حَتَّى يَخْرِجُ فَسَيْحِنَ إِلَى و في المالية المؤتر المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرم

فَيْ الْحِصْمَةُ وَلُومِنَ الْعِلَالْفِاقِ قِمْدَ وَكُالْمُرِي الْحَالِمَةُ النِّي لَاتَّابُ لَهَا قِمَةً و النوران بعاد حمة و النقرن البها كلمة" وَقَاعِلِهِ إِنْ وَصِيْحَ عَمْسَى لُوضَرَيْمَ الْبِهَا الْمَالِم الْكَانَةُ لِلاَ لِكُ اَهِلاً • كَلْ بَرْجُونَ أَحَلْ مِنْ حُمْ لِلِّرَبِينَ • وَكُلْ عَافَلًا لِلْهُ نَهُ وَكُلِيسَةُ إِن الْمُلْ الْمُلْكِمَة الْمُعَالَمُ عَمَالُمُ مَعَ الْمُعَالَمُ عَمَالُمُ عَلَيْهِ الْمُعْتَالُمُ عَمَالُمُ عَمَالُمُ عَمَالُمُ عَمَالُمُ عَلَيْمُ الْمُعْتَالُمُ عَلَيْهِ الْمُعْتَالُمُ عَمَالُمُ عَمَالُمُ عَمَالُمُ عَمَالُمُ عَمَالُمُ عَلَيْمُ الْمُعْتَالُمُ عَلَيْمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَالُمُ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَالُمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّلِمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ كَوْاعِلَمْ وَكُونِيسَجُهِ بِي أَكُن إِذَالَمُ يَعِلُمُ التِّي اَن يَنْعَلَّمَهُ وعَلَيْ فَإِلْ الْمَرْ فَإِنَّ الْمَرْ بِنَ الْمِمَّا نِ كَالرَّ اسِ فَالْجَسَدِ الخير في جسال الرائي عكه و الإفرايكان الممرَّ معكه . و قالعالل لرخال فرط فالنا عكيه وكان له مترسا أ نَا دُونَ مَا تُقَوُّلُ وَ فَوْفَكًا فِي نُفْسِكُ \* وَقَالَعْلِيهِ اللَّهُ بَقِيَّةً السَّيفِ أَبِقَ عَدُدًا وَأَحَرَّ، وَلَدًا \* مَن تُرك قُولَ لا أُدرك الْصِيبَ مُقَارِّلُهُ وَرَايُ النَّيْخِ أَحَبِ إِنَى مِنْ جَلْدِ الغَلَامِ

وَدُوى مِن مُنْهَا الْعُلَمِ عَجِبِ لِي الْعُنْ فُومَعُهُ المستعفاد و حَكَيْنَهُ أَبُوجَعْفِي حَدَّدُ بِنْ عَلِيَّ الْمَاقِرِ عَلِيمِ اللَّمِ أَنَّهُ وَ قَالُ كَانَ فِلْ الرَّضِ أَمَّا نَالْ مِن عَدَابِ اللَّهِ بَحالَهُ قُولَم فَذُونَكُ الآخر وَقُد رُفِع أَ حَدَهُمَا فَدُونِكِ وَلَا خَرَ فَتَمَسَّحُوابِهِ أَمَّا المُمَانُ اللَّذِي رُفِع فَهُو رَسُولُ لِللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّمَا المَمَانُ الْبَاقِي فَالْمِ سِنِعْفَانُ قَارَ اللَّهُ جُلِّينَ قَايْلِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيعَكِ بَهُ وَأَنتَ فِيهِم وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعَكِ بَهُمْ وَهُ يَسْعَفِرُو وَهُذَامِن مُحَاسِنِ إِلْسِتَعَرَاحِ وَلَطَابُفِ لِلسِنْبَاطِ اذَا أَقْلَتِ مرسن الذّنيا عَلَى فَوم اعَادَ يَهُم مُحَاسِنَ غَيرهم و إذ ا إ ح برُنْ عَنهم سَلَمَتُهُمْ مَحَاسِنَ الْفَتْمِيمِ مَنْ اصلِحُ مَابِينَهُ وَبَينَ اللَّهِ أصلي اللَّهُ مَا بَينَهُ وبَينَ النَّاسِ وَمَنْ اصلَمُ المرَّاخِورِيهِ أصلى الله له أمر دنياه ووسن كان له من ففسه واعظ كَانَ عَلَيهِ مِنُ لِللَّهِ حَافِظ الْفَقِيدَ كُلِّ الفَقِيدِ مَنْ لَمُ

وف فتفرع برنها المعلودن حقاالذي وسور وفي فتفري والفاخ الذي وسور وفي فرسور والفراعة والفراعة والفراء والفراء والفراء والفراء والفراء والفراء المراد والفراء والفراء المراد والفراء والفراء المراد والفراء والفراء

العنظم المرسم والعظان مصدر ود والحبر و و و صفا بالسنم. و عناك السنوام هالسنواهون العالية و فلا شخ منه و و ولرفترة الطلام الم يمم أروب الملايطة من يكون في عظ سنحص من الطلام الم يمم أروب الملايطة من يكون في عظ سنحص من الطلام الم يمم أروب الملايطة من يكون في عظ سنحص من الطلام الم يمم أروب الملايطة والموجودات و مم يقدرات في المحققة المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المراد الم يكن الدر على دراه

.نَقْنِطِ النَّاسُ مِن رُحْمَةِ اللَّهِ وَلَمْ يُونِينُهُمْ مِنْ رُوحِ اللَّهِ وَلَمْ يُومِنْهُ مِنْ مُكُرِّ اللهِ الْوَضِعُ الْعِلْمُ مَا وَقَفَ عَلَى اللَّمَاءُ وارفعه ماظهر فالجوارج والمركان إن عذه القانوى مَمَلِ حَمَا مُلِ الرَّهِ الْ يَدَانِ فَا بِتَعْنُوا لَهُمَا مِلْ الْفُلُ اكل بكوك له نواب الحِكْمَةِ الْمُتَقُولُ آحَدُ كُمُ اللَّهُمِّ إِنِّنَا عَوْدُ بِكَ مِنَ الْعَنْدُ لِمُ لَهِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِنُ مِنْ الْمُوافِينِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ الل فَتْ مَوْ لَكِن مِزَاسِتُعَادٌ فَلِيسْتَعِدُ مِن مُضِلاَّتِ الْفَتَرَ فَالَّ اللَّهُ بِهِانَهُ يَعَوْلُ وَاعْلَمُ الْمُمَّا أَمُوالْكُمْ وَأُولًا ذَكُمْ فَتْنَةُ " وَمَعْنَى ذَلِكُ أَنَّهُ سِلَحَانَهُ الْمُحْتَبِرُهِمْ بِالْمُوْالِ والكوكا حرليتبين التاخط لرزقه والرّاضي فيسم والكال र्ये सुंबर्य देते سَعَانُهُ اعْلَم بِهِم مِنْ نَفْسِهِم وَلَحِن لِيَظْهِي الْمُ فَعَالُ الَّذِي الما يتحفق لكعنار عبا د الله رِهَا بُستُحُونَ النَّوَّابُ وَالْعِقَابُ رَاكُ بَعَضَمُ يَجِبُّ الذَّكُورُ ويكوره المؤنات وبعض بخبت تثميرالمال

Contraction of the contraction o المراج الماري المناه ويكوره النظام اكالرو هذام غريب ما مع منه المجرية المراج المراج ويكره الترف التراج الماعن ويكرما هو فعال لَيْرَاخِينُ أَنْ يَكُثُّرُ مَا لَكُ وَو لَذَلَ وَالْحِبْ الْخِيرُ المناخر أله المنافر أن يكثر على وان يعظم جمع رق والكاف النافر أله والكاف والكاف الله والكاف الكاف والكاف المناف المناف والكاف الكاف والكاف وال أَنْ يَكُثِّرُ عِلَيْكُ وَأَنْ يَعَظَّمُ حِلْمُكُ وَأَنْ يَبَاهِ إِلْنَاسَ أَسْتَغُفْرُ إِللَّهُ وَكُلَّ خَيْرَ فِي اللَّهُ يُنَالِمُ لِرَجُلِيزِنُ خَلِالْ نَبُ ذُنوْبًا فَهُو بَيْدُ ارْكُهَا بِاللَّوْبُحْ وَرُجُلِا يُسَارِعْ فِلْ يَهِالِثُو اللَّهِ اللَّهِ وَرُجُلِا يَسَارِعْ فِلْ يَهِالِ فَلِيْ وَكُمْ يَفِلْ عَمَالُ مَ النَّقَوْ يَن وَكِيفَ يَقِلْ مَا يَتَقَبَّلُ وَإِلَّا فَيَ النَّاسِ بِالْمُنْبِيَّارُا عَلَمْهُمْ بِمَاجًا وَابِهِ عَلَيْهِ اللَّمِ إِنَّ اولَ النَّاسِ بِالْمُرْجِيمُ لُلَّذِينَ النَّبِعُوهِ وَهُذَا النِّينَ وَ الَّذِينَ آمَنُواْ و الله وال عدو محمد الم الم الله وال عدو محمد على الله وال فرات فرات فرات و الله والله وال مَمْ قَالَ عليه اللَّمْ إِنَّ وَ لِي تَحْرِعَكُم اللَّمِي اللَّهُ وَإِن بَعْدُتْ وَ قُرْعُمْ رُ خُلا مِنَ اكْرُورِ بَيْنَ يَتَعَجَّدُ وَيَقِيرُ الْ فَقَالُ لُومْ عَلَى 17773383

بَعْنِي خِيرِه مِن صَلَاةٍ فِي شَكِ إِعْقِلُوا الْحَبِيُ إِذْ اسْمِعْنَمُوهُ عَقَلَ رِعَايَهِ لَمْ عَقُلُ مِ وَايَهِ فَانْ فَانْ وَانْ الْعِلِكُتْنِ وَزَعَا قَلَيْ وَقُلَّ مِنْ وَجُلَا يِفَوْلُ إِنَّا مِنْهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّا لِلَّهِ إِقْرَارِ عَلَى نَفْسِنَا بِالْمِلْكِ وَ قُولُنَا إِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُو ﴿ إِقْرُاد عَلَى الْفَلْبُ وَقُلْ مَدُحَهُ قُومِ وَ فُلْ مَدُحَهُ قُومِ وَفَحُهِهِ مَفَارُ اللَّهِ مِرْ إِنْ الْمَاحِ إِنْ الْمَاحِ إِنْ الْمَامِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَيْعِ الْمُعِلَى الْمُعْلِينِ الْمُعِلَيْعِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَيْعِ الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ مِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي مِنْهُ وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ اجْعَلْنَا خِيرًا مِمَّا يَظْنُونَ وَاغْفِر لِبَّامًا ﴾ يَعلَىٰ وَ الْبِينَ فَي الْمُورِ الْبِي إِلَّا بِثَلْثِ بِالسِّفْعُارِهَا لِتَعْظِمُ وَ اسْتَكْتَامِهَا لِتَظْمُ وَ نَعْجِيلِهَا لِتُهَنَّا وَ وَيُعْجِيلِهَا لِتُهَنَّا وَ وَا بالخِي عَلَى النَّاسِ رَمَان كَلْ يَعْرَبُ فِيهِ لِلَّهِ المَاجِلِيُّ كُلَّ وَيْظُرُونُ فِيهِ إِلَّالْفَاجِرِ وَ كُلِيضَعُ فَ فِيهِ إِلَّالْمَنْ فِيهِ إِلَّالْمَانُوفَ يُنهُ دينفان مُحَالِيةِ إِنَّ يَعْدُونَ الصَّدُ فَنْ فِيهِ غِرْمًا وُصِلَهُ الرَّجِ مِنَّا وَالْعِبَادَةُ سنخ به الملك فمؤمّا إدار إستطالة عكالناس فعند دركك يكون السلطان اكفن والمجنم المرز م كانوا فتالوا المنظالوا علم

بَهُنْدُورُ وَ الْمِمَا وَ وَإِمَارُةِ الْمِيْانِ وَتَدْبِيرِ الْحِصْبَانِ وَقَد دُائِعَلِهُ إِذَارِهُ خَلَقِ مُرْقِفِعٌ فَقِيلُهُ فِي كُلُ فَقَالَ " كَسْنُعْ لَهُ الْقَلْبُ وَ نَكِ لِيَّ لَمْ النَّفْسُ فِي يَفْتُكُ مِنْ بِعِلْمُومِنُونَ وإنَّ الذَّنيَّا وَالْمُخِرَةُ عَدُوَّ ارْمَتَفَا وِ تَانِ وُسَبِيلُانِ CASE TO CHARLES مُخْتَلِفًا إِنْ فَيْ لَ حَبِّ الذِّنيَا وَتُوكَ لَمْ هَا أَبِعُضَ الْمَجْرُرُةُ وَعَادَاهًا وَهُمَا مِمْنِ لَهُ الْمُنْزُقِ وَالْمَعْزُبِ وَمَا بِينَ مُنَا كُلَّمَا فَرْبِ مِن وَاحِدٍ بَعُدُمِنَ الْأَخِرَوَ هُمَا بِعَدْضَ " ثَارِنه وَعَيْ نُورِن البَّكَالِي قَالَ دَابِنَ أُمِيرًا لمَنْ مِنْ عِلَيْلِهُ ذَاكَ لِيلَهُ. المكالئينسود المراث وَ فَلَحْرَجُ مِنْ فِي النِّمِهِ فَنَظُرُ إِلَى النَّحْوَمِ فَقَالَ الْمُونِ أَرُا قِكْ أَنْ أَمِ رَامِقٌ فَقُلْتُ بَلْ رَامِقٌ يَامِيرًا لَمُونِيرًا ويون النون الدون ي क्रिह्न त्या हैं हिम् فَعَالَ مَا يُؤُونُ طُونِي لِلزَّاهِدِينَ فِي الذَّنيَا الرِّ اعْبِينَ NEW LANGER AND STREET وَلِلْحِورَةِ الْوَلِيْكَ قُومِ الْحَنْدُ وَالْمُرْضِ مِسَاطًا وُنْرُابِهَا Wall was the wings will ون النَّا وَمَا نَعَا طِيبًا وَالغُرْ آنَ شِعَارًا وَالدُّعَا رِنَالًا

وَ فَرَفُوا الدُّنيا قِرضًا عَلَى مِنهَاج المسَيْعِ عَلَيْهِ اللهِ فَيَعَالَمُ اللهِ فَيَعَالِمُ اللهِ فَيَعَا بَانُوف إِنَّ دَاوْدَ عَلَيهِ السَّلَم قَامَ فِي شِلِ هَالِهِ وَالسَّاعَ فِي أَنْ السَّاعَ فِي أَنْ أَنْ اللَّهِ السَّاعَ فِي أَنْ أَنْ اللَّهِ السَّاعَ فِي أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّل مِنَ اللِّيلِ فَقَالَ إِنَّهَا سَاعَة " كَلَّ يَكِ عَوْا فِيهَا أَحُكُ إِلَّا اللَّهِيكَ فَيَ لَهُ لِلْمَانِ يَكُونَ عَبُنّاً رُا الْوَعُرِيقًا الْوَسْرُ طِيًّا أُوصَاحِبُ عَرْطَهُ وَهِي الطُّنبُورِ أوصًاحِبُ كُوبُةٍ وَهِي الطُّلْكِ فَقَد افْتُرَضَ عَلَيْهِمْ فُرُايضَ فَلاَ نَصْبِيعُوهَا وَحِلِيَّ لَكُمْ مِنْ الْمُسْوَرُهُ الْكُلْبُ وَكُلُّ الْمُسْوَرُهُ الْكُلْبُ وَمُ الْمُسْوَرُهُ الْكُلْبُ وَكُلْبُ الْمُسْوَرُهُ الْكُلْبُ وَمُ الْمُسْوِرُهُ الْمُلْبُورُهُ اللَّهُ الْمُلْبُورُهُ الْمُلْبُورُهُ الْمُلْبُورُهُ الْمُلْبُولُولُ اللَّهُ الْمُلْبُولُ الْمُلْبُلُولُ الْمُلْبُعُمُ الْمُلْلُلُولُ الْمُلْبُولُ الْمُلْبُولُولُ الْمُلْبُولُ الْمُلْبُولُ اللَّهُ الْمُلْبُلُولُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ قِلَ أَيضًا إِنَّ الْعُرْظِيَّةَ الطَّبِلُ وَالْحُورَةُ الطَّبُورُ وَإِنَّالِلَّهُ خدودًا فلا تعتدوها و نها حمعن أشا فلا تنتها و كا أي الله بينوا وَسَكَ لَكُمْ عَنَ أَنْ أَوْلَمْ بِكُ عُهُمَا نِسْمَا نَا فَلَاتَتَ كُلُفُو الْمُ كاين كالنَّاس شَيًّا مِن أَمْرِدِ ينهِم لِسِنصلاح في نياه لِلَّ فَنَحُ اللَّهُ عَلَيْهِم مَا هُوَ أَصَرِّمِنْهُ وَيِّ عَالِمٌ قَلَقُتُلُهُ. يَعَنَ رَبِّ عَالِم قَلُ اللَّهُ عَلَيْهِم مَا هُوَ أَصَرِّمِنْهُ وَيِّ عَالِم قَلُ اللَّهِ عَلَيْهِم مَا هُوَ أَصَرُمِنْهُ وَيْ يَعْلَى اللَّهِ عَالِم قَلُ اللَّهُ عَلَيْهِم مَا هُوَ أَصَرِّمِنْهُ وَيْ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِم مَا هُو أَصَرِّمِنْهُ وَيْ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِم مَا هُو أَصَرِّمِنْهُ وَيْ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِم مَا هُو أَصَرُمِنْهُ وَيْ يَاللَّهُ عَلَيْهِم مَا هُو أَصَرِّمِنْهُ وَيَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَا هُو أَصَرُمِنْهُ وَيُرْبِي عَالِم اللَّهُ عَلَيْهِم مَا هُو أَصَالُهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مَا هُو أَصَالًا لَهُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهُ لَكُونَا لَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مُواللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهِمُ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ عَلَيْهِم عَلَيْهِ عَلَيْهِم مِنْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونِ اللَّهِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عِلْمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَّا عَلَيْكُونُ عِلَا عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُونُ عَ جَعْلَهُ وَعِلْمُهُ مَعَهُ كَلِينَعُنَّهُ \* وَلَقَالُ عِلْقُ بِنِيَاطِ هَزَ الْإِسْلَ بَضِعَة "هِي أَعْبَبْ مَا فِيهِ وَذُلِكُ القَلْبُ وَلَهُ مُو الْحُرِنُ البير فاذا قطه كمان صاحد

وأصْلُ الْدُمِنْ خِلا فِهَا فِانْ سَنْعِ لَهُ الرِّجَا الْذَكِيلِ الطَّيْرِ dr. J. J. C. Line وإنْ هَاجُ بِهِ الظَّمَعُ أَهلكُ الْجُرْضُ وَإِنْ مَلْكُ مُ إِ الياني قَتْلَهُ الرَّسُفُ وَإِنْ عَرَ طَلَةُ الغَصِّبِ أَشْنَكُ إِنَّ وقلة العنفلة التحفظ بِهِ الْغِيظِ وَإِنْ أَسْعَدُه الرَّضَا سَيَ التَّعَفَّظُ وَإِنْ غَالَهُ ليم فترك اي غلبه المرود عاله العلام الخُوفُ شَعَلَهُ الْجِيدُنُ وَإِنَّ النَّهَ لَهُ الْمُرْزِ السَّلَيْفَ } والعول العلبة لعِيَّةً وَإِنَّ أَصَابِتُهُ مُصِبَةً" فَضَحَهُ الْجُزَّعُ وَإِنَّ فَادً ومنه عيل الغ مَا كَمَا الْمُعَاهِ وَالْعِنَى وَإِنْ عَضَّتُهُ الْفَاقَة و شَعْلَه الْمَلاّ المُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ وَإِنْ جَمَلَ أَوْ الْجُوعُ قُعَدَ بِمُ الضَّعْفُ وَإِنَّ الْفِرِ وَالسِّبَعُ كَظَّنْهُ البطنة إلى فَكُلِّ قَصْل قَصْر بِهِ مُضِرٌ وَكُلِّ الْوَالْمِ لَهُ فَسِلْ المُنْ وَقِيةُ الْوُسْطَى بِهَا بُلِحَقُ النَّالِي وَ إِلَيْهَا بُرجِعُ العَالِي كَانْفِيمِ أَمْرُ اللَّهِ إِلَّمْنَ كَانْصَالِعْ وَكُلِّيضًا رِعْ وكايتبع المنظامع و فارعليه المرو فالنوبي سهل بن خْنَيْفِ الْمُنْكَارِيُ رَجِيهُ اللهُ إلكُوْفَة مُرجِعُهُ مُعُهُ 

إصفين وكان من أحبّ النّاس إليه جَبَانْ لَتَهَافَ عَفَى لَالَكُ أَنَّ الْمُحْتَة كَعْلُظ عَلَيهِ فَنْسِرِغُ المصَايَبُ إليهِ وسَل يَفْعُل ذَكِكُ إِلَّهُ بِالرَّفْقِيَّاء للمُ برَارِد المصطفين المخيّار و وعد امنك فوله علياللم من إحبت ا ﴿ أَهِلَ لِبَيْثِ فَلْيَسْتَبِعِكُ لِلْفَقْرِ جِلْهَا بَا وَقُدْنَا وَ لَذَلِكُ عَلَى قَ مَعْنَى الْحَرَ لَيْ وَعُلُ الْمُوصِعُ خِرُوهِ وَ قَالَ عَلَيْهِ اللَّمْ لَمُالَ أعود من العقل وكودكة أو حنز من العجب وكاعقاً كَالْنَدْ بِيرِوْ كُوكَ رُمُ كَالنَّقَوْ كَ وَكُونِ كُنْ الْحُلُوْ و كاميران كالحذب وكافايد كالنوفيق وكليارة وَ العَمَا الصَّالِحِ وَكُورِ بَحَ كَالنَّوَ ابْ وَالْاوْرُعُ كَالوْقُونِ و عندالسُّه عند السُّبُّ عند السُّبُّ عند و كازها كالرُّهد في الحرام و كا عِلْم كَالنَّفَاكُرْ ، وَ وَ كَا عِبَادَةً كَا دَارِ الفَرِ الفِي وَ كَا إِيمَانُ كَا لَيْنَاءِ وَالصِّبْرُوكَ لَا و حسب كالتو اضع و كاسترى كالعلم و كامظاهرة أونق من شاوره و

إذا استولا الصَّلَاحُ عَلَى الرَّمَّانِ وَأَهِلِهِ ثَرُ النَّاءُ رَجُلُ الظَّلَّ برجُ لِلمَ يُظْهُمُ وَيَهُ حَنَّرُ بُهْ " فَقُد ظُلُم ورادُ السُّولَ الفُسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَالْعِلِمِ فَاحْسَنُ رَجُكُ الظُّنِّي بِرَجْلِ فَقَدُعُورُا مُ وَ فِيلَهُ عَلِيهِ اللهِ لَمِفَ تَجِكُ لَي المِيرَ المن منين فَقَارُ كَيفَ لِكُونَ الكالىن يَغْنَى بِمُقَايِّه وَيَسْقُ بِصِحَتِه وَيُوجِّى مِنْ مَامُنِهُ كم مِنْ مُسْنُد رُج بِالْحِسَانِ إِلَيْهِ وَمَغْرُورِ بِالسِّرْعَلِيهِ ين ومَفْتُونِ بِحُسْرِنَ لِغُولِ وَبِمِ وَمَا ابْتُكَىٰ اللَّهُ أَحُدُ ارْمِنْ لِلْمُلِّرِ لَهُ و هَلَكُ بِي رَجِلا نِ مُحِبِنَّ عُالِ وَبْنِعِضْ قَالِ وَإِضَاعَةُ ا الفرْصَةِ غُصَّة " مُثَالِلاً ثِيَا كَثَلِل كِيَّة إِيَّت مُنْهَا والسَّم النَّافِع في جوفها بهروي البهاالغير الجاهان ويجذرها جَ ذُواللَّهِ الْعُافِلْ وَقَاعِلْمَ اللَّهِ وَلَا عَنْ فَرُيزُ فَقَالُ إِ وَيْ امَّا بَنُوْ مَخُوْرُ وَيَ فَنَ يُحَانِهُ وَوْرِيبِنِ نَجُتِ حُدِيثُ رِجَالِمِ والنَّحَاجُ فِي نِسَا مِمْ وَامْنَا بَنُوعَبِدِ سَمْ فَأَبِعَدُ هَا رَأَيًا اللَّهِ

وَأَمْنَعُهَا لِمَاوَلَ أَظُورِهَا وَأَمَّا يَحُنْ فَأَبْذُكُ لِمَا فِي أبدينا واسمع عنك المؤت بنفوسنا وهم اكثر وامكر وانكر ويحرا فصح وانصح وامبيح وشار بين علين عَمَالَ تَدْهَبُ لَكُ تُهُ وَبَنْفَى تَبِعِتُهِ ﴿ وَعَمَالِ ثَلْهُ مِنْ مَوْونَتُهُ وَبَبْغَى أَجْرُه ٥ وَقُل بَبِعَ جِنَارُةً فَسَمَعَ رَجُلًا يَضِكُ فَقَالُ عَلِيهِ اللهِ كَأَنَّ المُونَ فِيهَا عَلَى غَيْرِ نَاكِتُكُ وَكُأُنَّ اكُنَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَ جَبُ وَكَانَ الْزِينَ نُرَى مِنَ الْمُواتِ سَفْنُ عَمَّا قُلِيلِ إِلَيْنَا دَاجِعُونَ نَبُوِّ بَفْ إَجِدَا تُفْرُونَا كُلْ الرائم قدنسينا كل واعظوواعظة ورميابطل جَائِحَةُ وَطَوْ وَيَ مَلَىٰ ذِكَرِ وَنَفْسِهِ وَكُابُ كَسِنَهُ وَصَلَّىٰ اللهِ ال سَريرَ نَهُ وَ حَسْنَتْ خَلِيقَتِهُ وَ أَنْفُقُ لِفُصْلُ مِن مَالِمِ وَأَسْكَ الفَضْلُ مِنْ لِيمَانِهِ وَعَزَلَ عِنَ النَّاسِ سَنَكُرته، وَوسِعَتْهُ النَّنَةُ وَلَمْ يُنْسُبُ إِلَّى بِرْعَةٍ \* وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْنَدُ

لان ف على الله أواظها والله والله أو ف فرد و غير له الرّجيل بمان و والعالم كانسر في السلم المسلم ال الذي عنوالم بمان اطلاب المسكم نسبة لم بننه على احمان فربي المسلام هو السلم عاليا أو كمراتبه و مراقبة المسلام مرجانب والله في والسّبليم هو البكني والبكنين هو النّص بوق والنّص بالله والنّص والنّم دون النّم دون السّايم والنه لسّاليميّن عرف لل قرار او لدجان ايان المخرلسة بيتالذي هولا يا هو الم فراد و الم فراد هو المكانو الم كان هو العال عجب من فنوف البخت و تا نيها الادا والثالث العُرام والمتحال المتحال المناف الله الما والما الما والنالث العُرام و المناف المعالم المناف واعا والنهداد الوا كَانَا عَبُرِينَ لَكُونَ الْمِنَالِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَهُمَ بِبِنْ فَلِكَ نَهُا عَبِنَ الْفَقَرَ أَرُو مُجِهَا بينها كانعال ابويومف ابو اي هومني كرمنز لنه ( فِي ﴿ خِرَةً حِسَابِ المَ غِنْمَا رَهُ وَعِجْتُ لِلْمُتَكِيرِ اللَّهِ كَ إِلَّا اللَّهِ كَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ كَ إِلَّهُ اللَّهِ كَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلّ فللإفرار ننئرة التصديق بكون بعد الاقدار وبيتفريه على والعرالم ووع كَانَ بِالْمِسِ نَطْفَةٌ وَيَحُونَ عُدًا جِيفَةٌ وَ عَجَبْ إِنَا العد جب د لك والعجيم ان هذه النالية الأول الم او لها الإسلام على خ لمَن شُكَّ فِي لِلَّهِ وَهُو بَرُى خُلُو اللَّهِ وَعِجْبُ فِي لِمَن لِللَّهِ اللَّهِ وَعِجْبُ فِي لِمَن لِللَّ العكس القليس كموت وَ هُوْ بَرُكَ المُو فَى وَعِجُتُ لِمِن أَنْكُرُ النَّيْنُ أَهُ الْحُرْدَى E) ~ (2/2) 20 و هو يُزي النَّفَاة المول و عَجَنْ لِعَامِر اللَّفَاء و تارك وَارُ الْمُقَادُهُ مِنْ قَصْرٌ مِنْ الْعُلَالُ مِنْ الْعُرَالُ مِنْ الْعُلَالُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَالُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللل

والفاقراء بِمِنَ لَينَ لِلَّهِ فِي نَفْسِهِ وَ مَالِهِ نَصِيبُ وَ يَوَ وَاللَّهِ فَي أَوْلِهِ Jisili Carit وَ تَلَفَوْهُ وَلِي خِيرِهِ فَانَهُ يَعْعَل فَي لَمُ اللهِ اللهِ فِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المق لا شائد و تواوفها و الخيرة وَآجُرُه بُورِق عِظمُ الْحَالِقِ عِندَ كَ بُصَغِيرُ الْحَالُوتَ الكوفة بالعل الدّبار المؤحشة والمخال المقفية و المخال المقفية و المخال المقفية و المخال المقفية و المخال المناول الخالية 8665 Significant 1865 الفيورا لمظلمة ياهل النرية بأهل الغنرية يأهل الوَحْدُة بَا هَلَ الوَحْشَةِ أَنْمَ لَنَا فَرُطَ سَابِقُ وَكُورُ Series hale it لَكِ مِنْ الْمُ الدُّونِ فَقُدْ سَحِنَتْ وَالْمَالِ رَوَاجَ المصدرة الواجد والجمع الم فَقُد نَجِينٌ وَ أَمَّا الْمُوالْ فَقُدُ قِنْمَتْ هَذَا خَبَرُمَا عِندُ نَا हें- दें हैं के हैं हैं हैं के فَيَا خَبْرُمًا عِندُ كُمْ عَرْبِ التَّفْتُ عَلَيم اللَّم إِلَّي أَصَحَابِهِ فَقَالًا فرطر والعشوط الذي أمَّا لُواذِن لَهُ فِالحَكُم كُو خُبُرُه حِمْ أَنْ جُبُرُ الرَّادِ بتعرتم الواركة فينف الأرسان والوكاري التَّقُورُون و قُدسِمَع رَجُلاً بَدْمُ الذَّبَا الْبُهَاالذَّامُ انجياض وايسنع لع وهوا لِللَّهُ بِمَا المُغْنَرُ " بِغُرُورِهَا أَتَغْنَرُ وَإِللَّ نِمَا ثُمِّ اللَّهُ نِمَا ثَمْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه

ع والاستفهام هذا الله منى عَرَّتُكُ أَرَمُ مَنَى عَرَّتُكُ أَرَمُ مَا إِلَيْكُ مِنَ الْجِ م فلانعلى اي رَّ بِنَاعَلَ مُ الْفَعُلَهُ مِبَدِيكَ بِمِعَى الْمُعَافِّةُ السَّفَا وَهُ وَ السَّفَا وَلَكُمْ مَا يَعْنِي عَنَهُ ذَكُو الْوَ الْمُ الْفَعُهُ فَعَالَ اللَّهِ الْمُعَالَةُ اللَّهِ اللَّهِ عَنَهُ ذَكُو اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَنْهُ بِنَوْرِتِكُ قُلْمُتُلَّنُ لَكَ بِمِ الذِّبَا نَعْسُكُ وَبِمُورِهِ عَمَا عِهِ الْمُعَارِعِ الْمُعَارِعُ مُصْرِعُ حُدِ النَّ الذَّيَا دَارُ صِدْرِق لَمَن صِدُ فَعَا وُدَارٍ ان مخطلها عبر الفن عافية إلى فري عنها وكاد عني المن المرابة على المرابة المرا مَوعِظَةٍ لِمَن الْعَظِ بِهَا اللهِ وَمُصَالِّمُ اللهِ وَمُصَالِّمُ اللهِ اللَّهِ وَمُرْبِطْ وَ حِي اللَّهِ وَمُنْجُرُ أُولِيا وَاللَّهِ النَّهِ النَّسَانُوا قل أي و فال إليه من الرَّحْمُ له و رُجُوا فِيهَا الْجَنْ لَهُ وَ اللَّهُ مُهَا وَقُلْ سُعِفُ ٱلْمُنْعَنِ وَ فَكِرَا ﴿ يُتُ بِهِ بِينِهَا وَ نَادَتْ بِقِرَا فِهَا وَنَعَتْ نَفْسُهِ

سنرور ها إلى الشرور دا جنب بكافية واستكرن ، بعَيعَةِ تَرَعِينًا وَ تَرَهِينًا وَ يَخُويفًا وَ يَحَذِيرًا فَلَامُهَا رجان عَدُ أَهُ النَّدُ امَعْ وَحَدِدُ هَا الْحُرُونَ بُومُ الْفِيَا ذَكَرَ مُنْ اللَّهُ بِنَا فَلُكُرُوا وَحَدَّ نَنْ عُورٌ فَصَدَّ فَوْا : و و عَفَا فَا نَعَظُوا ٥ إِنَّ لِللَّهِ نَعَالَى مَلَكًا إِنَّا دِي فِي ا كُلِّ وَ لِنُوالِلْهُونِ وَاجْمَعُوالِلْفُنَا رُواْبِنُوالِلْخِرَابِ وَالْمُوالِلِخِرَابِ الذَّنيَا دَارْ مُسَيِّرً إِنَّى دَارِمُ فَيَرُوالْنَاسَ فِيهَارُ خِلْانَ خِلْ باع نَفْسُهِ فَأُو بِقُهَا وَرَجَانِ ابْنَاعَ نِفْسُهِ فَأَعْتَعَهَاهُ كَا بغروخت بالزي ن أهلكها يَكُونَ الصِّدِيقَ مِرُدِيقًا حَتَّى يَعَظُ أَخًا هُ فِي ثَلْتُ فِي عَنِي نَكْبَتِهِ وَغَيْبُتِهِ وَوَفَاتِهِ مَنَا عُطِي أَرْبِعًا لَمْ يَحْرُمْ الْمَا أربعًا من العطى الدَّعَاءُ لم يحشوم الم جابع ومن العطى التُوبَة لم يخرم القَبُولُ و من عطى المستعفار لم يخرم المعنفي ومن العظ الشكور لانحرم الريادة

و تصديق ذكك بوكيّاب الله بحائه فقار عن و جُلِّر الدِّي الدعوني أستجب لك وقارفي الم ستعفارو من يعاليوا أُوبَظْلِحُ نُفْسَهُ ثُمْ السَّتَعْفِ اللَّهُ بَجِدِ اللَّهُ عَفُورًا رُحِمًّا ٥ المراجية المراجية المنتف المنتف رايز شكر من كرا بدنك وقاك النوبة 218,00.57,00 إِنْمَا النَّوْبَة عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِلَانَ مِن يَعَمُلُونَ النَّويُ جَمَّا لَهُ عَلَّى اللَّهِ ال よりかばいい しんならいし Why & Let Chin's " in من فريد فاوليك سون الله عليه وكان الله عليما (はういうちょうは、こう حَكِيمًا والصَّلُوة فرُبَان كُلِّ بَعْيَ وَالْجَرْجِ فَادْحُلِّ ضَعِيفٍ وَلِكُلِّيْنِي زَكُوة ﴿ وَزَكُوة ﴿ الْبِرُ لِاصْبَامِ ٥ و جِهَادُ المرَاقِ حُسْنِ لِلسِّعْلِ السَّنِ لَوْ الرِرْقِ بِالصَّدَقَةِ के के किया है कि है कि والسقامعابينة المراة ﴿ مَن النَّانِ الْحَلُونَ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ فَ تَنْ وَلَا الْمَعُونَةُ وَعَلَى الْمُعْوِلَةُ وَعَلَى فَدْرِ المُوْرُونَةِ وَمَا عَالَ الْمُرْوُرُ الْعَنْصُلُ قِلَةُ الْعِيَالِ وَ احداليسًا رَبِّرُ وَ النَّو دُرِّرُضُفُ العَقِلُ وَ المُ رَبِّضُفُ الهرُم م بنيزال الصِّرْ عَلَى قُدْرِ المنصِيبة و ويُضِرب والديون فول فول و حرة والتأسى بالموردة.

والزين الذي أو المراب المد عزام اوالذي يطلب بعلمه وجه الله قال بعضه التّ برع والم المؤلفة المراب الكامل المؤلفة المراب ا

مِن صَائِم لَيسَ لَهُ مِن صِيَامِهِ إِلَى الظَّمَا وَكُمْ مِنْ فَا . يُم لَسُلُهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّهُ الْعِنَّا ﴿ وَجَنَّكُ الْوُمِ الْمُحْيَاسِ وَ الفطارُهِ فِي سُوسُوا إِيمَانَكُمْ بِالصِّلُ قَهِ وَحُصِنُوا أموالك مالز تكوة واد فعوا أمواج البلاء بالدعا طَالِبِ صَلُوا نَ اللّه عليه وَالله فَأَخْرَجِنِي إِلَى الْجُنَّانِ وَالْجَالِهُ" فلما أصحر النفسر الصحيرا عن فالك ليك إن هذه الفَاوْبَ أَرْعِيدٌ" فَيُرْهَا أُوعَامًا فَاحْفَظُعُنَّي مَا قُولُ لك الناس للنه " فعالم ريان و منعل عاسيل النَّجَاة و هُجَ " رُعًاع أَنَّا عَ صَلَّ نَاعِق مَيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيْ لَمُ الْسَنْفِينُوْ إِبنُورِ الْعِلْمُ وَكُمْ الْكِوْ الْأَنْكِينَ

وُأَنْتَ كُرْسُ الْمَالُ وَالْمَالُ نَنْقَصْهُ النَّفَقَة وَالْعِلْمُ ويم يَرْكُو عَلَى إِنْ فَاوْنَ وَصِيبِهِ الْمَالِ يَنْ وَلْ بِرُوالِهِ مِنَا كُيْ و بالإمع وفة والعلي حرين بدان بدان به بكست الم سَان الطاعة الحكم وتهو محمل المحدوثة بعدو فاته والعلا حالم والمال مُحْدُوم عليه ما عليل ن إياد ها تخر آن الموا في وَهِ أَجْمَا وَالْعَلَيْ كَافُونَ مَا بَعِي اللَّهُ وَ اعْمَا مُنْ مَعْقُودَةً مِ وَأَمْنًا لَهُ إِذَا لِقُلُوبِ مَوجُودَهُ ﴿ هَأُ إِنَّ هَا هَنَا لُعِلْمًا جَمًّا وَانَّا رُ عَلَيهِ اللَّمُ إِلَى صُدْرِهِ لُوا صَبْ لَهُ حَمَلُةً بَلِي الصِّلَ لَقِيًّا عَبْرَمَا مُونِ عَلَيهِ مُسْنَعِلًا آلَهُ الدِّيزِ لِلذِّبْا وَمِسْنَظِمُ بيع الله تعالى عَلَى عِبَادِهِ وَ بَجْحَ مِ عَلَى اولِيا بُمُ اومْنَقُلِدُ بَجْمُلُةُ الْحُقِّ لَا بَصِينَ لَهُ فِلْ حِنَابُهُ بِنَقْلِحُ السَّحِ وَ قَلْمُ الْمُ عُورِ لَا عَارِضِ نَسْبُعُهُ ٱلْمُلاَدُ أَوْ لاذَالُ الْوَمُنْمُومًا بِاللَّهُ Seplenting of the state of the

سُلِسَ القِيَّا دِلِلْنَهُو وَ اومَغَرَمًا بِالْجَهُ وَ الْحِرْخَارِلَبِسَ مِن رُعَاةِ الرِّينِ فِي شِي أَقْرَبْ شَيْ شَبَهُا بِهِمَا الْمَنْعَامُ السَّايْمَة وكذلك بَمُون العِلْم بمون حَامِلْهِ اللَّهِيِّ بَالْيَ لَمْ تَحْلُولُ وَمُنْ مِنْ قَالِمُ مِنْ قَالَمُ مِلْةِ نَعَالَى بِحَجْتَةِ إِمَّا ظَاهِرًا مُشْهُورًا أوخُ إِنْفًا مَغْمُورًا لِيُلاِّ بُنْطُلْ فِي رَاللَّهِ سَبْحًا نَهُ و بَيْنَا نَهُ وَ كِي ذَا وَايِنَ اوْلِيْكُ اولِيكَ وَاللَّهِ الْوَلْكَ وَاللَّهِ الْوَلْكَ وَاللَّهِ الْوَلْكَ عَدَدًا وَلَمْ عَظَمْونَ فَدُرًا بِهِي كَفَظْ اللَّهُ عَزَّو جَلَ اللَّهِ عدور وكريت الله محتى بو دعوها نظراً م ويزر عوها الماريتا الله اليتا المحكة وكرا عوها المارية ا رفي فلوب أشهاهم هجر به العالم على حقيقة البصرة و التطاولا عوف على و الماجية المائير واروح المائير واستلانوا ما استوعره المن فورك على المالاير في والسرواري المرواك المرجدواليناسلالها المراب المراب المراب المرورا المورا الم وَ ارْواحْهَا مُعَلِّقَةُ "بِالْمُحَالِّ الْمُعْلِدُ الْمُواكِّ الْمُعْلِدُ الْمُعَلِّقَةُ "بِالْمُحَالِّ الْمُعْلِدُ الْمُعَلِّقَةُ الْمُعَلِّقَةُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّقُةُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ ا بنجانه في رصه والدّعاة وإلى جبنه أو اوشوقا إلى بنه

8, 6 or 18. 4.5 واللاً للهِ العزير ر هُوَ قَدُرُه عُرِيدُه كاعنة وعادية I Ng 2 The مين يرجوال خِرة بغيرالع في برجي النوية بطول و فيما بنز إلنا س المُ مَلْ يُقِوْلُ وَلِلْ نَهَا بِقُولِ الزَّاهِدِينَ وَ يَعْمُلُ فِيهَا بِعُهُ مِقدارُ ٥٠١ بِي بُوا لرّ اعبر إنْ إعطى منها كيتنبع وان منع منها كيفنع في عَنْ عَرْمُا وَذِي وَ بَيْنَعُ لِرِ يَا حَ فَهَا بَغِي مَ بنه وكاين على وكامر ماكوكاني في الصّالحي وكا يَعَ إِنْ عَمَا هُمْ وَيُبْغِضُ الْمُدْنِينِ وَهُوَ أَحَدُهُ يَكُرُهُ فَ الدُّبِي وَتِهِ الوَّالَ الموَّتُ لِكُنْرِ وَذُنُوبِ وَكُنْفُوبِ وَكُنْفُ عِلَى مَا يَكُونُ وَالْوَبُ راذاعوفي ويَقْنَظُ إِذَ البُّلِي إِنْ أَصَابُهُ بُلَّا 'دُعْنَا 18.153/2 ومراء ، يومن مضطرًا وإن ناله ركا اعرض عنراً الغراء من المعنور عاد المه المان المان المان المعنور عاد المه المان ال عَلَى مَا يَظُنْ وَكُو يَعْلِبُهَا عَلَى مَا يَسْتَبْنُونَ "كَاوْرِ عَلَيْهِا بعني الميناو اموالما

جولنفسه بأكثر مزعمله إن استَغْنَى بَطِر وَ فَرْزُ وَإِنْ فِيتُونَ وَفِينَ "نَقُصِرْ إِذَا عَمِلَ وَيْبِهَالِغِ إِذَ إِسَا ۖ لَ إِنْ عَرَضَتْ لَهُ شَهُو اَسْلَفَ المَعْصِيةُ وَسُوِّفَ النَّويَةُ وَإِنْ عَرَنَّهُ مِحْنَةً المانفرج عن شرايط الملة يصف العبرة وكانعنبرو إِبَالِعُ فِي لِمُوعِظُونَ وَكُلِّبُعُظِ فَهُو إِلْقُولِ مُلِلِّ وَمِنْ والعُمُامِ قُولَ إِنَا فِلْ فَيَ فَيَمَا يَفْنَى وَبِهَا مِعْ فَمَا يَنْفِي بُرِي وَ الْغُنْمُ مِعْمُما وَالْعُنْرِمُ مَعْمُا يَحْتُ الْمُؤْتُ وَكُلْبًا إِرْدُ الفوك بسائعظم من معصب في عير ومايسي فاد اكرا مِنْهُ مِنْ يُفْسِمُ وَبُسْتُكُ يَزْدِمِن طَاعِتُهُ مَا يُحُفِّرُهُ مِن طَاعَةِ عَيْرِهِ / فَهُوعَا النَّاسِ طَاعِن وَلِنُفْسِمُ ا مْكُ أَعِنْ اللَّهُو مَعُ الْمُ فِينَارَ أَحَبْ إِلَيهِ مِنَ الدِّكِ مَعَ الفَقِي إِنْ يَحُدُمْ عَلَى غَيْرِهِ لِنَفْسِهُ وَكَلَّهُ فِي الْفَقْلِ إِنْ الْمُحْكِمْ اللَّهِ

و تعصى وكسنوف و كانو في ويخشى كاف في غير المُ الكَامُ ا بَالِعَانُ وَبَصِيرُةُ لِلْبُصْرِةِ عِبْرُةُ لِنَاظِمُ فَحِيرٍ وَقَالَ الْمُ عليالم لِكُلِ مُرْجِي عَاقِية « خَلْوَة د أومُرَ ق .. الكُلْمُقِيلِ إِذْ بَارْ وَمَا أَدْ بَرُ كَانْ لَهُ كُنْ اللهِ الصَّبُورِ الظُّفَرَ وَإِن طَالَ مِعِ الرِّمَانِ الرَّاضِ فِعْلَ و فوم كالدّاخِل فِيهِ معَهِ و عَلَى الْحِلْ فِي طلِم إِنْمَانِ إِنَّ الْعَمْلِيمِ وَإِنَّمْ الرَّضِي بِهِ وَاعْتُومُ اللَّهِ اللَّهِ رفي و تا دها ٥ عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ مَن لا نَعْلُ رُون بِحُفَالِيهِ وَلَدُ بُصِّيْ إِنْ إِنْ الْمُصَرِّيْ وَ قُلَ هُلِي إِنْ الْمُعَلِيمِ إِنْ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ نب إخال بلاحسان إليه واردد سرة والما

عَلَيهِ وَمِن وَضَعَ لَفُسَّهُ مَوَ اصِنْعُ النَّفِيمَةِ فَلا بُلُومِنَ مَنْ إِسَابُوالظَّرَيِّ مَنْ مَلَكُ اسْنَاكُورُ • مَن اسْنَبُكُ بِرَائِدِ هَلَكُ وَمَنْ شَا وَرَالِرْجَالُ شَارَكُهَا فِي عُقُولِهَا وَمُنْ كَتَمُ سِرَة وكَانَتِ الْجَيْرِرة دِبيدِ و و الفَقْر المَوْت المركبر من فضى حُقَّ من لا يقضى حِقَّة فقال عبك كُلْمَاعَة لَحَاوُفِ فِي عَصِيدُ الْحَالِقِ كَالِقِ كَالْمُعَانِ الْمُرَادِ خُلِفِه و فُلُانسَكُوالياء بتَاخِيرِ حَقِيِّهِ إِنْ مَانِعَابُ مَنْ خَلَا مَالِيرَ لَهُ • الْمُعَابُ في وروى لفقي المرت يَمنَع ومن المورد يارد المرو فريك والم صطيات فليك فَداَضًا الضَّعْ ولِدِي عَبْنَينَ فَي نُولُ الذُّنَّبُ الْمُؤْرِ مِنْ طَلَبِ النَّوْبِةِ \* كَمِن أَكْلَةِ مُنْعَتْ أَكُلَةٍ مِنْعَتْ أَكْلَةٍ مِنْعَتْ أَكْلَةٍ مِنْ النَّاسُ أعدً [ مُاجَعِلُوا ﴿ مِن استَقْبَلُ وَجُوهُ الْإِدَاءِ عَرَفُ مُوَاقِع الْخُطَّآرُ مَن أَحُدُ سِنَا نَ لِعَصْبِ يلتم فوى على فتل شِد إوالباطِل إذ اهمن امرًا

فَقَعْ فِيهِ فَانَ شِدَة تُو تِيمِ أَعظمْ مِمَّا عُنَا فَ مِنه وَ أَلْهُ وَالْرِيْ الْسَوْسَعِيدُ الصَّدُرِ الْرَجْرِ الْمُسِئَ بِبُوالِلْمُحْسِرَ فين الحصل السكر من صد رعيرك بقلع من صدر و اللِّجَاجَة نُسُلِّ الرَّاي الطَّمَ رِقْ مَن كُلِّن مُمَّرَةً النَّفْرِيطِ النَّدَامَة ﴿ وَيَمْرُونَ إِلَيْكُمُ مُ السَّلَامَة ﴿ وَالْمُكُونَ الْكُرُمُ السَّلَامَة ﴿ وَالْمُ حَيْرُ فِي الصَّمْنِ عَزِلَ لِحَدْثُ كَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرُ فِي الْفُولِ باجَمْلِ مِا خَلَفَتْ دَعُو كَانِ لِلْكَانَ احْدَيْمَا صَلَالَة الله ما شَكَحْتُ فِل كُونَ مَلْ الْدِينَة فِي مَا لَكُن الْنَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وكا كذبت وكا ضُلِلت وكا ضُلُ بحت لِلنظالِم المارى सुरामाता करा है। सुरामाता करा है। عُدًا بِحُفِّهِ عَضَّةً " وَالرِّجِيلُ وَشِيحٌ فَ مَنْ بِرُكَ صَعْتَ ولِلْحُو عَلَكُ مَنْ لَم يَنْجُ وَالصِّبْرُ الْعَلَكُ مُنْ لَم يَنْجُ وَالصِّبْرُ الْعَلَكُ مُ الجَزَعْ وَاعْجَا التَكُونُ الْحِلافَة بِالْقِيايَة Marie Stille 

المعَيْنِي وَهُو فِانْكُنْتُ بِالشُّورِيِّ مَلْكُنْدُ فكف بفك والمنت ور غير وَإِنْ كَنْتُ بِالقَرْبِي جَجُبُ حَصَّمَ إِنْ فَعَيْرِكُ أُولِي بِالنَّهِ وَ فَالْعِلِيهِ إِلَّهِ إِنْ أَلْمُ اللَّهُ إِلَّا فَيُ اللَّهُ إِلَّا عَلَى اللَّهُ اللَّ و نَفْتُ الْبَادِرُهُ وَالْمُصَابِبُ هُ وَمَعُ كُلُّ جُرِعَهُ سُرُونِ وروي المالة الله الله الله الله الله المالة المرة المالة المرة المرة المرادة ا بِفِرَاقِ الْحُرْمِنِ الْجَلِمِ فَنَعُنْ لَعُوالْ الْمُنْوِنِ وَ ٱلفُنْ الْمُونِ الْحُنُونِ فِي إِينَ نَرَجُوا لِمَقَاءُ وَهَذَا الله والنَّهَارِ لَم يَرُفَعُ مِن شَيْ سَبُرُقا رَهِ اللَّهِ النَّهَارِ لَم يَرُونُ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللِّل والنَّفَارِ لَم يَرَفَعُنَا مِن شَيِّ سَنْرُفًا إِلَّهُ اسْرُعًا الكرّ في مكرم ما بنياو مرس الكرر المورد المرد ال

مِن فِيلِنَّهُ وَبِهَا وَإِقْبَالِهَا فِأَلَّا لَقُلْبُ إِذَا الْحُرِهِ عِنْ مَنْ لَشَعْ عَبَظِي إِذَا عَضِبْتُ أَجِينًا عِجِيرٍ عِنَ الْمِنْ قَامِ فَيْقَارُ لِي لُوصَبُرْتُ أُمْ حِينَ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَيْقَارُ لِي لُو عَفَرْ اللهِ وَقُلْمُ رَبِّعَالَ مِعَلَى مَرْ بَلَةٍ فَقَارُ هَا الْمَا بَحِلَ مَا مَعُمُ الْحَدِهِ إِلِمُ الْبَاخِلُونَ وَرُونَ أَنَّهُ قَالَ هَذَ الْمَاكُنُمُ مُنْ الْمَاكُنُمُ مُنْ الْمَاكُنُمُ مُنْ الْمَاكُنُمُ مُنْ الْمَاكُنُمُ مُنْ الْمَاكُنُمُ مُنْ الْمُاكِنُمُ مُنْ الْمُلْكِمُ مُنْ الْمُلْكُمُ مُنْ الْمُلِكُمُ مُنْ الْمُلْكُمُ مُنْ الْمُلْكُمُ وَالْمُلْمُ مُنْ الْمُلْكُمُ مُنْ الْمُلْكُمُ مُنْ الْمُلْكِمُ مُنْ الْمُلْكُمُ مُنْ الْمُلْكُمُ مُنْ الْمُلْكُمُ مُنْ الْمُلْكِمُ مُلِكُمُ مُنْ الْمُلْكُمُ مُنْ الْمُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُ مُنْ الْمُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُنْ الْمُلْكُمُ مُنْ الْمُلْكُمُ مُنْ الْمُلْكِمُ مُنْ الْمُلْكِمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ لِلْمُلْكُمُ مُلِكُ مُنْ الْمُلْكُم قول المرهب مالك فيه بالمسر وقاعليه اللم بدهب مزمالك ما وعظك ا مَا وَ عُظَارُ بِعِنِي انَّ اللَّهُ مَا وَعَظَلُ بِعَنِي اِنَّالِلَهُ وَقَاعِلِمُ اللهُ لَمَا سَمِحَ فَولَ الْحُورُ ارجَ كَا حَكُمُ الْمَ لِللَّهِ كَلِمَهُ اللهُ مَا سَعِي وَقَالَ الْحُورُ ارجَ كَا حَكُمُ الْمَ لِللَّهِ كَلِمَهُ وَالْحَدُ وَالْحَدُ وَالْحَدُ وَقَالَ الْحُوالِي وَقَالَ الْحُوالِي وَقَالَ الْحُومَ الْحَدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ والل بتلاء فانعظت يعي ان الله بد كن لم ادُ ااجتَهُ عُوا عُلَبُوا وَإِذَا تَعَنَّرٌ قُوْ الْمُ يَعْدُ فَوْا وَوَلِيْ يكن ذلك المان ذاهنا و كذ لك الد عملت عملاً بَلْ قَالَ عَلِيلِهِ هِمْ اللَّهِ بِنَ إِذَا اجْتَمْ عَنُوا صُرِّوا وَرَا ذَا نُفْرِ قَوْا فسكر به بعض مالك فَأَوْ قَلْعُثُ عَنْ مِنْلُاحُ لَكُ نَفَعُوا \* فَقِيلَ قَدْ عَلَمْنَا مَضَى أَاجِهُمَا عِبِم فَمَا مَنفَعَ أَنْ العُمْرِلُ سَبْنَا مُ عَلِيلًا لم يكن ذكك المال لائ افِرُ الْمِي فَقَالُ بِرَجِعُ أَصَحَابُ الْمِهِنِ لَيْ مِعْنِهِ فِينَتَعِهِ الفائلة النَّاسْ بهم كُرْجُوعِ البِئَّاءُ إِلَى بِنَائِيهِ وَالنِّنَّاجِ إِلَى

المنافع المنا يه والخبار إلى مخبروه و فالعلم اللم و فكرازي رِجَا نِ وَمَعَهُ عُوعًا فَقَالَ كُلُمُرْ حَبًا بِوُجُو وَ لِمُ نُرِي لِلْعِندُ فَ و كُلِينُورُ وَ وَقَالَ عَلَيْهِ اللَّهِ إِنْ مَعَ كُلِّ إِنْسَانِ مَلَكِينِ "كَفَظَانِهِ فَاذَاْجَا الْقَادُ رُوْ خَلِّيَا بَيْنَهُ وَبَينَهُ وَالَّ المَجَلَجْنَةً" حَصِينَةً" وَوَالرُّبِيرُ نَبَّا يَفْكَ عَلَىٰ نَا شَرْكَ أَوْلَ فِي هَذَا الْمُر فَقَالَ كُلُ وَالْحِنْكُمُا سْرَيكَانِ بِوَالْقُوْ وَ الْرُسِنْعَانَهُ وَعُونَانِ عَلَى الْعَجْرِ وَالْمُورِهِ وَقَالَ عِلَيهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ إِنْ فَلْنَمْ سَمِع وَإِنْ أَصْمَرَتُمْ عَلِم وَ بَاحِرْ وِاللَّوْتُ الَّذِي إن مَرَبْعْ الدُرُ حَكُمْ وَإِن الْمَا يُمْ الْحَلْكُمْ وَإِن الْمَا يُعْدُ الْحَلْكُمْ وَإِنْ نستنموه د کری کا بزمدنگ فالموروف من لاستاف وه لك فقد سنح وك عليه من لاستمنع بِسَي مِنه و قد تدرك مِن شخر النّاجر أحتر مِن

أضَاعَ الحَافِرُ وَاللَّهُ بَيْبَ الْمُسْبِينِ وَقَالْعَلَيْكُ كُلِّ وِعَارِيَضِينَ عَاجُعِلَ فِيهِ لِرَّوْعَا الْعِلْمُ فَانَهُ بَنْسِعْ أُولْ عِوْضِ لَحَلِيمِ مِن حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسُ لَ نَصَارُهُ المناعلة الم بِعُوم لِلْ أُوسُكِ أَنْ يُحُونُ بِنَهُ مِنْ خَأْسَبُ نَعْسَهُ ر بع ومن عَفَلَ عَنْهَا حَيْر ومن خَافَ أَمِن وَمَراعِتُم أَبْضُرُ وَمُزْلِيْصُرُ فِهُمُ وَمَنْ فِيمُ عَلَم وَلَتَعَطِّفَنِ ۖ الدِّنيا عَلَيْنَا بِعُلْ إِنْمَاسِهَا عَظْفَ الضِّرَةِ بِي عَلَى لَرِهَا وَلَا عَقِيبُ ذَلِكُ فُولُ لِلْهِ مُعَانِهِ وَإِنْ بِدِ أَنْ يُمُنِّ عَلَى الدِّيرُ استضعفوا في الرض و بجعلم أيمية و بجعلم الوارنين النَّقُوْاللَّهُ نَفِيْهُ مَن شَمَّ رَجُهِ بِرُاوَجُلُ لِيَّهِ بِرًا وَكُلُ لِيَّوْ بِرًا وَالْمِيْ في مفال باذر عن وجال نظر في حرف المو الم وعاقبة المُفْدُ رِ وَمَعَبُ لِمَ الْمُرْجِعِ • الْجُودَ جَارِينَا فَعُ واخلان المربع عافية المعاج

وا كِلْمْ فِلُهُ السَّفِيمِ وَالْعَفْوْ زُكُوة والظَّفِي وَالسَّلُو" عوض عكر عك رو والمستشارة عين المحداية وقد خَاطَر بِنُفْسِهِ مَنِلُ سِنَعَنِي بِرَابِهِ وَالصِّرْدِ بِنَاضِلُ الْحَكُمُّالُ وَاجْزُعْ مِنْ عُوانِ الزِّمَانِ وَاسْرَوْ الْغِنْي تَركُ الْمُنَّى وَكُمْ مِنْ عَقِلْ أَسِيرِ يَحْتُ مُو يَنْ أَمِيرٍ وَمِنَ التَّوْفِيقِ حِفظ التَّحْرِرَبُهِ المفخراء المفالم المفالم وَالْمُوَكِّةُ وَ قَرَابَةُ "مُستَفَادَة « • وَكُلَّا مَنَى مَانُولًا عَجْبُ المَرْدِ بِنَفْسِهِ أَكُلُ حُسَّادِ عَقَّلِهِ أَعْضِ عَلَى القَّذَى وَ إِلَّا كَتَرَضُ الدُّانَ مَن كَانَ عُودُه وكَ فَي الْجَابِهِ الْحِلْا فَ الْمُلاَ عَلَى الْمُلَا فَ الْمُلاَ فَ الْمُلاَ فَ الْمُلاَ عِلَى الْمُلاَ فِي الْمُلاَ عِلَى الْمُلاَ فِي الْمُلاَ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَالْمُلِيمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا الرّجال حسك الصّد بقرن سُقِم المُوكّة و المُحارِي بالزيخ يحريه بالله العُفنُولِ يَحْتُ بُرُ وفِلْ لَمُظامِعٌ لَيْسَ مِزَالِعُدْ لِالقَضَا عَلَى النِّفَة وَ ا فعار الحربيم عَعَالَتُهُ عَمَّا يَعْلَى مَن كَسَاهُ الحَيَا ' تُوبُهُ الْمَعْمَا الْحَيَا ' تُوبُهُ الْمَ أكر لانفض بالظراب 

لم يرالنّا شي عينه و بك يروز الضَّمْن تَكُون الهيكة بِالنَّصَفَةِ بَكُ يَنْ الوَاصِلُونَ وَبِالْمِفْالِ تَعَظَّمْ الْوَاصِلُونَ وَبِالْمِفْالِ تَعَظَّمْ الْوَالْا وبالنَّو اضع تَهُمْ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُ النَّالُ المن أَن بَجِب النُّو ذَكُوهُ وَبِالسِّيرُ وَالعَادِلَةِ يَفْهُ رَا لمُنَاوِي وَبِالحِلْمُ عَن السَّفَيْدِ يَكُ ثُرُ وَلَمُ نَصَادٌ عَلَيهِ \* الْعِجَبُ لِعَفْلُةِ الْحُنَّادِ عَىٰ سَلَامَةِ الْمُجِمَادِ الظَّامِعِ وَرَفَّ ثَارِق النَّالِ وَقُلْ وَقَالُ وَقَالُ وَقَالُ اللَّهِ الْمُحَادِ سُيْلَ عَزِلَ فِي كَانْ لِلْمِ عَانْ مُعَ فَعُنْ وَالْفَالْبِ فَلَ قُرُ الرِّبِاللِّسَارَ وعَمَان بِالْمُركانِ مِن صبح عَلَى الدِّنيَّا حَرْبيًّا فَقَال اَصْبِحُ لِقُضًا وَ اللَّهِ سَاخِطًا \* وَمَنْ أَصْبِحُ بِينْحَيْ مضيبة أنزلت به فعنداصبي يشكوادبه ومن الْيُ عَنِيبًا فَتُو اصْعُ لِعِنَاهُ ذَهِبَ ثَلْنًا جِينِهِ • وُمَن قُرُا الفرْ إِنْ فِيَاتُ فَكُ خَلَ لِنَّارُ فَهُو مِمْ وَكَانِ يَخْيِدُ إِنَّ وَهُو مِمْ وَكَانِ يَخْيِدُ الْحَ ا يَانِ اللَّهِ صَنْ وَا \* وَمَنْ لُو اللَّهِ مِنْ الدِّنْ الدِّنْ الدِّنْ الدِّنْ الدِّنْ الدِّنْ

النَّاطُ مِنَا لِثَلَيْ فَيْ تَلْمُ يُعْتِمُ وَحِرْضَ كَايَرُ كُهُ وامان لايدركة الفي القياعة ملك ويحشن الخلق نعبمًا وسُبلُعَنْ فُولِهِ تَعْ فَلَخِينَ فُو حَبُوةً طَيَّةً فَقَالَ هِي القَّنَاعَة وَ شَارِكُوا الَّذِي قَدَ ا قُولَ عَلَيهِ الرِّر وق فِائَة أَخْلُو وَلِلْغِني وَاجْدُر وَا قُوال اكظ وقال فولم بعانه و تعالى إن الله كامز بالعدل والمحسان العدل المنفاف والمحسان التفضر و قال عليالم مَن يُعْطِ مِالبَدِ القَصِيرَة بِعُطُ مِالبَدِ الطَّويلَة " ومع في خلك التماينفيف المرادين عالمه في المراد الخيروالبر وإنكان بسيرًا فَانَ اللهُ نَعَالِ.. بَعَلَ الْجُوْلَ عَلَيْهِ كُنْيِنَ الْ وَالْبِكُ الْ صَاهِنَا عِبَارُنَا لِ عَظِيمًا عَ عن البعضين فَعَرُقُ عَلَيْ اللم بَيْنُ نِعِمُ وَالْعِبُدِ وَلِعِهُ الرَّبِّ فَعَلَ إِنَّكَ فَصِيرَةً وَهُوْ وَظُويلُهُ مُ لَأَنَّ لِلَّهِ

سبحًا نَهُ وَنَعَانَىٰ أَبِدُ الضِّعَيْنَ عَلَى نَعِمَ المَخَلُوفِينَ أَصُعُافًا عَلَيْ اللهِ ور مين عيد المرابع ا كسين عَلَيْهِمَا اللَّهِ لَا تَدْعُونَ إِلَى مُبَارَرُهِ فِانْ دُعِيْثُ إِلَيْهَا فَأَجِبُ فِانَ الدَّاعِيَ بَاعِ وَالْبَاعِي مَصْرُوعَ فَ خِيَا رُخِصَالِ النِّسَاءِ شِرُارُ خِصَالِ لِرِّحَالِ الرِّهُودُ وَالجُبْرُ. وَالِنُعْلُ فَإِذَا كَانْتِ المُرْأَةُ مَرْهُونَ لَمُ تَمْحِ مَنْفُسِهَا وإذاكان عَيلُه حَفظت مالها ومال بعلها وإذاكان ع جَانَهُ وَنَا اللهُ مِنْ كُلِّ شِي يَعْرُونُ لِمَا وَفِي لَهُ مِفْ لنَا العَاقِلُ فَقَالُ صِحُواللَّهِ يَ يَضِعُ الشِّي مُوَاضِعَ هُ فِيلُ فَصِفْ لَنَا إِجَاهِلَ فَاكْفِلُ فَكُونَ فَعَلْتُ يَعِنِي أَنْ آجَاهِلَ هُ اللَّهِ يَ كَايِطُعُ النِّي مُو الْمِعُ مُو الْمِعُ فَكَانُ تُرْلُ صِفْتِهِ صِفَةً له إذْ كَانَ بِخِلُونِ وَصُفَ الْعَاقِلْ وَفَارِعِلِيلًا

وَاللَّهِ لَدُيًّا كُمْ عَدْ وَ الْمُؤْنُ فِي عَيْنِ مِنْ عُرَافِ خِنْزِيرِ فِي يَلِمُ عُلْ وَمِ فَ قَالَ عَلِيم اللَّم إِنَّ قُومًا عَبُنُ وااللَّهُ نَعَالَى رَغْيَهُ عَبُلُكُ عِادُة والنَّجَارِ وَإِنَّ فَ مًا عَبُكُ وَاللَّهُ رَهْمُ فَتِلًى عِادَة والعِيدِ وا اِنَّ فَوَمًا عَبُدُ وَاللَّهُ عَنُ وَكِلِّ شَيْحٌ مِّا فَيَكَلِ عَادَةً وَكِلِّ شَيْحٌ مِّا فَيَكِلَ عِادَةً المحرارة المرّاة سُنْوت كُلَّا وسُنْرتمافها أنَّة كالدّ ونها من أطاع النو ابني ضيع الخفوف ومن أطاع في الوَاشِي مُبَيِّع الصَّدِيقُ الْحَجْدُ وَالْعُصْ فِلْلِدَّالِ ﴿ رُهُن عَلَى حَرَا إِيهَا ﴿ بِهُ مِ الْمُطَانُ مِعَلَى الظَّالِمِ الْمُطَانُ مِعَلَى الظَّالِمِ الْمُ مِن بِوَمِ الظَّالِمِ عَلَى الْمُظَلُّومِ ﴿ إِنَّوْنَ اللَّهُ بَعْضَ النَّهِ } وُران فَلُ وَاجعُلْ بَينَكُ وَبَينَ اللَّهِ سِنْ اوران فَلْ رَ إِذَا أَزْحَمُ الْجُوابِ خُفِي إِلْصَّوَابِ إِنَّ لِلْهُ تَعَالَ المُ وَكُلِّ نِعِيدَ فِي حَقًا فَرِ الْحَرَاهِ وَالْحَهِ وَمَنْ فَصَرَّعَنُهُ الموعبادة ومنصلي صام وجع وتزكي طمعًا في الجنة وخوفًا من النا رطلين للبعبادة

طَرَبِرُوالِ لِعُمَيِّهِ وَإِذَا كَبُرْتِ الْمُقَلِّيرُةُ قُلْتِ السَّهُولاد احدُرُوانِفَارَ البِيْعِ فَيَاكُلِّ شَارِحِ بِمُرْدُوجِ الكرم اعطف على من الرّجم من طن بيك المرجم المن المراعطف على المراعطف على المراعظة ال مَ فَعَدِ فَ ظُنَّهُ وَافْلُ لَمُ عَمَالُ مَا أَكْرُهُ فَ نَفْسُكُ عَلَيهِ وَعَرَفَتْ اللَّهُ سِيمَا نُهُ بِغُسِمَ الْعَزَايِمُ وَحَلَّالْعَقُومَ شَارِينَ مَرَارُة والدِّنيَا حَلَاوَة والرَّفِي وَحَلاوَة والدِّنيَا المزعيّات وذكروج مَرَارَة الأَجْرَة فَ فَرَضَ لللهُ نَعَالَى الم يُمَانَ نَطَهِمُ الْ و جوبها فر آمن بالله كا مِنُ السِنْ وَالصَّلُونُ مِنْ السِّرْ بِهَا عِنَ الجِيرِ وَالرَّحَوْنَ الْمِ نَسْبِيبًا لِلرِّرْفُ وَالصِّيَامُ ابْتِلَا أَبْلِو خُلاَ مِلْ كُلُّونَ والحج النوية للرتين والجهاد عز اللهالام والمرا بالمعروف مصلحة للعوام ووالنبي عن المنكر رَدْعًا لِلسَّفَهَا إِنْ وَصِلَةَ الْمُرْحَامِ مُنْمَاةً لِلعَدْدِ الروي جروا و كوفيًا وَالْقِصَاصُ حُقَّنًا لِلْرِّمَا وَ وَإِقَامَةُ اكْدُورِ إِعْظَامًا

لِلمُحَارِم و تَركُ سُرُب الحَري خِصِنًا لِلعَقْلِ وَمُخَانِيهُ السِّي قَهِ إِنْ جَابًا لِلْعِفَّةِ \* وَ تَرْكُ الرِّ فَي جُصِينًا لِلسِّيةِ و تُرْكُ اللَّوَاطِ نَكْ يَبِّرًا لِلنَّسْلِ وَالنَّبْهَا وَالنِّنْهَا وَالرَّاسِ فَلَا رَّا عَلَى الْمُحَاجَدُ إِن وَ تُرْكُ الْكَدِبِ تَسْرُ بِهَا لِلْقِدُ فِي والسّلامُ أَمَانًا مِنَ المُعَاوِفِ والمِمَامَةُ نِظَامًا لِلاُمّة وَ للرياحة في و الطَّاعَة نَعُظِمًا لِلا مَا نَهِ وكانعليه المِيقُولَ أَحِلْفُواالطَّالِم را ذَا ارُدْ عْنْ مَنْ مُنْ وَ أَنَّهُ ، بَرِئٌ مِن حَوْلِ لِلْهِ نَعَالَى وَ فُوتِنِهِ فَانَهُ الْحُلَفَ بِمَا كَاخِبًا عَوْجِلَ وَإِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَ إِلَهُ إِلَّهُ الْمُ صُولَمُ نَعُا جُلَّ لِمَ نُهُ فَلَا وَكُمَّا اللَّهُ بِكَانَهُ و تَع و قالعليه الله يَا بِن آج مُ كُن و مِن لَفْسِكُ وَا عَمُلْ فِيمُا لِكَ مَا يُوْرِنُوا أَنْ يَعِمَلُ فِيهِ مِنْ يَعُلِي وَالْحِدِ وَمُ جِنَّ الْحِدْةُ وَضُرَّتِ مِنَ الْحِنْوِنِ رَأَن مَا حِبُهُ بِنَدُم وَ فَانْ لَم بِنِدُم فَحِينُونَهُ مُستَحَدِّمٌ واستحَامُ مَا وَحِدَ صِحَة الجسكرمِن قِلَةِ الحِيدِ فِالْقِ الْحِيدِ اللهِ مَا كَيْلُ

ادج العزماذا سروا خادلا للمن فاذا ساروا في فقد احتجوا بتشريد المتار مْرْ أَهلَكُ أَن بُرُوجِوا فِي كُسْبِ المَكَارِمِ وَ يُل لِجُوا فِي المَكارِمِ وَ يُل لِجُوا فِي الم مَنْ هُو نَا يُمْ وْفُو الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْاصْوَانِ مَامِن اَ حَدِ أَوِدَع قَابًا سُرُورًا إِلَّهُ وَخَلَقَ اللَّهُ لَهُ مِن ذَلِك ؛ للأحوات بل صوات السِّنُ ورِلْطُفًا فِاذَا نُرُ لَتْ بِمِنَا يَبُهُ" جَرَى إِلَيْهَا كَالِمًا كَالْمَا إِلَيْهَا كَالْمَا الخاونقال بران بِهُ الْحِدُ ارِهِ حَتَى يُطِرْدُ هَاعِنَهُ كَا يُطْرُدُ عُرِيبُهُ لِلللهِ الرورون المنافقة فتاجروالله بالصّد فه والوكار و فالعدر 57:30. 1.36/1.7 المال البلونونونون 93911 عَدُرْ عِندُ اللَّهِ نُعَالَى وَالغَدُرِ بِأَهِلِ لِعُدْرِ وَ فَا يُعِندُ اللهِ سُمَا نَهُ فَ الْمُ الْمُنْ الْم عليه الله الختاج الكالتفيير بفي حَدِينه عليه اللم فإذا كان ذلك المعالية المالية المعالية صرب يعشوب الدين بلائب فيجيم عون إليه طما "جَيُّه وَرُعُ الْحُريفِ يَعِسُوبُ الدِّينِ السَّبِّدُ العَظِيمِ المَالِكَ فِي مُورِ النَّاسِ وَمِينَدٍ ٥٠ وَالفَّزُعُ وَظُمْ العَيَالِينَ كُمّا فيها وفحديث عليهم هذا الخطيب الشَّح شَهِ يربره 

ول البعدة في اصلاللغة هو كلك النجائة قراللستدنية و وموسي رنوالله ملا الله علم والم علما الله علم والم علما الله علم والمؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد والمراع المراع المراج المراع المرا

من كرّ جانب اصحابه الذين بنصوفه مراعًا كاجناع فطع من النتجاب منفر في دوا من فراه و في الما في النبط المراطع و الرفي في النبط و النبط النبط و النبط و

المايمة بالخطبة الماضي فنها و حُلَّماضٍ بو كلام أوسيرفنو شَيْنَاعِ وَالشَّعْسَةِ فِي عَبْنَ هَذَا المُوطِ الْبَحْيِالِ الْمُسْحِ قَيْمَةُ الْمُعْرَابِ وَهُو أَنْ يُصِيبَهُ السِّينَةُ وَفَتَتَعَرَّفَ أَمُوا فَذَلِكَ تَعَدِيْهَا فِيهِ وَقُلَ فِيلَ فِيهِ وَجُدْ الْحُرْ وَهُوانَكًا اك مؤاشيكم والماك مفوعل لم نَقِحَهُمْ لِإِكَالرِيفِ أَنْ يُوجِهُمْ إِلَى وَوْلَ كَصْرِعِنَا مَجُولِ والغنغ والبقريقال ى المان فلا بجور البدو وفي الله النَّهُ النِّهَ النِّهَ أَلْنِهَا نُصَّ الْحُفَايِقِ فَالْعَصَهُ وَ هذا والذهب لأنة الميز داد في نوا اولى ويروى نُصِّ الْجِفَافِين وَالنَّصْ مُنتَهِي لِلاسْيَا وَبَهْكَ وَ اَقْصًا هَا كَالنَّصِ فِللَّيْرِ إِلَيْهُ وَالْقَصَ مَا يُقْدِر و عَلَيه الدَّابُّة " و تَفَوْلُ نَصُفْتُ الرَّجْاعِي الأمِرْ إذَ الْ سَتَقْصِبَتُ مَسْئَلْتُهُ عنه لِسَنْ رِجُ مَا عِنْكُ ٥٠ فِيمِ فَنُونَ اكْفًا بَقِ يُرِيدُ بِمِ الْمُدْرَالَ لَ نَهُ مَن عَيْ الْمِعْرِ وَالْوَقْ اللَّذِي حَنْرُجُ مِنهُ الصَّغِيرُ إِلَى حُرِّ اللَّهِ

وَ هُو مِنْ فَعْجَ الْحِنَا بَانِ عَنْ هَذَا الْمِرِوا عَرْبِهَا فَ بِعَوْلَ فَا ذَا بِلَعَ النِّي ذَلِكَ فَالْعُصَبُهُ ﴿ أُولَى بِالْمُرَّا وْ مِنْ مِمَا إِذَا كَانُوا حَيْرُمًا مِنْكُ لِلْحِوْدُ وَلَاعَامِ وَبَيْرُونِ فِهَا إِزْاارًا [دا ذَ لِكَ وَا كِفَافَ مَحَافَة وَ الْمُ مِ لِلْعَصَية فِي الْمُوا وَ هُوَ الجدال والخضومة و قول كُلّ واحد للآخرا نا احق منك وهَذَا بِقَالَ مِنِهِ إِنَّاقَتُهُ وَعَاقًا مِثْلُ جَادَلُتُهُ وَدُا كُلْ وَقُلَ قِلْ إِنَّ نَصَّ ا كِفَافِ بُلُوعِ وَالْعَقْرُ وَهُو الْمُورَاكُ بل نه والماداد منتهى لل مؤاللة ي بعد بعد الحقوق والمحكام الله والمن رواه نص الحقايق فالمارا را حجم حقيقه علاا مَعْنَى مَاذَكُرُهُ الْبُوعْبَيدِ القَسْمِ بن سَلاَّم والدِّي عِندي "بَحُوْرِ فِيهِ تَرْ رِيجُهُا وَتَصُرِّ فَهَا فِي خُفُو فِهَا نَسَتْبِيمًا بِالْحِتَّافِ مِنَ الْمِيلُولُ فِي عَمْ وَ حِقْيَةً وَرِجِقٌ هُو اللَّهُ كَ اسْتُكُمُّ لَمُ

النَّ سِنِي وَ دُخُلُ وَ لِلرِّ الْبِعَدُ وَ عِندُ ذُ لِكُ بَيلُغُ وَ إِلَى كَيْدًا لِذَكَ يُمْكُنْ فِهِ مِن رُكُوبِ ظُمْرُ و وَنَصِّهِ فِي سَبْرٌ و وَالْحَقَالِقَ أيضًا عَيْ دِعْتُمْ فَالرّوايتًا لِ جَمِيعًا لرَّدِعُانِ إِنْ مُعْنَى وَاحِد وَهُذَا اسْنَهُ بِطُرِيقَةِ الْعُرْبِ مِنَ الْمُعْنَى الْمُذَكُورِ الْوَكُمُ 7440 الم يمان ترك ترعلامة ازْدَادَ الْمِيَانِ ازْدَادَ إِنَّ اللَّهِ ظُهُ وَ اللَّهُ ظُهُ وَاللَّهُ ظُهُ وَاللَّهُ ظُهُ وَاللَّهُ ظُهُ وَاللَّهُ ظُهُ وَاللَّهُ ظُهُ وَاللَّهُ طُهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا عَلّه يان ببدواكنات ا ونحوها بن السَّاضِ فَمِنهُ قِيلَ فَرَسُولَ لَمُظْوَاذًا كَانَ بِحَعَفَالِيهِ شي مِنَ البيَاضِ وَفِحد بشِهِ عليلم إنّ الرَّجْلُ الحاكات و له الدّين الطُّنون يجب عليمان يزكيت بالمضيادًا بالجوارح عكرضالي ازدادت وهكذا فَيَضَهُ \* فَاللَّمْنُونِ الَّذِي كَلِيعِلْمُ صَاحِبُهُ أَيُفَعِضُهُ مِزَالَدِكَ و هُوَعَلَيهِ أَم لَا فَكَا نُهُ الَّذِي يُظُنِّ بِهِ فَمَرَّهُ الْرَحُونُ فَرَ ومرة الايرجوه، وهو من أفضح الحكام وكذالك كل آمر نظاله و كل نكر رئ على يُن أن منه فيو ظنون و على ذرك ١

من الله الماطم الله الماطم المعدد الموصى والماطم المعدد المعدد المعدد الماطم المعدد ال والجدية البير والظُّنون البِّي لا يُدري ها فيها ما" الم كل وفي حال بنه الله شبع جيسًا بعزيه فقارًا عذبواعن النِسَا إِمَا اسْتَطَعْنَ فَ وَمَعْنَاهِ أَصِدِ فَوْ اعْنَ ذِكْرِ النِّسَا إِمَا اسْتَطَعْنَ وَكُرُ النِّسَا إ الفلوب وسَعُولِ لقُلْبِ بِمِن وَامْنَانِعُوامِنَ المَقَارَبُمْ لَهُن لَوْ الْحَلِي المراج العاوب وسعر العبيب والعباد و العراج في العرام والعبر العبر الماسم الماسم المنتع بن على فقد اعرب على الماسم و الما الفَارِجِ يَنْ يَظِرا وَ لَ فُورَ فِوْ مِنْ قِلُ احِمِهِ الْيَاسِرُونَ هُ الَّذِينَ يَتَضَارَ بُونَ بِالْفِلَةُ إِلَى عَلَى الْجُرْورِ وَ الْفَاجِ الْفَا العَالِبُ يُقَالُ فَدَفَلِحُ عَلَيْمِ وَ فَلَحَهُمْ وَقَالَ الرَّاجِزِ

لا داين فالجا فل فكي و حديث عليهم كنا إذا الم المَا مْلِ تُقْبِينًا بِرَسُولِ لللهِ طَيِّ اللَّهُ عَلَيه وَالِهِ فَلَم بَكْنَ أَحَدُ والله كذا الكوفي الله والله مِنَا أَفْرِبَ إِلَى الْعُلْرُوْمِنِهُ \* وَمَعْتَى خُرِلُكُ أَنَّهُ كَأَنَّهُ كَأَنَّهُ كَأَنَّهُ الْمُ عظمُ الْحُون مِنْ لِعَدُو و اشْنَدُ عِضًا صْل كَرْبِ فِرْعَ الْمُسْلَوْ إلى قِنَالِ رَسُولِ اللَّهِ مَكِلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِنَفْ فَيْنِ لِاللَّهُ تع النص عليم به و يامنون علاكانوا يكا فونه بمكانه و فول فعيم المرادُ الحسر البالي كاية " عِن النواد المُرُو وَقُلْ فِي وَلِكُ أَفُو اللهُ أَجْهِ اللَّهُ شَبَّهُ مُحَى الحَرْبِ بِالنَّا رِالِّي بَجُهُ وَالْحُرُونُ وَالْحُرْنُ لِفِعِلِهَا وَلَوْنِهَا } وَمِمَّا يُقُوِّي خُلِكُ قُولُ النِّي صُلِّي الله عَلَيه وَ آله وَ هُورُ آنى مُجتُلُدُ النَّاسِ بِوَمَ خَنْزِقِ هِي حَرْبُ هُوَ ارْنَ الْمُنْ حَيْلِو طِينَ و الو طِين فِي قُو النَّارِ فَنَنْبَ مَ صَلَّى اللَّهُ عليه واله ما اللَّهُ عليه واله ما اللَّهُ يَ بنجلاد العوم باجتدام النارور فرقة والتهابهام

ट्रां । लिलें । लिलें ने ने ने ने ने ने ने हैं। انعضَ عِندُ الفَكُ فرجعنالِي العُضِ الوقل الفَالمَ الله وَ قَالَعِلْمِ اللَّمِ لِمَا بَلَغَهُ إِغَادَة وَأَصَحَابِ مَعُويَةً عَلَى لِمُنَّا رَفْحَرُجُ بِنَفِ مَاشِيًا حَتَى آنَى الْمُخْلِلَةُ فَأَدِرُكُ الْنَاسِ وَقَالَوْا يَا أَمِيرًا لمُوْمِنِ كُونَ لَكُونِكُمْ فَقًا لَعَلَيْهِ للمُ وَاللَّهِ مَا تَكُونَنَا انفسك فكيف تكفوني غيركم إنْ كانتِ الرَّعَايَا فَلِي لسَنْحُواجَيْفُ رِعَامِهُا فَانْ البُومَ كَانْحُواجَيْفُ رَعِيجًا كَانِيْ لَمُعَوْدُ وَهِ القَادَةُ الْوَالْوُرْ وَعُ وَهُ الْوَرُعُةُ فَلَنَّا قَالَ هَذَ القُولَ فِي حَكْمِ مِطُوبِ إِفَدُذُكُنَّا مُعْنَارُهُ الخيلة الخطب تفكم إليه رجلان منل محابه ففار اَ كُلْ هُمَا إِنِّن لِأَ مِلْكُ إِلَّا نَفْتِ وَالْحِيدُ فَيْنِ مَا مِرْكُ يَامِيرُ وَيَ 1401 3 2 16W سَفْدُ لَهُ فَقَالَ عِليهِ اللَّم وَ أَيْنَ تَقَعَا نِ مِمَّا أُرِيدٌ • و قِلْ أَنَّ 5619176 اكرن بن خُوطِ أَنَاهُ عَلَيْهِ اللهِ فَقَالَ الْرَانِي الظَّرْ الْحَارَ الجَلِحُ الوَّا عَلَى ضَلَا لَهِ وَعَالَ الْحَارِ إِنْ حَانَظُوْتَ يخ حارز ويكورند

عَنَكُ وَلَمُ نَظِرُ فَوَقَكُ فِي نَا إِنْكُ لَمُ الْعُرِولِ عَنْ الْحَالَ الْعُرُولِ عَنْ الْحَالَةُ وَلِلْحَقِّ فَعَرُونَ مِنَ أَبَاهِ وَلَمْ تَعْرِفِ الْبَاطِلُ فَتَعْرِفَ مَنَ أَنَّا ٥٠ المرابع المرابع عَلَى الْكُرِنْ فَإِنْ الْعَبْرِالْ مَعُ سَعُلَى بِمَ مَالِكُ وُ عَدِاللَّهِ بِن ومعاوية لماكوني عُمْ عَلَيه اللَّم إِنَّ سَعُدًا وَعَبْدَ اللَّهُ لَم بَيْفِرُ إِلْكُونَ ولم يحدث كالباطِلُ و قار على اللم صاحب السَّلْطَانِ They we الراكب السك نعبط بمؤقعه وطؤاعلى موضعة إلغنط في المنطة محنودة واي إمدنوم احسنوا في عَقِب عَبْرِكُمْ تَعْظُوا فِي عَقِبِكُمْ • إِنْكُلا ران اي ترين الخي مَارَادَ اكَانَ صَوَ انَاكَانَ دُوَا وَرَادُ اكَانَ خُطَا لغيروالعبطة غمزا كَانُدُا وسَالَهُ عِلَيْهُم رُجُكِ أَنْ يَعِرُونَهُ مَا لِمِ عَالَى فَقَارَاذُ احَارَ عَلَا فَارْتِبِي حَتَى الْجِبِرِ حَالَى الْمَاعِ المنترا النَّاسِ فَإِنْ نَسِبُ مُقَالِمَى حَفِظُهُا عَلَيْكُ غَيْرِلَ فَانَّ الأن الله الحكم كالنَّارِ فِي يَتْفَعْهَا هِذَا وَيُخْطِيهُا هَدُ اوْفُد وينففنن حكات بجددهاو يظف ذكر ناما أَجَابُه عليه اللم فيها نفكر م من هذا الباب 91.53.9 6

6,7 c. ligore de 6,06,000 وَ هُوَ فُولُهُ وَ إِلَيْهَا لَ عَلَى أَرْبُعِ شُعَبِ وَ قَالَ عَلَيمالِلُمُ إِيرِ آدَمَ لَا تُحِلُ هُمْ يَوْمِكُ الَّذِي لَمْ يَا نِيكُ عَلَى وَمِكَ الَّذِي لَمْ يَا نِيكُ عَلَى وَمِك اللَّذِينَ قَدَا تَالَ فَإِنَّهُ إِنَّ بَكُنِ عَمْرِلَ يَا إِنَّاللَّهُ فِيهِ ربر رُوْك و أحبث جبيبك هونًا مَا عَسَى أَنْكُونَ بَغِيفُ كَيُومًا مِمَّا وَالْبِغِضْ بَغِيضًا هِوَنَامًا عَسَى إِن يَكُونُ - 11/69 21 E حَبِيبَكَ بَومًا مَّا وَالنَّاسْ بِوَالدِّنيَا عَامِلانِ عَامِلا فِوَالدِّنيَا لِللَّهُ نَيْا قَدشُعَلَتْهُ وَنَيَاهِ عَنْ آجِر نِهِ "حَنشَى عَلَى مَن تَخْلُفْ الفَق و يَا مُنهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَفْنِي عُنْ وَفِي مُنفَعَةِ عَبْرُهِ وَعَامِلْ عَمِلَ فِي لِدُنْهَا لِمَا بِعَدُهَا فِي أَهُ اللَّي لَهُ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيرِ عُمَلِ فَأَحْرُرُ الْكُظِّيْرِ مُعَّاوُ مَلَّكُ الدِّ آرُبِرِ جَمِيعًا فَأُصْبِحُ وَجِبِهَا عِندُ اللَّهُ نَعَالَ لَهِ اللَّهُ كَاجِمَةً اللَّهُ كَاجِمَةً اللَّهُ كَاجِمَةً فَيْمَنْعُهُ ٥ وروى لَنْهُ وَ ذُكِر عِنْمُ عَنْ رَبِولِ لَا ظَارِكُ الْمِالِمُ الْمِيْمِ حَلْمُ الْحُعْبَةَ وَ حَنْ مِنْهُ فَقَارَ قُومٌ لُواحَدُنَهُ فِي عَلَى الْحَاحَدُنَهُ فِي الْحَدِيمَ الْحَالَ

به جيوش الملين كان أعظم للأجرومانضنع الحكفية معتمر بياء Fale, silling و حلية د السف خِلْنَ شِلِكَيَّة وَ والمو والمو الاأربعة وأموال المنابين فعسمها بن الورية الم ما وقرى بمامن رِ الفَرَائِضُ وَالفَيْ وَالْفَيْ وَالْفَيْ مَنْ عَلَى مُسْتَحَقِّيهِ وَالْحَبْ فَوَضَّعُهُ فلي خلته عجلاً اللَّهُ جَنْ وَضَعَهُ \* وَالصَّلَ قَاتَ فَجَعَلُمُا لِلَّهُ بِي لَهُ جَنْك قبكرًا وكار الماه ر خال خالم ري جَعَلَها وَكَانَ حَلَى الحَعْبَةِ فِيهَا يُومَيْكِ فَتَرَ كَهُ اللَّهُ نَعُ والله نكرك هؤفقلون عَلَى الهِ وَلَمْ بَنْرْتُ مِنْ اللّهِ عَنْ وَكَ مَا عَنْ عَلَيْهِ مَكَانًا وَلَا يَحْفَى عَلَيْهِ مَكَانًا وَلَا يَحْفَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَ الفرد والسَّلام ف فَقَالُ عِن رَوْ كُلُّ كُم فَتَضَعُنَ وَسُرِّكَ الْحُلِّي خَالِم من ورُون أنَّهُ عليه اللَّم رفع البورجلان سرَّفًا مِن اللَّهُ أَحَدُ هُمَّا から عَبْدٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالِدُ وَ الْحَرْ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَقَارَ عَلَيْهِ 5.11. ورا مًا هَذَا فَهُو مِنْ مَا لِدَاللَّهِ تَعَالَى وَ لَا حَلَّ عَلَيْهِ مَا لَاللَّهِ عَرْضِ لِلنَّا مِلْكَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَا اللَّهِ عَرْضِ لِلنَّا مِلْكَا اللَّهِ عَرْضِ لِلنَّا مِلْكَاللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَا اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ مَا لَا اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَا اللّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَا اللّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَا اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا لَهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَّا لِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَّ عَلَّهُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْهِ عِلْمُ عِلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عِلْهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عِلْهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَّا عِلْمُ عِلَّا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَّهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُوا عِلْمُ عِلَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُوا عِلْمُ عِلْمُ عِلْ ممارا وَ أَكِلَ بَعِضُهُ بِعِضًا وَأَمَّا الْمُخْرُ فَعَلَيهِ الْحَالَّ فَقَطْعُ بَرُ ٥٠٥ اك فيما بُنهُمْ وُفَا از 

و المنازي الماس و الفالم الله و المنازي الماكم من هذه المكارم في ا لَغُيِّنْ أَنْبِا أَهُ وَ قَالَ عَلِيلِهِ إِعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ لَمْ المحفوظ الذي يذكو بالعثاب عليه بكل .. جَعَالِلْعَبْدِ وَإِنْ عَظْمِتْ جِيلَتْ وَالْسَّكَتْ طَلِبَتْهُ وَ فَوَلِتُ ما يكون جحه " و صُوّابا و في دودكر مَكِيدُتُهُ أَكْثَرُ مِمَّا سِمَّى لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَلَمْ كُلُ محكم مُتَقَنَّ فَخُرُ مِن المضاولكي وانتي بَيْنَ الْعَبُدِ فِي صَعْفِهِ وَ وَلَيْ جِيلَتِهِ وَبَيْنَ أَنْ بَلْغُ مَا سِمِي لَهُ المضاف اليه مفاء بِذَالدِّحْرِاكِيمِ وَالْعَارِفُ لَمَانًا ٱلْعَامِلُ بِمِأَعْظُرْ مرز فوعلى سماه الله النَّاسِ دَاحَةٌ فِي مُنْفَعَةٌ وَالنَّارِلُ لَهُ النَّالَ فِيهِ اعظمَ بنه منها لضعف وعجزه でしたりかりしょう ر ما لنعي ورت منتلي مَصنوع له بالبالوك فرد اله المنتع والمن المراك المعالى المالية ا رِهُ شُكْرُر كُو فَصِي مِن عُجُلِت و قِفْ عِند منتهى رِدْقِلَ كَا بُحَعَالُوا عِلْمُكُ مُ مُعَلَّا وَ بَفِينِكُ رَشَكًا إِذَا عَلَيْهِ فَاعْلُوا مُ وَ صَامِن عَبْرُ وَرَفِي وَ رَبِي الْمُ الْمُرْفَ سَارِدِ إِلَّا رِفَارُرِيِّهِ ولافة إذ المحمو فالدعاع THE MEST OF THE STATE OF THE ST

وَ حُلَّا عَظِمْ فَكُرْ الشِّي الْمُنَّا فَسِ فِيهِ عَظْمَيْنَ الرِّزِيَّةُ وَ الفَقَادِهِ \* و المانِ تَعْمَى عَبْنُ البَصَايِرِ \* و الحَظْةَ يَا نِفَ سَن كُل إِنْ إِنْ وَ وَالْعَلَى اللَّهُ مِمَّ إِنِّي الْعُوذ بِكَ أَن تُحْسُنُ رفي لامِعَةِ العُبُونِ عَلَانِينَى وَ تُقَبِّح فِيمَا أَبْطِن لِكُ سُرِيرُ ذِي مُنَا فِظًا عَلَى رِبًّا وَالنَّاسِ مِنْ نَفْسِي بَعِيبِهِ مَا أَنْ مُطَّلِّعٌ عَلَيهِ مِنِي فَا بِدِيّ لِلنَّاسِ حُسْنَ ظَاهِرِي وَأَ فَضِي اللَّكِ بِسُورِ عَلَى تَعَدُّ بِمَا إِلَى عِبَا دِلَ وَ ثَبًا عُرًا مِن مُوضًا يِنْ وَقَالِطِيمُ كُو اللَّهِ يَ أَمْسَيْنَا مِنْهِ فِي غُبُرٌ لَيلَةٍ وَهُمَا كَتَحْشِرْ عَنْ يُورِم اَ عَنْ مَا كَانَ كُذُ او كُذُ الله وقال عليه الله قليات لل وم عَلَيم أرجى مِن كَثِيرِ مُمَانُولِ و ذا أَصْرَبُتِ النَّو افِلْ بِالفَرَا بِضِ فَا رفضُوها ا مَن كَدُكُور بِعُدُ السَّعُ إِسْتُعَادُ \* لَبِهَ الرَّوْيَة و مَعُ الْمِهِمَا رِفَعَارُ اعلة ا تَكْذِبُ العُيُونِ الْعَلَمُا وَكَلِيعَنْ الْعَقَارْ مَنِ اسْتَنْعَكَهُ فَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ المُوْعِظُمُ جِهَا يَصِنُ الْغِرَّةِ وَكَا هِلْكُمْ مُزْدُ الْدِ

10184 20:12 mm اادرالانه الجدوا ا قام لِنْ عَلْوْ وَي أَي مَا استَطَا فَطَعُ العِلْمُ غَذْرُ المنتَعَلِّلِينَ كُلِّ مَعًا جَلِّيكَ لَ المِنظَارَ • وكُلِّ عَ مُوجِّلِ بِيَعَكِلُ إِلنَّسْوِيفِ مَا قَالَ النَّسْوِيفِ مَا قَالَ النَّسْ لِشَيْ طَوْدَى لَهُ إِلَهُ وَ قَلَ عِلَيْ مُسْوُ بِلاصًا فِهُ" م بدخل عليه اللف واللآمد خَيا كَمُ الدُّهُ وَ بِهُومُ سُؤُرُ وَقَالِطِهِ اللَّهُ وَلَاسِيلُ عَنِ الفَدَ رِفْقَالَ إِ فيقار يموم المتتواولا بفار طُرْيةِ"مُظْلِيْ فَلَاسُلْكُور وَبَكُورْ عَيْقِيْ فَلَا نَلْكُوه، وَسِرَ عَ مرزوالمناه الثلث الى ساله وعن الفكر دليني اللَّهِ فَلا نَنْكَ لَقَوْهِ وَ إِذَا أَرِدُ لَ اللَّهُ عَبْدًا حَظْرَ عَلِيهِ } على الشباع والعروم على وجم وري عامة على واجد فعل العِلْم فوقالَ عَلَيه الله كَانَ إِن فَيهَا مَضَى خُرِفِ لللَّهِ وَكَانَ إِنَّ الموس لا المخاطِبُ عن الله . نَعُظَّنهُ فِي عَنْ صِغُرُ الدِّنَا فِي عَنْدِو كَانْ خَارِجًا علوك كرين معلىفة فضاءالله وفذره وف سُلُطًا نِ رَطْنِهِ و كُلْ يَسُنُ عَيْ مُاكُر بِحَدْ و كُلْ يُحْدِرُ إِذًا لفي كالمن بكون في مزر كذن أخط بالمشابل وجدوكان أحيز حمروصامنًا فان قال بذالفائلين ﴿ لِكُ فَا مَّا أَهِ لِ الْحِيْمِ وَا عققوت الذين الفنوا و نَفْع عَلَيْ لِلسَّا بُلِين فِ كَانُ صَعِيفًا منستَضَعَفًا فَانْ جَاءً إِنَّا و النوجيد والعال مسلموا فينه ولذلك نغول الجِلْ فَهُو كَبِيْنِ وَصِلْ وَالْهِ كُلْ يَدُلِي بَجِينَةٍ حَتَّى بَارْفِي عَلَيْهِ عَلَيْ بَارْفِي عَلَيْهِ ويفضى لفاكر كالمايغتين المن من الجنران والخشفاد قَاضِيًا وَكَانَ لَا بِلُومِ أَحَلُ اعْلَى مَا لَا بِجَلْ الْعُذِرُ فَا ا افغالم نقال ما كارده そにもしてはくりょりろ رة مثله حتى يسم اعتداره وكان لاستكوودكا قضاله فيها والافكران العام الافقام الله Property Circles

مَا عَهَا بِهِ لَهُ مِنْ مَعَلُومًا فَ الله فَعِي لَهُ مَا طُرِيقُ لِنَا اللهِ وَكَالَا إِنْهِ وَ قَالَ عَنِي الْقَدِرُمَا مَا وَلَهُ وَكَالَا إِنَّا اللَّهِ وَقَالُ لَكُونَ الْقَالُ وَمَا مُلُونَ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عِلَيْهِ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عِلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عِي اللَّهُ عِلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عِلَيْهِ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عِلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عِلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عِلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْدُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَّا لِللَّهُ عَلَّا لِللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَّا لَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ عَلَّا لِللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ والكتاب القدركات كل في فرّره الله كتبه و فيل ابن عاس الفدر فقار هو نقرير المن عن الما ولا و الله عن الله عن الما و الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله عن الله الله عن على يُلاث مناز ل وجعل للعباد رو الم مرمينية وفيه فقد صاد الله ومزاضا والليم نَّهُ سَنَّ هُ مُنَ اللهِ فَدَرَافِرْ يَ عَلَيْهُ فَرَرَافِرْ يَ عَلَيْهِ فَرَافِرْ عَلَيْهُ فَرَافِلْ وَحِلْ اللهِ وَ اللهِ وَمَن فَلِي اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَ وَلِي الْحَالَ وَكُرُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوالِكُولِي اللّهُ عَلَيْكُولُولُولِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ ل عليم العلي هذا د الرعان الجمالة على والمراد الذوا المراح المرائع المراح المرائع على عصية لطان بجب المرائع المر اللك عليه اللي كذلك و تلك بص عائدة خصلك من محاسِل الإخلاف وا عدة " نز بين من فيها و بنج مزعد وهومومن فقال عليم الكركنت استعظم صذالصدين لمستصغاره الدنبا ولمبكن لبطنه ملط عند وهومومن فقال عليمه الما له الشيخة ف الم عن عبر مع كويه منطبقا و برسالقا بلير العلم الم عليه و كان بكر و الشيخة ف الم عن عبر الفائد العظمين ال منكية والعلم العلم ا

المنهوت وقي من والما المن المنه والمناه والمناه والمنه وا

للَّعِندُ بْرْبُهِ وَكَانَ بَعْوْلُ مَا يَعْعُلْ وَ كَابَعُولُ مَا لَا عُعُلْ وَ كَابَعُولُ مَا كَا يَعْعُلُ وَكُانَ إِنْ غُلِبَ عَلَى الطَّلَامِ لَمُ نَعْلَبُ عَلَى الطَّكَامِ لَمُ نَعْلَبُ عَلَى الطّ النَّكُونِ وَكَانَ عَلَىٰ إَنْ يَسَمُ الْحَرُ صَمِنَهُ عَلَىٰ إِنَّ ينككم وكان إذا بكاعة أمران نظراً به ما اَقْرُبْ إِلَى الْمُؤَّتُ فَيُ الْعُنَهُ فَعَلَيْكُمْ بِعَدِّ و الحَلَايْقِ فَالْرُ مُوهَا وَتَنَا فَسُوا فَيْهَا فَانْ لَمْ شَنْظِيعُوا مِنْهَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَخْذُ الْعَلِيلِ جُيرٌ مِنْ تَرْكِ اللَّهِ فَوَلَمْ بَنُولِ الله نعالى معويته لكان بجب أن لا نعص الله لِنِعْمُتِهِ وَ قُدْعَ زُنِي الْمُشْعَثُ بِنُ فَاسِعِ وَالْبِيلَ لَهُ يَا الله عَنْ إِنْ يَحْرُنْ عَلَى البُوكِ فَقَد اسْتَحَقَّتْ ﴿ لِلَهُ إِلَى الْمِولِ مِنْ الرِّحِمْ وَإِنْ تَصْبِي فَعِي اللَّهِ مِنْ كُلِّمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ كُلِّمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ كُلِّنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ كُلِّنْ اللَّهِ مِنْ كُلِّنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللّلْمِيلِيلَّالِمِ لَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م خَلَفْ بَا الشَّعَنْ إِنْ صَبَرُ فَ جَرَى عَلَيْكَ القَّلُانِ وانت ماجور وانجزعت جرك علبك الفرر بروا المفطى للحروالتواب على المرعد المعديد

Sign cinidal sing sign bre to (101) 25 6 6 6 6 4 3 2 18 مَارْ ورده المسرَّك و هُو بَلا و فينه "وكرنك وَهُو نُوَابِنُ وَرَحْمَة نَهُ وَقَالَ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَى فَبِرِرَ سُولِ اللَّهِ عَلَى فَالْحَالَةُ عَلَى عَلَى فَبِرِرَ سُولِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى فَبِرِرَ سُولِ اللَّهِ عَلَى فَالْحَالَةُ عَلَى فَالْحَالَةُ عَلَى عَلَى فَالْحَالَةُ عَلَى عَلَى فَالْحَالِقُ اللَّهِ عَلَى فَالْحَالَةُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَل 40 THE REALERS ٢٠٠٠ الما خدره ( بعد ) اللَّهُ عليه وَآلِهِ سَاعَةَ ذُفِنَ إِنَّ الصِّبْرِ لِجَيالٌ لِلْعَنَكُ وَإِنَّ edition of دخور استر المتمان المضاء اجْزَعُ لَقِبِيرِ وَلِمَّا عَلِيكَ وَإِنَّ المَابَ بِلَ لَجَالِينَ وَإِنَّهُ الفيا الجيئ لأحمي كاتارة にうかけしいはある。 فَبِلَّكَ وَبَعَثْ لَا لَجَلَلْ وَقَالَ عَلِيلِم كَا نَصْحَبَ المَا يَنْ فَاللَّهِ ، الرَيْن لك فِعْلَهُ ويهو در" أن تَكُون مِنلَه وقالعلمالل وَقَا سَيْلُ عَنْ مَسَا فَهِ مَا بِينَ الْمُسْرُفِ وَالْمُعْرِبِ فَقَارَ مسرة ديوم للشميق و قاعليه الله اصْلِ قَا وَ وَ تَلْنَ فَيْ واعْدُاوُلُ النَّهُ فَأَصْدِ قَاوُلُ صَلِيقًا وَ صَدِيقِلُ اللَّهِ فَاللَّهِ صَدِيقِلُ وَعَلَ وَعَلْ وَاعْدَا وَالْعَدَا وَالْعَدَ وَ الْعَدَا وَ الْعَالَ وَعَلْ وَعَلْ وَعَلْ وَعَلْ وَعَلْ وَعَلْ وَصَلِ بَنْ عَلْ وَكُ وَ قَالَ عَلِيهِ اللَّهِ لِرَجْ إِيسَعَ عَلَى عَلْ وِلَهُ بِمَا رفيم اضرار بنفسم المماانت كالطّاعِن نفسته لمفت لردفه وقال عليم الما أكثر العبر واقل الم عنداره من بالع

وَا كُوْمُ وَأَيْمُ وَرَقِهُمْ فِيهَاظُلِم وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُسْفِي الله من خاصم و فالعله الله ما الهمَّا هُمِّني ذ نَتِ المماث بعكه اللهما الهما الهما الممان الما الم حَتَى أَصِلِي رَحْعَتَهُ فِ وَسَيْلِ عَلِيهِ اللهِ كَيْفَ بَحَاسِبُ اللَّهُ ا كَانْ عَلَى كُنْ رَبْهِم فَقَالَ كُما بِرُرْ فَيْ عَلَى كُنْ رَبْهِمْ فَقِيلُ فَكِيفَ مَاسِبُمْ وَكُرْبُرُونَهُ قَالَ كُمَّا بِهُرُدُ فَوْ وَكُرْبُرُونَهُ \* وَقَالَ عَلَيهِ الْمُ رُسُولُكُ نُرْجِيًا نُ عَقَلِكُ وَ كِنَا نُكُ أَبِلَغُ مَنْ بُطُون : عَنَكَ وَقُالِ عَلِيهِ اللَّهُمَا الْمُتَالَى النَّذِي قُلِ اشْنَدُ بِمِ البِّلا وَ بِأَحْوَجُ إِلَىٰ لِذَعَاءِمِنَ المُعَافِي الَّذِي لَا يَامَن البِّلَاءُ و العليد اللم النَّا سُلُ اللَّهُ مِن الرِّجْ الرِّجْ الرِّجْ الرِّجْ الرِّجْ الرِّجْ الرَّجْ الرَّجْ الرَّجْ الرَّجْ الرَّجْ الرَّجْ الرَّجْ الرَّجْ الرَّبْ الرَّبْرُ الرَّبْرُ الرَّبْرُ الرَّبْرُ الرَّبْ الرَّبْرُ الرَّبْرِيْمِ الرَّبْرُ الرَّبْرُ الرَّبْرُ الرَّبْرُ الرَّبْرُ الرَّبْرِيْلِ الرَّبْلِيلْرُولِيلْمِ الرَّبْرِيْلِ الرَّبْرِيلِيلْمِ الرَّبْرُ الرَّبْرِيلِمِ الرَّبْرِيلِيلْمِ الرَّبْرِيلِمِ الرَّبْرِيلِمِ الرَّبْرِيلِمِ الرَّبْرِيلِيلِمِ الرَّبْرِيلِمِ الْرِيلْمِ الرَّبْرِيلِمِ الرَّبْرِيلِمِ الرَّبْرِيلِمِ الرَّبْرِيلِمِ الرَّبْرِيلِمِ الرَّبْرِيلِمِ الرَّبْرِيلِيلْمِ الرَّبْرِيلْرُبْرِيلِمِ الرَّبْرِيلِمِ الرَّبْرِيلِمِ الْمِلْرِيلِمِ الرَّبْ وَ قَالَ عليهِ اللم إِنَّ لمِسكِينَ رُ سُولُ اللَّهِ فَينُ مَنْعُهُ فَقَالُمْ عَ اللَّهُ وَمُنْ عُظُاهِ فَقُد أَعْطَى اللَّهُ وَقَارَعْلِيهِ اللَّهُ مَا ذَيْ عَيْنُونُ على هله لا يطن قُطِنَ لَعْ لِإِجْلِ جَارِسًا إِنَامِ الرَّجْلِ عَلَى النَّكُولُ وَكُلِينًامِ عَلَى الْجَرْبُ وَمَعْنَى ﴿ لِلَّ اللَّهُ بِهِمْرُ عَلَى قَبْلِلْ وَكَادُوكُ لَا المراة ولألفا الخارية المارة المارة المارة المتالة جافقر فترواحد المن على المارة المارة المن المارة المن المرادة المن المرادة المن المن المارة المار

Single Control of the المجاري المجارية المجارية المحارية المحارية المار فرابة وبين لل منار १५५ १५८ श्रिक्ट व्हार् 150 9/00/ वर्ष وَالقُرَابَةُ إِلَى الْمُورِّ أَجُوبَ مِنَ الْمُورِّ إِلَى الْفَرَابَةِ शंक्ति हैं भी हैं है। التَّقُوْ اطْنُوْنَ المُنْ مِنِينَ فِانَ اللَّهُ تَعَالَحَ عَلَ الْحُقَّ عَلَى المراجي المراجين يوقز لطحية والديبية السِنَةِ وَلَا يُمُدُقُ إِيمَانَ عَبْدِحَتَّى بَكُونَ مِمَافِي لِللهِ र ४८ १५ जीएक अंद سبحانه اوتواعنه بمافي بدوه وقال عليه اللم إنسربن الواجبان الشهجين و الواجبان والفرافرة مَالِكِ وَقُلْكَانَ بَعَثُهُ إِلْكُلِي وَالزَّبَيرُ لِمُنَّاجًا الْمُلْكِيةُ وَالزَّبَيرُ لِمُنَّاجًا العاداك الدايدة على स्तालग्रामा الكَالْبَصْرَةِ يُلْحِدُ فِي النَّيْ الْبِمَعَهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى 2126 20 11 (200) 1 الله عَلَيه وَالِهِ فِي مَعْنَاهُمَا فَالْوِي عَنْ ذَلِكَ فَرَجَعَ عَلَيهِ فَقَالُ रेडिस्का मार्द्धार にかいりとりという الني النسب ذرك الممر فقال عليه اللم إن كنت كاذ مًا فضر بكل 12 25-50 66 5 اله ديرار بيق لها اللة بعابيضًا كلمِعَة كل تواريها العمامة بعن البرص 一点からいうらし فَاصَابُ ٱلْسَاهَدُ اللَّهُ آرُ فِيمَا بِعَدْ فِي وَجُوْمِ فَكَانَ } يُرْكِ وقع الله الاعترانية الله مُبِرُفَعًا وَفَارِعِلَيْهُم إِنَّ لِلْفَانُوبِ إِنَّهَا لَا وَإِحْبَارًا فَاخَا أَقْبُلْتُ فَاحِلُوهَا عَلَى النَّو افِلِ وَإِذْ الْدُبُرُتُ فَاقْتَصِرُوا

بِهَا عَلَى الفُرَايُضِ وَقَاعَلَيْهِ اللهِ فِالفُرْ إِنْ نَهَا مُمَا فَدِ خَبُرِهُ مَا بِعَلَكُمْ وَ حُدِي مَا بَينَكُمْ وَقَالَ عَلِيهِ اللَّهِ رُدُوا مِن جَبِثُ جَا فِأَنَّ الشِّرْ كَا يَدُفَّهُ لِلَّهِ اللَّهِ وَفَارُ عَلِيهِ اللَّهِ والغضا والخذود لِكَاتِبِهِ عَبِيدِ اللّهِ بِلُ بِي رَافِعِ أَلِقٌ حُوانَكُ وَأَطِلاً عنرهام النوعفاد بظرفكا فيهااننو جِلْفَة قُلُوكُ وَفُرْجُ بِينَ السَّطُوْرِ وَقُرْمِطْ بَينَ الْحُرُوفِ فَانَ دُلِكَ أَجْدُ رِبِصِمًا حِيْدًا لِيَطُوقُ الْعَلَيْلِمُ أَنَا يُعْسُونُ المؤمن والمان يعسوب الفي رومعني دلك أن الموم يتبغونني والفارينبغون المالك كالنبغ النحا يَعَسُوبُهُا وَهُو رَبِينَظِاهُ وَقَالَلَهُ عَلِيهِ اللهِ يَعِضُ إِلَيْهُ وَ مَا وَفَنْ إِنْ بَيْتُكُمْ حَدُّ إِخْنَافَتْ فَقَالَ عَلِيهِ اللهِ لَهُ وَ إِنَّمَا احْتَكُفًّا عَنُهُ لَافِيهِ وَلَجِنَّكُمْ مَا جَعَنْ أَرَجُلُحُ مِنَ الْحُرْحَةُ فَلْمُ لِنُسِتَكُمُ الْمِعَالِيَّا الْمَاكُمَا لَهُ ا

स्टार्टन प्रति । त्री से प्रविक्ता गाराणे हैं श्रुम् किरिट क्ल होट्टे न्या व्य च्या होएं हो भार हुत्या हें मिल्ये हिंग क्ल हें हुं بِا يَشَيُ عَلَبْ لِمَ قُرَانَ فَعَاكَ طَلِقِينَ أَحَدُ الِلَّهَ عَالَى عَلَى الْمُعَانِينَ عَلَى نَفْسِهِ النُّومِي عَلَيهِ اللَّم إلى مُحَكِّن هَيْدَتِه فِي الْعُلُوبِ وَقَالَ عَلَيهِ اللَّ إِنَّ فَحَدْدِ مَا بَنِي الْخِيرَ الْمِلْ الْفَقُّرُ فَاسْعِدْ المرهنية والمدعاه باللَّهِ نَعَالَ مِنه وَإِنَّ لَفَقْ مُنقَصَة "لِللِّيبِ وَمَكْهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّلْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال الدُّهروهو النجير والمعت العُقْرِكَ اعِيَةً ولِلمُقْتِهِ • وَفَالْعِلَى لِمَا يُلِيمَا لَهُ عَنْ مِعْفِلُهُ البغض والغنفره مُعَوْنَ اللَّهُ سُلُ تَعَفَّهُ وَ لَا سُكُلُ تَعَنَّنًا فَانَّ الجَاهِلَ المُنْعَلِمَ نَبُسِهُ بِالْعَالِ وعده المنت الكالم والا العالم المنعسف شبه والجا على فالعلم المنعسف شبه والجا على فالعلم المنعسف بعزالله بزالعباس و فك النار عكيم في في كم يوافي رايد المنافيسية، والمنتوة المستفقار المنتفقار المنت مالد على والداندة والداندة والكران تشير على وادف فود المامن صفين مرة بالنسامة بين وادف فود الكوفة فا دِمًامِن صفين مرة بالنسبامة بين المساكلة ورك الكوفة فا دِمًامِن صفين مرة بالنسبامة بين مري والله حرف فرد الله في فرد الله في الله وَ الْمُنْ اللَّهُ اللّهُ فَقِ مِنْ لَا كُلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ 

.. مُسْمِعَه و هو عَلَيمِ السّلم رَاكِب وَقَالَ لَهُ إِرْجِعْ فَانْصَنَّى مِنْكِ مَعْ مِنْلِي فِنْنَةٌ لِلْوَالِي وَمَلَالَةٌ اللَّهُ وِينَ وَكُالً عَلَيه الله و فَكَ مُرِّبِقُنْكُي الْحُورَ ارِج يَوْمَ النَّكْرِبُوسًالَكُمْ لَقُدُ ضُرِّكُ مِنْ غُرِّكُمْ فَقِيلُ لَهُ مَنْ غُرِّهِ إِلَامِيرُ المَقْ مِنِينَ تَفَارَ الشِّيكان الْمُضِلُّ الْمُمَّارُة بِالنَّو وَعُرَّتُهُم بِالْمَا نِتِ و فسكن لم يوالمكاصي و وعك تهم والظهار فا فتحت بهم Ja Strate Comments النَّارَ وَ فَالْعَلِيهِ اللَّمْ إِنَّقَدُوا مَعَاصِي اللَّهِ فَي الْكُولُولُونُ فَإِنَّ فَإِنَّا والقالم المنافعة المن الشَّا هِلَ هُوَ الْحَاكِمِ \* وَ قَالَ عَلَيْهِ اللَّمِ لَيَّا بِلَغَهُ فَنَالْ مُحْتَرِبِ العاران العالم ا أبى بحثر التحنزنكا عليه على فدرسنو ورهم به المائمة نَفِصُوا بِعَنْظًا وَ نَفِيضًا وَ نَفِيضًا وَ فَالْعَلِيمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّم اللَّالْم اللَّم اللَّم اللَّم اللَّم اللَّم الللَّم اللَّم اللَّم اللَّم اللَّم اللّ ما ويزال ين ال أَعْدُ رَاللَّهُ فِيهِ إِلَى إِزَّا حَمْ سِنْوْنَ سَنَةً ﴿ وَقَالَ عَلِيهُ إِلَّهُ مَا ظُفِي مَنْظُفِي الْمِنْ بِهِ وَالْعَالِبِ بِالنَّرِيُّ مَعْلَوْ بِنَ وَ فَارْعَلِيهِ اللَّم إِنَّ اللَّهُ الْبُحَانَةُ فَرَ صَ وَلُمُ وَالِلْمَ عَنِيبًا

かしのいでいる أَقُواتَ الفَقْرَارِ فَيَاجَاعَ فَفِينِ لِلْ بِمَامِنَ غَيْنٌ وَاللَّهُ لَا いいいんりんしん ين إلى الحذر جبر الماء جَدَّهُ سَا بِلَهُمْ عَنْ ذَكِلُ وَقالَعِلِيهِ اللَّم الْمِسْتِعْنَا عَنِ لَعُذْ دِاعَةً いいいいいいいい اعزمنافترق مِنَ الصِّدُ فِي بِهِ وَ قَالَ عَلَيهِ اللم أَفَلْ مَا يَلْزُمْ فَيْ لِلَّهِ أَكُو لَمُ اللَّهِ اللم الإلى المستفاعزا لا بنعمينه عَلَى مَعَاصِبهِ وَ قَالَ عَلَيهِ إِنَّ اللَّهُ بْحَانُهُ حَعَلَ الطَّاعَةُ غَيْمَة الرَّكِيَّاسِ عِنْدُ تَغْرِيطِ الْعِيْزُ وْ وَقَالِطَيْلِ السَّلْطَالَ وألتع بطالنف ورُعِهُ واللّهِ فِلْ رَضِهِ ، وقالَ عليه اللم فِي عَفْقِ المن مِن المؤرن بِن رُبُ وَهُ ではまでは يغ وَجْفِهِ وَحْرْ نُه ْ فِي فَلْبِهِ أُوسَعْ سَيْ صَدْرًا وَا حَلْ الْمَا الْمُعْ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ ال والوراعة يَكُرُه الرِّفْعَةُ وَبَشْنَا 'النَّمْعَةُ طُويانْ عَنَّة بَعِيكُ هُنَّة. 1200 15.161 W 64.00 561319 كَثْرٌ صَمْتُهُ مُشْعُولٌ وَقَنْهُ شَكُورٌ صَنُورٌ مَعْدُورٌ . निस्तितियान الما المعالية بِفِكُ وَيْمُ صَيْنِ بِحَلَيْهِ سَهُ لِا خَلِيقَةً لِيَنْ الْعُرِيلَةُ 15/20 36/31 نَعْنَهُ أَصْلَبْ مِنَ الصِّلْدِ وَ هُوَا ذَكَّ مِنَ العَبْدِ • لُوراي و عادقة عزيد W. / 1/2 / 19 20 / 7/2/5 العَبُدُ الْمُ جَلِّ وُمُسِيرُهُ، كَلَ بَعْضُ لِلْمُلُوعُ وُرُهِ، وَقَالَ عَلَيه اللم لِكُلِّ الْمُرْيِ فِي مَالِم سَرُركِ إِنْ وَالْحُوارِثُ وَالْحُوَارِثُ ار این این ال می ال ال می ال ال می ال می

الذّاع لا عاج الرّامي بلا و بر العالم علمان مطبوع بن على بنع و مسموع و كربيفع المسموع إذالم يكن المطبوع وصوا العام العنووي الدي الرّاي بِاللِّولِ وَيَلْمَنْ بِذُهَا فِالعَفَافِ زِبِنَةً والعالف والحالة الفَقْمْ وَالنَّبْكُ (ربينة الغني بوم العُدْلِ عَالظالم بلون بالمفتيار اَسْرُتُونِ بِوَمِ الْجُورِ عَلَى المُظَانُومِ وَالْمُ قَاوِيلِ مُحَفَّوْظَهُ" وَ السَّرَا بَرْدِ مَهُ الْوِيِّةِ وَ لَا نَفْسِي عَالْسَبَتُ رُ هِينَهُ وَ وَالنَّاسِ الم مختبرة والتراير السرق في القانوب مَنْ عَنُوصُونَ مَدْ حُولُونَ لِلْمَنْ عَصَمَ اللَّهُ سَا إِلْهُمْ مُتَعَنِّتٌ وَ العفايد والنبأت وع ما دي من لاعال بلاوا نعسونا وتقعيها والت مجينهم منكلف يكادا فضافع دايا يزد وعي فضرارايه أين مُاطاب مِنهاو ماد الرّ ضي والسَّخَط و يُكاذ أصْلُهُ عُودًا تَعْكَاوُه واللَّيْظَة عنمعاد برحداسالن بخ صلى المجابة المعن فؤلم. يكوم بنيالسر ايرماهدها و نستج له الحكمة والواحدة و معاشر الناس اتفواالله لر ساجها العباد يوم فَكُمْ مِنْ مُو مِّلِما كُلِيلِغُهُ وَ بَا إِن مَا كُلِيسُكُنْهُ وَجَامِعِما سُوفً 知を見るとりでして المقام والزنكوة والمراق بَهْرُ حُنْهُ وُلِعُلُهُ مِن بَاطِلِجَمَعُهُ وَمِن حَقَّ مَنْعُهُ أَصَابُهُ حُرَامًا واحتك به أَقَامًا فَيَ بوزره و قدم على ربع آسفًا لاهفًا للالما المرافقة مَ وَصَفَ فَاضَارِمَا نَنَا بِأَنْهِ اذَا رَضَعُوا حَبِد نَقِر مِحَالَة وأدرا سخط على حور من حقم على ومن كان موسوماً بانه

وَدِخْسِرُ الذَّيَّا وَ لَمْ خِرْةُ ذُلِكُ هُو الْحَيْدُ وَانْ الْمِيْنِ وَوَالْعِلْلِم مِنُ العِصْمَةِ تُعَانُ وَرَا لَمُعَاصِي مَا وُجُهِلَ جَالِدٌ يُقْطِرُ وُ السَّوَّالِ المه الم الله الما من المنظر عند من الفيار في النيار با ك المن الم سخفاف مَلَقُ وَالنَّقَصْبِرْ عِنَ الْمُسْتِعَقَاقِ عِنَّ أو حَسَنْ 6 اللَّهُ الذَّنَّوب Bigglas land مَا اسْتَهَاكَ بِهِ صَاحِبُهُ ٥ مَنْ خِطْرُ فِي عَبِ نَفْسِهِ اسْتَعَا عَنْ عَبِ عَيْرِهِ كَمُنْ رُضِي بِرِدُوْ اللَّهِ إِلَيْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالَّةِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الل سَيْفُ البَعْيِ فَيْلَ بِهِ وَمَنْ كَا بِدَ الْمُوْرِ عَظِبُ وَمَنْ الْعَجْرِ اللَّهِ عَرِقٌ وَمَنْ وَخَلَمُدَا خِلَ السَّوْرُ الْنِفَمْ وَمَنْ كُنْ كَامُهُ كُمْ الْمُ خَطَاوُ هُ وَمَن كُنْ مُ خَطَاوُهُ ﴿ فَلْحَيّا وُ هُ وَمِن فَلْحَيّا وَ هُ وَمِن فَلْحَيّا وَ هُ وَكُ ورعه ومن قُلُور عه مات قُلْه ومن مات قلبه و حالاً ومن نظر رفي غيوب النّاس فأنكر طافي رجيها لنفسر فَدُ اللَّ الرَّالِ مِن بِعِينِهِ وَالقَاعَة مَان لا يُنفَدُ وَمِنَ النَّالِم بِن ﴿ حَرْالمُونِ رَضِي مِنَ الدِّنيا بِالبَيرِ وَمَن عَلِمُ أَنْ كَالْمُهُ

مله قُلَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيهَا يَعنِيهِ لِلظَّالِمِ مِنَ الرِّحَالِ لَكَا وعلال عَلَيْ يَظْلَمْ مَنْ فُوقَهُ إِلَّا لِمُعْصِيَّةٍ وَمَنْ دُونَهُ بِالْعَلَيْةِ وَيُظَا هِرُ لسُوُالِ العُومُ الظُّلَمُهُ وَعِندُ تَنَاهِلِ الشِّدِّ فِي تَكُونُ الفَحْجَةُ وَعِندُ فافن تَفَا بُقِ حَلَفِ الْهُ لَا بُكُونَ الرَّحَالَ وَقَالَ عليه الطلبعُ فَأَصَّا بِهِ و بر كَ يَعَانَ أَكُنُ الشَّعْلِكَ بِأَنْقِلِكَ وَوَلَدِكَ فَانْ تُكُنَّ لِمُقَلِّكَ مُولِكُ فَانْ تُكُنَّ لِمُقَلَّكَ عيب و و لا كَ أولِيا اللهِ فَإِنَّ اللهَ يَحْ كُلْ فِي إِلَا أَهِ وَإِنْ يَكُونُوْ ا اَ عُدَا اللَّهِ فَا صَنَّحَ وَ شَعْلُكُ بِأَ عُدًا وَاللَّهِ وَأَحْبُرُ العَيْبِ أَن تَعِيبَ مَا فِي مِنْ اللهُ وَهُنّا زُكُونُ بِهِ رَحْلُ رُحُلِّ بِغُلِّمِ وْلِدُ لَهُ فَقَارَ لِيكُونِكُ الفَّارِينَ فَقَارُ عِلِيهِ اللَّهِ لَا تُقَافِلُ وَلْحِن قُل شَكْرُتُ الواهِد وَبُورِكُ لِكُ فِي المؤهُّوبِ وَ بِكُوا الْمُوهُ خُلُالنَّادُ وزرفك برّه و بني رجان من عممًا له بنا " في فقاك ال يعينوال أطلعَتِ الورِقِ دُورُسَهَا إِنَّ البِنَاءُ لَيُصِفْ لَكُ الغِنْ وَقِيلِ زبى لَهُ عليه الله لو بُرْ عَلَى رُجِلِ عَلَى بُيتِهِ وَ يُرْكُ فِيهِ مِنْ يَنَ 'ass'

كَانَ يَا بَيْهِ أَجَلَهُ رِرْقَهُ فَقَالَ نَجِتُ يَا نِيْهِ أَجَلَهُ فَوْدَ فَومًا عَنْ يَهِ مَا تَ لَمْ فَقَالَ إِنَّ هَذَ الْمُر لِيسَ بِكُمْ بِدُا وَكُولَا لِيمْ انتهى وَ قُد كَانَ صَاحِبُكُمْ هَدُا يُسَافِرُ فَعُدْتُوهُ فِي يَعِضَ مُعْرَاتِهِ وَفَان فَوْ قَلِمَ عَلَيْتُ وَلِلْ قَدِمْ عَلَيْهِ وَإِلَّا قَدِمْ عَلَيْهِ وَ إِنْفَا النَّاسْ لِيَرَكَمُونَ اللَّهُ نَعِينَ النِّعْمُ وَجِلِّينَ كُما يُرَاكُمْ مِنَ النِّقَيمَةِ فِرَقِينَ فَيَ الله من وسِّع عَلَيهِ فِح النِّ يَكِهِ فَلَمْ يَرُ ذَلِكُ استِدُرُ الْجَا فَقُلُ أَمِنَ مُعُوفًا ﴾ وَمَنْ ضِبِنَى عَلَيهِ فِحَ الْتِ يَبْدِهِ فَلَم يُرُ ذَلِكَ الحِيِّهَا رًا فَقَدْ صَبِيَّعَ مَا مُوكَا إِلَا عَبِّهِ الرَّعَبِّمِ أَقْصِوْدا فَانَّ المفرة عَ عَلَى الدِّنيَا كَا يُرْوعَهُ مِنْهَا إِلَّا صَرِيفٍ أَنْيَا إِلَا الْحَكُ ثُالِكَ إِلَّا اَ بْهَا النَّاسْ نُو لُو الْمِن الْفِيضِ يَا جِيبَهَا وَاعْدِلُو الْهَاعَنِ خراية عادا بها في الطناق حكمة خرجت من احيد سُورًا وَأَنْتُ بَجِدْ لَهَا فِي كَثِيرِ مِحْتَمِلًا وَوَالْطِيلِم إِذَا كَانَتَ لكُ إِلَالْهُ مِنْ كَا جَهْ " فَابْدُ الْ بِمُسْلَةِ الصَّلُوةِ عَلَى الْبُي

نِينًا لَحَاجُتَبُرِ فَيَعْضَى إِحِدُ يَهُمَّا وَيَمْنُوهُ الْإِحْرَى مَنْ صَنَّ وروضه فَلْنَدَعِ الْمِسْرَاءُ وَقَالَ عِلَالِمُ مِنَا كُنُوفِ لِلْعَاجِلَةُ وَ فَالْ لِمُكَانِ وَالْمُنَاةِ بِعَدَ الفَرْضُةِ وَيَتَاكِمُا وَالْمُنَاةِ بِعَدَ الفَرْضُةِ وَيَتَاكِمُ الْمُكُونِ فَعُ الَّذِي فَدِ كَانَ لَكُ شَعْلِ وَالْفِكُ رُمِرْ آةً "صَافِية " والم عنيًا رمنذرو ما صحد وكفي أح بالنفسك عَبَيْنِكُ مَا 131: كَرَهْنَهُ لِغَيْرِكُ وَالْعِلْمُ مُقْرُونٌ بِالْعَمْلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمَا وَالْعِلْمُ عَيْدً 33 " يُعْنَّفْ بِالعَمِلِ فَإِنْ جَابِهُ وَإِلَّا أُوْ يَحَلَّا أَنِّهَا النَّا سُمِنَّا عَالَدَ بِيَا افاز خطام موري فتحيينوا مرعاه فلعنفا أحظم موري فكانتها ثارك وَبُلْغَيْنَهَا أَذِي مِنْ نَيْرُورِنِهَا خِهِم عَلَيْمُكُنَّ بِهَا مِالْفًا فَهِ وَا العين من عنى عنها بالر احة من واقه زيرد فا اعقبت و نَاظِرُيهِ كَمْ عَا وَمِنْ اسْتَشْعُ وَ الشَّعَفَ بِهَا مَلاَتُ ضُويرُهُ سَنْجَانًا لَمُن الرَقْض عَلَى سُويدًا و فَالْبِهِ هُورٌ بَسَنْعُلُه، وَهُمْ إِيَّكُونُ نَدُ 

الم حتى يُوخَذُ إِكَالَمِهِ فَيْلَقَى بِالفَصَاءِ مُنْقَطِعًا أَبْعَرُاهُ هِي عَلَى اللَّهِ نَعَ فَنَا وُ وَعَلَى الْمِحْوَانِ لِقَا وُ هُوَ الْمُعَايِنُ ظُلُوا المُؤْمِرِ الكالتنابعبزال عتاروكفتات منهابه طرال ضطرارو يَسْمَعُ فِيهَا بِالْأَرْ نِ الْمُغَنِّ وَلِوْبْغًا ضِ إِن قِيلَ غُرْوَن فَلِ اللَّهِ يَ وَإِنْ فِرْجُ لَهُ بِالْبَعَاءِ خُرِزِكُهُ بِالفَاءِهُ الْفَاءِهُ الْفُاءِهُ الْفَاءِهُ الْفُاءِهُ الْفُاءِهُ الْفُاءِ الْفُاءِ الْفُاءِ الْفُاءِ هُ الْفُاءِ هُ الْفُاءِ هُ الْفُاءِ هُ الْفُاءِ هُ الْفُاءِ الْفُاءِ هُ الْفُلْءِ الْفُلْءُ الْفُلْءِ الْفُلْءُ اللَّهُ الْمُعُلِي الْفُلْءُ الْفُلْءُ الْفُلْءُ اللَّهُ الْفُلْءُ الْمُعْلَاءِ هُ الْمُعْلَاءِ الْفُلْءُ الْمُعْلَاءُ الْمُعْلَاءُ الْمُعْلَاءُ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءُ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءُ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَاءِ الْمُعِلَّاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلَاءِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَاءِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَامِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَامِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَامِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ وَ لَمُ يَا يَهُمْ بِومْ فِيهِ بِهِلِيسُونَ وَإِنَّ اللَّهُ سِبْحانُهُ وَضُعُ النُّورَابَ عَلَظاعَتِه والعِقَابَ عَلَى مَعْصِيتِهِ ذِيارَةً لِعِمَادِهِ عَنْ نَقِمَتِهِ وحِيا شَهُ كُمْ إِلَى جَنْتِهِ 6 وَمِنْ سِجَةِ أَحْدِي فَالْعِلْمِ اللهِ اللهِ الْحَرْدِي فَالْعِلْمُ اللهِ ال چران كالنَّاس دُ مَان و كريبغي فيمري الفرَّان بِلْرَاسْمُهُ وَ مِن المسْلَةُ وَمِن المسْلةُ وَمِنْ المسْلةُ وَمِن المُسْلةُ وَمِن المسْلةُ وَمِن المسْلةُ وَمِن المسْلةُ وَمِن المسْلةُ وَمِن المسْلةُ وَمِن المسْلةُ وَمِن المُسْلةُ وَمِنْ المُسْلةُ وَمُن المُن المُ لِلَّاسْمَةُ مِسًا جِدْهِ يَوْمِينِ عَامِرَةً وَمِثَالِبَي خُرَابِنِينَ الهذك شكا نهاؤ عِنّا دُهَا شُرِّ أهر للارض بنه يخزج الفِنْ واليم نَاوِي الخطيئة برُدُون مَن الرَّعْمَا فِها ويسوقون من أنا حرعنها إليها يقو ل الله نعال. فيحلفن

﴿ بَعْنُ عَلَى وَلِيكَ فِتْنَهُ " الرِّلِّ الْحَلِيمَ فِهَا حَيْرًانَ وَ و قَد فَعَلُو عَنْ نَسْنَفِيلِ الله بنجائة عِنْدُو الْعَفْلُمِ ٥ وعد وروى انه عليم الله قُلُما عنك ل بِم المنبُ لِللَّ قَالُمام خطبَتِهِ أَيْهَا النَّاسَ اتَّعْوْ اللَّهُ فَمَا خُلِقَ امْرُونْ عَبَنَّا فَيَاهُو وَ الزُّلُ سُلِّي فَي الْغُورُ وَمَادُ نِيَاهِ النِّي تَحْسَنَتُ لَهُ " رِخُلُونِ مِنَ الْحِرَةِ النِّي فَيْخُهَا سُورُ النَّظْرِعِندُه ومُاالْعُرُورِ لنُوارَ اللَّهِ يَ ظُفِرُ مِنَ اللَّهُ مِنَا مِا عَلَى هِمْ يَنِهِ كَالْحَجُرِ اللَّهِ يَ ظُفِرُ فيختبه مِن الرَّخِرَةِ بِأَدْنَى سَهُمَنِهِ وَ لَا شَرَفَ أَعَلَى الْمِسْلامِ وَ وكاعِزْ آعَزْ بِيُ التَّقُوكِ وَكُومُ عُقِل المُصْرِّحِينُ الوَرَجُ وكَ سُفِيهِ أَنْحُ رِنَ التَّوْبُونُ وَكُلُّمْ أَعْنَى مِنَ القُّنَا عَقِ و كم مَالُ أَذْهِ إِلَى الْمُوا قُوْةِ مِنَ الْرَضَا بِالْفُوْتِ 6 وَمِنْ الْفُتُمْرَ عَلَى بُلْغُهُ اللَّفَا فِ فَعَلِ انتَظَمُ الرِّ احَةُ وَنَبُو ٓ الْحُفَضُ لِلَّهُ عَلَى و الرَّعْبَة بمفتاح النَّصَبِ و مطينة النَّعَبِ و الجرص و الكبر، لَمُطَيِّةُ النَّآفَةِ.. وُهاهنا

واك ٢٥ والع إلى النفخ رق الذينوب والنزيج ما العيوب قوام الدّنيا باربعة عالم دمستعمر علمه وجاهل لْ بِسَنْ حِفْ أَنْ بِنَعْلَمْ وَ الْجِوَ الْذِي الْمُحَالِيمُعُورُ وَفِهُ وَ فَظِيرِد كَلِيكِيهُ الْحِرُ تَهُ بِدُنيًاهِ ﴿ فَاذَا صَبَعَ الْعَالِمِ عِلْمُهُ استَنْ عُنَ ا كِلُولُ نَ بِنَعُلُمْ وَإِذَا بَخِلَ الْغُنْ يَمَعُ رُوفِهِ باع الفَقِيرِ آخِونَهُ بِدُنيًا ﴿ فَالْجَارِدِ مَن كَنْ زِنْ وَ الْجِهِ رنعي اللهِ عَلَيهِ حُوابَج النَّاسِ اللَّهِ فَا نَ فَامَ لِللَّهِ فَمَا بَعِبْ عَرَّضًا لِلدَّوْ إِم وَالبَقَارُ وَمَنْ لَم يَقَمْ لِللَّهِ إِنَّا إِنَّا الْحَالِمُ عَرَّضُهَا لِلزُّوالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِ وَالْفَالِدُ الْمُنْ وَالْفَالِدُ وَالْفَالِ يْعَمُك بِهِ وَمُنْكُرُ الْبِرَعِي إليهِ فَانْكُرُهُ بِقُلِبِهِ فَقَالَ سُلِم و بري و من انك مِن صَاحِبِهِ وَ مَنْ لَن حَكُرُهُ إِللَّهِ فِي النَّهِ فِي اللَّهِ هِيُ الْعُلِيَا و كُلِمَةُ و الظَّالِمِينَ السَّفَاعِي فَرُ الْ الَّذِي أَصَابَ 可是是是对

سِلَ المنك و قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ نُو رَدِ فِي قَالِمِهِ البَعْنَيْرِ EUS CALL VINGER Salar Salar وحاوا ومركلام لذا حرى بحرى مدا الجري فينهز المنجر gaig بِبَدِهِ وَلِسَانِهِ وَ قُلْبُهِ فَلَا لِكَ الْمُسْتَكُولُ لِحْمَالِ dele الخير و منه المنحود بلسائه و قلبه والنارل بيد و فذاك روفيه مُمَّرِ كُولُهُ وَنُ خِمَالِ مُنْ رِمُولِي وَمُضِّيعٌ وَمُصَّلَهُ وَمُونِهُ 43 المنْ و بقلبه و النَّادِلُ بيد و فالسَّانِهِ فَلَ لِكَ صَبَّعَ ونزل الهنكار أشرف الخصلة برين التلب وتمستك بواجدة بجب بالا ننبر فهو مضبته در مرون الجفال تنسك ومنه التارك لا نظار المنتجر بلسايه و قلبه بادناهامن وجه وا وَيَكِ وِ فَلُ لِكُ مَيْتُ لَمُ حَيَادًا وَمَا أَعَمَا ( البِرِ كُلُهُا، الرفائن وجه فان النحار عُ القاروة والجهادر في سَيِ اللَّهِ عِندَ المر مِلْ عُرْهُ فِي النَّينَ عفال بنلانتها بنوميت كاكونه حياً عَنِ المنتَ وَلِمَ لَنَفْتُهُ فِي عَيْرِ الْحَدَ وَالْتَالُمُورُ ضلا William Fill with بالمُعُرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ المنتَحَرِي المُعَدِ بَانِ awi مِن أَجَالِ وَ كُلِينَعْضَانِ مِن رِذَوْكَ وَالْفَالْ ذَلِكَ

المَامِ حَالَمُ وَعَنَ ارْبَاعِ حَالَمُ وَعَنَ ارْبَاقِ عَلَى الْمِنْ وَعَنَ ارْبَاقِ عَلَى الْمِنْ وَعَنَ ارْبَاقِ عَلَى الْمِنْ وَعَنَى ارْبَاقِ عَلَى الْمِنْ وَعَنَى ارْبَاقِ عَلَى الْمِنْ وَعَنَى الْرَبِيْ وَعَنَى الْمُعَلِّي عِنْكُ إِلَى الْمِنْ وَعَنَى الْرَبِيْ وَعَنَى الْرَبِيْ وَعَنَى الْرَبِيْ وَعَنَى الْرَبِيْ فَيَا لَا مِنْ فَالْمُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَا مِنْ فَالْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَعَنَى الْرَبِيْ فَيْ الْمُؤْمِنِينِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينِ وَلَيْفِي وَلِيْكُونِ وَعَنَى الْرَبِيْ فَيْ وَلِي الْمُؤْمِنِينِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِ وَعَنَى الْرَبِيْ فَلِيلُومِ وَالْمُؤْمِنِ وَعَنَى الْرَبِيْفِي وَلِيْنِ وَالْمُؤْمِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِ وَعِنَى الْمُؤْمِنِينِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينِ وَعِنَى الْمُؤْمِنِينِ وَعِنْ الْمُؤْمِنِ وَعِنَى الْمُؤْمِنِ فَالْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَعِنْ الْمُؤْمِنِ وَعِنَى الْمُؤْمِنِ وَلَيْكُونِ وَعِنْ الْمُؤْمِنِ وَعِنْ الْمُؤْمِنِ وَعِنْ الْمُؤْمِ وَعِلْ الْمُؤْمِ وَعِنْ الْمُؤْمِ وَعِلْ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ سَمِعْتُ أُمِيرُ المَنْ مِنِينَ عليم اللّم يَهُولُ إِنَّ أَوّ لَ مَا تَعْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجَهَادِ الْجِهَادِ الْجِهَادِ الْجِهَادِ الْجِهَادِ الْجِهَادِ الْجِهَادِ الْجَهَادِ الْجَهِ الْمُعَادِ الْجَهَادِ الْجَهَادِي الْجَهَادِ الْجَهِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِيْعِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلْمِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِيْعِيْعِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْ يقاو بحم فين لم يَعِرْف بقلبه مورد فاوكم ينجرمنكرًا وَلِهِ فَيْعِلَ عَلَاهِ السَفَلَهُ وَ قَالَعَكِيهِ اللَّهِ النَّا كُنَّ نَفِيلًا منعلس وروى أيسنفا مرئ وان الباطل خفيف وربي الأنامن عكيم ونو الدد فلط طالب بغر واو فيكون كالسا للكلُّم المتقدِّم ولن الممَّة عَذَابَ اللَّهِ لِقُولِ اللَّهِ بِعَانَهُ وَكُمْ بَا مَنْ مَكَّرُ اللَّهِ بِلُوالفَوْمُ الْحَامِرُونَ وَكُونًا بُسِنَ لِنَيْنَ هَدِهِ الْحَامِرُونَ وَكُونًا بُسِنَ لِنَيْنَ هَدِهِ الْمُحَدِّةِ الْمُحَدِّةِ رَلْقُولِهِ بِحَانَهُ إِنَّهُ كُلِيكُ مِن رُوحِ اللَّهِ لِلْ القَوْمُ الْكَاوِرُو قال غالبعال جا البخارج المخ المساوى الغيوب وهؤرنمام يفاد بم رائى كُلِّ سُولِ الرِّرْفْ يِرِ قَانِ رِدْقِ يَطْلِنُهُ وُرِدُوْ يَطْلِيْكُ فِانْ لَمْ تَارْتِهِ أَثَالُ فَلا يُحْافِي سَنْتِعِيُ عَلَى هُمْ يَوْمِكُ كُفّالُكُ كُلِّيهِم مَا فِيهِ فَانَ نَكُرُ السِّنَةُ

مِنْ عُنْ أَفَانَ اللَّهُ سُحَانُهُ وَنَعْ جَدُّهُ سَيُوسُكُ فِي كُلِّعْدُ جَل بدِ مَا فَيْنَمَ كُكُ وَإِن لَمْ نَكِنِ السِّنَة وَمِن عُمْرُ لَ فَمَا نَصْنَهُ بالم لله البين لك وكن بشبغك إلى رزفيك طالب وأن يَعْلَيْكُ عَلَيْهِ عَالِبٌ وَلَنْ يَبْطِئُ عَنْكُمَا فَلَ فَلِّرُ لِكُ رْبِّ مُستَفْبِلِ وَمَالِبُسَى مُستَكربرهِ وَمَعْنُوطٍ فِلُ وَ لَيلِهِ كَامَتْ بُوَ الْمِهِ فِي آجِرِهِ وَقَاعِلِيهُ الْكَلَامُ فِي وَتَا قِلَ فكور مَالَمُ تَنْكَلِيمِ فِاذَا نَكَامُّنَ يِهِ صِرْتُ فِي وَأَلَا فِهِ فَاخْزَنْ الله لِسَالًا كُلْ كُلْ خُنْ زِنْ ذَهِبُكُ وَوَ رِفُكَ فَرُبِّ كُلِمُهُ سُلْبُتُ نِعْمَةً ﴾ وقاعل إلا كَانْفُلْ كَاكُونُعُكُمْ بِلَوْنَقُلْ كُلِّمَا تُعَلَيْ فِأَلَّى عَلَيْ فَالَّ اللهُ بنجانه فك فرض عَلَى جو ارجِكُ كُلِمًا فرايض " يَحْبُح " بِهَا عَلِيكُ يُومُ القِيُامَةِ فَ إِحَدُنَا إِبِالَ اللهُ رَعِيدَ " الْعَزْادَ كَرَاوليكُاذَ معْصِيَتِهِ وَيَعْقِلُ عِنْكُ طَاعَتِم فَتَحُونُ مِنَ الْخَاسِينَ و إذا قوبت فاقو على الماعة أو إذا صففت فاضعف

عَنْ مَعْصِيةِ اللَّهِ وَقَالَ عَلَيه اللم الرَّكُونُ إِلَّا لَكُ نَيَا مَعَ مَاتْعًا بَنْ مِنهَا جَهُان وَالنَّقْتِيرِ فِي حُسْنَ الْعُمَارِاخ الرَّفْتُ بِالنَّو السَّوابِ عَلَيْهِ غَبْن والطَّمَا بِينَدْ إِلَى كُلِّ احْدِ فِلْ الْحِيْدِ بَارِعِيْن وقال عَلَيهِ اللَّهِ مِن هُو ازِ اللَّهِ مِنا عَلَى اللَّهِ نَعَالَ اللَّهِ مَا وَكُونَهَا وَكُونَهَا وَكُونَهَا مَاعِنك ٥٠ إِلْمَ بِتُرْكِمًا مَنْ طَلَبَ شَيًّا بَالَهُ أُو بَعضَهُ مَا حَيْرٌ ريخير بعده النَّادِ • و مَاشَرْ بِنَيْنَ بِعَدَه (الجَنَة د وكُلِّ نَعِي ذون الحنية محقور وكُل بلاردون النَّارِ عَافِيهُ " الاواز" مِنَ البَلا رِ الفَاقَة اللهِ وَالْتَدْمِنُ الفَاقَة مَرُ صَلْ المَدِنِ وَالْتَدْرِ مِنْ مُورُضِ المِلْ بِ مُرْضُ القَلْبُ الْمُورُانَ مِنَ البِيْعِ سَعَهُ المار وافضائين سعم المار صحة والبكرن وافضارين رحية البدن تقوي القائب وقالعياللم للوجي ثلاث ساعات فَسَاعَةً ﴿ يَنَا جِي فِهَادَ بُهُ وَسَاعَةً ﴿ يَرْمُ مَعَا بِنَهُ وَسَاعَةً " "خُلِقْ بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَا رَقَقًا فِيمًا بُحِلاتِ وَيَجُمُلُ وَ الْمُرَالِعُا وَالْمِ

اَن يَكُونَ شَاخِصًا لِلَّهِ فِي ثَالَيْ مَرَمِّةٍ لِمُعَا إِلْنَ وَخِطْوَةٍ نحايرا عِينَ اللَّهُ إِن فِي عَبِيمَ عُورَمِ وَإِن هَا فِي اللَّهُ إِيالِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عليه عَوْدَ إِنَّهَا وَ لَا تَعْفُلُ فَلَسْنَ مِمَعْفُو لِي عَنَكُ وَقَالَ عليهِ اللَّهُ عَالَمُوا وقال تَعْرُفُوا فِالْ الْمُرْا مُحَبُّونُ تَحْتَ لِسَانِهِ خُذْمِنَ لِلْأَبَا مَا أَنَالَ المنال ويُولِ عَمَّا تُولِي عَنْكُ فِانْ أَنْ لَمْ تَفْعُلُ فَأَجْمِلِ فِالطَّلَبِ المرود ربّ قولِ أنفك من صول كلّ منتصر عليه كامِن المنيّة E و ١٤ الدُّنيتة والنَّقَلْلُ ومُ النَّوسَلُ ومن لم يعظ قَاعِدًا 31 لَمُ يَعْظُ قَالِمُنَّا وَالدَّهِ زِيومًا نِي يَومِ ولَكُ وَيَومِ اعْلَمَكُ فَاذًا 泛 كَانَ لَكَ فَلا بُسْطَرُو إِذَ اكَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرٌ } مِنْقًا رَبَةُ النَّاسِ نِ الْحَلَا فِي مِ الْمُنْ مِنْ عُول أَيْلِهِ مَ لِمُعْضَى كُمَّا ظِيبِهِ وَ قُلْ نَكُمْ لَمُ بعَلِمَةِ نِسْنَصْعُ مِنْلُهُ عَنْ قُولِ مِنْلِهَا لَقُ دَطِرْتُ شَكِيرًا و مَدرُث سُقبًا النَّحِيرِها هنا أو له ما بنب س الطَّايرِ قِلَ أَنْ يَفُوْكَ وَلِيسَعُمِفَ وَالسَّقَبِ الْمُغِيرِدِينَ الْمُغِيرِدِينَ الْمُ للعاقل

وَكُو يُعِلَدُ لِلْمُ بِعَكُ أَن بَستَفِيلَ مَنْ أُومِي إِلَى مُنْفَاوْتِ خَدُ لَتُهُ الْحِيَانِ وَقَا لَعَلَيه اللم و قُل لِيْ لَعَن مَعْنَى فُولِمِ وَالعَافِدِ، خُرُومٌ كُو هُو اللَّهِ وَاللَّهِ وَقَالَ إِنَّا لَا مُلِكُ مَعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّه لفتي عان المزاد المنافران علمو لوكا فوة في الم بالله و قال إناع ملك على المن المنافرات المنافرا المنشابه منالعران فكالمرايخ المخالان المنالخ المنالخ الذئ هو المنشابه فانم مِنَّا وَضَعُ تَكِيفُهُ عَنَّا } وقالَ عَلَيهِ اللهِ لِعِمَّا رِبِن السِيرِرَجِمهُ ال فعل و الكريم المنافرية اللهُ وَقَدْ سِمُعَهُ لِمُواجِعُ المَغِيرَةُ بِنَ شَعْبُهُ كَلامًا دُعَهُ يَاعَارُهُ فَانَهُ لَمُ لِأَخْذُ مِنَ الدِّينِ اللَّهُ مَا قَارَ نَتْهُ الدِّينَا وَعَلَى عَمْدٍ لِنَبَّسَ عَلَى نَفْسِهِ لِيجَعَلُ الشَّبْهَاتِ عَاذِرًا لِسَقَطَاتِهِ وَقَالَ عَلَمُ مَا أَحْسَى تَوَاضُ لَمُ غَنِيبًا رُلِفُقُ إَطَلَبًا لِلا عِندُ اللَّهِ وَاحْسَنْ مِنهُ نِيهُ لْإِذَا الفَقَرَ إِعَلَى المَعْنِيمَ أَو التِّحَامَّ عَلَى اللَّهِ مَا استُورَعَ اللَّهُ " أَمْرُارٌ عَقَلًا إِنَّ استَنْقَلُهُ إِبِهِ يُومًا مَّا كَا مَنْ صَارِعِ الْحَالَ عَلَا عَمْ عَهُ القُلْبُ مُصْحَفُ البَصْرَ النَّقِي رئيبيني المُخلَرِق كُلْجُعَلَىٰ < 'رَبُ لِسَا مِنْكَ عَلَى مَن أَ نطَقُلُ وَ بَلِاعَهُ ؟ فَوْلِكَ عَلَى مِن سُلَةً لَهُ من المعانطا والم المعدد الم المنافعة

العَالَ الْحَالِيَّةُ الْحِنْدَابُ مَا تَكُومُ مُنْ عَيْلُ مَنْ عَيْلًا مَنْ عَيْلًا مَنْ عَيْلًا مَنْ اور مَنْ مَبْرُ الْمُحْرَارِ وَ لِلَّهِ سُلًا سُلُو ۖ الْمُ عَمَّا رِفَ قَالَ لِلاَشْعَتِ بنِ فَيسِ مُعَازِيًا إِنْ صَبَرُتَ صَبْرُ المُكَارِمِ وَ إِلْمَ سَلُونَ سَلُوا البَهَا بِمُ كاغلان و قال عليها من وصِفَةِ اللَّهُ بِيَا اللَّهُ بِيَا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللللللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اخذه ا اللهُ نَعَالَيْ يَرْضَهَا نَوُ ابًا رَكُولِيا بَهِ وَ كُوعِفًا بُارِ عَدَا يُهِ وَإِنَّ 2 ا ملالة باكركيب بينا هم حَلْوا إذْ صَاحَ بِهِم سَايِفُهُ فَارْتَحُالُوا ا المارة و قالعليه اللم مل بنو الحكي عليها يا بنوت لا تحكيفان و راك لِنبَى سَيَّا مِنَ الذَّنِيَا فَانَتَ نَحْكِمَ الْمُعَالِمَ الْمُحَالِمُ الْمُعَارِجِلِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مًا إحسن وبه بطاعة اللّه فسَعِلَ بِمَاشَقِبْتُ بِهِ وَ إِمَّارُجُلْ عَمِلَ فِيهِ بَعْضِينَةِ اللَّهِ فَكُنْتُ عَوْنًا لَهُ عَلَى مَعْضِينِهِ وَلَسَرَ اَحَلُ هَذَيْنِ حَقِيقًا أَنْ نُوثِرُهُ عَلَى نَفْسِكَ } وَيُروك هُذُ الكَّلَم عَلَى وَجُهِ الْحَرُوفُو أَمَّا بِعَكَ فَانَّ اللَّذِي رفي مَدِيكُ مِنَ المُدِّنِيَا فَدَكَانَ لَهُ أَهَارُ فَبِلَّكُ وُهُو

وَ الْهَا كُلُّ عِنْ إِلَى الْهِلْ الْحَلَّ وَإِنَّا النَّ جَامِعٌ رَلَّ حَلِي رَجْلِيرِ رَجْلِي عَولَ فِهَا جَعَتُهُ بِطَاعَةِ اللهِ فَسَعِدَ عِمَا شَفِيتَ بِهِ أَوْرَ فَأَعِلَ اللهِ فَسَعِدَ وَمَا شَفِيتَ بِهِ أَوْرَ فَأَعِلَ اَنْ تَوْ بَرْره مِ عَلَى نَفْسِكُ و تَحْمِلُ لَه عَلَى ظَهِ لِ فَارِجْ لِمُ مَضَى رَحْمَة . اللَّهِ وَلَمْنَ بَعْنَ رِزُقَ اللَّهِ وَقَالَ عَلَيْهِ اللَّم لِقَا بِلْإِقَالَ عَضْرَ رَبُّم اَسْتَغُفِرُ اللَّهُ تُكِلُّتُكُ النَّكُ اللَّهِ مِلْمُ سِعْفُانُ ان إلاستعفار درجة العِلَيْن في مؤاسم، واقع عَاسِتُم الثال معان أو الله مع ما منى والتا والعنوم على نوب الْ فَعَدُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ حُفْوْقُهُ حَنَّى تُلْقَ اللَّهُ تُعَالَ أَمِلُولِيسَ عَلَيَّ بَبِعَهُ وَالرَّابِ بنقيار والمابنقال هذه الم الم الما الما المناز ان تعمد ال كل فريضة عليك صيعتها فتوردي حقها والخاميل تعد إلى اللج الذي نبث على الشحت له بالأحر الحق المواعد بالعظوين ا مالاستفهام وله مدرالطلم المعتنفاري

مُمَا لَحْدِ جُدِين وَالسَّاحِ وَأَنْ نَلْ يِقَ الْجِسْرَا لَمُ الطَّا حَمَا أَذَ قُنَّهُ حَلَا وَ أَلْمُعْمِيةً فَعِندُ ذَلِكَ تَقَوْلَ ٱستَغْفِر ول هلاً الله ا كِلْمُ عَنْ وَالْمُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِن مَحْتُون الْمُجَارِ مَحْتُون الْعِلْلِ مَحْفُوظ الْعَمَالِقُ لِمِنْ أدم المندا وكورد و حبره مفلم و ينود البَعَيَّةُ وَتَقْنُلُهُ النِّيرُقَة وَتَنْفِينَهُ العَرْقَة فَ مِنْ صِينَ عِلَى اصله و إلى الد بِضًا تَنُونِيْ وَنَحُفِيفًا لَقًا فأراد ورُوك أنَّه عله كَانْ جَالِسًا فِلُ صَحَابِهِ إِذْ مَرَّتْ بِهِمَامْرُ أَنَّ جَمِيلَةً" فَرَ مَقَ عَا الْعَوْمِ وَبِأَ بِصَارِهِم فَقَالَ عَلِيهِ اللَّمِ إِنَّ أَبْصَارَ هُذَهُ فيهلك والبره والما الغيوْلِ طُواجِ وَإِنَّ ذَلِكَ سَبَ هِمَا بِهَا فَاذَا نَظَرُ أَحَلَاكُمْ وَ إِكَا مُرَاوَ تَعِينَهُ فَلَيْلاً سِنَ أَعَلَهُ فَا تَمَا عِنْ أَوْد كَا مِرَاوَة إِنَّهُ رَجُلٌ مِنَ الْحُوارِجِ فَا نَلُهُ اللَّهُ كَا فِرَ إِمَا أَفَقَعَ لَهُ فَو نَبُ اللَّهِ يَفْخِي. وَ الْعُوم ولِيقًا لِبَعْنَانُوه وفقا عليه الله وقو الله المُمَّا الْمُمَا هُو سَنْتُ الْمُعَابِ والمُعْبِ إسبة اوعفود عن دُنب كفال من عَفلك ما اوضح لك سبل غَبِت حَيْرُ مِن رُشُول كَ إِ فَعَلَوْ الْحَيْرُ وَ كُلْ تَحْقِرُ وَ الْمِنَهُ فَيُنَّا قِالْ 

فيره كبير و فليك كبيره و الهيؤلن أحلالا إن أحلا أولَ يفعُلِ الحَبْرِينَ فَبَكُونَ وَاللَّهِ كُذُ لِكَ إِنَّ لَحَيْرُوا السُّرِّ أُهُلًا فَهُمَا تُركُمْ وَهُ مِنهُمَا كَفَاكُمُوهُ الْهُ السَّالِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه مَنْ أَصِلِ سَرِيرُ ثَهُ أَصِلِ اللَّهُ عَلاَ نِينَهُ 6 وَمَنْ عَمُل لِلْبِينِهِ كَفَاه واللَّهُ أَمْرُ ونياه وكومن صنى فيما بينه وبين اللَّهِ المنكما لرك شوه و هدا كَفَا اللَّهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ النَّاسِ الحِلْمُ عِطَا يَسَاتِرهِ 6 وَالعَقَلْ صُامْ قَاطِعْ فَاسْتَرْخُلُكُ خُلْقِكَ بِخِلْمِكَ وَقَاتِلْ حِوالَلَ بعَقَالَ 6 إِنَّ لِلْهِ لَعَالَ عِبَادًا بَحَيْثُ صَفَّى بِالِنَّعِيمُ لَمُنَا فِهِ الْعِبَادِ وَيُقِرِدُهُ إِنْ يَهِمُ مَا يُذَلُّوهَا فَاذَامُنَعُوهَا نُرُ عَهَامِنُهُ } الم عن العال عيرهم كاينبع للعبد أن يروي بحصلة العَافِيةِ وَالعِني بَينًا ، تُرَاهِ مِعَافِي اذْسَقِعَ وَبَينًا نُرُاهِ فَيِيًّا إذا افتغراك من شكا الحاجة الى مومن فكا ما النظام كَاللَّهِ وَمَن سَنْحًا هَا إِن حَارِز فَكَ أَنَّمَا شَكَ الله } وَقَالَ وَبَهُ 生からりのは

المَعْيَادِ إِنْمَا هُوَ عِيدُ لِمَن فَبِلَ لِللَّهُ صِيامَهُ وَشُكرُ قِيامَهُ 10 195. و كُلّ يُوم كُلْ يَعْضِ لِلَّهُ تَعَالَ فِيهِ فَهُو يُومْ عِيدٍ إِنَّ اعظمُ الجَيُوانِ يوم القيامة حَيْرة ورُجْلِكُسِبُ مَا لَافِعَيْرِطَاعَة فُورْتَهُ il s رَجُلاً فَأَنْفَقُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ مُعَانَهُ فَكَخَارِبِهِ الْجَنَّةُ اللَّهِ مُعَانَهُ فَلَحُلُ بِهِ الْجَنَّةُ اللَّهِ مُعَانَهُ وَلَكُخَارِبِهِ الْجَنَّةُ اللَّهِ مُعَانَهُ وَلَكُخَارِبِهِ الْجَنَّةُ اللَّهِ مُعَانِهُ وَلَكُخَارِبِهِ الْجَنَّةُ اللَّهِ مُعَانِهُ وَلَكُخَارِبِهِ الْجَنَّةُ اللَّهِ مُعَانِهُ وَلَكُخَارِبِهِ الْجَنَّةُ اللَّهِ مُعَانِهُ وَلَيُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ببير و حَجَارِيم المؤ والنَّار و فالعَلَيْ اللم إنَّ أَخْسَرُ النَّاسِ فَفَقَةً ماللة وا خلق با نه دء خُلُفًا وُ هِذِ إِلَيْهُا إِنْ و أَجْبَبَهُ مُ سَعِبًا رُجُكُ أَخْلُقُ بَدُنُهُ ﴿ فَي طَلِبُ لَا مَالِهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَهُ إِلَّهُ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ إِلَّهُ وَلَهُ لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَلَهُ لَهُ إِلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلَّا إِلَّ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ فُولُ وُ أَ خَلُقَ بِيْعِدٌ مِنْ وَمُرَّا سَمَاعِدُه وَ الْمُقَادِيرُ عَلَىٰ إِدَادُ بِنَهِ فَيْ رُجُ مِنَ لِلنَّنْ يُلِكُنَّ مِنَ الْمُقَادِيرُ عَلَىٰ إِذَادُ بِنَهِ فَيْ رُجُ مِنَ لِلنَّنْ يُلِكُنَّ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّالِمِ اللَّالِمُ الللَّهُ مِنْ الللَّالِمِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّه وَ فَكِمَ عَلَى لِلَّهُ خِرُةُ بِنَبِعِيْهِ الرِّرَوْفِي رِرِ فَانِ طَالِبِ فِمُطَلُّونِ فَيْ طَلْبُ الذِّنهَ الْمُونَ حَنَّى حَنَّ عَنْهَا وَمُوطَلِّب الآخِرَة طلبَتْ الذِّنياحَة يَسْتُوفِي رِزفَه مِنهَ وَإِلَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهِ هِ وَالَّذِينَ نَظُرُو إِلَيْ الْمِوْلِلِةِ يَهُ إِلَا الْمُعْوَالِنَّا وَإِلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ظاهِرها واسْتَعَلُوا بِآجِلِها إِذَا اسْتَعَا النَّاسْ فِعَاجِلِها إ فَأَمَا وُا مِنْهُمَا مَا خَنْنُوا أَنْ عَبِيْهُمْ وَتُركُوا مِنْهُمَا عَلِيْوا أَنَّهُ

و حافي و را وااستكار عم غيرهم منها استفلا ع さいからいん و حري كا فو تا اعد الماسالم الناس فبرايم عادى الناس الم المراد الم ्राह्मात्रे ज्ञातिक्षे بعم غلم الحِثابُ وبِمِ غلِمُواوَبِهِم قَامُ الحِثَّابُ وبِم وليّالنّم أعمالا إل تَامْوَلَ كَايِرُونَ مُرْجُوًّ الْحُوفَ كَايرُجُونِ وَ لَا مُحْوَقًا فَوْفَ مَا يَكَافِوْ الْحَارُواالْفِطاعُ اللَّكَ الْبُورُبِفَا ٱلنَّبِعَاتِ الْحَبْرُ تَقْلُهُ الله وروى تعليف عن بالم عرادة قال ألما ون لوك أنَّ عَلِيًّا عليه اللهِ قَالَ إِنْ فَيْلِهِ لَقُلْتُ لَ فَا إِقِلَهُ كُنْ مِ فَالَّا عَلَيْهِ مَاكَانَ اللهُ تَعَالَى لَيْفَتَح عَلَى عَبْدُ بَابَ اللَّهِ مَاكَانَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْفَتَح عَلَى عَبْدُ بَابَ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّاللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلّ ﴿ يُعْلِقُ عَنَهُ مَا إِلَا يَهِ وَهُ وَكُولِيَفِيحُ عَلَى عَبُرُ مِاكِ الدِّعَارِ ويْغِلُو عِنَهُ مَا بُ الْمُ جَابِهُ وَكُلِيبُ عَلَى عَبْدِ بَا بُ النَّوْبَةِ ويُغلِقُ عِنَهُ ما بَ المُغْفِرُ وْ وَيُبْلُعِلِيهِ اللمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ العَدَلُ أُو الجُورُ فَقَالُ عِلْمُ اللَّمَ العُدُلْ يَضُو الْمُورُ الْحَدِ مَوَ اضِعَهَا وَالْجُودُ: يُخْرِجُهَا عَنْ جِهُنِّمًا فَالعَدُ لَسَابِينِ عَامٌّ إِ

والجود عارض خافق والعَدْل اسْرَ فَفَا وا فضلْها اللَّهُ إِنَّا عَلَا مَا جَوَا وَالرِّمْ عُنْ كُلِّمَةً وَاللَّهِ مِنْ كُلِّمَةً وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ كُلِّمَةً وَاللَّهُ مِنْ مُنْ كُلِّمَةً وَاللَّهُ مِنْ مُنْ كُلِّمَةً وَاللَّهُ مِنْ كُلِّمَةً وَاللَّهُ مِنْ كُلِّمَةً وَاللَّهُ مِنْ كُلّمِةً وَاللَّهُ مِنْ كُلِّمَةً وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَنْ أَلَّهُ مُلَّا مُنْ أَنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَنَّا لِمُنْ أَلَّ مُنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلّا مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّالَّالِمُ وَاللَّهُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالَّالِمُ وَاللَّهُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالَّالَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالَّالَّالَّمُ مُنْ أَلَّالْمُ مُنْ أَلَّالَّالَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلِّلَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّا مُلْمُ مُنْ أَلَّ مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ تعانى لِحَيْلًا نَا سِمُوا عَلَى مَا فَا تَصَهُو كُلَّفُ وَحُوا مَا النَّالَا ومن لم إلى على الماضي كم يفرخ بالكون فقد أخذ الزه بطرفه الولايات مضامير الرجال ماانقط النوم لعزاي اليوم ليسَ بَالْ بِالْحِنُ بِكُ مِن بَلِدٍ حَبْرِ البِلاحِ مَاحِمُكُ و قار عليه الله و فك جا أه نعي المنتز ما لك ومالك لوكا جَهِلاً لَكُ أَنْ فِنْدُ الْمُ كَابِرَتُقِيمِ الْحَافِرُوكَ لا بُوفِي. عَلَيهِ الظَّابِرُ الْفِنْدُ الْمُنْفُحِ رَمِنَ الْجِبُالِ وَفَالْعِلَالِمُ فَلِيلِ مَدُومِ عَلَيهِ خَبُرُ مِن كَيْنِي مُمْلُو لِمِنهُ فَالْأَلُ فِي الرَّجْلِ خِلْةُ " رَايِعَة " فَانْتُظِرا فُو الْمُا وَلِعَالِبِ بِنِ صَعَصَعَةُ الْخِلْفُورُ رَجُونُ وَحِكُمْ مِذَارُ بَيْنُهُمَّا مَا فَعَلَيْ إلك الكنيئة فاكذ عُذَعْتَا الحُقُوق يَا مِيلَ لَيْ مِيلِ اللَّي منين فا

فَقُلُ عَلَيْهِ اللَّهِ ذَالَ أَحِمَا سَيْلِهَا وَقَا عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ عَظَّمْ مِعَا المصَابِ إِبْلاَهُ اللَّهُ بِحِبَارِهَا ٥ وُمُن حَرْمَتْ عَلِيهِ نَفْنَهُ مَانَتُ عَلِيهِ شَهُونَهُ وَ مَنْ يَحْرُبُهُمْ فِقْ مِ الريطم فالرواه عامر ح رجان مزحة الأبح ور بَحِ عَقْلِهِ مِحْتَةً وَرُهُ مُذَكِّرُ فِي رَاعِبِ فِيكَ نَفْضًا رُحُظِّ الْحِيبُ فِيكَ نَفْضًا رُحُظِّ وَدُغْبَتُكُوفِي وَاهِدِ فِيكُ ذُلَّ نَعْنِي مَا لِم بُزِلَّكُ مُ وَالْغَيْرِمِ اَوْلَهُ نَطْفَةُ وَالْمَ خِنْهُ وَجِيفَةً " كَلَيْرُدُونْ نَفْنَتُهُ و لايرُوْ حَنْفُهُ وَالْفَقْ بِعِدَ الْعُرْضِ عَلَى اللَّهِ سَجَانَهُ وسَبَّ ﴿ عليه اللم عَن أَسْعُ لِالشُّعُ إِن فَقَالَ إِنَّ العَّوْمُ لَمْ بِحُرُوا فِحَلَّمَ وَ وَ الْعُمَايَة مِعْدَ فَصَبَتِهَا فَانَ كَانُ وَ لَا بُرَّ فَالْمِلَكِ الضَّلَالَ أَبْرِيدُامِ وَالقَيْنُ وَقَالَ عَلَيْلِهُ الْمُ حُرْثَيْرُتَ هَذِهِ ٱللَّمَاظَة كَهِ اللَّهُ اللَّهُ لَسِنَ لِا نَقْنِيكُ مُنْ رَالًا الجُنْةُ وَلَا نَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا } عَلَمَة والمِمَانِ لَا وَالْمُانِ لَوْنَا

عظم م المِدَّةُ وَجِبِ يَضْرُ لَكُعُلُى الْكَانِ جَبِنْ يَنفُعُلُوا لَمُ من عليه بَحُونَ فِحَدِيثِكُ فَضُانَ عَنْ عِلْمِكُ وَأَن سُقِي اللّهُ فِي وفق حَدِيثِ عَبْرِكَ أَيْعَلِبُ الْمِقْلُ الْاعْلَالِيَّقَدِيرِ حَتَى مَكُونَ 8 3/4/10 اللفة وفي لنكربير الحِلْم و الم كان نوا مان بنتي ما علو" فارح الحِمْةِ الغِيبَةُ بِهِ الْعَاجِرِ 6 رُبِّ مُفْنُونِ بِحُسْن القول ويم و العناقي العناقي العاج والفي ما وَهُذَا آخِرَاتُهَا الْعَايِرْ بِنَا إِلَى قطع المختار من كُلُهُ مِ أَيْلِلْهُ يَنِ 1892 على القلاة والل حامدين لله بهانه على التي بوس وفيق الطي 10 Sem ر ماانت كر داطله و تعريب ما بعد من قطاره و معر رين افحابا العرَ م كما شرطناه (أو م عكى تقضيل وراق س البياض فالملك ية اجركل عاب مربك مواليكوث وقت اصلات ارد و برا استلكاف الوارد وما عساه وأن يظهر لنابعًد الغرض يْر. در ل ويقع إلينا بحدال رود وكانوفيقنا لِلَّه اللهُ عليه نوكلنا النقل وهرج بناؤنغ الوكيا

وَالدُّ بِنَاعِنَ الْقِيعِ وَلَوْ كَانِ إِنَّ لِبَنِي أَمْيَةٌ مُرْوَى الْجَهُ وَوَى فِيهِ وَلَوْ قَالِحْنَافُوْا إيففار لك بارعاه فِيمَا سَنَهُمْ عُرْ حَادَتُمُ الضِّاعِ لَعَالَبُهُمْ وَالْمُرُودُهَاهِنَّا الدينا ليطبعواللة مُفعَكْن مِن لِورْ وَ وَ هُو المِهُمَالِ وَالْمِنظَارِ وَ هُذَامِن أَفْعِ كالعَيْضُونُ فِيسْنَحِطُوْ إبْرُلْكُمُ التو أب الر ايم الذي لْكُلُام وَاعْثُر بِمِ فَكَانَهُ عِلِيللمِ شَبَّتُهُ الْمِنْلَةُ الَّذِي هُمْ ه المنا فرد العظيم " نع لتغظيم والتبجيا بالدار فِهَا بِالمِضَارِ اللَّذِي بَحِنْ وَنُ فِيرِ إِلَى الْعَايَرِ فَا ذَا بِلَعَوْا ه حِرْهُ فِي جُنَّهُ عُرْنِ بِي التي الله والدُّنيا لِيعُهُمُ ٥٠ ننقَطَعُهُا إِنتَقَصَ بِنظَامِهُمْ بِعِدُهُا } وَقَالَ عليه اللهِ فِي مُدْج الوُفَكُهُ فِيهَا مِنْ عُنْ لِنَهُ وق للاحره يتجرفيا الكَ نَصَارِ هُمْ وَاللَّهِ رُبُوْ اللَّهِ اللَّهِ مُ بُوْلِ اللَّهِ مَا يُوْرِقُ الفَلْوِدِ مَعَ بلشب يُحيّ سيواها عَنَا يُم مِا يريم السِّبَاطِوُ السِنتِ عِم السِّلَاطِ ١٥ العِينِ لِمُ لَعُلُمُ الْمُعْلَامُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ في ل فيها لغيرها ويوه وكا السَّمِ وَهُذِهِ بِي السِّنِعَادَ النَّالْعِجِبَةِ كَانَهُ \* مؤلالتبت علياهم أصحو ناكر واعدوالم خرعير شُبَّهُ السَّهُ بِالْوِعَارُو العَينَ بِالْوِكَارُ فِاذَا الْطَلِقَ الْوِكَارُ ريَّضَيْطِ الوعَا وَهُذَا العُولُ بِالْمُعْبِلِ ظَيْرِ ال

و كا يري الفاق المسلم والعنان القام المراد وقال من عنا من التركفا بنم و المناق و الفاق المناق المنا

الوع والمؤه والمراكات عالم النفي والبغر كيفظ الوطور المواكات المضاعة والبغر كيفظ الوطور المواكات المنطعة الموقع المنقصة والمنظمة على المنطعة والمعالم المنظمة والمعالم المنطعة والمنظمة والمنظمة والمنطبة والمنطبة والمنطبة والمنطبة والمنطبة والمنطبة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمن

اعود المعنوا

ف كفايم كك ممدن الجشم

المن علا

ر برده بردیه بردیه

اصله الملك

وگار

निकार्या ।

على خلاف حين ظالو حارلا عاد فان الدر المناس حبث المحكوظ من تها والمحيدة والمنه المنه المنه على المنه والمنه على الله والمنه والمنه على الله والمنه و

المع صلى الله عليه واله و فدر واه فوم دركا على وذكر ذلك المنه و دكر ذلك المنتخب في المجتاب المنقط والمنتج والمجتاب المنقط والمنتخب والمنتخب المنتخب المنت الخيروب وقد تكلمنا على عبر و المستعارة في كتابنا بترسي على الما المؤسوم ويجازات الزئار النبوية عوقالعاللم في أبين لَهُ وُ وَ لِيهِ فَي وَالِ فَأَقَامُ وَاسْتَقَامَ حَتَى ضَرُبُ الدّينِ ربح و المعليه الله يا لنعكل لناس وكان عضوض فيريس الله يا لنعكل لناس وكان المان عضوض فيريس وبعدد دايل وكهور بَعَضْ الْمُوْسِرُ وَيْهِ عَلَى مَا فِي بَكِيهِ وَكُمْ يُومُرِ بِذَلِكَ قَالَاللَّهُ السَّعِ عَلَى صَطَارِفًا بْ بِحَالَمْ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا و بيت ك ل الخيار و بهايع المنظرون و قد نعي أسول من واجاه واله وللله عن بيج المضطرين وقالعلم الله يُعلك في رُجُلًا عَرُلاً فِي اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال مُجِنِكُ مُطْرِو بُاهِ عِنْ مُفْتُرُ وَ هِذَامْلُ فَوْلَمْ عَلَالًا اللهِ اللَّهِ عَلَالًا عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عجب مطرو بالمعنى الذي يتنظم بالمنهائ الكلااب الذي فيزيع بمثلث المنابية هاهذا مرايا التُوجيكِ وُ العَدْلِ فَقَالَ التَّوجيكِ أَنْ لا تَنَوْهُمْ مَ فَ وَلا مِرَانَا وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلِيلًا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ الللَّالَّاللَّاللَّاللَّا لَاللَّا لَا لَا لَا اللَّالَّ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ المارية الماري

والعددان والعدد المالية المحتمدة والعدد المالية المعالمة كَمَا أَنَّهُ لَا خَبَرُ إِلْقُولِ بِالْجَهُاعَ وَقَالَ عَلَيهِ اللَّهِ وَعَالً الفين إسسفى بم الله م أسقنا في الماسكاب دون معابد فاص وقالمنظ العرومذ المن العكام العجب الفضاحة وذيك نه علم الم المَّابُ ذَوَاتِ الرَّعُودِ وَالبُو ارْفِ وَالرِّبَاجِ وَالْمَارِفِ وَالْرَبَاجِ وَ عرب لن ذل بعد لعرو والمرالك بِالسَّفَيْنَةُ إِدَّ الْحَرِيكُمُ الصَّوَاعِقِ بِالْإِبِلِلصِّعَابِ الْبِيْنَقَيْضِ بِبِرِ حَالِهَا وَ" بَتُوفَضُ مُلِمُوجِ وَيُؤْنَ مَكُونَ الصَّوَاعِقِي بِالْإِبِلِلصِّعَابِ الْبِيْنَقَيْضِ بِبِرِ حَالِهَا وَ" بَيْنِ فَضَ بركبانها وسبته السَّعاب الحالية مِن قِلك الرَّو اليَّو بالمرار الم الما اول من اون الذُّ لِوَالَتِي نَحْنَكُ طَبِّعُهُ وَتَقِيِّعُ لا مُسْمِحَةً } وقيالَ عَلَمْ مُو فلا في وقي لو غير ف شيبك ما ميرا لمن منه فقار الخصاب وين نه و نحن قدم و في ميبة أيريد برسو الله مكاللة عليه اله وقارعه القناعة مان كاينفذ كوفردو يعض هذا الكلم عَن البتعليالم و قال علم لزياد بزائيه و قداستخلفه لغيراللة بر يق لو فضت به العِنَاسِ عَلَى فَارِسُ فَا عَمَالِهَا فِي إِلَى اللَّهِ الْمُكَانُ بَيْنَمُا هَاهُ فِيهُ مالية والله فرال 一時時間は

ن نقلة مِ الحراج الشَّعُمِ العُدُلُ وَ احْدُرِ العُسْفُ وَا كَيْفَ فِانَ الْعَيْفَ يَعُودُ بِالْحُلِّرُو الْحَيْفَ يَكُودُ الْحَيْفَ يَكُونُ الى السَيْفِ وَ فالعلم أَثَارِ الذِّنوب مَا الْبِيُّعَالَيْ وَقِيمِ المار او ما حبه و ما اخذ الله يه كانه على اهل مجتبل يَتْعَالَمُواحَتَى أَخَذُ عَلَى أَهْلِ لِعِلْمُ أَنْ يُعَلِّمُوا كَ وَقَالَ عَلَمْ شَرِّ الْمِخْوَالِ مَنْ يَحْلِقُ لَهُ وَقَالَعْلِيمِ فَيْ اذَا إِجْسَنَى المُؤْمِنِ إَخَاهُ فَقَدَ فَارَقَهُ ٩ الكلا raul

سكانسري والكالتما و حظات الج ين فيها فهرا ابن يا فورب عارجة وخارجة من اجله من صال ويدبنيان برخ و ورير مرا اللَّهِ وَالْحَامِ الْمُعْدِدُ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم نفاريخ ياعلى الدرى ما إطابة والعكلام ونما الله ور سنوله واعلم فا ورسوله اعلى وقال من منام عنى د مضان و إيفيل مره بولا المعاد وطعام الطعام قار المن ورسولة اعلى فالكن طلب لعبالها والم فِي النَّاسِ ٥ وَ اللَّهِ وَ مِنْ النَّهِ عَلَى إِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَلَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَاللَّمُ العِمَا الْحَوْنَ وَيُعَالِمُ حَوْقً وَيُعَالِمُ حَوْقً وَيُعَالِمُ حَوْقً وَيُعَالِمُ حَوْقًا وَيُعَالُونُ وَيُعَالِمُ حَوْقًا وَيُعْلِمُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْ فِي مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عِلْ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ والنَّادَى فاللَّمْ مِنَا مُونُ فِيمًا بَيْنَ فِيكًا ٥٠ ٥

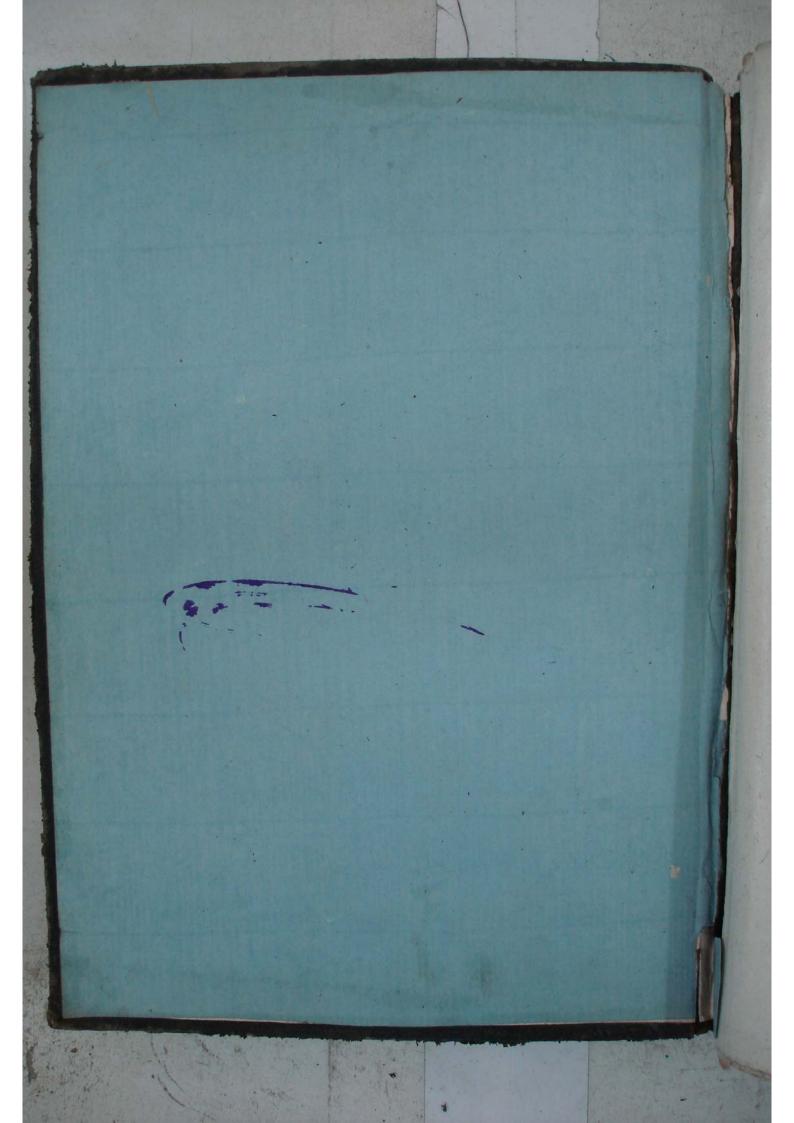

